

للإمام أبي الحيين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمالله

معشى الإمام محيالدين النووي على

وبالحاشية المتداولة الشيخ أبي الحسن السندي عظير

مع التعليقات المقتبسة من فتح الملهم للعلامة شبير أحمد العثماني بيالله ١٣١٥ - ١٣٦٥ م

المجلد الثالث

كتاب صلاة المسافرين - كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به - كتاب الجمعة كتاب صلاة الاستسقاء - كتاب الكسوف كتاب الجيائز - كتاب الزكاة - كتاب الصيام - كتاب الاعتكاف

طبعة بسية معجة ملونة

مَرِّ الْمُثَّرِّ فِي الْمُثَّلِّ فِي الْمُثَّلِّ فِي الْمُثَلِّقِ فِي الْمُثَلِّذِي الْمُثَلِّذِي الْمُثَلِّ كُرْتِنَي - بِلْمُنَاعِينِهِ



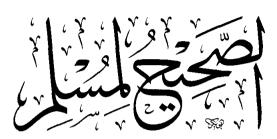

للإمام الكبير الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري كسلم الكبير الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري كالمحام

مع شرحه الكامل المسمى بـــ "المنهاج" المعروف بشرح النووي للإمام محي الدين أبي زكريا يجيى بن شرف الحازمي النووي كالإمام على الدين أبي زكريا بحي الدين أبي تركريا بحي

وبالحاشية المتداولة بين الدارسين للإمام أبي الحسن السندي كشه

١١٣٨ هـ

مع التعليقات -على المواضيع الخلافية بين أهل العلم-لشيخ الإسلام العلامة شبير أحمد العثماني ﷺ

١٣٦٥ - ١٣٠٥ هـ

#### المجلد الثالث

كتاب صلاة المسافرين – كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به – كتاب الجمعة كتاب صلاة العيدين – كتاب صلاة الاستسقاء – كتاب الكسوف كتاب الجنائز – كتاب الزكاة – كتاب الصيام – كتاب الاعتكاف

قام بتحقيقه وتصحيح أخطائه جماعة من العلماء البارعين في علم الحديث وقابلوا نصوص الكتاب بالنسخ المعتمدة

طبعة جديدة مصححة ملونة



اسم الكتاب : الصحيح لمسلم (المجلد الثالث) تأليف : الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابوري عشم

الطبعة الأولى: ﴿٢٠٠٩هـ/ ٢٠٠٩ء

الطبعة الجديدة : ٢٠١٦ [هـ/ ١٤٣٦]

عدد الصفحات: ٦١٦

السعر: مجموع سبع مجلدات =/1200دوبية



#### AL-BUSHRA PUBLISHERS

Choudhri Mohammad Ali Charitable Trust (Regd.)

Z-3, Overseas Bungalows Gulistan-e-Jouhar, Karachi- Pakistan

الهاتف: 37740738-92-21-34541739, +92-21-37740738

الفاكس: +92-21-34023113

الموقع على الإنترنت: www.maktaba-tul-bushra.com.pk

www.ibnabbasaisha.edu.pk

البريد الإلكتروني: al-bushra@cyber.net.pk

بطلب من

مكتبة البشري، كراتشي. باكستان 2196170-321-92+

مكتبة الحرمين، اردو بازار، لاهور. 4399313-321-92+

المصباح، ١٦- اردو بازار، لاهور. 13-7124656,7223210+92-42

بك ليند، ستى يلازه كالج رود، راوليندي. 5773341, 5557926+ 92-51-5773341, مثني يلازه كالج رود، راوليندي

دار الإخلاص، نزد قصه خواني بازار، يشاور. 92-91-2567539+

مكتبة رشيدية، سركي رود، كوئته. 7825484-333-92+

وأيضًا يوجد عند جميع المكتبات المشهورة

# [٦-كتاب صلاة المسافرين وقصرها] [١- باب صلاة المسافرين وقصرها]

١٥٦٩ – (١) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُرُووَةَ بْنِ الزّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النّبِيّ ﷺ، أَنْهَا قَالَتْ: فُرِضَتِ الصّلاَةُ \* رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسّفَرِ، فَأُقِرّتْ صَلاَةُ السّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلاَةِ الْحَضَرِ.

# [٦-كتاب صلاة المسافرين وقصرها] [١- باب صلاة المسافرين وقصرها]

قولها: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر". اختلاف الأئمة في جواز القصر ووجوبه في السفر: اختلف العلماء في القصر في السفر، فقال الشافعي ومالك ابن أنس وأكثر العلماء: يجوز القصر والإتمام، والقصر أفضل، ولنا قول: إن الإتمام أفضل، ووُجَّة ألهما سواء، والصحيح المشهور أن القصر أفضل، وقال أبو حنيفة وكثيرون: القصر واحب ولا يجوز الإتمام، ويحتجون بهذا الحديث، وبأن أكثر فعل النبي وأصحابه كان القصر، واحتج الشافعي وموافقوه بالأحاديث المشهورة في صحيح مسلم وغيره أن الصحابة على كانوا يسافرون مع رسول الله على فمنهم القاصر، ومنهم المتم، ومنهم الصائم، ومنهم المفطر، لا يعيب بعضهم على بعض، وبأن عثمان كان يتم وكذلك عائشة وغيرها وهو ظاهر قول الله عز وجل: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰة ﴾ وهذا يقتضي رفع الجناح والإباحة. \*\*

<sup>\*</sup>قوله: "فرضت الصلاة" أي الرباعية أو المختلفة سفراً وحضراً، وقولها: "فأقرت صلاة السفر" بظاهره يخالف ظاهر قوله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ﴾ (النساء: ١٠١)، والأقرب أن يراد أنها رجعت إلى الحالة الأولية حتى كأنها أقرت عليها، والله تعالى أعلم.

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: وأما قوله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ﴾ (النساء: ١٠١) فقال العلامة السيد الآلوسي: "وروده بنفي الجناح؛ لأنهم ألفوا الإتمام، فكانوا مظنة أن يخطر ببالهم أن عليهم نقصانا في القصر، فصرح بنفي الجناح عليهم لتطيب به نفوسهم، وتطمئن إليه، كما في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَّفَ بِهِمَا﴾ (البقرة: ١٥٨) مع أن ذلك الطواف واحب عندنا، ركن عند الشافعي عليه، وعن أبي جعفر الله أنه تلا هذه الآية لمن استبعد الوحوب بنفي الجناح. (إلى أن قال:)

قال الحافظ: "والمنقول أن سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصا بمن كان شاخصا سائرا، وأما من أقام=

٠٥٧٠ – (٢) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وحرمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرُوّةُ بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النّبِي ﷺ قَالَتْ: فَرَضَ الله الصّلاَةَ حِينَ فَرَضَهَا، رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا فِي الْحَضَر، فَأُقرّتْ صَلاَةُ السّفَر عَلَى الْفَريضَة الأُولَى.

١٥٧١ – (٣) وَحَدَّثني عَلِيّ بْنُ خَشْرَمٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيّ، عَنْ عُرُوَةَ، عَنْ عَائشَةَ: أَنَّ الصَّلاَةَ أُوّلَ مَا فُرضَتْ رَكْعَتَيْن، فَأُقرّتْ صَلاَةُ السّفَر وَأُتمّتْ صَلاَةُ الْحَضَر.

قَالَ الزَّهْرِيِّ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةً: مَا بَالُ عَائِشَةَ ثُتِمٌ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: إِنَّهَا تَأُوَّلَتْ كَمَا تَأُوَّلَ عُثْمَانُ.

-وأما حديث: "فرضت الصلاة ركعتين" فمعناه: فرضت ركعتين لمن أراد الاقتصار عليهما، فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتيم، وأقرت صلاة السفر على حواز الاقتصار، وثبتت دلائل حواز الإتمام، فوجب المصير إليها والجمع بين دلائل الشرع.

قوله: "فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ فقال: إلها تأولت كما تأول عثمان" اختلف العلماء في تأويلهما: فالصحيح الذي عليه المحققون ألهما رأيا القصر جائزاً والإتمام جائزاً، فأخذا بأحد الجائزين وهو الإتمام. وقيل: لأن عثمان إمام المؤمنين وعائشة أمهم، فكألهما في منازلهما، وأبطله المحققون بأن النبي الله كان أولى بذلك منهما، وكذلك أبو بكر وعمر الله وقيل: لأن عثمان تأهل بمكة، وأبطلوه بأن النبي الله سافر بأزواجه وقصر، وقيل: فعل ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا معه لئلا يظنوا أن فرض الصلاة ركعتان أبداً حضراً وسفراً، وأبطلوه بأن هذا المعنى كان موجوداً في زمن النبي الله بل اشتهر أمر الصلاة في زمن عثمان أكثر مما كان، وقيل: لأن عثمان نوى الإقامة بمكة بعد الحج، وأبطلوه بأن الإقامة بمكة حرام على المهاجر فوق ثلاث، وقيل: كان لعثمان أرض بمنى، وأبطلوه بأن ذلك لا يقتضي الإتمام والإقامة، والصواب الأول.

كلام الأئمة في جواز القصر في سفر المعصية وعدم جوازه، وفي تعيين مسافة القصر: ثم مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والجمهور أنه يجوز القصر في كل سفر مباح، وشرط بعض السلف كونه سفر حوف، وبعضهم كونه سفر طاعة، قال الشافعي ومالك وأحمد والأكثرون: لا يجوز في سفر المعصية، وحوزه أبو حنيفة والثوري. ثم قال الشافعي ومالك وأصحابهما والليث والأوزاعي=

<sup>=</sup> في مكان في أثناء سفره فله حكم المقيم، فيتم. (إلى أن قال:)

١٥٧٢ - (٤) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرِيسَ، عَنِ اَبْنِ جُرَيْجٍ، إِبْرَاهِيمَ -قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا- عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ اَبْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيّةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْحَطّابُ: عَنِ الله عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيّةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْحَطّابُ: ﴿ وَلَا الله عَلَيْكُمْ اللّهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيّةَ، قَالَ: يَفْتِنَكُمُ الّذِينَ كَفَرُواْ فَي السَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الّذِينَ كَفَرُواْ فَي (النساء: ١٠١) فَقَدْ أَمِنَ النّاسُ، فَقَالَ: عَجَبْتُ مَا عَجَبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ".

١٥٧٣ – (٥) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدِّمِيّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنِ بَابَيْهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً قَالَ: قُلْتُ لَعُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ بِمثْلُ حَديث ابْنِ إِدْرِيسَ.

١٥٧٤ – (٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَ أَبُو الرِّبِيعِ وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ -قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا – أَبُو عَوَانَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ مُحَاهِد، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: فَرَضَ اللهُ الصّلاَةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيّكُمْ ﷺ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعاً، وَفِي السّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْحَوْفِ رَكْعَةً.

-وفقهاء أصحاب الحديث وغيرهم: لا يجوز القصر إلا في مسيرة مرحلتين قاصدتين، وهي ثمانية وأربعون ميلاً هاشية، والميل: ستة آلاف ذراع، والذراع: أربع وعشرون إصبعاً معترضة معتدلة، والإصبع: ست شعيرات معترضات معتدلات. وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يقصر في أقل من ثلاث مراحل. وروي عن عثمان وابن مسعود وحذيفة، وقال داود وأهل الظاهر: يجوز في السفر الطويل والقصير حتى لو كان ثلاثة أميال قصر.

ضبط الاسم: قوله: "عن عبد الله بن بابيه" هو بباء موحدة ثم ألف ثم موحدة أخرى مفتوحة ثم مثناة تحت، ويقال فيه: ابن باباه، وابن بابي بكسر الباء الثانية. قوله: "عجبت ما عجبت منه، فسألت رسول الله على فقال: صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم فاقبلوا صدقته" هكذا هو في بعض الأصول "ما عجبت"، وهو المشهور المعروف، وفيه حواز قول: "تصدق الله علينا"، و"اللهم تصدق علينا"، وقد كرهه بعض السلف، وهو غلط ظاهر، وقد أوضحته في أواحر كتاب "الأذكار"، وفيه حواز القصر في غير الخوف، وفيه: أن المفضول إذا رأى الفاضل يعمل شيئاً يشكل عليه يسأله عنه، والله أعلم.

قوله: "عن ابن عباس قال: فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم ﷺ في الحضر أربعاً، وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف، منهم: الحسن البصري والضحاك وإسحاق=

٥٧٥- (٧) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النّاقِدُ، جَمِيعاً عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مَالك قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ مَالِك الْمُزَنِيّ: حَدَّثَنَا أَيّوبُ بْنُ عَائِذٍ الطّائِيّ، عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ اللّه فَرَضَ الصّلاَةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيّكُمْ ﷺ عَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ، وَعَلَى الْمُقيم أَرْبَعاً، وَفِي الْحَوْفِ رَكْعَةً.

٦ ُ٧٥١- (٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وابْنُ بَشَارِ قَالاً: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّنَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّنَنَا مُعَبَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّنَنَا مُعَبَّدُ: قَالَ: سَمَعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةً الْهُذَلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: كَيْفَ أُصَلِّ مَعَ الإِمَامِ، فَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ، سُنّةَ أَبِي الْقَاسِمِ عَلَيْنَ.

١٥٧٧ - (٩) وَحَدَّنَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ الضّرِيرُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، جَمِيعاً عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الإسْنَاد نَحْوَهُ.

أَهُ ١٥٧٨ - (١٠) وَحَدَّنَنَا عَبِدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّنَنَا عِيسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ ابْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي طَرِيقِ مَكَّةً، قَالَ: فَصَلّى لَنَا الظّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبُلْنَا مَعَهُ، حَتّى جَاءَ رَحْلَهُ، وَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ، فَحَانَتْ مِنْهُ الْتَفَاتَة نَحْوَ حَيْثُ صَلّى، فَرَأَى نَاساً قِيَاماً، فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَؤُلاءِ؟ قُلْتُ: يُسَبِّحُونَ، قَالَ: لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحاً لِأَتْمَمْتُ صَلّى، فَرَأَى نَاساً قِيَاماً، فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَؤُلاءِ؟ قُلْتُ: يُسَبِّحُونَ، قَالَ: لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحاً لِأَتْمَمْتُ صَلّى، عَلَاثِي، يَا ابْنَ أَخِي! إِنِي صَحِبْتُ رَسُولَ الله ﷺ فِي السّفَرِ، .....

=ابن راهويه. وقال الشافعي ومالك والجمهور: إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات، فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات، وإن كانت في السفر وجب ركعتان، ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال، وتأولوا حديث ابن عباس هذا على أن المراد ركعة مع الإمام، وركعة أخرى يأتي بها منفرداً، كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي على وأصحابه في الخوف، وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة، والله أعلم. قوله: "حدثنا أيوب بن عائذ" هو بالذال المعجمة.

قوله: "حتى جاء رحله" أي منزله. قوله: "فحانت منه التفاتة" أي حضرت وحصلت. قوله: "لو كنت مسبحاً أتممت صلاتي" المسبح هنا المتنفل بالصلاة، والسبحة هنا صلاة النفل. وقوله: "لو كنت مسبحاً لأتممت" معناه: لو اخترت التنفل لكان إتمام فريضتي أربعاً أحب إلي، ولكني لا أرى واحداً منهما بل السنة القصر وترك التنفل، ومراده النافلة الراتبة مع الفرائض كسنة الظهر والعصر وغيرها من المكتوبات.

فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتّى قَبَضَهُ الله، وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتّى قَبَضَهُ الله، ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتّى قَبَضَهُ الله، ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتّى قَبَضَهُ الله، ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتّى قَبَضَهُ الله. وَقَدْ قَالَ الله: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً ﴾ (الأحزاب:٢١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمّدٍ عَنْ حَفْسِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: مَرِضْتُ مَرَضًا، فَحَاءَ ابْنُ عُمَرَ يَعُودُنِي، قَالً: وَسَأَلْتُهُ عَنِ السّبْحَةِ فِي السّفَرِ، فَمَا رَأَيْتُهُ يُسَبّحُ، وَلَوْ كُنْتُ مُسَبّحًا فَي السّفَرِ، فَمَا رَأَيْتُهُ يُسَبّحُ، وَلَوْ كُنْتُ مُسَبّحًا فَي السّفَرِ، فَمَا رَأَيْتُهُ يُسَبّحُ، وَلَوْ كُنْتُ مُسَبّحًا لَا الله تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱلله أَسْوَةً حَسَنَةٌ ﴾

= وأما النوافل المطلقة فقد كان ابن عمر يفعلها في السفر، وروي عن النبي الله أنه كان يفعلها كما ثبت في مواضع من الصحيح عنه، وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر، واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة، فكرهها ابن عمر وآخرون، واستحبها الشافعي وأصحابه والجمهور، ودليله: الأحاديث المطلقة في ندب الرواتب، وحديث: "صلى رسول الله الله الضحى يوم الفتح بمكة وركعتي الصبح حين ناموا حتى طلعت الشمس، وأحاديث أخر صحيحة ذكرها أصحاب "السنن"، والقياس على النوافل المطلقة، ولعل النبي كان يصلي الرواتب في رحله، ولا يراه ابن عمر، فإن النافلة في البيت أفضل، أو لعله تركها في بعض الأوقات تنبيهًا على حواز تركها، وأما ما يحتج به القائلون بتركها من ألها لو شرعت لكان إتمام الفريضة أولى، فحوابه أن الفريضة متحتمة، فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها.

وأما النافلة فهي إلى خيرة المكلف، فالرفق أن تكون مشروعة، ويتخير إن شاء فعلها وحصل ثوابما، وإن شاء تركها ولا شيء عليه.

قوله في حديث حفص بن عاصم عن ابن عمر: "ثم صحبت عثمان، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله"، وذكر مسلم بعد هذا في حديث ابن عمر، قال: ومع عثمان صدراً من خلافته ثم أتمها. وفي رواية: ثمان سنين أو ست سنين، وهذا هو المشهور أن عثمان أتم بعد ست سنين من خلافته، وتأول العلماء هذه الرواية على أن المراد أن عثمان لم يزد على ركعتين حتى قبضه الله في غير منى، والروايات المشهورة بإتمام عثمان بعد صدر من خلافته عمولة على الإتمام يمنى خاصة، وقد فسر عمران بن الحصين في روايته: أن إتمام عثمان إنما كان يمنى، وكذا ظاهر الأحاديث التي ذكرها مسلم بعد هذا.

واعلم أن القصر مشروع بعرفات ومزدلفة ومنى للحاج من غير أهل مكة وما قرب منها، ولا يجوز لأهل مكة ومن كان دون مسافة القصر، هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين. وقال مالك: يقصر أهل مكة ومنى ومزدلفة وعرفات، فعلة القصر عنده في تلك المواضع النسك، وعند الجمهور علته السفر، والله أعلم.

٠٥٥٠ - (١٢) حَدَّثَنَا حَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرِّبِيعِ الرِّهْرَانِيِّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْد، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَيَعَقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالاً: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، كِلاَهُمَا عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ الله وَ الله عَلَى الظَهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعاً، وَصَلّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.

١٥٨١- (٣) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ: حَدَّثَنَا سُفْيَان: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، سَمِعَا أَنَسَ بْنَ مَالِك يَقُولُ: صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ الظّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبُعاً، وَصَلَيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكُعْتَيْنِ.

١٥٨٢ – (١٤) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرَ بْنُ أَبِيَ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، كَلاَهُمَا عَنْ غُنْدَر، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيّ، قَالَ: عَنْ شُعْبَةَ مَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكُ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاّةِ؟ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلاَثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلاَثَةٍ فَرَاسِخَ مُشَعِبَةُ الشَّاكِ صَلّى رَكْعَتَيْنِ.

قوله: "صلى الظهر بالمدينة أربعاً، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين" وبين المدينة وذي الحليفة ستة أميال، ويقال: سبعة، هذا مما احتج به أهل الظاهر في جواز القصر في طويل السفر وقصيره، وقال الجمهور: لا يجوز القصر إلا في سفر يبلغ مرحلتين، وقال أبو حنيفة وطائفة: شرطه ثلاث مراحل، واعتمدوا في ذلك آثاراً عن الصحابة.

الرد على أهل الظاهر: وأما هذا الحديث فلا دلالة فيه لأهل الظاهر؛ لأن المراد أنه حين سافر الله إلى مكة في حجة الوداع صلى الظهر بالمدينة أربعاً، ثم سافر فأدركته العصر وهو مسافر بذي الحليفة، فصلاها ركعتين، وليس المراد أن ذا الحليفة كان غاية سفره فلا دلالة فيه قطعاً، وأما ابتداء القصر فيجوز من حين يفارق بنيان بلده أو خيام قومه إن كان من أهل الخيام، هذا جملة القول فيه، وتفصيله مشهور في كتب الفقه، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا رواية ضعيفة عن مالك أنه لا يقصر حتى يجاوز ثلاثة أميال، وحكي عن عطاء وجماعة من أصحاب ابن مسعود أنه إذا أراد السفر قصر قبل خروجه، وعن مجاهد أنه لا يقصر في يوم خروجه حتى يدخل الليل، وهذه الروايات كلها منابذة للسنة وإجماع السلف والخلف.

قوله: "يحيى بن يزيد الهنائي" هو بضم الهاء وبعدها نون مخففة وبالمد منسوب إلى هناء بن مالك بن فهم، قاله السمعاني. قوله: "إن رسول الله ﷺ إذا حرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين" هذا ليس على سبيل الاشتراط، وإنما وقع بحسب الحاجة؛ لأن الظاهر من أسفاره ﷺ أنه ما كان يسافر سفراً طويلاً، فيخرج عند حضور فريضة مقصورة، ويترك قصرها بقرب المدينة ويتمها، وإنما كان يسافر بعيداً من وقت المقصورة فتدركه=

100 - (١٥) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ -قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْد، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ: حَرَجْتُ مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ السَّمْطِ إِلَى قَرْيَة عَلَى رَأْسِ سَبْعَةَ عَشَرَ أَوْ عَنْ خُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ: حَرَجْتُ مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ السَّمْطِ إِلَى قَرْيَة عَلَى رَأْسِ سَبْعَةَ عَشَرَ أَوْ تُعَنِّرٍ بُنِ نُفَيْرٍ فَالَ: رَأَيْتُ عَشَرَ مَيلًا، فَصَلّى رَكْعَتَيْنِ، فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ صَلَّى بِذِي الْحَلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ صَلَّى بِذِي الْحَلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ صَلَّى بِذِي الْحَلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: يَأَيْتُ عَشَرَ مَيلًا، إِنْمَا أَفْعَلُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله يُعْلِيُ يَفْعَلُ.

١٥٨٤ - (١٦) وَحَدَّثَنَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ: عِنِ ابْنِ السَّمُطِ، وَلَمْ يُسَمَّ شُرَحْبِيلَ، وَقَالَ: إِنَّهُ أَتَى أَرْضًا يُقَالُ لَهَا: دُوْمِينَ مِنْ حِمْصَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلاً.

الله عَنْ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التّميمِيّ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي السَّحَاقَ، عَنْ أَنسِ ابْنِ مَالِكَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتّى رَجَعَ قُلْتُ: كَمْ أَقَامَ بِمَكّة؟ قَالَ: عَشْرَاً.

=على ثلاثة أميال أو أكثر أو نحو ذلك فيصليها حينئذ، والأحاديث المطلقة مع ظاهر القرآن متعاضدات على حواز القصر من حين يخرج من البلد، فإنه حينئذ يسمى مسافراً، والله أعلم.

قوله: "وحدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن حبيب بن عبيد عن حبير بن نفير قال: خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلاً، فصلى ركعتين، فقلت له: رأيت عمر شه صلى بذي الحليفة ركعتين فقلت له: فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول الله الشه ينعل هذا الحديث فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض: يزيد بن خمير فمن بعده، وتقدمت لهذه نظائر كثيرة، وسيأتي بيان باقيها في مواضعها إن شاء الله تعالى-.

ضبط الأسماء: ويزيد بن خمير بضم الخاء المعجمة، ونفير بضم النون وفتح الفاء، "والسمط" بكسر السين وإسكان الميم، ويقال: "السمط" بفتح السين وكسر الميم، وهذا الحديث مما قد يتوهم أنه دليل لأهل الظاهر، ولا دلالة فيه بحال؛ لأن الذي فيه عن النبي وعمر والما هو القصر بذي الحليفة، وليس فيه ألها غاية السفر. وأما قوله: قصر شرحبيل على رأس سبعة عشر ميلاً أو ثمانية عشر ميلاً، فلا حجة فيه؛ لأنه تابعي فعل شيئاً يخالف الجمهور، أو يتأول على ألها كانت في أثناء سفره، لا ألها غايته، وهذا التأويل ظاهر، وبه يصح احتجاجه بفعل عمر ونقله ذلك عن النبي الله أعلم.

قوله: "أتى أرضاً يقال لها دومين من حمص على رأس ثمانية عشر ميلاً" هي بضم الدال وفتحها وجهان مشهوران=

١٨٦- (١٨) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حِ وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيّةَ، جَمِيعاً عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسِ، عَنِ النّبِيّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثٍ هُشَيْمٍ.

١٩٥٠ - (١٩) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَة قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ. قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: خَرَجْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْحجّ، ثُمّ ذَكرَ مِثْلَهُ.

١٥٨٨ – (٢٠) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: قال حَدَّثَنَا أَبِي، حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، جَمِيعاً عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُر الْحَجَّ.

=والواو ساكنة والميم مكسورة، "وحمص" لا ينصرف وإن كانت اسماً ثلاثياً ساكن الأوسط؛ لأنها عجمية احتمع فيها العجمة والعلمية والتأنيث كماه وجور ونظائرهما.

قوله: "خرجنا مع رسول الله على من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع، قلت: كم أقام بمكة قال: عشراً" هذا معناه: أنه أقام في مكة وما حواليها لا في نفس مكة فقط، والمراد في سفره في حجة الوداع، فقدم مكة في اليوم الرابع، فأقام بها الخامس والسادس والسابع، وخرج منها في الثامن إلى مين، وذهب إلى عرفات في التاسع، وعاد إلى مين في العاشر، فأقام بها الحادي عشر والثاني عشر، ونفر في الثالث عشر إلى مكة، وخرج منها إلى المدينة في الرابع عشر، فمدة إقامته في مكة وحواليها عشرة أيام، وكان يقصر الصلاة فيها كلها، ففيه دليل على أن المسافر إذا نوى إقامة دون أربعة أيام سوى يومي الدخول والخروج يقصر، وأن الثلاثة ليست إقامة؛ لأن النبي في أقام هو والمهاجرون ثلاثاً بمكة، فدل على أن الثلاثة ليست إقامة شرعية وأن يومي الدخول والخروج لا يحسبان منها، وبحذه الجملة قال الشافعي وجمهور العلماء، وفيها خلاف منتشر للسلف.

## [٢- باب قصر الصلاة بمني]

١٥٨٩ – (١) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِث، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِيه، عَنْ رَسُّولِ الله ﷺ أَنَّهُ صَلَّى صَلاَةَ الْمُسَافِرِ بِمِنَّى وَغَيْرِهَا رَكُعْتَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَكْعَتَيْنِ صَدْرًا مِنْ خِلاَفَتِه، ثُمَّ أَتَمَّهَا الْمُسَافِرِ بِمِنَّى وَغَيْرِهَا رَكُعْتَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَكْعَتَيْنِ صَدْرًا مِنْ خِلاَفَتِه، ثُمَّ أَتَمَّهَا أَرْبَعاً.

٠٩٠- (٢) وَحَدَّثَنَاهُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الأَوْزَاعِيّ، ح: وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْد قَالاً: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرّزّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، جَمِيعاً عَنِ الزّهْرِيّ بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ: بِمِنِّى، وَلَمْ يَقُلُّ: وَغَيْره.

١٩٩١ - (٣) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلّى رَسُولُ الله ﷺ بَكْرٍ بَمْنَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَعُمَرُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ صَدْرًا مَنْ خلاَفَتِه، ثُمّ إِنَّ عُثْمَانَ صَلّى بَعْدُ أَرْبَعًا.

فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ صَلَّى أَرْبَعاً، وَإِذَا صَلَّاهَا وَحْدَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. 1097 - (٤) وَحَدَّنَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنَى وَعُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيد قَالاً: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ، حَوَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْب: أَخْبَرنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، ح وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ حَالِدٍ، كُلَّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ الله بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

٩٩٥- (٥) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، سَمِعَ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ عَمَرَ قَالَ:

## ٧- باب قصر الصلاة بمني

قوله: "بمنى وغيره" هكذا هو في الأصول وغيره، وهو صحيح؛ لأن "منى" تذكر وتؤنث بحسب القصد، إن قصد الموضع فمذكر، أو البقعة فمؤنثة، وإذا ذكر صرف وكتب بالألف، وإن أنث لم يصرف، وكتب بالياء والمختار تذكيره وتنوينه، وسمي "منى" لما يمنى به من الدماء أي يراق.

قوله: "خبيب بن عبد الرحمن" هو بالخاء المعجمة المضمومة، وسبق بيانه في أول الكتاب وغيره.

صَلّى النّبِيّ ﷺ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلّي بِمَنَى رَكْعَتَيْنِ، ثُمّ يَأْتِي فِرَاشَهُ، فَقُلْتُ: أَيْ عَمّ لَوْ سنينَ، قَالَ حَفْصٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصلّي بِمَنَى رَكْعَتَيْنِ، ثُمّ يَأْتِي فِرَاشَهُ، فَقُلْتُ: أَيْ عَمّ لَوْ صَلَّيْتَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْن، قَالَ: لَوْ فَعَلْتُ لِأَتْمَمْتُ الصّلاَةَ.

١٥٩٤ - (٦) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ حَبِيب: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِث، حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى قَالَ: حَدَّثَنِ عَبْدُ الصَّمَدِ قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلَمْ يَقُولاً فِي الْحَدِيثِ: بِمِنِّى، وَلَكَنْ قَالاً: صَلِّى فِي السَّفَر.

وَهُ ٥ ٩ ٥ - (٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بَّنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ عَنِ الأَعْمَشِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ يَقُولُ: صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بِمِنِّى أَرْبَعَ رَكَعَات، فَقِيلَ ذَلَكَ لَعَبْدِ الله بَنِ مَسْعُود، فَاسْتَرْ جَعَ، ثُمَّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ بِمِنِّى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ بِمِنِّى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِمِنِّى رَكْعَتَيْنِ، فَلَيْتَ حَظِّي أَنِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ بِمِنِّى رَكْعَتَيْنِ، فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبُع رَكَعَاتِ رَكْعَتَانِ مُتَقَبِّلَتَانِ!.

وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح: وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ وَابْنُ خَشْرَمٍ قَالاً: أَخْبَرَنَا عِيسَى، كُلِّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

َ ١٥٩٧ - (٩) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ -قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا- أَبُو الأَحْوَصِ عَن أَبِي إِسْحَاق، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْب، قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ بِمِنَّى، آمَنَ مَا كَانَ النّاسُ \* وَأَكْثَرَهُ رَكْعَتَيْن.

قوله: "فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان" معناه: ليتّ عثمان صلى ركعتين بدل الأربع كما كان النبي ﷺ وأبو بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم أجمعين في صدر خلافته يفعلون، ومقصوده كراهة مخالفة ما=

<sup>\*</sup>قوله: "آمن ما كان الناس وأكثره" المقصود واضح، وهو أنه صلى حين كان الناس آمن وأكثر إلا أن الكلام فيه من حيث الإعراب، والأقرب فيه أن "آمن" صفة لوقت مقدر، وهو مضاف إلى ما بعده بحذف المضاف، وما في قوله: "ما كان" مصدرية، و"كان" تامة، والتقدير أي صليت وقتاً هو آمن أوقات وجود الناس على أن نسبة الأمن والكثرة إلى الموقت من وجود الناس، والله تعالى أعلم.

١٠٥ - (١٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي حَارِثَةُ بْنُ وَهْبِ الْخُزَاعِيّ قَالَ: صَلّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ الله ﷺ بِمِنِّى، والنّاسُ أَكْثَرُ مَا كَانُوا، فَصَلّى رَكْعَتَيْن في حَجّة الْوَدَاع.

قَالَ مُسْلِمٌ: حَارِثَةُ بْنُ وَهْبِ الْخُزَاعِيّ، هُوَ أَخُو عُبَيْدِ الله بنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، لأُمَّهِ.

=كان عليه رسول الله ﷺ وصاحباه، ومع هذا فابن مسعود ﷺ موافق على حواز الإتمام، ولهذا كان يصلي وراء عثمان ﷺ متماً، ولو كان القصر عنده واحباً لما استجاز تركه وراء أحد.

وأما قوله: "فذكر ذلك لابن مسعود ﴿ فَهُ فَاسترجع " فمعناه كراهة المخالفة في الأفضل كما سبق. \*\*

ضبط الأسماء: قوله: "قال مسلم على حارثة بن وهب الخزاعي هو أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه" هكذا ضبطناه "أخو عبيد الله" بفتح العين مصغر، ووقع في بعض الأصول "أخو عبد الله" بفتح العين مكبر وهو خطأ والصواب الأول، وكذا نقله القاضي على عن أكثر رواة صحيح مسلم، وكذا ذكره البخاري في تاريخه، وابن أبي حاتم، وابن عبد البر وخلائق لا يحصون كلهم يقولون بأنه أخو عبيد الله مصغر، وأمه مليكة بنت جرول الخزاعي، تزوجها عمر بن الخطاب على فأولدها ابنه عبيد الله، وأما عبد الله بن عمر وأحته حفصة فأمهما زينب بنت مظعون.

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قال في العرف الشذي: "وأما اقتداء ابن مسعود ﴿ خلف عثمان فالجواب عنه على مشربنا أن عثمان لما تأول صار مجتهدا في مسألته، فإذا اقتداء ابن مسعود خلف عثمان في المسألة المجتهد فيها، وذلك جائز عندنا، كما في رد المحتار." (فتح الملهم:٤٨/٤)

# [٣- باب الصلاة في الرحال في المطر]

٩٩٥- (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِك، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلاَةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ فَقَالَ: أَلاَ صَلِّوا فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ، إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرِ، يَقُولُ: أَلاَ صَلّواً فِي الرّحَالِ.

الله عَن ابْن عُمَرَ أَنَهُ نَادَى بِالصَّلاَةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ وَمَطَرٍ، فَقَالَ فِي آخِرِ نِدَائِهِ: أَلاَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَهُ نَادَى بِالصَّلاَةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ وَمَطَرٍ، فَقَالَ فِي آخِرِ نِدَائِهِ: أَلاَ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذَّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةً بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ فِي السّفَرِ أَنْ يَقُولَ: أَلاَ صَلّوا فِي رِحَالِكُمْ.

١٦٠١ - (٣) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بَّنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ نَافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَهُ نَادَى بِالصّلاَةِ بِضَجْنَانَ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ، وَقَالَ: أَلاَ صَلّوا فِي رِحَالِكُمْ، وَلَا يُعِدْ ثَانِيَةً: أَلاَ صَلّوا فِي الرّحَالِ، مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَمَرَ.

٢ُ ٦٠٠٠ - (٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثُمَةَ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، حَ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهَ ﷺ فِي سَفَرٍ فَمُطِرْنَا، فَقَالَ: "لِيُصلَّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ".

صَاحِبِ الزّيَادِيّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِث، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاسٍ أَنّهُ قَالَ لِمُؤذّبهِ فِي يَوْمٍ صَاحِبِ الزّيَادِيّ، عَنْ عَبْد الله بْنِ عَبّاسٍ أَنّهُ قَالَ لِمُؤذّبهِ فِي يَوْمٍ صَاحِبِ الزّيَادِيّ، عَنْ عَبْد الله بْنِ عَبّاسٍ أَنّهُ قَالَ لِمُؤذّبهِ فِي يَوْمٍ مَطيرٍ: إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاّ الله، أَشْهَدُ أَنّ مُحَمّداً رَسُولُ الله، فلاَ تَقُلْ: حَيّ عَلَى الصّلاَة، قُلْ: صَلّوا فِي بُيُوتِكُمْ.

#### ٣- باب الصلاة في الرحال في المطر

قوله: "أن رسول الله ﷺ كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم". وفي رواية: "ليصل من شاء منكم في رحله".

وفي حديث ابن عباس بي الله فال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: أشهد أن محمداً رسول الله فلا تقل: حي =

قَالَ: فَكَأَنَّ النّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَاكَ، فَقَالَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا؟ قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنّي، إِنّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنّي كَرهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُوا في الطّين وَالدّحْض.

١٦٠٤ - (٦) وَحَدَّنَيْهِ أَبُو كَاملٍ الْجَحْدَرِيّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْد، عَنْ عَبْدِ الْحَميدِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ ذِي رَدْغ. وَسَاقَ الْحَديثَ بَمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُلَيّة، وَلَمْ يَذْكُرِ الْجُمُعَة، وَقَالَ: قَدْ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ منى، يَعْنى النّبي عَلَيْهُ.

وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وعَاصِمٍ، وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِثِ بِنَحْوِهِ.

= على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم، قال: فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: أتعجبون من ذا؟ فقد فعل هذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض". وفي رواية: "فعله من هو خير مني يعني رسول الله على المنه المن

شرح الغريب: قال أهل اللغة: الرحال: المنازل سواء كانت من حجر ومدر وحشب، أو شعر وصوف ووبر وغيرها، واحدها: رحل. قوله: "نادى بالصلاة بضجنان" هو بضاد معجمة مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم نون وهو جبل على بريد من مكة. قوله: "إن الجمعة عزمة" بإسكان الزاي، أي واجبة متحتمة، فلو قال المؤذن: حي على الصلاة، لكلفتم المجيء إليها ولحقتكم المشقة.

قوله: "كرهت أن أحرجكم" هو بالحاء المهملة من الحرج وهو المشقة، هكذا ضبطناه، وكذا نقله القاضي عياض عن رواياتهم. قوله: "في الطين والدحض" بإسكان الحاء المهملة وبعدها ضاد معجمة، وفي الرواية الأخيرة: "الدحض والزلل" هكذا هو باللامين، والدحض والزلل والزلق والردغ بفتح الراء وإسكان الدال المهملة وبالغين المعجمة كله يمعنى واحد، ورواه بعض رواة مسلم "رزغ" بالزاي بدل الدال بفتحها وإسكافا، وهو الصحيح وهو يمعنى الردغ، وقيل: هو المطر الذي يبل وجه الأرض.

١٦٠٥ – (٧) وَحَدَّنَنِيْهِ أَبُو الرِّبِيعِ الْعَتَكِيّ هُوَ الزَّهْرَانِيّ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ: حَدَّنَنَا وَالرِّبِيعِ الْعَتَكِيّ هُوَ الزَّهْرَانِيّ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي النَّبِيّ ﷺ.

٦٠٦ - (٨) وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شُمَيْلِ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَميدِ صَاحِبُ الزّيَادِيّ. قَالَ: سَمِعْتُ عَبْد الله بْنَ الْحَارِثِ قَالَ: أَذَّنَ مُؤذَّنُ ابْنِ عَبّاسٍ يَوْمَ جُمُعَةٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيّةَ، وَقَالَ: وَكَرِهْتُ أَنْ تَمْشُوا فِي الدّحْضِ وَالزّلَلِ.

َ ١٦٠٧ - (٩) وَحَدَّنَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْد: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ، حِ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنَ عُبّاسِ أَمَرَ مُؤذَّنهُ فِي حَديثِ مَعْمَرٍ فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ بِنَحْوِ حَديثِهِمْ، وَذَكَرَ فِي حَديثِ مَعْمَرٍ فِي يَوْمٍ جُمُعَةٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ بِنَحْوِ حَديثِهِمْ، وَذَكَرَ فِي حَديثِ مَعْمَرٍ: فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِي يَعْنِي النّبِي عَلَيْكُ.

١٦٠٨ - (١٠) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْد: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيّ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيّ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِثِ -قَالَ وُهَيْبٌ: لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ- قَالَ: أَمَرَ ابْنُ عَبْسٍ مُؤَذِّنَهُ فِي يَوْمٍ حَمُعَةٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

قوله: "وحدثنيه أبو الربيع العتكي هو الزهراني"، قال القاضي: كذا وقع هنا جمع بين العتكي والزهراني، وتارة يقول "العتكي" فقط، وتارة: الزهراني، قال: ولا يجتمع العتك وزهران إلا في جدهما؛ لأنهما ابنا عم، وليس أحدهما من بطن الآخر؛ لأن زهران بن الحجر بن عمران بن عمر، والعتك بن أحمد بن عمرو، وقد سبق التنبيه على هذا في أوائل الكتاب، وفي هذا الحديث دليل على سقوط الجمعة بعذر المطر ونحوه، وهو مذهبنا ومذهب آخرين، وعن مالك على خلافه، والله تعالى أعلم بالصواب.

# [٤- باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت]

١٦٠٩ – (١) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّنَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُصَلِّي سُبْحَتَهُ حَيْثُمَا تُوَجَّهَتْ به نَاقَتُهُ.

١٦١٠ – (٢) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِد الأَحْمَرُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النّبِيّ ﷺ كَانَ يُصَلّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ.

أَ ١٦١١ - (٣) وَحَدَّنَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيِّ: حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد عَنْ عَبْد الله عَلَي بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي، وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ قَالَ: وَفِيهِ نَزَلَتْ: ﴿ فَا لَهُ وَفِيهِ نَزَلَتْ: ﴿ وَفِيهِ نَزَلَتْ: ﴿ فَا لَهُ اللَّهِ ﴾ (البقرة: ١١٥).

١٦١٢ – (٤) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، كُلِّهُمْ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَفِي حَديثِ اَبْنِ مُبَارَكِ وَابْنِ أَبِي زَائِدَةً: ثُمَّ تَلاَ ابْنُ عُمَرَ: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَتَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ ﴾، وَقَالَ: فِي هَذَا نَزَلَتْ.

١٦١٣ - (٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ، وَهُوَ مُوجَّةٌ إِلَى خَيْبَرَ.

## ٤- باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت

قوله: "عن ابن عمر كان رسول الله ﷺ يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته". وفي رواية: "يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه". وفيه نزلت: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ ﴾. وفي رواية: "رأيت رسول الله ﷺ يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر" وفي رواية: "كان يوتر على البعير". وفي رواية: "يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة".

بيان جواز التنفل على الراحلة في السفر: في هذه الأحاديث جواز التنفل على الراحلة في السفر حيث توجهت، وهذا جائز بإجماع المسلمين، وشرطه أن لا يكون سفر معصية، ولا يجوز الترخص بشيء من رخص السفر لعاص بسفره، وهو من سافر لقطع طريق أو لقتال بغير حق أو عاقاً والده أو آبقاً من سيده أو ناشزة على=

عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ بِنِ الْحَطَّابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ بِنِ الْحَطَّابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةً، قَالَ سَعِيدٌ: فَلَمّا خَشِيتُ الصّبْحَ نَزَلْتُ فَأُوْتَرْتُ، ثُمَّ أَدْرَكُتُهُ، فَقَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: خَشيتُ الْفَحْرَ فَنَزَلْتُ فَأُوْتَرْتُ، فَقَالَ عَبْدُ الله: أَلَيْسَ لَكَ \* ابْنُ عُمرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: خَشيتُ الْفَحْرَ فَنَزَلْتُ فَأُوْتَرْتُ، فَقَالَ عَبْدُ الله عَبْدَ الله عَبْدُ الله عَبْدَ الله عَبْدُ الله عَبْدَ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَلَى الْبَعِيرِ.

أَن ١٩١٥ - (٧) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكُ عَنْ عَبْدَ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ.

قَالَ عَبْدُ الله بْنُ دينَار: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلكَ.

٦٦٦٦ - (٨) وَحَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ حَمّادٍ الْمِصْرِيُّ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهَ بْنِ عُمَرَ أَنّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ.

=زوجها ونحوهم، ويستثنى المتيمم فيجب عليه إذا لم يجد الماء أن يتيمم ويصلي، وتلزمه الإعادة على الصحيح، سواء قصير السفر وطويله، فيجوز التنفل على الراحلة في الجميع عندنا وعند الجمهور، ولا يجوز في البلد، وعن مالك أنه لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة، وهو قول غريب محكي عن الشافعي عشيه.

وقال أبو سعيد الإصطخري من أصحابنا: يجوز التنفل على الدابة في البلد، وهو محكي عن أنس بن مالك وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وفيه دليل على أن المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة ولا على الدابة، وهذا مجمع عليه إلا في شدة الخوف، فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسحود على الدابة واقفة عليها هودج أو نحوه حازت الفريضة على الصحيح في مذهبنا، فإن كانت سائرة لم تصح على الصحيح المنصوص للشافعي، وقيل: تصح كالسفينة فإنها تصح فيها الفريضة بالإجماع، ولو كان في ركب وخاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم ولحقه الضرر قال أصحابنا: يصلي الفريضة على الدابة بحسب الإمكان وتلزمه إعادتها؛ لأنه عذر نادر.

قوله: "ويوتر على الراحلة" فيه دليل لمذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه يجوز الوتر على الراحلة في السفر حيث توجه، وأنه سنة ليس بواجب. وقال أبو حنيفة ﷺ: هو واجب ولا يجوز على الراحلة، دليلنا هذه الأحاديث، فإن قيل: فمذهبكم أن الوتر واجب على النبي ﷺ. قلنا: وإن كان واجباً عليه فقد صح فعله له على الراحلة فدل على صحته منه على الراحلة، ولو كان واجباً على العموم لم يصح على الراحلة كالظهر، فإن قيل:=

<sup>\*</sup>قوله: "فقال عبد الله: أليس لك..." كأن عبد الله رأى أن الرجل لا يعتقد حواز الوتر على الراحلة، فقال، ما قال وإلا فالوتر على الأرض ليس فيه ما يقتضي ترك التأسي به ﷺ، والله تعالى أعلم.

١٦١٧ - (٩) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي يُونسُ عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيّ وَجْه تُوجّه، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنْهُ لاَ يُصَلِّى عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ.

مُ ١٦١٨ - (١٠) وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوّادِ وَحَرْمَلَةُ قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَخْبَرَهُ أَنّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنّهُ رَأَى رَسُولَ الله ﷺ يُصَلّي السّبْحَةَ بِاللّيْلِ فِي السّفَرِ عَلَى ظَهْرِ رَاحَلَته حَيْثُ تَوَجّهَتْ.

1719 (11) وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلَم: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلَم: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا عُفَّانُ بْنُ مَسْلَم، فَتَلَقَّيْنَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ، فَرَأَيْتُهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكُ حَينَ قَدَمَ مِنِ الشَّامِ، فَتَلَقَّيْنَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ ذَلِكَ الْجَانِبَ. وَوَأُومًا هَمَّامٌ عَنْ يَسَارِ الْقَبْلَةِ وَقَلْتُ لَهُ: رَأَيْتُكَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ ذَلِكَ الْجَانِبَ. وَوَأُومًا هَمَّامٌ عَنْ يَسَارِ الْقَبْلَةِ وَقَلْتُ لَهُ: رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لَغَيْرِ الْقَبْلَة، قَالَ: لَوْلاَ أَنِي رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَفْعَلُهُ، لَمْ أَفْعَلُهُ.

 الظهر فرض، والوتر واحب، وبينهما فرق. قلنا: هذا الفرق اصطلاح لكم لا يسلمه لكم الجمهور، ولا يقتضيه شرع ولا لغة، ولو سلم لم يحصل به معارضة، والله أعلم.\*\*

وأما تنفل راكب السفينة فمذهبنا أنه لا يجوز إلا إلى القبلة إلا ملاح السفينة، فيحوز له إلى غيرها لحاجة، وعن مالك رواية كمذهبنا، ورواية بجوازه حيث توجهت لكل أحد.

قوله: "يسبح على الراحلة ويصلي سبحته" أي يتنفل، "والسبحة" بضم السين وإسكان الباء: النافلة. قوله: "حيثما توجهت به راحلته" يعني في جهة مقصده، قال أصحابنا: فلو توجه إلى غير المقصد، فإن كان إلى القبلة جاز وإلا فلا. قوله: "وهو موجه إلى خيبر" هو بكسر الجيم أي متوجه، ويقال: قاصد، ويقال: مقابل. قوله: "يصلي على حمار" قال الدارقطني وغيره: هذا غلط من عمرو بن يجيى المازني، قالوا: وإنما المعروف في صلاة النبي على على راحلته أو على البعير، والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم بعد هذا، ولهذا لم يذكر البخاري حديث عمرو، هذا كلام الدارقطني ومتابعيه، وفي الحكم بتغليط رواية عمرو نظر؛ لأنه ثقة نقل شيئاً =

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قال الشيخ الأنور أطال الله بقاءه: "والجواب من حانب الأحناف: أن ابن عمر من الذين يطلقون لفظ الوتر على جميع صلاة الليل، فلعل مراد ابن عمر أن صلاة الليل كانت على الراحلة، وأما الوتر الاصطلاحي بخصوصه فعلى الأرض..." (إلى أن قال:)

وقالوا على سبيل الإلزام: إن قيام الليل كان واجبا عليه ﷺ عند أكثر الشوافع، ومع هذا فقد صلاها على الدابة، فما هو جوابكم فهو جوابنا في الوتر، والله أعلم. (فتح الملهم: ٤/ ٥٦١، ٥٦٢)

.....

= محتملاً، فلعله كان الحمار مرة والبعير مرة أو مرات، لكن قد يقال: إنه شاذ فإنه مخالف لرواية الجمهور في البعير والراحلة، والشاذ مردود وهو المخالف للجماعة، والله أعلم.

قوله: "تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام" هكذا هو في جميع نسخ مسلم، وكذا نقله القاضي عياض عن جميع الروايات لصحيح مسلم، قال: وقيل: إنه وهم، وصوابه "قدم من الشام" كما جاء في صحيح البخاري؛ لأنهم خرجوا من البصرة للقائه حين قدم من الشام، قلت: ورواية مسلم صحيحة، ومعناها: تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام، وإنما حذف ذكر رجوعه للعلم به، والله أعلم.

\* \* \* \*

## [٥- باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر]

١٦٢٠ - (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكَ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا عَجِلَ بِهِ السّيْرُ، جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

١٦٢١ - (٢) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ الله قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ، جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بَعْدَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا جَدِّ بِهِ السَّيْرُ، جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

## ٥- باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر

قال الشافعي والأكثرون: يجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقت أيتهما شاء، وبين المغرب والعشاء في وقت أيتهما شاء في السفر الطويل، وفي حوازه في السفر القصير قولان للشافعي، أصحهما: لا يجوز فيه القصر، والطويل ثمانية وأربعون ميلاً هاشمية، وهو مرحلتان معتدلتان كما سبق.

والأفضل لمن هو في المنسزل في وقت الأولى أن يقدم الثانية إليها، ولمن هو سائر في وقت الأولى، ويعلم أنه ينسزل قبل حروج وقت الثانية أن يؤخر الأولى إلى الثانية، ولو حالف فيهما جاز وكان تاركاً للأفضل، وشرط الجمع في وقت الأولى أن يقدمها وينوي الجمع قبل فراغه من الأولى، وأن لا يفرق بينهما، وإن أراد الجمع في وقت الثانية وجب أن ينويه في وقت الأولى، ويكون قبل ضيق وقتها بحيث يبقى من الوقت ما يسع تلك الصلاة فأكثر، فإن أخرها بلا نية عصى وصارت قضاء، وإذا أخرها بالنية استحب أن يصلي الأولى أولاً، وأن ينوي الجمع، وأن لا يفرق بينهما، ولا يجب شيء من ذلك، هذا مختصر أحكام الجمع، وباقي فروعه معروفة في كتب الفقه، ويجوز الجمع بالمطر في وقت الأولى، ولا يجوز في وقت الثانية على الأصح؛ لعدم الوثوق باستمراره إلى الثانية، وشرط وجوده عند الإحرام بالأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية، ويجوز ذلك لمن يمشي إلى الجماعة في الثانية، وشرط وجوده عند الإحرام بالأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية الجمع بالمطر، وقال به جمهور العلماء غيركن بحيث يلحقه بلل المطر، والعصاء، وخصه مالك على بالمغرب والعشاء.

وأما المريض فالمشهور من مذهب الشافعي والأكثرين أنه لا يجوز له، وجوزه أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي، وهو قوي في الدليل، كما سننبه عليه في شرح حديث ابن عباس المنه الله تعالى وقال أبوحنيفة: لا يجوز الجمع بين الصلاتين بسبب السفر ولا المطر ولا المرض ولا غيرها إلا بين الظهر والعصر بعرفات بسبب النسك، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة بسبب النسك أيضاً، والأحاديث الصحيحة في الصحيحين "وسنن أبي داود" وغيره حجة عليه.

قوله في حديث ابن عمر: قوله: "إذا حد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق" صريح في الجمع=

النَّاقِدُ، كُلَّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَحْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، إِذَا جَدَّبِهِ السَّيْرُ.

الْبِنَ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ اللهُ أَنْ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ إِذَا أَعْجَلَهُ السّيْرُ فِي شِهَابٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ إِذَا أَعْجَلَهُ السّيْرُ فِي السّفَر، يُؤخّرُ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ حَتّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ.

١٦٢٤ - (٥) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شَهَاب، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ، أَخْرَ الظَّهْرَ إِلَى أَن يَدِحَل وَقْتُ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَحَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَالَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ، صَلّى الظّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ.

ومثله في حديث أنس: "إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما"، وهو صريح في الجمع في وقت الثانية، والرواية الأخرى أوضح دلالة، وهي قوله: "إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما" وفي الرواية الأخرى: "ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق"، وإنما اقتصر ابن عمر على ذكر الجمع بين المغرب والعشاء؛ لأنه ذكره جواباً لقضية حرت له، فإنه استصرخ على زوجته، فذهب مسرعاً وجمع بين المغرب والعشاء، فذكر ذلك بياناً؛ لأنه فعله على وفق السنة، فلا دلالة فيه لعدم الجمع بين الظهر والعصر، فقد رواه أنس وابن عباس وغيرهما من الصحابة. \*\*

<sup>=</sup>في وقت إحدى الصلاتين، وفيه إبطال تأويل الحنفية في قولهم: إن المراد بالجمع تأخير الأولى إلى آخر وقتها،\*\* وتقديم الثانية إلى أول وقتها.

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: ولكن الشفق يطلق على كل من الحمرة والبياض، فيحتمل أن يراد بالشفق الحمرة، وعند أبي حنيفة عليه يبقى وقت المغرب بعد غيبوبة الشفق الأحمر. (فتح الملهم: ٥٧٢/٤)

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: وذهب الكوفيون إلى أنه إنما أوقع صلاة الظهر في آخر وقتها، وصلاة العصر في أول وقتها، على ما حاء في حديث إمامة حبريل، قالوا: وعلى هذا يصح حمل حديث ابن عباس؛ لأنه قد انعقد الإجماع أنه لا يجوز هذا في الحضر لغير عذر، أعني أن تصلى الصلاتان معا في وقت إحداهما، واحتجوا لتأويلهم أيضا بحديث ابن مسعود، قال: "والذي لا إله غيره، ما صلى رسول الله عليه صلاة قط إلا في وقتها، إلا صلاتين=

١٦٢٥ – (٦) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النّاقِدُ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوّارِ الْمَدَاينِيِّ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَوّارِ الْمَدَاينِيِّ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلِ ابْنِ خَالِدٍ، عَنِ الزّهْرِيّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النّبِيِّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصّلاَتَيْنِ فِي السّفَر، أَخَرَ الظّهْرَ حَتّى يَدْخُلَ أُوّلُ وَقْتِ الْعَصْر، ثُمّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا.

١٦٢٦ - (٧) وَحَدَّنَنِ أَبُو الطَّاهِرِ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالاً: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب: حَدَّنَنَا جَابِرُ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النّبِي ﷺ وَاللّهُ إِذَا عَجِلَ عَلَيْهِ السّفَرُ، يُؤخّرُ الْمَغْرِبَ حَتّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ، الظّهْرَ إِلَى أَوّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ، فَيَحْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَيُؤخّرُ الْمَغْرِبَ حَتّى يَحْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ، حِينَ يَغِيبُ الشّفَقُ.

ضبط الاسم والرد على الخطأ: قوله: "وحدثني أبو الطاهر وعمرو بن سواد قالا: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني حابر بن إسماعيل عن عقيل" هكذا ضبطناه، ووقع في رواياتنا وروايات أهل بلادنا: "حابر بن إسماعيل" بالجيم والباء الموحدة، ووقع في بعض نسخ بلادنا: حاتم بن إسماعيل، وكذا وقع لبعض رواة المغاربة وهو غلط، والصواب باتفاقهم "حابر" بالجيم، وهو حابر بن إسماعيل الحضرمي المصري. قوله في هذه الرواية: "إذا عجل عليه السفر" هكذا هو في الأصول "عجل عليه" وهو يمعني "عجل به" في الروايات الباقية.

جمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بجمع" قالوا: وأيضا فهذه الآثار محتملة أن تكون على ما
 تأولناه نحن، أو تأولتموه أنتم، وقد صح توقيت الصلاة وتبيانها في الأوقات، فلا يجوز أن تنقل عن أصل ثابت
 بأمر محتمل. (فتح الملهم: ١٤/ ٥٦٨)

# [٦- باب الجمع بين الصلاتين في الحضر]

١٦٢٧ - (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ الله الظّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعاً، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعاً، فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ سَفَرٍ.

الله ﷺ الظّهْرَ والْعَصْرَ جَمِيعاً بِالْمَدِينَةِ، \* فِي غَيْرِ خَوْفُ وَلَا سَفَرٍ. عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: صَلّى رَسُولُ الله ﷺ الظّهْرَ والْعَصْرَ جَمِيعاً بِالْمَدِينَةِ، \* فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ سَفَرٍ.

قَالَ أَبُو الزّبَيْرِ: فَسَأَلْتُ سَعِيداً: لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبّاسٍ كَمَا سَأَلْتَنِي. فَقَالَ: أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أَحَداً منْ أُمّتِهِ.

١٦٢٩ - (٣) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّبَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّبَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّبَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبُو الْبُنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ جَمَعَ بَيْنَ الطَّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ. الصَّلاَةِ فِي سَفْرَةٍ سَافَرَهَا فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ، جَمَعَ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ. قَالَ سَعِيدٌ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِك؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ.

#### ٦- باب الجمع بين الصلاتين في الحضر

أقوال أهل العلم حول حديث ابن عباس: هذه الروايات الثابتة في "مسلم" كما تراها، وللعلماء فيها تأويلات ومذاهب، وقد قال الترمذي في آخر كتابه: ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله، فهو حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه.

<sup>\*</sup>قوله: "صلى رسول الله على الظهر والعصر جميعاً بالمدينة" ذكر الترمذي في آخر كتابه أنه حديث أجمعوا على ترك العمل به، قلت: كأنه أراد العمل بظاهره بلا تأويل بعيد، وإلا فقد أوله بعضهم تأويلاً بعيداً، وأقرب ما قيل فيه: إنه محمول على الجمع فعلاً لا وقتاً، وهو أنه أخر الأولى حتى صلاها في آخر وقتها، فلما فرغ منها دخل وقت الثانية، فصلاها، وهذا هو التأويل الذي نقله "مسلم" عن أبي الشعثاء في ما بعد، ولا يشكل عليه إلا قوله: أراد أن لا يحرج أحد من أمته؛ لأن هذا فعل جائز لهم على مقتضى شرع أوقات الصلاة ممتدة متصلة سواء فعل أو لم يفعل،=

وأما حديث ابن عباس، فلم يجمعوا على ترك العمل به، بل لهم أقوال: منهم: من تأوله على أنه جمع بعذر المطر، وهذا مشهور عن جماعة من الكبار المتقدمين، وهو ضعيف بالرواية الأخرى "من غير حوف ولا مطر"، ومنهم: من تأوله على أنه كان في غيم، فصلى الظهر، ثم انكشف الغيم، وبان أن وقت العصر دخل، فصلاها، وهذا أيضاً باطل؛ لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر لا احتمال فيه في المغرب والعشاء، ومنهم: من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها، فصلاها فيه، فلما فرغ منها دخلت الثانية، فصلاها، فصارت صلاته صورة جمع، وهذا أيضاً ضعيف أو باطل؛ \*\* لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل، وفعل ابن عباس الذي ذكرناه حين خطب، واستدلاله بالحديث لتصويب فعله، وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل. ومنهم: من قال: هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار، وهذا قول أحمد بن حنبل=

-فأي فائدة لهم في خصوص هذا الفعل، وأي حرج يندفع عنهم به، وقد يجاب بأن المراد دفع الحرج ببيان جواز تأخير الصلاة لآخر وقتها لمن لم يعرف.

وقول النووي على: "هذا تأويل ضعيف" ليس بشيء؛ لأن سائر التأويلات أبعد منه، وأما تأويله بحملة على المرض كما اختاره النووي، فبعيد جداً؛ إذ جمع طرق الحديث يفيد أن صلاته كل كانت بالجماعة، ومن المستبعد أن يكون الكل مرضى، ومرض البعض لا يكفي، ولا يكون سبباً للرخصة لغيره، وأيضاً لا يتوجه حينئذ تأخير ابن عباس صلاته مع الجماعة يوم الخطبة على ما سيجيء، إلا أن يفرض الكل في تلك الواقعة مرضى، وهذا بعيد بل باطل بخلافه على التأويل الأول؛ إذ يجوز التأخير إلى آخر الوقت سيما لمصلحة تبليغ العلم، والله تعالى أعلم. ويمكن تأويله بحمله على السفر، فيكون المراد بقوله: "بالمدينة" أي بقربها، ومعنى قوله: "من غير سفر"، أي غير سير بأن كانت حالة النزول إلا أنه لا يتوجه حينئذ تأخير ابن عباس على صلاته مع الجماعة يوم الخطبة أيضاً، إلا أن يفرض الواقعة في السفر، والله تعالى أعلم.

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: وقول النووي "هذا تأويل ضعيف" ليس بشيء، لأن سائر التأويلات أبعد منه، وأما تأويله بحمله على المرض -كما اختاره النووي- فبعيد جدا؛ إذ جمع طرق الحديث يفيد أن صلاته وكانت بالجماعة، ومن المستبعد أن يكون الكل مرضى، ومرض البعض لا يكفي، ولا يكون سببا للرخصة لغيره، وأيضا لا يتوجه حينئذ تأخير ابن عباس صلاته مع الجماعة يوم الخطبة، على ما سيجيء، إلا أن يفرض الكل في تلك الواقعة مرضى، وهذا بعيد، بل باطل، بخلافه على التأويل الأول؛ إذ يجوز التأخير إلى آخر الوقت، سيما لمصلحة تبليغ العلم، والله تعالى أعلم. ويمكن تأويله بحمله على السفر، فيكون المراد بقوله: "بالمدينة" أي بقربما، ومعنى قوله: "من غير سفر" أي غير سير بأن كانت حالة النزول إلا أنه لا يتوجه حينئذ تأخير ابن عباس صلاته مع الجماعة يوم الجمعة أيضا، إلا أن يفرض الواقعة في السفر، والله أعلم. (فتح الملهم: ١٩٤٤)

١٦٣٠ – (٤) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزّبَيْرِ عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ عَامِرٍ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلّي الظّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعاً، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعاً.

١٦٣١ – (٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبَيْرِ: حدثنا عامر بْنِ وَاثِلَةَ أَبُو الطَّفَيْلِ: حدثنا مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ الله ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ بَيْنَ الظّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. قَالَ: فَقُلْتُ: مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: فَقَالَ: أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ.

٦٦٣٢ - (٦) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح: وَحَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجِّ -وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - قَالاً: حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ الله ﷺ فَيْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ مَطَرٍ. وَفِي رَسُولُ الله ﷺ وَكِيْعٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبّاسٍ؛ لِمَ فَعَلَ ذَلِك؟ قَالَ: كَيْلاً يُحْرَجَ أَمَّتُه، وَفِيْ حَدِيْثِ أَبِيْ مُعَاوِية، قِيْلَ لِابْنِ عَبّاسٍ؛ مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِك؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لاَ يُحرَجَ أَمَّتُه، وَفِيْ حَدِيْثِ أَبِيْ مُعَاوِية، قِيْلَ لِابْنِ عَبّاسٍ؛ مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِك؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لا يُحرَجَ أَمَّتُه،

سوالقاضي حسين من أصحابنا، واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا، وهو المختار في تأويله؛ لظاهر الحديث، ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرة؛ ولأن المشقة فيه أشد من المطر، وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاحة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر، ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: "أراد أن لا يحرج أمته" فلم يعلله بمرض ولا غيره، والله أعلم. ضبط الاسم: قوله: "حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة قال: حدثنا معاذ" هكذا ضبطناه "عامر بن واثلة"، وكذا هو في بعض نسخ بلادنا، وكذا نقله القاضي عياض عن جمهور رواة صحيح مسلم، ووقع لبعضهم عمرو بن واثلة، وكذا وقع في كثير من أصول بلادنا في هذه الرواية الثانية. وأما الرواية الأولى لمسلم عن أحمد بن عبد الله عن زهير عن أبي الطفيل عامر، فهو عامر باتفاق الرواة هنا، وإنما الإختلاف في الرواية الثانية، والمشهور في أبي الطفيل عامر، وقيل: عمرو، وممن حكى الخلاف فيه البخاري في "تاريخه" وغيره من الأثمة، والمعتمد المعروف عامر، والله أعلم.

١٦٣٣ – (٧) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو، عَنْ حَابِرِ ابْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: صَلَيْتُ مِعَ النّبِيّ ﷺ ثَمَانِياً حَمِيعاً، وَسَبْعاً حَمِيعاً.

بَنِ رَبِّ عَلَيْتُ: يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ أَظُنّهُ أَخَرَ الظَّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ، وَأَخَرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ، قَالَ: وَأَنَا أَظُنّ ذَلِكَ.

َ ١٦٣٤ - (٨) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرّبِيعِ الزّهْرَانِيّ: حَدّثَنَا حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَلّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعاً، وَثَمَانِياً: الظّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.

٥ ١ ٦٣٥ - (٩) وحدّثنا أَبُو الرِّبِيعِ الرَّهْرَانِيِّ: حَدَّنَنا حَمَّادٌ عَنِ الزَّبْيْرِ بْنِ الْخِرِيتِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْماً بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَبَدَتِ النَّحُومُ، وَجَعَلَ النّاسُ يَقُولُونَ: الصَّلاَةَ، الصَّلاَةَ. قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلِّ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، لاَ يَفْتُرُ وَلاَ يَنْثَنِي: الصَّلاَةَ، الصَّلاَةَ. فَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: أَتُعَلّمُنِي بِالسَّنَةِ؟ لاَ أُمّ لَكَ، ثُمّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ خَمَعَ بَيْنَ الظّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

قَالَ عَبْدُ الله بْنُ شَقِيقٍ: فَحَاكَ فِي صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، فَأَتَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةً، فَسَأَلْتُهُ، فَصَدّقَ مَقَالَتُهُ.

١٣٦ - (١٠) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الله ابْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبّاسِ: الصّلاَةَ، فَسَكَتَ. ثُمّ قَالَ: الصّلاَةَ، فَسَكَتَ. ثُمّ قَالَ: الصّلاَةَ، فَسَكَتَ. ثُمّ قَالَ: الصّلاَتَيْنِ عَلَى ثُمّ قَالَ: لاَ أُمّ لَكَ أَتْعَلّمُنَا بِالصّلاَةِ؟ وَكُنّا نَجْمَعُ بَيْنَ الصّلاَتَيْنِ عَلَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ.

قوله: "عن الزبير بن الخريت" هو بخاء معجمة وراء مكسورتين والراء مشددة ثم مثناة تحت ومن فوق. شرح الكلمة: قوله: "فحاك في صدري من ذلك شيء" هو بالحاء والكاف، أي وقع في نفسي نوع شك وتعجب واستبعاد، يقال: حاك يحيك وحك يحك واحتك، وحكى لخليل أيضاً: أحاك، وأنكرها ابن دريد. قوله: "لا أم لك" هو كقولهم: لا أب له، وقد سبق شرحه في "كتاب الإيمان" في حديث حذيفة في الفتنة التي تموج كموج البحر.

## [٧- باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال]

١٦٣٧ – (١) حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: لاَ يَجْعَلَنّ أَحَدُكُمْ لِلشّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءاً، لاَ يَرَى إِلاّ عُمْ اللهُ عَلْهِ، أَنْ لاَ يَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهِ. أَنَّ حَقّاً عَلَيْهِ، أَنْ لاَ يَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهِ.

١٦٣٨ - (٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنَاه عَلِيّ بْنُ خَشْرَمٍ: أَخْبَرَنَا عِيسَى جَمِيعاً عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

َ ١٦٣٩ - (٣) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بَنُ سَعِيَدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ السَّدِيّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنساً: كَيْفَ أَنْصَرِفُ إِذَا صَلَيْتُ؟ عَنْ يَمِينِي أَوْ عَنْ يَسَارِي؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَكْثَرَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَنْصَرفُ عَنْ يَمِينِهِ.

١٦٤٠ - (٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ سُفْيَانَ، عَنُ السّدّيّ، عَنْ أَنسٍ أَنّ النّبِيّ ﷺ كَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ.

## ٧- باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال

قوله: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أخبرنا معاوية ووكيع، عن الأعمش، عن عمارة، عن الأسود، عن عبد الله" هذا الإسناد كله كوفيون، وفيه ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض: الأعمش وعمارة والأسود.

التوفيق بين روايتي ابن مسعود وأنس: قوله: "في حديث ابن مسعود: لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءاً، لا يرى إلا أن حقاً عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه أكثر ما رأيت رسول الله على ينصرف عن يمينه"، وفي رواية: "كان ينصرف عن يمينه"، وجه الجمع بينهما: أن النبي على كان يفعل تارة هذا وتارة هذا، فأخبر كل واحد بما اعتقد أنه الأكثر فيما يعلمه، فدل على جوازهما، ولا كراهة في واحد منهما، وأما الكراهة التي اقتضاها كلام ابن مسعود، فليست بسبب أصلى للانصراف عن اليمين أو الشمال، وإنما هي في حق من يرى أن ذلك لا بد منه، فإن من اعتقد وجوب واحد من الأمرين مخطئ، ولهذا قال: يرى أن حقاً عليه، فإنا من رآه حقاً عليه، ومذهبنا أنه لا كراهة في واحد من الأمرين مخطئ، ولهذا قال: يرى أن حقاً عليه، فإنما من رآه حقاً عليه، ومذهبنا أنه لا كراهة في واحد من الأمرين، لكن يستحب أن ينصرف في جهة حاجته سواء كانت عن يمينه أو شماله، فإن استوى الجهتان في الحاجة وعدمها، فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل اليمين في باب المكارم ونحوها. هذا صواب الحلام في هذين الحديثين، وقد يقال فيهما خلاف الصواب، والله أعلم.

# [٨- باب استحباب يمين الإمام]

1781 – (١) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْبَرَاءِ، عَنِ الْبَرَاءِ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كُنّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ الله ﷺ، أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ، يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ. قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "رَبّ قِني عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ أَوْ تَجْمَعُ عَبَادَكَ".

١٦٤٣ - (٢) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: يُقْبِلُ عَلَيْنَا بوَجْهه.

## ٨- باب استحباب يمين الإمام

فيه حديث البراء: "كنا إذا صلينا خلف رسول الله ﷺ أحببنا أن نكون عن يمينه، يقبل علينا بوجهه فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك"، قال القاضي: يحتمل أن يكون التيامن عند التسليم وهو الأظهر؛ لأن عادته ﷺ إذا انصرف أن يستقبل جميعهم بوجهه، قال: وإقباله ﷺ يحتمل أن يكون بعد قيامه من الصلاة أو يكون حين ينفتل.

# [٩- باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة]

١٦٤٣ - (١) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَرْقَاءَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النّبِي ﷺ قَالَ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُ" \*.

١٦٤٤ - (٢) وَحَدَّثَنِيْهِ مُحمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ رَافِعٍ قَالاً: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

٥ - ١٦٤٥ - (٣) وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيّ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا زَكَرِيّا بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَلاَ صَلاَةَ إِلا الْمَكْتُوبَةُ".

١٦٤٦ - (٤) وَحَدَّنَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيّا بْنُ إِسْحَاقَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

َ ١٦٤٧ - (٥) وَحَدَّثَنَا حَسَنَّ الْحُلْوَانِيّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النّبِيّ ﷺ بِمِثْلِهِ. قَالَ حَمَّادٌ: ثُمَّ لَقِيتُ عَمْرُواً فَحَدَّثِنِي بِهِ، وَلَمْ يرْفَعْهُ.

١٦٤٨ – (٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاصِم، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَالِكٍ بْنِ بُحَيْنَةَ، أَنّ رَسُولَ الله ﷺ مَرّ بِرَجُلٍ يُصَلّي، وَقَدْ أَقِيمَتْ صَلاَةُ الصَّبْح، فَكَلّمَهُ بِشَيْءٍ، لاَ نَدْرِي مَا هُو، فَلَمّا انْصَرَفْنَا أَحَطْنَا نَقُولُ: مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ الله ﷺ قَالَ: قَالَ لِي: "يُوشِكُ أَنْ يُصَلّي أَحَدُكُمْ الصّبْحَ أَرْبَعاً".

## 9 باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة

قوله ﷺ: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة". وفي الرواية الأخرى: "أن رسول الله ﷺ مر برجل يصلي، وقد أقيمت صلاة الصبح، فقال: "يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعاً"، فيها النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد=

<sup>\*</sup>قوله: "فلا صلاة.." نفي بمعنى النهي، مثل قوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ ۖ وَلَا حِدَالَ فِي ٱلْحَجَّ﴾ (البقرة:١٩٧)=

قَالَ الْقَعْنَبِيّ: عَبْدُ الله بْنُ مَالِكٍ ابْنُ بُحَيْنَةَ عَنْ أَبِيهِ. قال أبو الحسين مسلم: وقوله: عن أبيه، في هذا الحديث خطأً.

١٦٤٩ – (٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعْدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَفْصِ ابْنِ عَاصِم، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: أُقِيمَتْ صَلاَةُ الصَّبْحِ، فَرَأَى رَسُولُ الله ﷺ رَجُلاً يُصَلّي، وَالْمُؤَذَّنُ يُقِيمُ، فَقَالَ: "أَتُصَلّي الصَّبْحَ أَرْبَعاً"؟.

-إقامة الصلاة، سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر أو غيرها، وهذا مذهب الشافعي والجمهور. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا لم يكن صلى ركعتين سنة الصبح صلاهما بعد الإقامة في المسجد ما لم يخش فوت الركعة الثانية.\*\* وقال الثوري: ما لم يخش فوت الركعة الأولى. وقالت طائفة: يصليهما خارج المسجد ولا

يصليهما بعد الإقامة في السجد.

قوله ﷺ: "أتصلي الصبح أربعاً؟" هو استفهام إنكار، ومعناه: أنه لا يشرع بعد الإقامة للصبح إلا الفريضة، فإذا صلى ركعتين نافلة بعد الإقامة، ثم صلى معهم الفريضة صار في معنى من صلى الصبح أربعاً؛ لأنه صلى بعد الإقامة أربعاً. =

=والنهي متوجه إلى المشروع في غير تلك المكتوبة لمن عليه تلك المكتوبة، وأما إتمام المشروعة قبل الإقامة، فضروري لا اختياريّ، فلا يشمله النهي، وكذا الشروع خلف الإمام في النافلة لمن رأى المكتوبة قبل ذلك، فلا ينافي الحديث ما سبق من الإذن في الشروع في النافلة خلف الأمراء الذين يميتون الصلاة، والله تعالى أعلم.

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قلت: فجمع علمائنا على بين فضل ركعتي الفجر وفضل الجماعة، وفضلُ الجماعة يحصل بإدراك الركعة مع الإمام، كما تقدم منصوصاً في صحيح مسلم من قوله كلي: "من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة." وإذا لم يمكن الجمع بين الفضيلتين فرجحوا ما هو أشد تأكدا، وهي الجماعة؛ لورود الوعيد الشديد على تاركها، و ركعتا الفحر، وإن كانتا متأكدتين تأكدا يقرب من الوجوب فوق سائر النوافل والرواتب إلا أهما لم يرد في حق تاركهما ما ورد في تارك الجماعة.

وأما أحاديث الباب فقد حملوها على داخل المسحد، كما سبق، ويمكن أن يقال: إن النهي في قوله على: "فلا صلاة الا المكتوبة" ليس للمنع عن فعل غير المكتوبة حين إقامة المكتوبة، بل المقصود الزجر عن تعاطي الأسباب المفضية إلى ذلك، أي فلا تكن بحيث تأتي عليك نوبة صلاة سوى المكتوبة في وقت إقامتها، أما إذا حاءت هذه النوبة فماذا يفعل؟ فالحديث ساكت عنه، ويؤخذ حكمه من أدلة أخرى. فالغرض من حديث الباب: الحث على التعجيل في أداء السنن، والتفرغ للمكتوبة قبل إقامتها، كما يشير إليه ما رواه الطبراني في الكبير بسند جيد، عن أبي موسى: "أن رسول الله على رأى رجلا يصلي ركعتي الغداة حين أخذ المؤذن يقيم، فغمز النبي على منكبه، وقال: "ألا كان هذا قبل هذا؟" (فتح الملهم:٤/ ٢٠٠، ٢٠٠)

٠٦٥٠ (٨) حَدَّنَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيّ: حَدَّنَنَا حَمَادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، ح وَحَدَّنَنِ وَحَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ، ح وَحَدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّنَنَا مَرْوَانُ بْنُ أَبُو مُعَاوِيَةَ، كُلِّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ، ح وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ -وَاللَّفْظُ لَهُ-: حَدَّنَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيّ عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ سَرْجِسَ، قَالَ: دَخَلَ رَجُلِّ الْمَسْجِدَ، مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيّ عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ سَرْجِسَ، قَالَ: دَخَلَ رَجُلِّ الْمَسْجِدَ، وَرَسُولِ الله عَلَيْ وَرَسُولُ الله عَلَيْ فِي صَلاَةِ اللهِ عَلَيْ وَعَيْنِ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ، ثُمّ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ وَصَدَلَى وَحُدَكَ، أَمْ فَلَمّا سَلّمَ رَسُولُ الله عَلَيْ وَحُدَكَ، أَمْ فَلَمّا سَلّمَ رَسُولُ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَمَالًا عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَمَنَا "؟.

= وجه النهي عن صلاة النافلة بعد الإقامة: قال القاضي: والحكمة في النهي عن صلاة النافلة بعد الإقامة أن لا يتطاول عليها الزمان، فيظن وجوها، وهذا ضعيف، بل الصحيح أن الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها، فيشرع فيها عقب شروع الإمام، وإذا اشتغل بنافلة، فاته الإحرام مع الإمام، وفاته بعض مكملات الفريضة، فالفريضة أولى بالمحافظة على إكمالها، قال القاضي: وفيه حكمة أحرى وهو النهي عن الاختلاف على الأئمة. قوله: "قال حماد: ثم لقيت عمراً فحدثني به ولم يرفعه" هذا الكلام لا يقدح في صحة الحديث ورفعه؛ لأن أكثر الرواة رفعوه، قال الترمذي: ورواية الرفع أصح، وقد قدمنا في الفصول السابقة في مقدمة الكتاب أن الرفع مقدم على الوقف على المذهب الصحيح، وإن كان عدد الرفع أقل فكيف إذا كان أكثر؟

قوله: "عن عبد الله بن مالك ابن بحينة"، ثم قال مسلم: "قال القعبي عبد الله بن مالك ابن بحينة عن أبيه قال أبو الحسين قوله: عن أبيه في هذا الحديث خطأ" أبو الحسين هو مسلم صاحب الكتاب، وهذا الذي قاله مسلم هو الصواب عند الجمهور، وقوله: عن أبيه خطأ، وإنما هذا الحديث على رواية عبد الله عن النبي في وهو عبد الله بن مالك بن القشب بكسر القاف وبالشين المعجمة الساكنة بحينة أم عبد الله، والصواب في كتابته وقراءته عبد الله بن مالك ابن بحينة بتنوين مالك، وكتابة ابن بالألف؛ لأنه صفة لعبد الله، وقد سبق بيانه في سحود السهو وغيره، والله أعلم. قوله: "فلما انصرفنا أحطنا يقول"، هكذا هو في الأصول،" أحطنا يقول" وهو صحيح، وفيه محذوف تقديره "أحطنا به".

قوله: "دخل رجل المسجد ورسول الله على في صلاة الغداة، فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله على أنه رسول الله على أنه الصلاتين اعتددت أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟" فيه: دليل على أنه لا يصلي بعد الإقامة نافلة، وإن كان يدرك الصلاة مع الإمام، ورد على من قال: إن علم أنه يدرك الركعة الأولى أو الثانية يصلى النافلة، وفيه: دليل على إباحة تسمية الصبح غداةً، وقد سبقت نظائره، والله أعلم.

## [١٠١- باب ما يقول إذا دخل المسجد]

١٦٥١ - (١) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرّحْمنِ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمنِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ أَوْ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا كَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ أَوْ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ إِنّي دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ، فَلْيَقُلِ: اللّهُمّ إنّي أَبُوابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ، فَلْيَقُلِ: اللّهُمّ إنّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ".

قَالَ مُسْلِمٌ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ يَحْيَى يَقُولُ: كَتَبْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ كِتَابِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ يَحْيَى الْحَمّانِيّ يَقُولُ: وَأَبِي أُسَيْدٍ.

١٦٥٢ - (٢) وَحَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيّ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ ابْنُ عَزِيّةً عَنْ رَبِيعَةَ ابْنِ أَبِي عَبْدِ الرِّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ الأَنْصَارِيّ، عَنْ أَبِي خُمَيْدٍ أَوْ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ، عَنِ النّبِيّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

#### • ١ - باب ما يقول إذا دخل المسجد

قوله ﷺ: "إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك"، فيه: استحباب هذا الذكر، وقد جاءت فيه أذكار كثيرة غير هذا في "سنن أبي داود" وغيره، وقد جمعتها مفصلة في أول كتاب "الأذكار" ومختصر مجموعها: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك. وفي الخروج بقوله: لكن يقول: اللهم إني أسألك من فضلك.

ضبط الأسماء: قوله: "عن أبي أسيد" هو بضم الهمزة وفتح السين. قوله: "الحماني" بكسر الحاء المهملة وتشديد الميم، قال السمعاني: هي نسبة إلى بني حمان قبيلة نزلت "الكوفة".

# [ ١ ١ - باب استحباب تحية المسجد بركعتين، وكراهة الجلوس قبل صلاتهما...]

- ١٦٥٣ (١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة بْنِ قَعْنَبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مَالِكُ، حَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزّرَقِيّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِذَا دَحَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَرْكَعْ رَكُعْ الزّرَقِيّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِذَا دَحَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَرْكَعْ رَكُعْ تَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ".

٤ - ١٦٥٤ (٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِي عَنْ زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيّ: حَدَّثَنِي مُحمّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبّانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ بْنِ خَدْنَي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، صَاحِبِ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: دَحَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ الله ﷺ عَلَيْ الْأَنْصَارِيّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً، صَاحِبِ رَسُولُ الله ﷺ وَالله عَلَيْنِ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنِ الله عَلَيْنَ الله عَلْمُ الْمُسْجِدَ، لاَ يَحْلِسُ عَتَى يَرْكَعَ رَكُعَتَيْنِ ".

# ١ - باب استحباب تحية المسجد بركعتين، وكراهة الجلوس قبل صلاقهما، وألها مشروعة في جميع الأوقات

قوله ﷺ: "إذا دخل أحدكم المسجد، فليركع ركعتين قبل أن يجلس". وفي الرواية الأخرى: "فلا يجلس حتى يركع ركعتين".

فوائد الحديث: فيه: استحباب تحية المسجد بركعتين، وهي سنة بإجماع المسلمين. وحكى القاضي عياض عن داود وأصحابه وحوهما، وفيه: استحباب التحية في أي وقت دخل، وهو مذهبنا، وبه قال جماعة، وكرهها أبو حنيفة والأوزاعي والليث في وقت النهي،\*\* =

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قلت: هما عمومان تعارضا الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل، والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة، فلا بد من تخصيص أحد العمومين، فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر، وهو الأصح عند الشافعية، وذهب جمع إلى عكسه، وهو قول الحنفية والمالكية.

قلت: وهو الأحوط، فإن الكف عن المحرم أهم من العمل بالمندوب، لا سيما وحديث النهي عن الصلاة بعد الصبح و بعد العصر متواتر، كما نقله العزيزي في شرح الجامع الصغير عن المناوي. (فتح الملهم: ٢١٦/٤)

- وأحاب أصحابنا: أن النهي إنما هو عما لا سبب له؛ لأن النبي الله على بعد العصر ركعتين قضاء سنة الظهر، فخص وقت النهي، وصلى به ذات السبب، ولم يترك التحية في حال من الأحوال، بل أمر الذي دخل المسجد يوم الجمعة وهو يخطب فحلس أن يقوم فيركع ركعتين، مع أن الصلاة في حال الخطبة ممنوع منها إلا التحية، فلو كانت التحية تترك في حال من الأحوال لتركت الآن؛ لأنه قعد وهي مشروعة قبل القعود؛ ولأنه كان يجهل حكمها؛ لأن النبي الله قطع خطبته وكلمه وأمره أن يصلي التحية، فلولا شدة الاهتمام بالتحية في جميع الأوقات لما اهتم عليم هذا الاهتمام، ولا يشترط أن ينوي التحية، بل تكفيه ركعتان من فرض أو سنة راتبة أو غيرهما، ولو نوى بصلاته التحية والمكتوبة انعقدت صلاته، وحصلتا له، ولو صلى على حنازة أو سحد شكراً أو للتلاوة، أو صلى ركعة بنية التحية، لم تحصل التحية على الصحيح من مذهبنا، وقال بعض أصحابنا: تحصل وهو خلاف ظاهر الحديث، ودليله أن المراد إكرام المسجد ويحصل بذلك، والصواب أنه لا يحصل، وأما المسجد الحرام، فأول ما يدخله الحاج يبدأ بطواف القدوم، فهو تحيته، ويصلي بعده ركعتي الطواف.

\* \* \* \*

### [ ٢ - باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه]

١٦٥٥ - (١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَوّاسِ الْحَنَفِيّ أَبُو عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله الأَشْجَعِيّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: كَانَ لِي عَلَى النّبِيّ ﷺ دَيْنٌ، فَقَالَ لِي: "صَلّ رَكْعَتَيْن".

١٦٥٦ – (٢) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: اشْتَرَى مِنّي رَسُولُ الله ﷺ بَعِيراً، فَلَمّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ، أَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الْمَسْحِدَ، فَأُصَلّيَ رَكْعَتَيْن.

٧ - ١٦٥٧ وَحَدَّنَي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي غَزَاةٍ، فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَى، ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ الله ﷺ قَبْلِي، وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ، فَجِعْتُ الْمَسْجِدَ، فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ. قَالَ: "الآنَ حِينَ قَدِمْتَ؟" قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: "فَدَعْ جَمَلَكَ، وَادْخُلْ فَصَلّ رَكْعَتَيْنِ"، قَالَ: قَدَخُلْتُ فَصَلّدُ مُمّ رَجَعْتُ.

١٦٥٨ – (٤) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِى: حَدَّنَنَا الضَّحَاكُ يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ، ح وَحَدَّنَنَى مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ قَالاً جَمِيعَاً: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ عَبْدَ الرِّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الله بْنِ كَعْبٍ، وَعَنْ عَمّهِ عُبَيْدِ الله بْنِ كَعْبٍ، عَنْ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ لاَ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلاَّ نَهَاراً فِي الضَّحَى، فَإِذَا قَدِمَ، بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ، فَصَلّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمّ جَلَسَ فِيهِ.

#### ١٢ – باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه

فيه حديث حابر قال: "اشترى مني رسول الله ﷺ بعيراً، فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد، فأصلي ركعتين". وفي الرواية الأخرى: "قال حابر: قدم رسول الله ﷺ قبلي، وقدمت فوجدته على باب المسجد قال: الآن جئت؟ قلت: نعم، قال: "فدع جملك، ثم ادخل فصل ركعتين"، فدخلت فصليت ثم رجعت".

وفيه: حديث كعب بن مالك: "أن رسول الله ﷺ كان لا يقدم من سفر إلا نهاراً في الضحى، فإذا قدم بالمسجد، فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه".

فوائد هذه الأحاديث: في هذه الأحاديث استحباب ركعتين للقادم من سفره في المسجد أول قدومه، وهذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر، لا أنها تحية المسجد، والأحاديث المذكورة صريحة فيما ذكرته، وفيه: استحباب القدوم أوائل النهار، وفيه: أنه يستحب للرجل الكبير في المرتبة ومن يقصده الناس إذا قدم من سفر عليه أن يقعد أول قدومه قريباً من داره في موضع بارز سهل على زائريه إما المسجد وإما غيره.

قوله: "حدثنا أحمد بن جواس"، هو بجيم مفتوحة وواو مشددة مهملة وسين. قوله: "محارب بن دثار" بكسر الدال وبالثاء المثلثة.

قوله: "كان لي على رسول الله ﷺ دين فقضاني وزادني" فيه: استحباب أداء الدين زائداً، والله أعلم.

\* \* \*

## [ ٣ - باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات...]

١٦٥٩ – (١) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيّ، عَنْ عَنْ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: هَلْ كَانَ النّبِيّ ﷺ يُصَلّي الضّحَى؟ قَالَتْ: لاَ، إِلاّ أَنْ يَجِيءَ مَنْ مَغيبه.

َ ١٦٦٠ - (٢) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَيْسِيّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ النّبِيّ عَلَيْ يُصَلّي الضّحَى؟ قَالَتْ: لاَ، إِلاّ أَنْ يَحِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ.

يَّ بِي َ ١٦٦١ - (٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنْهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يُصلّي سُبْحَةَ الضّحَى قَطّ، \* وَإِنّي لأُسَبّحُهَا، وَهُوَ يُحِبّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ، خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النّاسُ، وَهُوَ يُحِبّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ، خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النّاسُ، فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ.

# 17 - باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست، والحث على المحافظة عليها

هذه الأحاديث كلها متفقة، لا اختلاف بينها عند أهل التحقيق، وحاصلها: أن الضحى سنة مؤكدة، وأن أقلها ركعتان، وأكملها ثمان ركعتين ودون ثمان.

التوفيق بين الروايات: وأما الجمع بين حديثي عائشة في نفي صلاته النهائي الضحى وإثباتها، فهو أن النبي التوفيق بين الروايات: وأما الجمع بين حديثي عائشة في نفي صلاته النفي الضحى وإثباتها، ويتأول قولها: "ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه" على أن معناه ما رأيته، كما قالت في الرواية الثانية: "ما رأيت رسول الله الله يصلي سبحة الضحى"، وسببه أن النبي الله ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات، فإنه قد يكون في ذلك مسافراً، وقد يكون حاضراً، ولكنه في المسجد أو في موضع آخر، وإذا كان عند نسائه، فإنما كان لها يوم من تسعة، فيصح قولها: "ما رأيته يصليها"، وتكون قد علمت بخبره أو خبر غيره أنه صلاها. أو يقال قولها: "ما كان يصليها" أي ما يداوم عليها، فيكون نفياً للمداومة لا لأصلها، والله أعلم.

<sup>\*</sup>قوله: ما رأيت رسول الله ﷺ يصلي سبحة الضحى قط، أي في غير حالة المجيء من سفر أو إنها مادات قط، لكنها علمت بذلك بأخبار أخر في حالة المجيء من سفر، فلا ينافي الحديث السابق.

٦٦٦٢ - (٤) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرَّوخَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي الرّشك: حَدَّثَنِي مُعَاذَةُ، أَنَّهَا سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَائِشَةً عَلَيْ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِي صَلاَةَ الضّحَى؟ قَالَتْ: أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، \* وَيَزِيدُ مَا شَاءَ.

177٣ – (٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشّارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بِهَذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ، وَقَالَ يَزِيدُ: مَا شَاءَ الله.

١٦٦٤ – (٦) وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةَ حَدَّثَتُهُمْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلّي الضّحَى أَرْبَعًا، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ الله.

١٦٦٥ – (٧) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعاً عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

٦٦٦٦ - (٨) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: مَا أَخْبَرَنِي أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِي ﷺ فَالَّى عَالَىٰ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: مَا أَخْبَرَنِي أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِي ﷺ فَصَلَّى يُصَلِّى الضَّحَى إِلاَ أُمِّ هَانِئٍ، فَإِنَّهَا حَدَّثَتْ، أَنَّ النَّبِي ﷺ وَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ، مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَّةً قَطَّ أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُتِمِّ الرَّكُوعَ وَالسَّجُودَ.

وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ بَشَّارٍ فِي حَدِيثِهِ قُولُه: قَطَّ.

= وأما ما صح عن ابن عمر أنه قال في الضحى: هي بدعة، فمحمول على أن صلاتها في المسجد والتظاهر بها، كما كانوا يفعلونه بدعة، لا أن أصلها في البيوت ونحوها مذموم، أو يقال قوله: "بدعة" أي المواظبة عليها؛ لأن النبي النبي الله الله عليها خشية أن تفرض، وهذا في حقه الله وقد ثبت استحباب المحافظة في حقنا بحديث أبي الدرداء وأبي ذر، أو يقال: إن ابن عمر لم يبلغه فعل النبي الله الضحى، وأمرها بها، وكيف كان فجمهور العلماء على استحباب الضحى، وإنما نقل التوقف فيها عن ابن مسعود وابن عمر، والله أعلم.

قوله: "سبحة الضحى" بضم السين أي نافلة الضحى. قولها: "ليدع العمل، وهو يحب أن يعمل"، ضبطناه بفتح الياء أي يعمله، وفيه: الله أي يعمله، وفيه: أنه إذا تعارضت المصالح قدم أهمها.

ضبط الأسماء: قوله: "يزيد الرشك" بكسر الراء وإسكان الشين المعجمة قد تقدم بيانه مرات.

<sup>\*</sup>قوله: "قالت أربع ركعاتٍ" أي حالة الجحيء من سفر، والله تعالى أعلم.

١٦٦٧ – (٩) وَحَدَّنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَمُحمّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيّ قَالاً: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِثِ أَنْ أَبَاهُ عَبْدَ الله بْنَ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ: سَأَلْتُ وَحَرَصْتُ عَلَى أَنْ أَجِدَ أَحَداً مِنَ النّاسِ يُحْبِرُنِي أَنَّ مَبُولَ الله بُنَ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ: سَأَلْتُ وَحَرَصْتُ عَلَى أَنْ أَجِدَ أَحَداً مِنَ النّاسِ يُحْبِرُنِي أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْمَ أَجِدُ أَحَداً يُحَدّثُنِي ذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّ أُمّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ، أَحْبَرَتْنِي أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى أَنَّ مَانِي بَعْدَمَا ارْتَفَعَ النّهَارُ، يَوْمَ الْفَتْح، فَأُتِي بِنُوْبٍ فَسُتِرَ طَالِبٍ، أَحْبَرَتْنِي أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى أَتَى، بَعْدَمَا ارْتَفَعَ النّهَارُ، يَوْمَ الْفَتْح، فَأُتِي بِنُوْبٍ فَسُتِرَ عَلَيْهِ، فَاغْتَسَلَ، ثُمّ قَامَ فَرَكَعَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، لاَ أَدْرِي أَقِيَامُهُ فِيهَا أَطُولُ أَمْ رُكُوعُهُ أَمْ سُجُودُهُ، كُلّ ذَلِكَ مِنْهُ مُتَقَارِبٌ، قَالَتْ: فَلَمْ أَرَهُ سَبّحَهَا قَبْلُ وَلا بَعْدُ.

قَالَ الْمُرَادِيّ: عَنْ يُونُسَ، وَلَمْ يَقُلْ: أَخْبَرَنِي.

مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى مَوْلِ الله ﷺ عَامَ الْفَتْح، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِنَوْبٍ، قَالَتْ: فَسَلّمْتُ عَلَيْهِ رَسُولِ الله ﷺ عَامَ الْفَتْح، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِنَوْبٍ، قَالَتْ: فَسَلّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: "مَنْ هَذِهِ؟" قُلْتُ: فَم هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: "مَرْحَباً بِأُمّ هَانِئٍ"، فَلَمّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ، قَامَ فَصَلّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ، مُلْتُحِفاً فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلَمّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عُلْانَ عَمْ ابْنُ أُمّي عَلِيّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً أَجَرْتُهُ، فُلاَنُ ابْنُ هُبَيْرَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>=</sup> قوله: "أم هانئ"، هو بممزة بعد النون، كنيت بابنها هانئ، واسمها: "فاختة" على المشهور، وقيل: هند.

قوله: "سألت وحرصت"، هو بفتح الراء على المشهور، وبه جاء القرآن، وفي لغة بكسرها.

قوله: "أن أبا مرة مولى أم هانئ". وفي رواية: "مولى عقيل بن أبي طالب" قال العلماء: هو مولى أم هانئ حقيقة، ويضاف إلى عقيل مجازاً؛ للزومه إياه، وانتمائه إليه؛ لكون مولى أخته.

قولها: "سلمت"، فيه: سلام المرأة التي ليست بمحرم على الرجل بحضرة محارمه. قولها: "فقال من هذه؟" قلت: "أم هانئ بنت أبي طالب"، فيه: أنه لا بأس أن يكني الإنسان نفسه على سبيل التعريف إذا اشتهر بالكنية، وفيه: أنه إذا استأذن أن يقول المستأذن فلان، باسمه الذي يعرفه به المخاطب. =

<sup>\*</sup>قوله: "أجرته إلى قوله أجرنا من أجرت" كلها يقصر الهمزة أي أمنته.

١٦٦٩ – (١١) وحدّثني حَجّاجُ بْنُ الشّاعِرِ: حَدّثَنَا مُعَلّى بْنُ أَسَدٍ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحمّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُرّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ، عَنْ أُمّ هَانِيٍ أَنّ رَسُولَ الله ﷺ صَلّى فِي بَيْتِهَا عَامَ الْفَتْحِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتِ فِي ثَوْبِ وَاحِدِ، قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.

=قوله ﷺ: "مرحباً بأم هانئ" فيه: استحباب قول الإنسان لزائره والوارد عليه: مرحباً ونحوه من ألفاظ الإكرام والملاطفة، ومعنى مرحباً: صادفت رحباً أي سعة، وسبق بسط الكلام فيه في حديث وفد عبد القيس، وفيه: أنه لا بأس بالكلام في حال الاغتسال والوضوء، ولا بالسلام عليه بخلاف البائل، وفيه: حواز الاغتسال بحضرة امرأة من محارمه إذا كان مستور العورة عنها، وجواز تستيرها إياه بثوب ونحوه.

قوله: "فصلى ثمان ركعات ملتحفاً في ثوب واحد" فيه: جواز الصلاة في الثوب الواحد، والالتحاف به مخالفاً بين طرفه كما ذكره في الرواية الثانية.

قولها: "فلما انصرف قلت: يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلاً أجرته، فلان بن هبيرة، فقال رسول الله على: "قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ" في هذه القطعة فوائد، منها: أن من قصد إنساناً لحاجة ومطلوب فوجده مشتغلاً بطهارة ونحوها لم يقطعها عليه حتى يفرغ، ثم يسأل حاجته إلا أن يخاف فوتها، وقولها: "زعم" معناه هنا: ذكر أمراً لا أعتقد موافقته فيه، وإنما قالت: ابن أمي مع أنه ابن أمها وأبيها لتأكيد الحرمة والقرابة والمشاركة في بطن واحد، وكثرة ملازمة الأم، وهو موافق لقول هارون على: ﴿ يَبْنَؤُمُ لَا تَأْخُذُ بِلِحَيْقِ ﴾ (طه: ٩٤)

أقوال أهل العلم في صحة أمان المرأة: واستدل بعض أصحابنا وجمهور العلماء بهذا الحديث على صحة أمان المرأة، قالوا: وتقدير الحديث: حكم الشرع صحة حواز من أحرت، وقال بعضهم: لا ححة فيه؛ لأنه محتمل لحذا، ومحتمل لابتداء الأمان، ومثل هذا الخلاف اختلافهم في قوله على: "من قتل قتيلاً فله سلبه" هل معناه: أن هذا حكم الشرع في جميع الحروب إلى يوم القيامة أم هو إباحة رآها الإمام في تلك المرة بعينها؟ فإذا رآها الإمام اليوم عمل بها، وإلا فلا، وبالأول قال الشافعي وآخرون، وبالثاني أبو حنيفة ومالك، ويحتج للأكثرين بأن النبي لله ينكر عليها الأمان، ولا بين فساده، ولو كان فاسداً لبينه لئلا يغتر به.

وقولها: "فلان بن هبيرة" وجاء في غير مسلم: فر إليَّ رجلان من أحماي، وروينا في كتاب زبير بن بكار أن فلان بن هبيرة هو الحارث ابن هشام المحزومي، وقال آخرون: هو عبد الله بن أبي ربيعة، وفي "تاريخ مكة" للأزرقي ألها أحارت رجلين: أحدهما: عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة، والثاني: الحارث بن هشام بن المغيرة، وهما من بني مخزوم، وهذا الذي ذكره الأزرقي يوضح الاسمين، ويجمع بين الأقوال في ذلك.

قولها: "وذلك ضحى" استدل به أصحابنا وجماهير العلماء على استحباب جعل الضحى ثمان ركعات، وتوقف فيه القاضي وغيره ومنعوا دلالته قالوا: لأنها إنما أخبرت عن وقت صلاته لا عن نيتها، فلعلها كانت صلاة شكر الله تعالى على الفتح، وهذا الذي قالوه فاسد، بل الصواب صحة الاستدلال به، فقد ثبت عن أم هانئ أن النبي على الله على الفتح،

١٩٠٠ - (١٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحمّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضَّبَعِيّ: حَدَّثَنَا مَهْدِيّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونِ: حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدَّوْلِيّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، عَنِ النَّبِيّ عَلَيْ اللهِ قَالَ: "يُصْبِحُ عَلَى كُلّ سُلاَمَى \* مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، وَكُلّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلّ تَعْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلّ تَعْمِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلّ تَعْبَيلَةٍ عَنِ الْمُعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهُ مِنْ ذَلِكَ \* رَكُعَتَانِ يَرْكُعُهُمَا مِنَ الضَّحَى".

١٦٧١ – (١٣) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرَّوخَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ: حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلي ﷺ بِثَلَاثٍ: بِصِيَامٍ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلي ﷺ بِثَلاَثٍ: بِصِيَامٍ ثَلاَثَةٍ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَي الضّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ.

=يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثمان ركعات، يسلم من كل ركعتين، رواه أبو داود في سننه بهذا اللفظ بإسناد صحيح على شرط البخاري.

قوله: "عن يحيى بن عقيل" بضم العين. قوله: "عن أبي الأسود الدؤلي" في ضبطه خلاف وكلام طويل سبق مبسوطاً في كتاب الإيمان.

شرح كلمة (سلامي) قوله ﷺ: "على كل سلامي من أحدكم صدقة" هو بضم السين وتخفيف اللام، وأصله عظام الأصابع وسائر الكف، ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله، وسيأتي في صحيح مسلم أن رسول الله ﷺ قال: "خلق الإنسان على ستين وثلاثمائة مفصل على كل مفصل صدقة". قوله ﷺ: "ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى" ضبطناه و"يجزى" بفتح أوله وضمه، فالضم من الإجزاء والفتح من جزى يجزي، أي كفي، ومنه قوله تعالى: ﴿ لا يَجْزِي عَن أحد بعدك" وفيه: دليل عظم فضل الضحى، وكبير موقعها، وألها تصح ركعتين.

قوله: "أوصاني خليلي" لا يخالف قوله ﷺ: "لو كنت متخذاً من أمتي خليلاً"؛ لأن الممتنع أن يتخذ النبي ﷺ غيره خليلاً، ولا يمتنع اتخاذ الصحابي وغيره النبي ﷺ خليلاً. وفي هذا الحديث وحديث أبي الدرداء الحث على الضحي=

<sup>\*</sup>قوله: "يصبح على كل سلامي" هو بضم السين واسم يصبح صدقة، والتقدير يصبح الصدقة واحبة على كل مفاصل الإنسان، أي على الإنسان شكراً لسلامة المفاصل ومعافاتها، وقوله: وأمر بالمعروف وغيره صدقة لبيان أن تلك الصدقة تتأدى بأعمال البر كلها، ولا تتوقف على إعطاء المال.

<sup>\*</sup>قوله: "ويجزي عن ذلك" أي عما لزم على الإنسان من الصدقة كل يوم شكرًا لسلامة المفاصل، وليس المراد ويجزي عن الأمر بالمعروف وغيره فافهم.

١٦٧٢ - (١٤) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبَّاسٍ الْجُرَيْرِيّ، وَأَبِي شِمْرٍ الضّبَعِيّ قَالاً: سَمِعْنَا أَبَا عُثْمَانَ النّهْدِيّ يُحَدّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النّبِيّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

سَكَّمَانُ بَنُ مَعْبَدٍ: حَدَّثَنَا مُعَدِّ: حَدَّثَنَا مُعَلَى بْنُ أَسَدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيرِ بْنُ مُخْتَارٍ عَنْ عَبْدِ الله الدَّانَاجِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو رَافِعِ الصَّائِئُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ بِثَلاَثٍ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثٍ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

١٦٧٤ – (٦) وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله وَمُحمَّدُ بْنُ رَافِعَ قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئ، عَنْ أَبِي الله بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئ، عَنْ أَبِي الله بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئ، عَنْ أَبِي الله بْنِ عُبْدِ الله بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ أَيّامٍ مِنْ كُلِّ أَبِي الله بْنِ كُلِّ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُنْ أَدْعَهُنَ مَا عِشْتُ: بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيّامٍ مِنْ كُلِّ أَبَامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلاَةِ الضَّحَى، وَبِأَنْ لاَ أَنَامَ حَتِّى أُوتِرَ.

<sup>-</sup>وصحتها ركعتين، والحث على صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وعلى الوتر، وتقديمه على النوم لمن خاف أن لا يستيقظ آخر الليل، وعلى هذا يتأول هذان الحديثان لما ذكره مسلم بعد هذا كما سنوضحه في موضعه –إن شاء الله تعالى–.

ضبط الأسماء: قوله: "عن أبي شمر" بفتح الشين وكسر الميم، ويقال: بكسر الشين وإسكان الميم، وهو معدود فيمن لا يعرف اسمه وإنما يعرف بكنيته.

قوله: "عبد الله الداناج" هو بالدال المهملة والنون والجيم، وهو العالم، وسبق بيانه.

قوله: "عبد الله بن حنين" هو بالنون بعد الحاء.

## [٤١- باب استحباب ركعتي سنة الفجر، والحث عليهما وتخفيفهما...]

١٦٧٥ - (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤذَّنُ مِنَ الأَذَانِ لِصَلاَةِ الصّبْح، وَبَدَا الصّبْحُ، صَلّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصّلاَةُ.

آ ۱۹۷۲ - (۲) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بَّنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ رَمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ رَهِيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ الله، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيّوبَ، كُلِّهُمْ عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، كَمَا قَالَ مَالِكٌ.

آ ۱۹۷۷ - (٣) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بَّنِ الْحَكَمِ: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدَّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا طَلَعَ الْفَحْرُ، لاَ يُصَلِّي إِلاّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

١٦٧٨ - (٤) وَحَدَّنَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا النّضْرُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ. ١٦٧٩ - (٥) حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ عَبّادٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الرّهْرِيّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةً أَنَّ النّبِيّ ﷺ كَانَ إِذَا أَضَاءَ لَهُ الْفَحْرُ، صَلّى رَكْعَتَيْنِ.

١٠- باب استحباب ركعتي سنة الفجر، والحث عليهما، وتخفيفهما،
 والمحافظة عليهما، وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما

قوله: "ركع ركعتين خفيفتين" فيه: أنه يسن تخفيف سنة الصبح، وأنمما ركعتان.

قوله: "كان إذا طلع الفحر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين".

الكلام في كراهة الصلاة بعد طلوع الفجر: قد يستدل به من يقول: تكره الصلاة من طلوع الفحر إلا سنة الصبح، وما له سبب، ولأصحابنا في المسألة ثلاثة أوجه: أحدها: هذا، ونقله القاضي عن مالك والجمهور. والثاني: لا تدخل الكراهة حتى يصلي فريضة الصبح، وهذا هو الصحيح هو الصحيح عند أصحابنا، وليس في هذا الحديث دليل الكراهة حتى يصلي فريضة الصبح، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا، وليس في هذا الحديث دليل ظاهر على الكراهة، إنما فيه الإخبار بأنه كان لله لا يصلي غير ركعتي السنة و لم ينه عن غيرها.

١٦٨٠ (٦) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النّاقِدُ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ،
 عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصلّي رَكْعَتَي الْفَحْرِ، إِذَا سَمِعَ الأَذَانَ، وَيُخَفَّفُهُمَا.

١٦٨١ - (٧) وَحَدَّثَنِيْهِ عَلِيّ بْنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا عَلِيّ يَعْنِي اَبْنَ مُسْهِرٍ، ح وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَاهُ عَرْدِ النّاوِدُ: حَدَّثَنَاهُ وَكِيعٌ: كُلّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ إِذَا طَلَعَ الْفَحْرُ.

١٦٨٢ - (٨) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَ يُصلّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلاَةِ الصّبْحِ.

١٦٨٣ – (٩) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَهّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةَ تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَهَا كَانَتْ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةَ تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَهَا كَانَتْ تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلّي رَكْعَتَي الْفَحْرِ، فَيُخَفّفُ حَتّى إِنِي أقول: هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمّ الْقُرْآن \* أَمْ لاَ؟.

قوله: "كان رسول الله على يصلي ركعتي الفحر إذا سمع الأذان، ويخففهما". وفي رواية: "إذا طلع الفحر" فيه: أن سنة الصبح لا يدخل وقتها إلا بطلوع الفحر، واستحباب تقديمها في أول طلوع الفحر، وتخفيفها، وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور، وقال بعض السلف: لا بأس بإطالتهما، ولعله أراد ألها ليست عرمة، ولم يخالف في استحباب التخفيف. وقد بالغ قوم، فقالوا: لا قراءة فيهما أصلاً، حكاه الطحاوي والقاضي، وهو غلط بيني، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة التي ذكرها مسلم بعد هذا أن رسول الله على كان يقرأ فيهما بعد الفاتحة: بـ وقُلُ مَو الله أَحَدُ هُ، وفي رواية: ﴿قُولُونَا ءَامنًا بِاللهِ ، وهِ قُلْ يَناهُلُ ٱلْكِتَنبِ تَعَالَوْا ﴾ وهو قُلْ هُو الله أَحَدُ هُ، وفي رواية: ﴿قُولُونَا ءَامنًا بِاللهِ ، وهو الإ بأم القرآن"، و"لا تجزئ رال عمران: ٦٤)، وثبت في الأحاديث الصحيحة: "لا صلاة إلا بقراءة، ولا صلاة إلا بأم القرآن"، واستدل بعض الحنفية هذا الحديث على أنه لا يؤذن للصبح قبل طلوع الفحر؛ للأحاديث الصحيحة "إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم"، وهذا الحديث الذي في الباب المراد به الأذان الثاني.

<sup>\*</sup>قوله: "حتى إني أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن" بيان لكمال المبالغة في التخفيف، ومثله لا يفيد الشك في القراءة، ولا يقصد به ذلك.

١٠١ - (١٠) حَدَّنَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّنَنَا أَبِي: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحمّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيّ، سَمِعَ عَمْرَةً بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا طَلَعَ الْفَحْرُ، صَلّى رَكْعَتَيْنِ، أَقُولُ: هَلْ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ؟.

١٦٥٥ - (١١) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنَي عَطَاءٌ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النّبِي ﷺ وَلَا لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النّوَافِلِ أَشَدّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصّبْحِ.

١٦٦٦ - (١٢) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ، جَمِيعاً عَنْ حَفْصِ بْنِ غَيَاثٍ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ فِي شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَسْرَعَ مِنْهُ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَحْرِ.

١٦٨٧ – (١٣) حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أُوفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "رَكْعَتَا الْفَحْرِ خَيْرٌ مِنَ الدّنْيَا وَمَا فِيهَا".

١٦٨٨ – (٤) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: قَالَ أَبِي: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النّبِيّ ﷺ أَنّهُ قَالَ فِي شَأْنِ الرّكْعَتَيْنِ عَنْدَ طُلُوعِ النّبِيّ ﷺ اللهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النّبِيّ ﷺ اللهُ عَنْ اللّهُ اللهُ عَنْدَ طُلُوعِ اللّهُ اللهُ اللهُ عَنْدَ طُلُوعِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدَ عَلَيْ عَنْدَ اللّهُ اللهُ الله

<sup>-</sup>قولها: "يصلي ركعتي الفجر، فيخفف حتى إني أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن" هذا الحديث دليل على المبالغة في التخفيف، والمراد المبالغة بالنسبة إلى عادته على من إطالة صلاة الليل وغيرها من نوافله، وليس فيه دلالة لمن قال: لا يقرأ فيهما أصلاً؛ لما قدمناه من الدلائل الصحيحة الصريحة.

قولها: "لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح" فيه: دليل على عظم فضلهما، وألهما سنة ليستا واجبتين، وبه قال جمهور العلماء. وحكى القاضي عياض عن الحسن البصري حيثًا وجوبهما، والصواب عدم الوجوب؛ لقولها: "على شيء من النوافل"، مع قوله والله الحمس صلوات، قال: هل على غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع" وقد يستدل به لأحد القولين عندنا في ترجيح سنة الصبح على الوتر، لكن لا دلالة فيه؛ لأن الوتر كان واجباً على رسول الله على ألا يتناوله هذا الحديث.

<sup>\*</sup>قوله: "أحب إليّ من الدنيا" أي من متاع الدنيا إلى أحدكم أو من التصديق بما وإلا فكل عمل من أعمال الآخرة خير من تمام الدنيا؛ إذ هي لا تساوي جناح بعوضة.

١٦٨٩ – (١٥) حَدَّثَنِي مُحمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالاً: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَزِيدَ، هُوَ ابْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَتَي الْفَحْرِ: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ ﴾، و﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾.

أو ١٦٩ - (١٦) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْفَزَارِيّ يَعْنِي مَرْوَانَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الأَنْصَارِيّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَي الْفَحْرِ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا: ﴿قُولُواْ ءَامَنَا بِٱللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾ (البقرة: ١٣٦) الآية التي فِي الْبَقَرَةِ، وَفِي الآخِرَةِ مِنْهُمَا: ﴿ وَاللّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ (آل عمران: ٥٢).

١٦٩١ – (١٧) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقْرأُ فِي رَكْعَتَى الْفَحْرِ: ﴿ قُولُواْ ءَامَنَا بِٱللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾، وَالّتِي فِي آلِ عِمْرَانَ: ﴿ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ كَلَمَةِ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ (آل عمران: ٦٤).

١٦٩٢ - (١٨) وَحَدَّثَنِي عَلِيّ بْنُ خَشْرَمٍ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، فِي هَذَا الإسْنَادِ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَرْوَانَ الْفَزَارِيّ.

<sup>=</sup>قوله ﷺ: "ركعتا الفحر خير من الدنيا وما فيها" أي من متاع الدنيا.

قوله: "قرأ في ركعتي الفحر: ﴿قُلْ يَتأَيُّهَا ٱلْكَنفِرُونَ ﴾، و﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحِدُ ﴾

وفي الرواية الأحرى: "قرأ الآيتين: ﴿ فُولُواْ ءَامَنّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾، و﴿ وقُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ تَعَالَوْا ﴾ هذا دليل لمذهبنا، ومذهب الجمهور أنه يستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورة، ويستحب أن يكون هاتان السورتان أو الآيتان، كلاهما سنة. وقال مالك وجمهور أصحابه: لا يقرأ غير الفاتحة، وقال بعض السلف: لا يقرأ شيئاً كما سبق، وكلاهما خلاف هذه السنة الصحيحة التي لا معارض لها.

# [٥١- باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن، وبيان عددهن]

١٦٩٣ - (١) حَدَّنَنَا مُحمّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَيّانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ النّعْمَانِ بْنِ سَالِم، عَنْ عَمْرِو بْنِ أُوسٍ قَالَ: حَدَّنِنِي عَنْبَسَةُ بْنُ أَبِي عَنْ مَرْضِهِ الّذي مَاتَ فِيهِ، بِحَدِيثٍ يَتَسَارٌ إِلَيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ أُمِّ حَبِيبَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيُ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَمِّ حَبِيبَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَوْمٍ وَلَيْلَة، بُنِي لَهُ بِهِنّ بَيْتٌ فِي الْحَنّةِ".

قَالَتْ أُمّ حَبِيبَةَ: فَمَا تَرَكْتُهُنّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنّ منْ رَسُولِ الله ﷺ.

وَقَالَ عَنْبَسَةُ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ أُمِّ حَبِيبَةً.

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ أُوْسٍ: مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ عَنْبَسَةً.

وَقَالَ النَّعْمَانُ بْنُ سَالِمٍ: مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ.

199 - (٢) حَدَّثَنِي أَبُو غَسّانَ الْمِسْمَعِيّ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضّلِ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنِ النّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ: "مَنْ صَلّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَجْدَةً تَطَوّعاً، بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنّةِ".

#### • ١ - باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن، وبيان عددهن

فيه حديث أم حبيبة: "من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة، بني له بمن بيت في الجنة"، وفي رواية: "ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعاً غير فريضة إلا بنى الله له بيتاً في الجنة".

وفي حديث ابن عمر: قبل الظهر سحد سحدتين، وكذا بعدها وبعد المغرب والعشاء والجمعة، وزاد في صحيح البخاري: قبل الصبح ركعتين، وهذه اثنتا عشرة.

وفي حديث عائشة هنا: "أربعاً قبل الظهر، وركعتين بعدها وبعد المغرب وبعد العشاء، وإذا طلع الفحر صلى ركعتين"، وهذه اثنتا عشرة أيضاً، وليس للعصر ذكر في الصحيحين، وجاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن علي في: "أن النبي كل كان يصلي قبل العصر ركعتين"، وعن ابن عمر عن النبي كل قال: "رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعاً". رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وجاء في أربع بعد الظهر حديث صحيح عن أم حبيبة قالت: "قال رسول الله كل: "من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار". رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

وفي صحيح البخاري عن ابن مغفل أن النبي على قال: "صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء"، وفي الصحيحين عن ابن مغفل أيضاً: "عن النبي على الأذان والإقامة. فهذه جملة من الأحاديث=

١٦٩٥ - (٣) وَحَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ النَّعْمَانِ ابْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَنْبَسَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النِّبِيّ ﷺ أَنْهَا ابْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَنْبَسَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النِّبِيّ عَشْرَةَ رَكْعَةً قَالَتْ: سَمِعَتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: "مَا مِنْ عَبْدِ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لله كُلِّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَاكُونَ عَشْرَةً رَكْعَةً تَاكُونَ عَنْرَ فَرِيضَةٍ، إِلاّ بَنَى الله لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنّةِ، أَوْ إِلاّ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنّةِ".

قَالَتْ أُمِّ حَبِيبَةً: فَمَا بَرحْتُ أُصَلِيهِنَّ بَعْدُ.

وقالَ عَمْرٌو: مَا بَرِحْتُ أُصَلِّيهِنَّ بَعْدُ، وَقَالَ النَّعْمَانُ مِثْلَ ذَلِكَ.

٦٩٦ - (٤) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ وَعَبْدُ الله بْنُ هَاشِمِ الْعَبْدِيّ قَالاً: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّنَا شُعْبَةُ قَالَ: النَّعْمَانُ بْنُ سَالِمِ أَخْبَرَنِي، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ أُوس يُحَدَّثُ عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ أُمّ حَبِيبَةً قَالَ: رَسُولُ الله ﷺ "مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ تَوَضَّا فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمّ صَلّى لله كُل يَوْمٍ " فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

-الصحيحة في السنن الراتبة مع الفرائض. قال أصحابنا وجمهور العلماء بهذه الأحاديث كلها، واستحبوا جميع هذه النوافل المذكورة في الأحاديث السابقة، ولا خلاف في شيء منها عند أصحابنا إلا في الركعتين قبل المغرب، ففيهما وجهان لأصحابنا: أشهرهما: لا يستحب، والصحيح عند المحققين استحبابهما بحديثي ابن مغفل، وبحديث ابتدارهم السواري بها، وهو في الصحيحين، قال أصحابنا وغيرهم: واختلاف الأحاديث في أعدادها محمول على توسعة الأمر فيها، وأن لها أقل وأكمل، فيحصل أصل السنة بالأقل، ولكن الاختيار فعل الأكثر الأكمل، وهذا كما سبق في اختلاف أحاديث الضحى، وكما في أحاديث الوتر، فجاءت فيها كلها أعدادها بالأقل والأكثر وما بينهما؛ ليدل على أقل المجزئ في تحصيل أصل السنة، وعلى الأكمل والأوسط، والله أعلم.

قوله: "حدثنا أبو خالد عن داود بن هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة" هذا الحديث فيه أربعة تابعيون بعضهم عن بعض، وهم داود والنعمان وعمرو وعنبسة، وقد سبقت لهذا نظائر كثيرة.

ضبط كلمة (يتسار) ومعناها: قوله: "بحديث يتسار إليه" هو بمثناة تحت مفتوحة ثم مثناة فوق وتشديد الراء المرفوعة، أي يسر به، من السرور لما فيه من البشارة مع سهولته، وكان عنبسة محافظاً عليه كما ذكره في آخر الحديث، ورواه بعضهم بضم أوله على ما لم يسم فاعله، وهو صحيح أيضاً.

قوله على: "تطوعاً غير فريضة" هو من باب التوكيد، ورفع احتمال إرادة الاستعارة، ففيه استحباب استعمال التوكيد إذا احتيج إليه. قوله: "قالت أم حبيبة، فما تركتهن، وكذا قال عنبسة، وكذا قال عمرو بن أوس والنعمان=

١٦٩٧ - (٥) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قَالاً: حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أَحْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَر، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر، قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ الله عَنْ قَبْلَ الظّهْرِ سَجْدَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ سَجْدَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ سَجْدَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْحُمُعَةِ سَجْدَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءُ وَالْحُمُعَةُ، فَصَلَيْتُ مَعَ النّبِي عَلَيْنٌ فِي بَيْتِهِ.

=ابن سالم" فيه أنه يحسن من العالم، ومن يقتدي به أن يقول مثل هذا، ولا يقصد به تزكية نفسه، بل يريد حث السامعين على التخلق بخلقه في ذلك، وتحريضهم على المحافظة عليه، وتنشيطهم لفعله.

قوله: "صليت مع رسول الله ﷺ قبل الظهر سجدتين" أي ركعتين. قولها: "كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاً، ثم يخرج، فيصلي بالناس، ثم يدخل، فيصلي ركعتين" وذكرت مثله في المغرب والعشاء، ونحوه في حديث ابن عمر.

فقه الحديث: فيه استحباب النوافل الراتبة في البيت، كما يستحب فيه غيرها، ولا خلاف في هذا عندنا، وبه قال الجمهور وسواء عندنا وعندهم راتبة فرائض النهار والليل، قال جماعة من السلف: الاختيار فعلها في المسحد كلها. وقال مالك والثوري: الأفضل فعل نوافل النهار الراتبة في المسحد، وراتبة الليل في البيت، ودليلنا هذه الأحاديث الصحيحة، وفيها التصريح بأنه في يصلي سنة الصبح والجمعة في بيته، وهما صلاتا نهار، مع قوله الفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة"، وهذا عام صحيح صريح لا معارض له، فليس لأحد العدول عنه، والله أعلم.

قال العلماء: والحكمة في شرعية النوافل تكميل الفرائض بها إن عرض فيها نقص، كما ثبت في الحديث في "سنن أبي داود" وغيره؛ ولترتاض نفسه بتقديم النافلة، ويتنشط بها، ويتفرغ قلبه أكمل فراغ للفريضة، ولهذا يستحب أن تفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، كما ذكره مسلم بعد هذا قريبا.

<sup>\*</sup>قوله: "صليت مع رسول الله على قبل الظهر سجدتين" الظاهر أن المراد به المعية في مجرد المكان والزمان لا المشاركة والاقتداء في الصلاة إذ المشاركة في النوافل الرواتب ما كانت معروفة، ويحتمل على أنه اتفق المشاركة أيضاً، والله تعالى أعلم. ثم لا يمكن أن يفسر بهذا الحديث، حديث يصلى كل يوم ثنتي عشرة ركعة بضم ركعتي الفحر، كما في البخاري؛ لأن الركعتين بعد الجمعة لا يمكن وجودهما كل يوم، فوجب تفسير ذلك الحديث بما عن عائشة على من الأربع قبل الظهر كما لا يخفى، والله تعالى أعلم.

# [١٦] باب جواز النافلة قائماً وقاعداً، وفعل بعض الركعة قائماً وبعضها قاعدا]

قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَة رَسُولِ الله ﷺ عَنْ تَطَوّعِهِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قَبْلَ الظّهْرِ أَرْبَعاً، ثُمّ يَحْرُجُ، فَيُصَلِّي بِالنّاسِ، ثُمّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنّاسِ الْعِشَاءَ، وَيَدْخُلُ بَيْتِي، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، اللهِ عَلَيْ بِالنّاسِ الْعِشَاءَ، وَيَدْخُلُ بَيْتِي، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَيُصَلِّي بِالنّاسِ الْعِشَاءَ، وَيَدْخُلُ بَيْتِي، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي كَيْلاً طَوِيلاً قَائِماً، وَلَيْلاً طَوِيلاً قَائِماً، وَلَيْلاً طَوِيلاً قَاعِداً، وَكَانَ يُصَلِّي وَسَجَدَ وَهُو قَائِمٌ، رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُو قَائِمٌ. وَإِذَا قَرَأَ قَاعِداً، رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُو قَاعِدٌ، وَكَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُو قَائِمٌ، رَكْعَتَيْنِ.

١٦٩٩ – (٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَمّادٌ عَنْ بُدَيْلٍ وَ أَيُوبَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقيق، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ ﷺ يُصَلِّي لَيْلاً طَوِيلاً، فَإِذَا صَلِّى قَائِماً رَكَعَ قَائِماً، وَإِذَا صَلَّى قَاعِداً رَكَعَ قَاعداً.

٠١٧٠٠ (٣) وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: كُنْتُ شَاكِياً بِفَارِسَ، فَكُنْتُ أُصَلِّي قَاعِداً، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَنْ ذَلِكَ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: كُنْتُ شَاكِياً بِفَارِسَ، فَكُنْتُ أُصَلِّي قَائِماً، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. عَائِشَةَ؟ فَقَالْتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي لَيْلاً طَوْيلاً قَائِماً، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

### ١٦- باب جواز النافلة قائماً وقاعداً، وفعل بعض الركعة قائماً وبعضها قاعدا

قولها: "وإذا صلى قاعداً ركع قاعداً" فيه جواز النفل قاعداً مع القدرة على القيام، وهو إجماع العلماء. قوله: "كنت شاكياً بفارس، وكنت أصلي قاعداً، فسألت عن ذلك عائشة هيها" هكذا ضبطه جميع الرواة المشارقة والمغاربة: "بفارس" بكسر الباء الموحدة الجارة وبعدها فاء، وكذا نقله القاضي عن جميع الرواة قال: وغلط بعضهم فقال: صوابه نقارس بالنون والقاف وهو وجع معروف؛ لأن عائشة لم تدخل بلاد فارس قط، فكيف يسألها فيها؟ وغلطه القاضي في هذا، وقال: ليس بلازم أن يكون سألها في بلاد "فارس"، بل سألها "بالمدينة" بعد رجوعه من "فارس"، وهذا ظاهر الحديث، وأنه إنما سألها عن أمر انقضى هل هو صحيح أم لا؟ لقوله: وكنت أصلى قاعداً.

١٧٠١ - (٤) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ الله ﷺ بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي لَيْلاً طَوِيلاً قَائِماً، وَلَيْلاً طَوِيلاً قَاعِداً، وَكَانَ إِذَا قَرَأَ قَائِماً رَكَعَ قَائِماً، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِداً رَكَعَ قَائِماً، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِداً رَكَعَ قَائِماً، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِداً رَكَعَ قَائِماً،

١٧٠٢ - (٥) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحمّدِ بْنِ سيرينَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيّ قَالَ: سَأَلْنَا عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ الله ﷺ، مُحمّدِ بْنِ سيرينَ، عَنْ عَبْدِ الله بُنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيّ قَالَ: سَأَلْنَا عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ وَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَتُ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُكْثِرُ الصَّلاَةَ قَائِماً، وَقَاعِداً، فَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ قَائِماً، رَكَعَ قَائِماً، وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ قَاعِداً رَكَعَ قَاعِداً.

١٧٠٣ (٦) وَحَدَّنَا مَهْدَيَّ بُنُ الرِّبِيعِ الزَّهْرَانِيِّ: أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ - يَغْنِي ابْنَ زَيْد - ح قَالَ: وَحَدَّنَنَا حَسَنُ بْنُ الرِّبِيعِ: حَدَّنَنَا مَهْدَيِّ بْنُ مَيْمُونِ، ح وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعاً، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ -وَاللَّفْظُ لَهُ- قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ بُنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ بُنُ حَرْبٍ -وَاللَّفْظُ لَهُ- قَالَ: مَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلاَةَ اللَّيْلِ جَالِساً، حَتّى إِذَا كَبِرَ قَرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلاَةً اللَّيْلِ جَالِساً، حَتّى إِذَا كَبِرَ قَرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلاَةً اللَّيْلِ جَالِساً، حَتّى إِذَا كَبِرَ قَرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلاَةً قَامَ فَقَرَأَهُنَّ، ثُمّ رَكَعَ. حَالِساً، حَتّى إِذَا بَقِي عَلَيْهِ مِنَ السّورَةِ ثَلاَتُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهُنَ"، ثُمّ رَكَعَ.

أَنَّ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَخْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ وأبي النّظرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمنِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُصلّي جَالِساً، فَيَقْرَأُ وَهُوَ قَائِمٌ، فَيَقْرَأُ وَهُوَ قَائِمٌ، فَيَقْرَأُ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمّ سَحَدَ، ثُمّ يَفْعَلُ فِي الرّكْعَةِ الثّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ.

فقه الحديث: قولها: "قرأ حالساً حتى إذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام، فقرأهن، ثم ركع" فيه حواز الركعة الواحدة بعضها من قيام، وبعضها من قعود، وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وعامة العلماء، وسواء قام ثم قعد أو قعد ثم قام، ومنعه بعض السلف وهو غلط. وحكى القاضي عن أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة في آخرين كراهة القعود بعد القيام، ولو نوى القيام ثم أراد أن يجلس جاز عندنا وعند الجمهور، وحوزه من المالكية ابن القاسم، ومنعه أشهب.

١٧٠٥ - (٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَبُو بَكْرِ: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيّةَ عَنِ الْوَلِيد بْنِ أَبِي هَشَامٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحمّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعَدٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ إِنْسَانٌ أَرْبَعِينَ آيَةً.

١٧٠٦ – (٩) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ بِشْرِ: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ عَمْرُو: حَدَّثَنَى مُحمَّدُ بْنُ بِشْرِ: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ اللهِ ﷺ مُحمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلْتُ فِيهِمَا، فَإِذا أَرَادَ أَنْ يَرْكُعَ قَامَ، فَرَكَعَ.

١٠٧٠ - (١٠) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا يَزيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: هَلْ كَانَ النّبِيّ ﷺ يُصَلّي وَهُوَ قَاعِدٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، بَعْدَ مَا حَطَمَهُ النّاسُ.

١٧٠٨ - (١١) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ، فَذَكَرَ عَنِ النّبِيّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

أَ ١٧٠٩ - (١٢) وَحَدَّثَنِي مُحمَّدُ بَنُ حَاتِمٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله قَالاَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ النَّبِي ﷺ لَمْ يَمُتْ حَتّى كَانَ كَثِيرٌ مِنْ صَلاَتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ.

=قولها: "كان رسول الله على يقرأ وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام قدر ما قرأ الإنسان أربعين آية" هذا دليل على استحباب تطويل القيام في النافلة، وأنه أفضل من تكثير الركعات في ذلك الزمان، وقد تقدمت المسألة مبسوطة، وذكرنا اختلاف العلماء فيها، وأن مذهب الشافعي تفضيل القيام.

شرح الغريب: قولها: "قعد بعد ما حطمه الناس" قال هروي في تفسيره: يقال حطم فلاناً أهله: إذا كبر فيهم، كأنه لما حمله من أمورهم وأثقالهم والاعتناء بمصالحهم صيروه شيخاً محطوماً، و"الحطم": الشيء اليابس. قولها: "لما بدن رسول الله على وثقل كان أكثر صلاته حالساً" قال القاضي عياض على: قال أبو عبيد في تفسير هذا الحديث: بَدَّنَ الرحل بفتح الدال المشددة تبديناً إذا أسن، قال أبو عبيد: ومن رواه بدن بضم الدال المخففة فليس له معنى هنا؛ لأن معناه كثر لحمه وهو خلاف صفته على يقال: "بدُن" بالضم، وعن العذري بالتشديد، وأراه اصطلاحا، قال: ولا ينكر اللفظان في حقه على فقد قالت عائشة في صحيح مسلم بعد هذا بقريب: "فلما أسن رسول الله على وصفه: بادن اللحم أوتر بسبع"، وفي حديث آخر: "ولحم"، وفي آخر: "أسن، وكثر لحمه". وقول ابن أبي هالة في وصفه: بادن اللحم أوتر بسبع"، وفي حديث آخر: "ولحم"، وفي آخر: "أسن، وكثر لحمه". وقول ابن أبي هالة في وصفه: بادن اللحم أوتر بسبع"، وفي حديث آخر: "ولحم"، وفي آخر: "أسن، وكثر لحمه".

٠١٧١ - (١٣) وَحَدَّثَنِي مُحمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَحَسَنٌ الْحُلُوانِيّ، كِلاَهُمَا عَنْ زَيْدٍ قَالَ: حَسَنِّ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ: حَدَّثِنِي عَبْدُ الله بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا بَدّنَ رَسُولُ الله ﷺ، وَتَقُلَ كَانَ أَكْثَرُ صَلاَتِهِ جَالِساً.

أَ ١٧١١ (١٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيّ، عَنْ حَفْصَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِداً، حَتّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ، فَكَانَ يُصَلِّى فِي سُبْحَتِهِ وَاعِداً، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسَّورَةِ فَيُرَتَّلُهَا، حَتّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا.

َ ١٧١٢ - (٥٥) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وحَرْمَلَةُ قَالاً: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالاً: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ جَمِيعاً، عَنِ الرَّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُمَا قَالاً: بِعَامِ وَاحِدٍ أَوِ اثْنَيْنِ.

الله عَنْ مُوسَى عَنْ حَسَنِ بْنِ اللهِ عَنْ حَسَنِ بْنِ اللهِ عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِح، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ أَنَّ النّبِيّ ﷺ لَمْ يَمُتْ، حَتّى صَلّى قَاعِداً.

عَنْ هِلَالِ بْنِ عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: حُدِّثْتُ أَنّ رَسُولَ الله ﷺ وَالَ: "صَلاَةُ يَسَاف، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: حُدِّثْتُ أَنّ رَسُولَ الله ﷺ وَالله عَلَى وَالله الله عَلَى رَأْسِه، الرّجُلِ قَاعِداً نَصْفُ الصّلاَةِ " قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِساً، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِه، فَقَالَ: مَا لَكَ يَا عَبْدَ الله بْنَ عَمْرُو؟ قُلْتُ: حُدَّثْتُ يَا رَسُولَ الله! أَنْكَ قُلْتَ: "صَلاَةُ الرّجُلِ فَقَالَ: مَا لَكَ يَا عَبْدَ الله بْنَ عَمْرُو؟ قُلْتُ: "حَدَّثْتُ يَا رَسُولَ الله! أَنْكَ قُلْتَ: "صَلاَةُ الرّجُلِ قَاعِداً عَلَى نِصْفِ الصّلاَةِ " وَأَنْتَ تُصَلِي قَاعِداً؟ قَالَ: "أَجَلْ، وَلَكِنّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ".

<sup>=</sup> متماسك، هذا كلام القاضي، والذي ضبطناه، ووقع في أكثر أصول بلادنا بالتشديد، والله أعلم.

قوله: "عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد، عن المطلب بن أبي وداعة، عن حفصة" هؤلاء ثلاثة صحابيون يروي بعضهم عن بعض: السائب، والمطلب، وحفصة.

قوله: "هلال بن يساف" بفتح الياء وكسرها، ويقال فيه: إساف بكسر الهمزة. قوله: "عن عبد الله بن عمرو أنه وحد النبي ﷺ يصلي حالساً قال: فوضعت يدي على رأسه، فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو"؟ قلت: حدثت يا رسول الله! أنك قلت: "أحل ولكني لست= يا رسول الله! أنك قلت: "أحل ولكني لست=

١٧١٥ - (١٨) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعاً، عَنْ مُحمّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْمُثَنِّى: كَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا اللهُ مُعْبَةً: عَنْ أَبِي يَحْيَى الأَعْرَجِ. سُفْيَانُ، كِلاَهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الإسْنَادِ، وَفِي رِوَايَةٍ شُعْبَةً: عَنْ أَبِي يَحْيَى الأَعْرَجِ.

= كأحد منكم معناه: أن صلاة القاعد فيها نصف ثواب القائم، فيتضمن صحتها ونقصان أجرها، وهذا الحديث محمول على صلاة النفل قاعداً مع القدرة على القيام، فهذا له نصف ثواب القائم، وأما إذا صلى النفل قاعداً لعجزه عن القيام، فلا ينقص ثوابه، بل يكون كثوابه قائما، وأما الفرض فإن الصلاة قاعداً مع قدرته على القيام لم يصح، فلا يكون فيه ثواب بل يأثم به، قال أصحابنا: وإن استحله كفر، وجرت عليه أحكام المرتدين، كما لو استحل الزنا والربا أو غيره من المحرمات الشائعة التحريم، وإن صلى الفرض قاعداً لعجزه عن القيام، أو مضطحعاً لعجزه عن القيام والقعود، فثوابه كثوابه قائما لا ينقص باتفاق أصحابنا، فيتعين حمل الحديث في تصنيف الثواب على من صلى النفل قاعداً مع قدرته على القيام، هذا تفصيل مذهبنا، وبه قال الجمهور في تفسير هذا الحديث، وحكاه القاضي عياض عن جماعة، منهم الثوري وابن الماحشون، وحكي عن الباجي من أئمة المالكية أنه حمله على المصلي فريضة لعذر أو نافلة لعذر أو لغير عذر، قال: وحمله بعضهم على من له عذر يرخص في القعود في الفرض والنفل، ويمكنه القيام بمشقة.

وأما قوله ﷺ: "لست كأحد منكم" فهو عند أصحابنا من خصائص النبي ﷺ، فجعلت نافلته قاعداً مع القدرة على القيام كنافلته قائماً تشريفاً له، كما خص بأشياء معروفة في كتب أصحابنا وغيرهم، وقد استقصيتها في أول كتاب "تمذيب الأسماء واللغات". وقال القاضي عياض: معناه: أن النبي ﷺ لحقه مشقة من القيام لحطم الناس وللسن فكان أجره تاماً بخلاف غيره ممن لا عذر له، هذا كلامه، وهو ضعيف أو باطل؛ لأن غيره ﷺ إن كان معذوراً فثوابه أيضاً كامل، وإن كان قادراً على القيام فليس هو كالمعذور، فلا يبقى فيه تخصيص، فلا يحسن على هذا التقدير "لست كأحد منكم" وإطلاق هذا القول، فالصواب ما قاله أصحابنا أن نافلته ﷺ قاعداً مع القدرة على القيام ثوابها كثوابه قائماً، وهو من الخصائص، والله أعلم.

واختلف العلماء في الأفضل من كيفية القعود موضع القيام في النافلة، وكذا في الفريضة إذا عجز، وللشافعي قولان، أظهرهما: يقعد مفترشاً، والثاني: متربعاً، وقال بعض أصحابنا: متوركاً، وبعض أصحابنا: ناصباً ركبته، وكيف قعد جاز، لكن الخلاف في الأفضل، والأصح عندنا جواز التنفل مضطجعاً للقادر على القيام والقعود؛ للحديث الصحيح في البخاري: "ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد" وإذا صلى مضطجعاً فعلى يمينه، فإن كان على يساره جاز، وهو خلاف الأفضل، فإن استلقى مع إمكان الاضطجاع لم يصح، قيل: الأفضل مستلقيا، وأنه إذا اضطجع لا يصح، والصواب الأول، والله أعلم.

### [١٧] - باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ في الليل، وأن الوتر ركعة،..]

٦ ١٧١٦ - (١) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مَنْهَا بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا فَرْغَ مِنْهَا اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، حَتَّىَ يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

# ١٧ - باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي في الليل، وأن الوتر ركعة، و أن الركعة صلاة صحيحة

قال القاضي عياض: في حديث عائشة من رواية سعد بن هشام قيام النبي ﷺ بتسع ركعات، وحديث عروة عن عائشة: بإحدى عشرة، منهن الوتر، يسلم من كل ركعتين، وكان يركع ركعتي الفحر إذا جاءه المؤذن"، ومن رواية هشام بن عروة وغيره عن عروة، عنها: "ثلاث عشرة بركعتي الفحر"،

وعنها: "كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة أربعاً أربعاً وثلاثاً" وعنها: "كان يصلي ثلاث عشرة ثمانياً، ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو حالس، ثم يصلي ركعتي الفجر" وقد فسرتها في الحديث الآخر منها ركعتا الفجر، وعنها في البخاري: "أن صلاته على بالليل سبع وتسع"، وذكر البخاري ومسلم بعد هذا من حديث ابن عباس: "أن صلاته على من الليل ثلاث عشرة ركعة، وركعتين بعد الفجر سنة الصبح"، وفي حديث زيد بن خالد: "أنه على ركعتين خفيفتين ثم طويلتين" وذكر الحديث، وقال في آخره: "فتلك ثلاث عشرة".

التوفيق بين مختلف الأحاديث: قال القاضي: قال العلماء: في هذه الأحاديث إخبار كل واحد من ابن عباس وزيد وعائشة بما شاهد.

وأما الاختلاف في حديث عائشة، فقيل: هو منها، وقيل: من الرواة عنها، فيحتمل أن إخبارها بأحد عشرة هو الأغلب، وباقي رواياتها إخبار منها بما كان يقع نادراً في بعض الأوقات، فأكثره خمس عشرة بركعتي الفحر، وأقله سبع، وذلك بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت أو ضيقه بطول قراءة، كما جاء في حديث حذيفة وابن مسعود، أو لنوم أو عذر مرض أو غيره، أو في بعض الأوقات عند كبر السن كما قالت: فلما أسن صلى سبع ركعات، أو تارة تعد الركعتين الخفيفتين في أول قيام الليل كما رواه زيد بن خالد، وروتها عائشة بعدها هذا في مسلم، وتعد ركعتي الفجر تارة، وتحذفهما تارة أو تعد إحداهما، وقد تكون عدت راتبة العشاء مع ذلك تارة، وحذفتها تارة، قال القاضي: ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأجر، وإنما الخلاف في فعل النبي على أن أقل الوتر ركعة، وأن الركعة الفردة صلاة صحيحة، وهو مذهبنا ومذهب= قوله: "ويوتر منها بواحدة" دليل على أن أقل الوتر ركعة، وأن الركعة الفردة صلاة صحيحة، وهو مذهبنا ومذهب=

=الجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يصح الإيتار بواحدة، ولا تكون الركعة الواحدة صلاة قط، والأحاديث الصحيحة ترد عليه. \*\*

قولها: "أن رسول الله على كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين" قال القاضي عياض في هذا الحديث: أن الإضطحاع بعد صلاة الليل وقبل ركعتي الفجر. وفي الرواية الأخرى: "عن عائشة أنه على كان يضطجع بعد ركعتي الفجر". وفي حديث ابن عباس أن الإضطحاع كان بعد صلاة الليل قبل ركعتي الفجر. قال: وهذا فيه رد على الشافعي وأصحابه في قولهم: إن الاضطحاع بعد ركعتي الفجر سنة. قال: وذهب مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة إلى أنه بدعة، وأشار إلى أن رواية الاضطحاع بعد ركعتي الفجر مرجوحة، قال: فتقدم رواية الاضطحاع قبلهما أنه سنة فكذا بعدهما، قال: ولم يقل أحد في الإضطحاع قبلهما أنه سنة فكذا بعدهما، قال: وقد ذكر مسلم عن عائشة: "فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطحع" فهذا يدل على أنه ليس بسنة، وأنه تارة كان يضطجع قبل، وتارة لا يضطجع، هذا كلام القاضي، والصحيح أو الصواب أن الإضطحاع بعد سنة الفجر سنة لحديث أبي هريرة قال: "قال رسول الله على أدا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه". \*\* رواه لحديث أبي هريرة قال: "قال رسول الله على أدا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه". \*\* رواه الحديث أبي هريرة قال: "قال رسول الله على أدا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه". \*\*

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: وقال الشيخ الأنور في رسالته النفيسة "كشف الستر عن صلاة الوتر": "قولها: "يوتر بواحدة" لا تريد أداء الوتر بواحدة، بل تريد إيتار ثنتين بواحدة في الآخر مرة، ولا أريد بالمرة ألها المراد بالواحدة، بل من حيث السكوت في معرض البيان، وصورة السباق متسقا مسلسلا، لا مادة الواحدة، وهو الوجه في ذكر الواحدة فلا يرد أنه ليس الإيتار في الخارج إلا بواحدة، فلو لم ترد أداء الوتر بها لغا ذكره، وأيضا لعل قولها: "بواحدة" ليست الباء فيه للاستعانة بمعنى إيتار ما سبق بها، ولا للصة بمعنى أداء الوتر بها، بل داخلة على المفعول به، أي: يوتر تلك الواحدة ولا يشفعها، ونحوه في الاحتمال الإسفار بالفجر، وأيضا بالنظر إلى ألها جعلت صلاة الليل إحدى عشرة (وكانت مثنى مثنى فقولها: "بواحدة" أي: التي بقيت من الإحدى عشرة، ولما ذكرت الواحدة مرة علم أنه مرة فقط بالسكوت في معرض البيان..." والله أعلم. (فتح الملهم: ٦/٥)

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: عن أبي هريرة مرفوعا: "إذا صلى أحدكم ركعتي الفحر فليضطجع على جنبه الأبمن" (على الاستحباب) إذ لو وجب لداوم عليه، قال الترمذي: صحيح غريب، وقال في الرياض: أسانيده صحيحة. وقال ابن القيم: هو باطل، إنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر، (وفائدة ذلك النشاط والراحة لصلاة الصبح، وعلى هذا فلا يستحب ذلك إلا للتهجد، وبه جزم ابن العربي) محمد أبو بكر الحافظ على (ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق أن عائشة كانت تقول: "إن النبي الله عنه عنه المناه، ولكنه كان يدأب اي يجتهد ويجد في عمله لين عمله لين في النه فيستريح") من التعب ليقوم للصبح بنشاط. (وفي إسناده راو لم يسم، وقيل: إن فائدهما الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح، وعلى هذا فلا اختصاص لذلك المتهجد). (فتح الملهم: ٥/٨)

١٩١٧ - (٢) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النّبِي ﷺ وَالْتُ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ وَعَمْرُو الله ﷺ وَعَمْرَ الله ﷺ وَعَمْرُ الله الله ﷺ عَمْرَةً رَكْعَةً، يُسَلّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤذّنُ مِنْ صَلاَةِ الْفَحْرِ، وَحَاءَهُ الْمُؤذّنُ قَامَ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقّهِ الأَيْمَنِ، حَتّى يَأْتِيهُ الْمُؤذّنُ للإقَامَة.

١٧١٨ - (٣) وَحَدَّثَنَيْهِ حَرْمَلَةُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَاب، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَسَاقَ حَرْمَلَةُ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنّهُ لَمْ يَذْكُرْ: وَتَبَيِّنَ لَهُ الْفَحْرُ، وَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ وَلَمْ يَذْكُر: وَتَبَيِّنَ لَهُ الْفَحْرُ، وَجَاءَهُ الْمُؤذِّنُ وَلَمْ يَذْكُر: الإقامَة، وَسَائِرُ الْحَدِيثِ بِمِثْلِ حَدِيثٍ عَمْرِو، سَوَاءً.

أبو داود والترمذي بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، قال الترمذي: هو حديث حسن صحيح، فهذا
 حديث صحيح صريح في الأمر بالاضطحاع.

التوفيق بين مختلف الأحاديث: وأما حديث عائشة بالاضطحاع بعدها وقبلها وحديث ابن عباس قبلها، فلا يخالف هذا، فإنه لا يلزم من الاضطحاع قبلها أن لا يضطحع بعد، ولعله ولله ترك الاضطحاع بعدها في بعض الأوقات بياناً للحواز لو ثبت الترك ولم يثبت، فلعله كان يضطحع قبل وبعد، وإذا صح الحديث في الأمر بالاضطحاع بعدها مع روايات الفعل الموافقة للأمر به تعين المصير إليه، وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث لم يجزر وتعضها، وقد أمكن بطريقين أشرنا إليهما: أحدهما: أنه اضطحع قبل وبعد، والثاني: أنه تركه بعد في بعض الأوقات لبيان الجواز، والله أعلم.

قولها: "اضطجع على شقه الأيمن" دليل على استحباب الاضطحاع والنوم على الشق الأيمن، قال العلماء: وحكمته أنه لا يستغرق في النوم؛ لأن القلب في جنبه اليسار، فيعلق حينتذ، فلا يستغرق، وإذا نام على اليسار كان في دعة واستراحة فيستغرق.

فوائد الحديث: قولها: "حتى يأتيه المؤذن" دليل على استحباب اتخاذ مؤذن راتب للمسجد، وفيه جواز إعلام المؤذن الإمام بحضور الصلاة وإقامتها واستدعائه لها، وقد صرح به أصحابنا وغيرهم. قولها: "فيصلي ركعتين خفيفتين" هما سنة الصبح، وفيه دليل على تخفيفهما، وقد سبق بيانه في بابه. قولها: "ليسلم بين كل ركعتين" دليل على استحباب السلام في كل ركعتين، والذي جاء في بعض الأحاديث: "لا يسلم إلا في الآخرة" محمول على بيان الجواز. قولها: "ويوتر بواحدة" صريح في صحة الركعة الواحدة، وأن أقل الوتر ركعة، وقد سبق قريباً. قولها: =

١٧١٩ – (٤) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ و أَبُوكُرَيْب قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْر، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا هشَامٌ عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْس، لاَ يَجْلِسُ في شَيْء إلاّ فِي آخِرِهَا. ١٧٢٠ (٥) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ح وَحَدّثَنَاه

أَبُوكُرَيْب: حَدَّثَنَا وَكَيعٌ وأَبُو أُسَامَةً، كُلَّهُمْ عَنْ هشَام، بهَذَا الإسْنَاد.

١٧٢١ - (٦) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالك، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُصَلِّي ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، برَكْعَتَى الْفَحْرِ.

١٧٢٢ - (٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ سَعيد بْن أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبرِيّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ أَنّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُول الله ﷺ في رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَزيدُ في رَمَضَانَ، وَلاَ في غَيْره، عَلَى إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعاً فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنهنّ وَطُولهنّ، ثُمّ يُصَلِّي أَرْبَعاً فَلاَ تَسْأَلْ عنْ حُسْنهنّ وَطُولهنّ، ثُمّ يُصَلّي ثَلاَثاً، فَقَالَتْ عَائشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوترَ؟ فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ! إِنَّ عَيْنَيِّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي".

<sup>=&</sup>quot;يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها"، وفي رواية أخرى: "يسلم من كل ركعتين"، وفي رواية: "يصلي أربعاً ثم أربعاً ثم ثلاثاً"، وفي رواية: "ثمان ركعات، ثم يوتر بركعة"، وفي رواية: "عشر ركعات ويوتر بسجدة"، وفي حديث ابن عباس: "فصلي ركعتين" إلى آخره، وفي حديث ابن عمر: "صلاة الليل مثني مثني" هذا كله دليل على أن الوتر ليس مختصاً بركعة، ولا بإحدى عشرة، ولا بثلاث عشرة، بل يجوز ذلك وما بينه، وأنه يجوز جمع ركعات بتسليمة واحدة، وهذا لبيان الجواز، وإلا فالأفضل التسليم من كل ركعتين، وهو المشهور من فعل رسول الله ﷺ وأمره بصلاة الليل مثنى مثنى.

قولها: "كان يصلي أربعاً، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن" معناه: هن في نماية من كمال الحسن والطول مستغنيات بظهور حسنهن وطولهن عن السؤال عنه والوصف، وفي هذا الحديث، مع الأحاديث المذكورة بعده في تطويل القراءة والقيام، دليل لمذهب الشافعي وغيره ممن قال: تطويل القيام أفضل من تكثير الركوع والسحود، وقال طائفة: تكثير الركوع والسحود أفضل، وقال طائفة: تطويل القيام في الليل أفضل، وتكثير الركوع والسحود=

١٧٢٣ - (٨) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكُعَةً، يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ، ثُمَّ يُصلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ، وَرَكْعَةً، يُصلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النّدَاءِ وَالإِقَامَةِ، مِنْ صَلاَةِ الصَّبْحِ.

-في النهار أفضل. وقد سبقت المسألة مبسوطة بدلائلها في أبواب صفة الصلاة.

قوله ﷺ إن عيني تنامان ولا ينام قلبي" هذا من خصائص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وسبق في حديث نومه ﷺ في الوادي، فلم يعلم بفوات وقت الصبح حتى طلعت الشمس، وأن طلوع الفجر والشمس متعلق بالعين لا بالقلب، وأما أمر الحدث ونحوه فمتعلق بالقلب، وأنه قيل: إنه في وقت ينام قلبه، وفي وقت لا ينام، فصادف الوادي نومه، والصواب الأول.

قولها: "كان يصلي ثلاث عشرة ركعة، يصلي ثمان ركعات، ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو حالس، فإذا أراد أن يركع قام، فركع، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح" هذا الحديث أخذ بظاهره الأوزاعي وأحمد فيما حكاه القاضي عنهما، فأباحا ركعتين بعد الوتر حالساً، وقال أحمد: لا أفعله ولا أمنع من فعله، قال: وأنكره مالك، قلت: الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما على الله الموتر حالساً لبيان حواز الصلاة بعد الوتر، وبيان حواز النفل حالساً، و لم يواظب على ذلك، بل فعله مرة أو مرتين أو مرات قليلة.

الأكثرون والمحققون من الأصوليين أن لفظة "كان" لا يلزم منها الدوام ولا التكرار، وإنما هي فعل ماض يدل على وقوعه مرة، فإن دل دليل على التكرار عمل به، وإلا فلا تقتضيه بوضعها، وقد قالت عائشة الله الطيب رسول الله الله الله على التكرار عمل به، وإلا فلا تقتضيه بوضعها، وقد قالت عائشة الله الطيب رسول الله الله الله الله على التكرار عمل به، وإلا فلا تقتضيه بوضعها، وقد قالت عائشة الله حجة واحدة، وهي حجة الوداع، فاستعملت "كان" في مرة واحدة، ولا يقال: لعلها طيبته في إحرامه بعمرة؛ لأن المعتمر لا يحل له الطيب قبل الطواف بالإجماع، فثبت ألها استعملت "كان" في مرة واحدة كما قاله الأصوليون، وإنما تأولنا حديث الركعتين حالساً؛ لأن الروايات المشهورة في الصحيحين وغيرهما عن عائشة مع روايات خلائق من الصحابة في "الصحيحين" مصرحة بأن آخر صلاته الله في الليل كان وتراً، وفي الصحيحين أحاديث كثيرة مشهورة بالأمر بجعل آخر صلاة الليل وتراً، منها: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً، وصلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة"، وغير ذلك، فكيف يظن به الله عمدة الأحاديث وأشباهها أنه يداوم على ركعتين بعد الوتر، ويجعلهما آخر صلاة الليل؟ وإنما معناه ما قدمناه من بيان الجواز، وهذا الجواب هو الصواب، وأما ما أشار إليه القاضي عياض من ترجيح الأحاديث المشهورة ورد رواية الركعتين حالساً، فليس بصواب؛ لأن الأحاديث إذا صحت وأمكن الجمع بينها تعين، وقد جمعنا بينها ولله الحمد.

١٧٢٤ - (٩) وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحمَّدٍ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ الْحَرِيرِيّ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً - يَعْنِي ابْنَ يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ الْحَرِيرِيّ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً - يَعْنِي ابْنَ سَكِمْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْمٍ اللهِ عَنْ صَلاَةٍ رَسُولِ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَنْ صَلاَةٍ رَسُولِ الله عَلَيْ اللهِ عَنْ صَلاَةٍ رَسُولِ الله عَلَيْ اللهِ عَنْ صَلاَةٍ رَسُولِ الله عَلَيْ اللهُ عَنْ صَلاَةٍ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَا يَوْتِرُ مِنْهُنّ.

٥ ١٧٢ - (١٠) وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي لَبِيد، سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: أَيْ أُمّهُ! أَخْبِرينِي عَنْ صَلاَةٍ رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَتْ: كَانَتْ صَلاَتُهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِه، ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِاللّيْلِ، مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَحْرِ.

١٢٢٦ - (١١) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحمّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ الله ﷺ مِنَ اللّيْلِ عَشَرَ رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ، وَيَرْكُعُ رَكْعَةً.

١٧٢٧ – (١٢) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ؛ حَ: وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ الأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ عَمّا حَدَّثَتُهُ عَنْ صَلاَةٍ رَسُولِ الله عَلَيْ قَالَتْ: كَانَ يَنَامُ أُوّلَهُ وَيُحْيِي آخِرَهُ، ثُمّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَى حَاجَتَهُ ثُمّ يَنَامُ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النّدَاءِ الأُوّلِ قَالَتْ: وَثَبَ، وَلَا وَاللهِ مَا قَالَتْ: أَمْ اللهِ مَا قَالَتْ: اغْتَسَلَ، وَأَنَا أَعْلَمُ مَا تُرِيدُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُباً وَضُوءَ الرّجُلِ لِلصّلاَةِ، ثُمّ صَلّى الرّحْعَتَيْنِ.

قوله: "حدثنا يحيى بن بشر الحريري" هو بفتح الحاء المهملة، وسبق التنبيه عليه في مقدمة هذا الشرح.

قوله: "غير أن في حديثهما تسع ركعات يوتر منهن" كذا في بعض الأصول "منهن"، وفي بعضها "فيهن" وكلاهما صحيح. قوله: "منها ركعتي الفجر" كذا في أكثر الأصول، وفي بعضها "ركعتا" وهو الوجه، ويتأول الأول على تقدير: يصلي منها ركعتي الفجر. قولها: "ويوتر بسجدة" أي بركعة.

قوله: "وثب" أي قام بسرعة ففيه الاهتمام بالعبادة والإقبال عليها بنشاط، وهو بعض معنى الحديث الصحيح: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قولها: "ثم صلى الركعتين" أي سنة الصبح.

١٧٢٨ – (١٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا عَمّارُ بْنُ زُرَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلّي مِنَ اللّيْلِ، حَتّى يَكُونَ آخِرُ صَلاَتِهِ الْوِثْرَ.

١٧٢٩ - (١٤) حَدَّثَني هَنَّادُ بْنُ السَّرِيّ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ عَمْلِ رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَتْ: كَانَ يُحِبّ الدَّائِمَ، قَالَ: قُلْتُ: أَي حِينُ كَانَ يُحِبِّ الدَّائِمَ، قَالَ: قُلْتُ: أَي حِينُ كَانَ يُصَلِّي؟ فَقَالَتْ: كَانَ إِذَا سَمِعَ الصّارِخَ، قَامَ فَصَلّى.

﴿ ٣٠٠ - (٥٥) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب: أَخْبَرَنَا ابْنُ بِشْرِ عَنْ مسْعَرٍ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،
 عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ: مَا أَلْفَى رَسُولَ الله ﷺ السّحَرُ الأَعْلَى فِي بَيْتِي، أَوْ عِنْدِي، إلاّ نَائِماً.

١٧٣١ – (١٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَنَصْرُ بْنُ عَلَيٍّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة عَنْ أَبِي النّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النّبِي ﷺ وَالْآ اصْفُحَةً، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النّبِي ﷺ وَاللّا اصْفُحَةً، صَلَّى رَكْعَتَى الْفَحْرِ، فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدّثَنِي، وَإِلاّ اضْطَحَعَ.

١٧٣٢ – (١٧) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَتَّابِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَاثِشَةَ، عَنِ النّبِيّ ﷺ مِثْلَهُ.

سُّ١٧٣٣ - (١٨) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ تَمِيْمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُرْوَةً بْنِ اللَّهُ عَلْقِي مِنَ اللَّيْلِ، فَإِذَا أَوْتَرَ قَالَ: "قُومِي، فَأُوْتِرِي يَا عَائِشَةُ!".

قوله: "عمار بن رزيق" براء ثم زاي. قولها: "كان رسول الله ﷺ يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر" فيه دليل لما قدمناه من أن السنة جعل آخر صلاة الليل وتراً، وبه قال العلماء كافة، وسبق تأويل الركعتين بعده جالساً. قولها: "كان يحب الدائم" فيه الحث على القصد في العبادة، وأنه ينبغي للإنسان أن لا يحتمل من العبادة إلا ما يطيق الدوام عليه ثم يحافظ عليه. قولها: "كان إذا سمع الصارخ قام فصلى" "الصارخ" هنا هو الديك باتفاق العلماء، قالوا: وسمي بذلك؛ لكثرة صياحه.

فائدة الحديث: قولها: "كان رسول الله ﷺ إذا صلى ركعتي الفحر، فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطحع" فيه دليل على إباحة الكلام بعد سنة الفحر، وهو مذهبنا ومذهب مالك والجمهور، وقال القاضي: وكرهه الكوفيون، وروي عن ابن مسعود وبعض السلف؛ لأنه وقت استغفار، والصواب الإباحة؛ لفعل النبي ﷺ، وكونه=

١٧٣٤ – (١٩) وَحَدَّنَني هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي سُلَيمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْد الرِّحْمنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحمّد، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُصَلِّي صَلاَتَهُ بِاللَّيْلِ وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا بَقِيَ الْوِّثْرُ أَيْقَظَهَا فَأُوْتَرَتْ.

۱۷۳٥ – (۲۰) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أُخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي يَعْفُورِ - وَاسْمُهُ وَاقِدٌ، وَلَقَبُهُ وَقْدَانُ - ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، كَلَاهُمَا عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مِنْ كُلّ اللّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْتُهُ فَالْتَهُ عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مِنْ كُلّ اللّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْتُ فَانْتَهَى وِثْرُهُ إِلَى السّحَرِ.

١٧٣٦ – (٢١) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَسْنِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مِنْ كُلّ اللّيْلِ قَدْ أَوْتَكِ بَعْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مِنْ كُلّ اللّيْلِ قَدْ أَوْتَكِ اللّيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ، فَانْتَهَى وِثْرُهُ إِلَى السّحَرِ.

١٧٣٧ – (٢٢) حَدَّثَنِي عَلِيّ بْنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ –قَاضِي كَرْمَانَ–، عَنْ سَعِيد بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ أَبِي الضَّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُلّ اللَّيْلِ قَدْ أُوْتَرَ رَسُولُ اللهَ ﷺ فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ.

قولها: "كان رسول الله ﷺ يصلي من الليل، فإذا أوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة!". وفي الرواية الأخرى: "إذا بقي الوتر أيقظها فأوترت". فيه أنه يستحب جعل الوتر آخر الليل سواء كان للإنسان تحجد أم لا؟ إذا وثق بالاستيقاظ آخر الليل إما بنفسه وإما بإيقاظ غيره، وأن الأمر بالنوم على وتر إنما هو في حق من لم يثق كما سنوضحه قريباً -إن شاء الله تعالى-، وقد سبق التنبيه عليه في حديثي أبي هريرة وأبي الدرداء.

ضبط الاسم: قوله في أبي يعفور: "واسمه: واقد" ويقال: وقدان، هذا هو الأشهر، وقيل: عكسه، وكلاهما بالقاف، وهذا أبو يعفور بالقاف، وله آخر يقال له: أبو يعفور الأكبر العبدي الكوفي التابعي، وله آخر يقال له: أبو يعفور الأصغر السامري (العامري) الكوفي التابعي، واسمه عبد الرحمن بن عبيد بن بسطاس، واتفقا في كنيتهما وبلدهما=

<sup>=</sup>وقت استحباب الاستغفار لا يمنع من الكلام. \*\*

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قال القاري: "نعم، كلامه عليم لا شك أنه من كلام الآخر، وأما كلام الدنيا فلا شك أنه خلاف الأولى دائما، فضلا عما بين الصلاتين؛ لأن الحكم في وضع السنة أن يتهيأ لكمال الحالة، وطرد الغفلة، فيدخل في الفريضة على كمال الحضور واللذة..." (فتح الملهم:٥/ ٣٤،٣٥)

.....

-وتبعيتهما، ويتميزان بالاسم والقبيلة، وأن الأول يقال فيه: أبو يعفور الأكبر، والثاني الأصغر، وقد سبق إيضاحهما أيضاً في كتاب الإيمان في أي الأعمال أفضل.

قولها: "من كل الليل قد أوتر رسول الله ﷺ فانتهى وتره إلى السحر". وفي رواية أخرى: "إلى آخر الليل". فيه حواز الإيتار في جميع أوقات الليل بعد دخول وقته، واختلفوا في أول وقته، فالصحيح في مذهبنا، والمشهور عن الشافعي والأصحاب أنه يدخل وقته بالفراغ من صلاة العشاء ويمتد إلى طلوع الفحر الثاني، وفي وجه يدخل بدخول وقت العشاء، وفي قول يمتد إلى صلاة الصبح، بدخول وقت العشاء، وفي قول يمتد إلى صلاة الصبح، وقيل: إلى طلوع الشمس.

وقولها: "وانتهى وتره إلى السحر" معناه: كان آخر أمره الإيتار في السحر، والمراد به: آخر الليل كما قالت في الروايات الأخرى، ففيه استحباب الإيتار آخر الليل، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة عليه. قوله: "قاضي كرمان" بفتح الكاف وكسرها.

\* \* \*

# [١٨] باب جامع صلاة اللّيل، ومن نام عنه أو مرض]

١٧٣٨ – (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى الْعَنَزِيِّ: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِي عَنْ سَعِيدِ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ أَرَادَ أَنْ يَغْزُو فِي سَبِيلِ الله، فَقَدَمَ الْمَدينَة، فَأَرَادَ أَنْ يَعْزُو فِي سَبِيلِ الله، فَقَدَمَ الْمَدينَة، فَأَرَادَ أَنْ يَعْزُو فِي سَبِيلِ الله، فَقَدَمَ الْمَدينَة، فَلَمَّا فَأَرَادَ أَنْ يَعْزُو فِي سَبِيلِ الله، فَقَدَمَ الْمَدينَة، فَلَمَّا حِوْلَكُرَاع، وَيُحَاهِدَ الرَّومَ حَتَّى يَمُوتَ، فَلَمَّا فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَ عَقَاراً لَهُ بِهَا، فَيَحْعَلَهُ فِي السَّلَاحِ وَالْكُرَاع، وَيُحَاهِدَ الرَّومَ حَتَّى يَمُوتَ، فَلَمَّا فَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ

فَلَمَّا حَدَّثُوهُ بِذَلِكَ رَاجَعَ امْرَأَتُهُ، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا، وَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا، فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ: أَلاَ أَدُلَّكَ عَلَى أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ بِوِثْرِ رَسُولِ فَسَأَلَهُ عَنْ وِثْرِ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: عَائِشَةُ، فَأْتِهَا فَاسْأَلُهَا، ثُمّ اثْتَنِي فَأَخْبِرْنِي بِرَدِّهَا عَلَيْكَ، فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهَا، فَقَالَ: مَا أَنَا بِقَارِبِهَا؛ لأَنِي نَهَيْتُهَا أَنْ إِلَيْهَا، فَقَالَ: مَا أَنَا بِقَارِبِهَا؛ لأَنِي نَهَيْتُهَا أَنْ تَقُولَ فِي هَاتَيْنِ الشَّيْعَتَيْنِ شَيْئًا فَأَبَتْ فِيهِمَا إِلاَّ مُضِيّاً، قَالَ: فَأَقْسَمْتُ عَلَيْهِ، فَعَرَفَتُهُ، فَقَالَ: نَعَمْ، عَائِشَةَ، فَاسْتَلْحَقْنُهُ إِلَى مُضِيّاً، قَالَ: أَحْكِيمٌ فَعَرَفَتُهُ، فَقَالَ: نَعَمْ، عَلَيْهَ، فَقَالَ: نَعَمْ،

فَقَالَتْ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ قَالَتْ: مَنْ هِشَامٌ؟ قَالَ: ابْنُ عَامِرٍ، فَتَرَحَّمَتْ عَلَيْهِ وَقَالَتْ: مَنْ هِشَامٌ؟ قَالَ: ابْنُ عَامِرٍ، فَتَرَحَّمَتْ عَلَيْهِ وَقَالَتْ خَيْرًا - قَالَ قَتَادَةُ: وَكَانَ أُصِيبَ يَوْمَ أُحُد - فَقُلْتُ: يَا أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ! أَبْبَينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ الله ﷺ قَالَتْ: فَإِنّ خُلُقَ نَبِيّ الله ﷺ كَانَ الْقُرْآنَ؟ وَلُتُ : بَلَّى، قَالَتْ: فَإِنّ خُلُقَ نَبِيّ الله ﷺ كَانَ الْقُرْآنَ؟ وَلُتُ : بَلَّى، قَالَتْ: فَإِنّ خُلُقَ نَبِيّ الله ﷺ كَانَ الْقُرْآنَ؟

### ١٨ – باب جامع صلاة اللَّيل، ومن نام عنه أو مرض

شرح الغريب وفقه الحديث: قوله: "فيجعله في السلاح والكراع" الكراع اسم للخيل. قوله: "راجع امرأته وأشهد على رجعتها" هي بفتح الراء وكسرها، والفتح أفصح عند الأكثرين، وقال الأزهري: الكسر أفصح. قوله: "فأتى ابن عباس فسأله فقال: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض؟" فيه أنه يستحب للعالم إذا سئل عن شيء ويعرف أن غيره أعلم منه به - أن يرشد السائل إليه؛ فإن الدين النصحية، ويتضمن مع ذلك الإنصاف والاعتراف بالفضل لأهله والتواضع.

قوله: "نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئاً فأبت فيهما إلا مضياً" الشيعتان: الفرقتان والمراد تلك الحروف التي جرت. قولها: "فإن خلق نبي الله ﷺ كان القرآن" معناه: العمل به، والوقوف عند حدوده، والتأدب بآدابه،=

قَالَ: فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ وَلاَ أَسْأَلَ أَحَداً عن شيء حَتّى أَمُوتَ، ثُمّ بَدَا لِي فَقُلْتُ: أَنْبئيني عَنْ قَيَامِ رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ: ﴿يَنَأَيُّنَا ٱلْمُزَّمِلُ ﴾؟ (المزمل: ١) قُلْتُ: بَلَى، قَالَتْ: فَإِنّ الله عَزّ وَجَلّ افْتَرَضَ قِيَامَ اللّيْلِ فِي أُوّلِ هَذِهِ السّورَةِ، فَقَامَ نَبِيّ الله ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَوْلاً، وَأَمْسَكَ الله حَاتِمَتَهَا اثْنَيْ عَشَرَ شَهْراً فِي السّمَاءِ، حَتّى أَنْزَلَ الله فِي آخِرِ هَذِهِ السّورَةِ السّورَةِ السّورَةِ السّورَةِ السّورَةِ فَصَارَ قِيَامُ اللّيْلِ تَطَوّعاً بَعْدَ فَرِيضَةٍ.

قَالَ: قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! أَنْبِئينِي عَنْ وِثْرِ رَسُولِ الله ﷺ. فَقَالَتْ: كُتَا نُعدَّ لَهُ سوَاكَهُ وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ الله مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثُهُ مِنَ اللّيْلِ، فَيَتَسَوّكُ وَيَتُوضَا وَيُصَلّي تِسْعَ رَكَعَاتِ، لا يَحْلسُ فِيهَا إِلا فِي النّامِنَةِ، فَيَذْكُرُ الله وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يَسْلَمُ تَسْلِيماً يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصلّي التّاسِعَة، ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ الله وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يُسَلّمُ تَسْلِيماً يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلّي وَكُعَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ وَهُو قَاعِدٌ، فَتَلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنِيّ! فَلَمَّا سَنّ نَبِي الله ﷺ وَأَخَذَهُ اللّه عَلَيْهِ الْأَوّلِ، فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بُنَيّ! وَكَانَ نَبِي الله ﷺ وَأَخْذَهُ اللّه عَلَيْهِ الْأَوّلِ، فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بُنَيّ! وَكَانَ نَبِي الله ﷺ وَأَخْذُهُ اللّه عَلَيْهِ الْأَوّلِ، فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بُنَيّ! وَكَانَ نَبِي الله ﷺ وَأَعْدُهُ اللّهُ عَلَى الله وَكَانَ نَبِي الله ﷺ الله عَلَى الله عَيْنِ مَعْلَى الله عَلَى الله عَل

<sup>-</sup>والاعتبار بأمثاله وقصصه، وتدبره وحسن تلاوته.

قولها: "فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة" هذا ظاهره أنه صار تطوعاً في حق رسول الله على والأمة، فأما الأمة، فهو تطوع في حقهم بالإجماع، وأما النبي على فاختلفوا في نسخه في حقه، والأصح عندنا نسخه، وأما ما حكاه القاضي عياض من بعض السلف أنه يجب على الأمة من قيام الليل، ما يقع عليه الاسم ولو قدر حلب شاة - فغلط ومردود بإجماع من قبله مع النصوص الصحيحة أنه لا واحب إلا الصلوات الخمس.

قولها: "كنا نعد له سواكه وطهوره" فيه استحباب ذلك، والتأهب بأسباب العبادة قبل وقتها، والاعتناء بها. ولها: "فيتسوك ويتوضأ" فيه استحباب السواك عند القيام من النوم.

١٧٣٩ – (٢) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْمَدِينَةِ لِيَبِيعَ عَقَارَهُ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

٠ ١٧٤ - (٣) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْد بْنِ هِشَام أَنَهُ قَالَ: انْطَلَقْتُ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ عَبِّسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الوِثْرِ، وَسَاقَ الْحَديث بقصّته. وَقَالَ فِيهِ: قَالَتْ: مَنْ هِشَامٌ؟ قُلْتُ: ابْنُ عَامِرٍ، قَالَتْ: نِعْمَ الْمَرْءُ كَانَ عَامِرٌ، أُصِيبَ يَوْمَ أَحُد.

١٧٤١ - (٤) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَ مُحمَّدُ بْنُ رَافِعِ، كِلاَهُمَا عَنْ عَبْد الرَّزَاق: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ زُرَارَةً بْنِ أَوْفَى أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامٍ كَأْنَ جَارًا لَهُ فَأَخْبَرَهُ أَنّه طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَاقْتَصَّ الْحَديثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ سَعِيدٍ، وَفِيهِ: قَالَتْ: مَنْ هِشَامٌ؟ قَالَ ابْنُ عَامر، قَالَتْ: نِعْمَ الْمَرْءُ كَانَ أُصِيبَ مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ يَوْمَ أُحُد، وَفِيه: فَقَالَ حَكِيمُ بْنُ أَفْلَحَ: أَمَّا إِنِّي لَوْ عَلَمْتُ أَنْكَ لاَ تَدْخُلُ عَلَيْهَا مَا أَنْبَأَتُكَ بِحَدِيثِهَا.

َ ١٧٤٢ - (٥) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَوَانَةَ -قَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً- عَنْ قَتَادَةً، عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْد بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلاَةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ، صَلَّى مِنَ النّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

المعتادة عَنْ أَرْارَة ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ الأَنْصَارِيّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا عَمَلُ عَمَلًا أَثْبَتَهُ، وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا عَمَلًا عَمَلًا أَثْبَتَهُ، وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللّيْلِ أَو مَرِضَ، صَلّى مِنَ النّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

قَالَتْ: وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهَ ﷺ قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ، وَمَا صَامَ شَهْراً مُتَتَابِعاً إِلاّ رَمَضَانَ.

<sup>-</sup>قولها: "ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلى قولها: يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد" هذا قد سبق شرحه قريباً. قولها: "فلما سن نبي الله ﷺ وأخذه اللحم" هكذا هو في معظم الأصول "سن"، وفي بعضها "أسن" وهذا هو المشهور في اللغة. قولها: "وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة"،-

١٧٤٤ – (٧) حدّثنا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوف: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ؛ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالاً: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنِ السّائِبِ بْنِ يَزِيدَ وَعُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله أَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَر بْنَ الْخَطّابِ وَعُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله أَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَر بْنَ الْخَطّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ "مَنْ نَامَ عَنْ حَزْبِهِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْفَحْرِ وَصَلاَةِ الظّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنْمَا قَرَأَهُ مِنَ اللّيْلِ".

=هذا دليل على استحباب المحافظة على الأوراد، وأنما إذا فاتت تقضى.

قوله: "عن يونس، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب ﷺ يقول" وذكر الحديث.

الرد على استدراك الإمام الدار قطني: هذا الإسناد والحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم، وزعم أنه معلل بأن جماعة رووه هكذا مرفوعاً، وجماعة رووه موقوفاً، وهذا التعليل فاسد والحديث صحيح، وإسناده صحيح أيضاً، وقد سبق بيان هذه القاعدة في الفصول السابقة في مقدمة هذا الشرح، ثم في مواضع بعد ذلك، وبينا أن الصحيح بل الصواب الذي عليه الفقهاء والأصوليون ومحققو المحدثين: أنه إذا روي الحديث مرفوعاً وموقوفاً، أو موصولاً ومرسلاً حكم بالرفع والوصل؛ لأنها زيادة ثقة، وسواء كان الرافع والواصل أكثر أو أقل في الحفظ والعدد، والله أعلم.

وفي هذا الإسناد فائدة لطيفة، وهي أن فيه رواية صحابي عن تابعي، وهو السائب عن عبد الرحمن، ويدخل في رواية الكبار عن الصغار. وقوله: "القاري" بتشديد الياء منسوب إلى "القارة" القبيلة المعروفة سبق بيانه مرات.

### [ ٩ ١ - باب صلاة الأوّابين حين ترمض الفصال]

٥ ١٧٤٥ (١) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالاً: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ عُلَيّةَ - عَنْ أَيُوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَأَى قَوْماً يُصَلّونَ مِنَ الضّحَى، فَقَالَ: أَمَا لَقَدْ عَنْ أَيُوبَ، عَنِ الْضَحَى، فَقَالَ: أَمَا لَقَدْ عَلْمُوا أَنَّ الصّلاَةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السّاعَةِ أَفْضَلُ؛ إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيُّ قَالَ: "صَلاَةُ الأَوّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفَصَالُ".

١٧٤٦ - (٢) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أُرْقَمَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى أَهْلِ قُبَاءٍ وَهُمْ يُصَلِّونَ، فَقَالَ: "صَلاَةُ الأَوَّابِينَ إِذَا رَمَضَت الْفصَالُ".

#### ١٩ – باب صلاة الأوّابين حين ترمض الفصال

قوله ﷺ: "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال" هو بفتح التاء والميم، يقال: رمض يرمض كعلم يعلم، والرمضاء: الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمس، أي حين يحترق أخفاف الفصال وهي: الصغار من أولاد الإبل، جمع فصيل من شدة حر الرمل، "والأواب": المطيع، وقيل: الراجع إلى الطاعة، وفيه فضيلة الصلاة هذا الوقت، قال أصحابنا: هو أفضل وقت صلاة الضحى، وإن كانت تجوز من طلوع الشمس إلى الزوال.

## [ ٢٠ – باب صلاة الليل مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل]

١٧٤٧ - (١) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ وَعَبْدِ الله بْنِ دِينَارِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصَّبْحَ، صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى".

١٧٤٨ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بَّنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النّاقِدَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ -قَالَ زُهَيْرُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزّهْرِيّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيه، سَمِعَ النّبِيّ ﷺ قُولُ، ح وَحَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبّادٍ -وَاللّفْظ لَهُ-، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدّثَنَا عَمْرٌ وعَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ح: وَحَدّثَنَا الزّهْرِيّ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنّ رَجُلاً سَأَلَ النّبِيّ ﷺ عَنْ صَلاَةٍ اللّيْلِ؟ فَقَالَ: "مَثْنَى وَحَدّثَنَا الزّهْرِيّ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنّ رَجُلاً سَأَلَ النّبِيّ ﷺ عَنْ صَلاَةٍ اللّيْلِ؟ فَقَالَ: "مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشيتَ الصّبْعَ فَأَوْتِرْ برَكْعَة".

٩٤٧٠ - (٣) وَحَدَّنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّنَهُ أَنّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ وَ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّنَاهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَوْفٍ حَدَّنَاهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ أَنّهُ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ صَلاَةُ اللّيْلِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنِ عَمْرَ بْوَاحِدَةٍ".

٠٥٧٥ - (٤) وَحَدَّثَنِي أَبُو الرّبِيعِ الرّهْرَانِيّ: حَدَّثَنَا حَمَادٌ: حَدَّنَنَا أَيُوبُ وَ بُدَيْلٌ عَنْ عَبْدِ الله ابْنِ شَقيق، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النّبِي ﷺ وَأَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السّائِلِ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهُ! كَيْفَ صَلَاةُ اللّيْلِ؟ قَالَ: "مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشيتَ الصّبْحَ فَصَلَّ رَكْعَة، وَاجْعَلْ آخِرَ صَلاَتِكَ وِثْرًا". ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ، عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ، وَأَنَا بِذَلِكَ الْمَكَانِ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ فَلاَ تَحْرُ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ الْمَكَانِ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ فَلاَ أَدْرِي هُو ذَلِكَ الرّجُلُ أَوْ رَجُلٌ آخِرُ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ.

#### • ٢ – باب صلاة الليل مثني مثني، والوتر ركعة من آخر الليل

قوله ﷺ: "صلاة الليل مثنى مثنى" هكذا هو في صحيح البخاري ومسلم، وروى أبو داود والترمذي بالإسناد الصحيح: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى". هذا الحديث محمول على بيان الأفضل، وهو أن يسلم من كل ركعتين، وسواء نوافل الليل والنهار يستحب أن يسلم من كل ركعتين، فلو جمع ركعات بتسليمة، أو تطوع بركعة واحدة جاز عندنا.

١٧٥١ - (٥) وَحَدَّنَنَي أَبُو كَامِلِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: حَدَّنَنا أَيُّوبُ وَ بُدَيْلٌ وَعَمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ وَالزِّبَيْرُ بْنُ الْحَرِّيتِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلُّ النّبِيّ ﷺ وَلَا اللهِ يَعْدَهُ. فَذَكَرَا بِمثْلُه، وَلَيْسَ فَي حَدِيثِهِمَا: ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلُّ عَلَى رَأْسِ الْحَوْل، وَمَا بَعْدَهُ.

١٧٥٢ – (٦) وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَأَبُو كُرَيْب، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ هَارُونُ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ الأَحْوَلُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النّبِيِّ ﷺ قَالَ: "بَادِرُوا الصّبْحَ بالْوِثْرِ".

۱۷۵۳ – (۷) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلاَتِهِ وِثْراً، فَإِنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ.

١٧٥٤ - (٨) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بُنُ حُرْبٍ وَ ابْنُ الْمُثَنّى قَالاً: حَدَّثَنَا يَحْيَى، كُلّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَالْهُمْ عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ الْبَيْ عَلَيْكِ الله، عَنْ الْبِي عَلَيْكُ قَالَ: "اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللّيْلِ وِتْراً".

٥ ُ ١٧٥ ُ وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ صَلّى مِنَ اللّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلاَتِهِ وِثْراً قَبْلَ الصّبْحُ، كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَأْمُرُهُمْ.

١٧٥٦ – (١٠) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرَّوخَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مِحْلَزٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "الْوِثْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ".

<sup>-</sup>قوله على: "فإذا حشى أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى". وفي الحديث الآخر: "أوتروا قبل الصبح" هذا دليل على أن السنة جعل الوتر آخر صلاة الليل، وعلى أن وقته يخرج بطلوع الفجر، وهو المشهور من مذهبنا، وبه قال جمهور العلماء، وقيل: يمتد بعد الفجر حتى يصلى الفرض.

قوله ﷺ: "الوتر ركعة من آخر الليل" دليل على صحة الإيتار بركعة، وعلى استحبابه آخر الليل.

١٧٥٧ - (١١) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَ ابْنُ بَشَارٍ -قَالَ ابْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا- مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ: حَدِّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِحْلَزٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النّبِيّ ﷺ قَالَ: "الْوَثْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِر اللّيْل".

١٧٥٨ – (١٢) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَد: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: فَقُولُ: تَعُولُ: تَعُولُ: تَعُولُ: تَعُولُ: تَعُولُ: "رَكْعَةٌ مِنْ الْوِثْرِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "رَكْعَةٌ مِنْ الرَّحْعَةُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ"، وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ".

٩٥٧ - (١٣) وَحَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله قَالاَ: حَدَّنَنَا أُسَامَةَ عَنِ الْوَليد بْنِ كَثيرِ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَجُلاً نَادَى رَسُولَ الله ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! كَيْفَ أُوتِرُ صَلاَةَ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ صَلَّى فَلْيُصَلِّ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى. فَإِنْ أَحَسَّ أَنْ يُصْبِحَ سَجَدَ سَحْدَةً، فَأُوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى".

قَالَ أَبُوكُرَيْبٍ: عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله، وَلَمْ يَقُلِ: ابْنِ عُمَرَ.

١٧٦٠ - (١٤) حَدَّنَنَا حَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو كَامِلٍ قَالاً: حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَنسِ الْبِي سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، قَلْتُ: أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ أَأُطِيلُ فِيهِمَّا الْقِرَاءَةَ؟ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، قَلْتُ: أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ أَأُطِيلُ فِيهِمَّا الْقِرَاءَةَ؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يُصَلِّي مَنَ اللّيْلِ مَثْنَى وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي لَسْتُ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ، قَالَ: إِنَّكَ لَضَحْمٌ، أَلاَ تَدَعُنِي أَسْتَقْرِئُ لَكَ الْحَدِيثَ؟ كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يُصَلّي مَنْ اللّيلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، وَيُصَلّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ، كَأَنَّ الأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ.

قَالَ خَلَفٌ: أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: صَلاَةِ.

بيان المراد من قوله: (إنك لضخم) وشرح الغريب قوله: "إنك لضخم" إشارة إلى الغباوة والبلادة وقلة الأدب، قالوا: لأن هذا الوصف يكون للضخم غالباً، وإنما قال ذلك؛ لأنه قطع عليه الكلام، وعاجله قبل تمام حديثه. قوله: "أستقرئ لك الحديث" هو بالهمزة من القراءة ومعناه: اذكره، وآتي به على وجهه بكماله.

١٧٦١ – (١٥) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنسِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ بِمِثْلِهِ، وَزَادَ، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، وَفِيهِ عَنْ أَنسِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ بِمِثْلِهِ، وَزَادَ، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، وَفِيهِ فَقَالَ: بَهْ بَهْ، إِنَّكَ لَضَحْمٌ.

قَفَالَ: به به، إِنكَ نصحم. ١٦٦٢ – (١٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ حُرَيْثٍ قَالَ: "صَلاَةُ اللَّيْلِ سَمِعْتُ عُمْرَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى، فَإِذَا رَأَيْتَ أَنَّ الصَّبْحَ يُدْرِككَ فَأُوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ"، فَقِيلَ لِإِبْنِ عُمَرَ: مَا مَثْنَى مَثْنَى؟ قَالَ: أَنْ تَسَلّمَ فَى كُلِّ رَكْعَتَيْن.

١٧٦٣ - (١٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النّبِيّ ﷺ قَالَ: "أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا".

٤ - ١٧٦ - (١٨) وَحَدَّنَني إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو نَضْرَةَ الْعَوَقِيُّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ سَأَلُوا النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الْوِثْرِ؟ فَقَالَ: "أَوْتِرُوا قَبْلَ الصَّبْح".

قوله: "به به" هو بموحدة مفتوحة وهاء ساكنة مكررة، وقيل: معناه: مه مه زجر وكف، وقال ابن السكيت: هي لتفخيم الأمر بمعنى: "بخ بخ".

قوله: "أبو نضرة العوقي" بعين مهملة وواو مفتوحتين وقاف، منسوب إلى العوقة بطن من عبد القيس، وحكى صاحب "المطالع" فتح الواو وإسكانها، والصواب المشهور المعروف الفتح لا غير.

## [ ٢١ – باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله]

١٧٦٥ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي شَيْبَة : حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَ أَبُو مُعَاوِيَة عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ حَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ الليْلِ فَلْيُوتِرْ أَوّلُهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ؛ فَإِنَّ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةً، وَذَلِكَ أَفَضَلُ".

وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً: مَحْضُورَةٌ.

١٧٦٦ - (٢) وَحَدَّنَني سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّنَنا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّنَنا مَعْقِلٌ - وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ الله - عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النّبِي ﷺ يَقُولُ: "أَيُّكُمْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ؛ فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ؛ فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللّيْل مَحْضُورَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ".

### ٢١ – باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله

قوله على حديث جابر: "من حاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل" فيه دليل صريح على أن تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل لمن وثق بالاستيقاظ آخر الليل، وأن من لا يثق بذلك فالتقديم له أفضل، وهذا هو الصواب، ويحمل باقي الأحاديث المطلقة على هذا التفصيل الصحيح الصريح، فمن ذلك حديث: "أوصاني خليلي أن لا أنام إلا على وتر"، وهو محمول على من لا يثق بالاستيقاظ. قوله على " فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل" أن يشهدها ملائكة الرحمة، وفيه: دليلان صريحان على تفضيل صلاة الوتر وغيرها آخر الليل.

## [٢٢ - باب أفضل الصلاة طول القنوت]

١٧٦٧ – (١) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَفْضَلُ الصّلاَةِ طُولُ الْقُنُوتِ".

١٧٦٨ – (٢) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ: أَيُّ الصّلاَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "طُولُ الله ﷺ: أَيُّ الصّلاَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "طُولُ الْقُنُوتِ".

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ.

### ٢٢ – باب أفضل الصلاة طول القنوت

قوله ﷺ: "أفضل الصّلاة طول القنوت" المراد بالقنوت هنا: القيام باتفاق العلماء فيما علمت، وفيه: دليل للشافعي ومن يقول كقوله: أن تطويل القيام أفضل من كثرة الركوع والسحود، وقد سبقت المسألة قريباً وأيضاً في أبواب صفة الصلاة.

## [٢٣ - باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء]

١٧٦٩ - (١) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النّبِيّ ﷺ يَشْأَلُ الله عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النّبِيّ ﷺ يَشْأَلُ الله خَيْرًا مِّنْ أَمْرِ الدّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلاّ أَعْطَاهُ إِيّاهُ، وَذَلِكَ كُلّ لَيْلَةٍ".

٠١٧٧- (٢) وَحَدَّثَنَىٰ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلَّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ "إِنَّ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةً، لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُّسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا إِلاّ أَعْطَاهُ إِيّاهُ".

#### ٢٣ – باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء

قوله: "إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة" فيه: إثبات ساعة الإجابة في كل ليلة، ويتضمن الحث على الدعاء في جميع ساعات الليل رجاءً مصادفتها.

## [٢٤] باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه]

١٧٧١ - (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَلْمَ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "يَنْزِلُ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "يَنْزِلُ رَبِّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلُّ لَيْلَةٍ إِلَى السّمَاءِ الدّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللّيْلِ الآخِرُ، فَيَقُولُ: مَنْ رَبّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلُّ لَيْلَةٍ إِلَى السّمَاءِ الدّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللّيْلِ الآخِرُ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي؟ فَأَعْفِرَ لَهُ".

٧ ١٧٧٢ - (٢) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيّ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: "يَنْزِلُ الله إِلَى عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: "يَنْزِلُ الله إِلَى السّمَاءِ الدّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ اللّيْلِ الأوّلُ، فَيَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْمَلِكُ، مَنْ ذَا السّمَاءِ الدّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ اللّيْلِ الأوّلُ، فَيَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْمَلِكُ، مَنْ ذَا الّذِي يَسْتَغْفِرُنِي؟ فَأَعْفِرَ اللّذِي يَسْتَغْفِرُنِي؟ فَأَعْفِرَ اللّذِي يَسْتَغْفِرُنِي؟ فَأَعْفِرَ لَكُ يَدْاللّهُ كَذَلِكَ حَتّى يُضِيءَ الْفَحْرُ".

### ٢٤- باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه

الكلام في أحاديث الصفات: قوله ﷺ: "ينسزل ربنا كل ليلة إلى السماء فيقول من يدعوني فأستجيب له" هذا الحديث من أحاديث الصفات، وفيه مذهبان مشهوران للعلماء سبق إيضاحهما في كتاب "الإيمان"، ومختصرهما أن أحدهما وهو مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين: أنه يؤمن بألها حق على ما يليق بالله تعالى، وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد، ولا يتكلم في تأويلها مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن صفات المحلوق، وعن الانتقال والحركات، وسائر سمات الخلق. والثاني: مذهب أكثر المتكلمين، وجماعات من السلف، وهو محكي هنا عن مالك والأوزاعي: ألها تتأول على ما يليق بها بحسب مواطنها، فعلى هذا تأولوا هذا الحديث تأويلين: أحدهما: تأويل مالك بن أنس وغيره معناه: تنزل رحمته وأمره وملائكته كما يقال: فعل السلطان كذا إذا فعله أتباعه بأمره، والثاني: أنه على الاستعارة، ومعناه: الإقبال على الداعين بالإجابة واللطف، والله أعلم.

التوفيق بين مختلف الرواية الثانية: "ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر" وفي الرواية الثانية: "حين يمضي ثلث الليل الأول". وفي رواية: "إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه". قال القاضي عياض: الصحيح رواية حين يبقى ثلث الليل الآخر، كذا قاله شيوخ الحديث، وهو الذي تظاهرت عليه الأحبار بلفظه ومعناه، قال: ويحتمل أن يكون النزول بالمعنى المراد بعد الثلث الأول، وقوله: "من يدعوني" بعد الثلث الأحير، هذا كلام القاضي، قلت: ويحتمل أن يكون النبي الله أعلم بأحد الأمرين في وقت، فأحبر به ثم أعلم بالآخر في وقت آخر فأعلم به، وسمع أبو هريرة الخبرين فنقلهما جميعاً، وسمع أبو سعيد الخدري حبر الثلث

١٧٧٣ - (٣) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيّ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرّحْمنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا مَضَى شَطْرُ اللّيْلِ أَوْ ثُلُثَاهُ يَنْزِلُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السّمَاءِ الدّنْيَا، فَيقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ يُسْتَحَابُ لَهُ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُعْفَرُ لَهُ؟ حَتّى يَنْفَجِرَ الصّبْحُ".

عَدَّنَنَا مُحَاضِرٌ أَبُو الْمُورَعِ: حَدَّنَنَا سَعْدُ بْنُ الشّاعِرِ: حَدَّنَنَا مُحَاضِرٌ أَبُو الْمُورَعِ: حَدَّنَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مَرْجَانَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "يَنْزِلُ الله فِي السّمَاء الدّنْيَا لِشَطْرِ اللّيْلِ أَوْ لِثُلُثِ اللّيْلِ الآخِر، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي؟ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، أَوْ يَسْأَلُنِي؟ فَأَعْطِيَهُ، ثُمّ يَقُولُ: مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدِيمٍ وَلاَ ظَلُومٍ"؟

قَالَ مُسْلَمٌ: ابْنُ مَرْجَانَةَ هُوَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّه، وَمَرْجَانَةُ أُمَّهُ.

١٧٧٥ - (٥) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ "ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَيْهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدُومٍ وَلاَ ظَلُومٍ"؟

—الأول فقط، فأخبر به مع أبي هريرة، كما ذكره مسلم في الرواية الأخيرة، وهذا ظاهر، وفيه رد لما أشار إليه القاضي من تضعيف رواية الثلث الأول، وكيف يضعفها، وقد رواها مسلم في صحيحه بإسناد لا مطعن فيه عن الصحابيين أبي سعيد وأبي هريرة، والله أعلم.

قوله سبحانه وتعالى: "أنا الملك أنا الملك" هكذا هو في الأصول والروايات مكرر للتوكيد والتعظيم.

قوله ﷺ: "فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر" فيه دليل على امتداد وقت الرحمة واللطف التام إلى إضاءة الفجر، وفيه تنبيه على أن آخر الليل وفيه الحث على الدعاء والاستغفار في جميع الوقت المذكور إلى إضاءة الفجر، وفيه تنبيه على أن آخر الليل للصلاة والدعاء والاستغفار وغيرها من الطاعات - أفضل من أوله، والله أعلم.

ضبط الاسم: قوله: "حدثنا محاضر أبو الموزع" هو محاضر بحاء مهملة وكسر الضاد المعجمة، والمورع بكسر الراء، هكذا وقع في جميع النسخ "أبو المورع"، وأكثر ما يستعمل في كتب الحديث ابن المورع، وكلاهما صحيح، وهو ابن المورع، وكنيته أبو المورع، قوله في حديث حجاج بن الشاعر عن محاضر: "ينزل الله في السماء"، هكذا هو في جميع الأصول "في السماء" وهو صحيح.

شرح كلمة عديم وعدوم: قوله سبحانه وتعالى: "من يقرض غير عديم ولا ظلوم"، وفي الرواية الأحرى: "غير عدوم" هكذا هو في الأصول في الرواية الأولى "عديم" والثانية "عدوم"، وقال أهل اللغة: يقال: أعدم الرجل =

- ١٧٧٦ (٦) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وأَبُو بَكْرِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيّ - وَاللّفْظ لِابْنَيْ أَبِي شَيْبَةَ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلَمٍ، يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالاً: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلَمٍ، يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالاً: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ إِنَّا الله يَعْفِلُ الله يَعْفِلُ الله يَعْفِلُ الله عَنْ الله يُعْفِلُ عَنْ السَّمَاءِ الدَّنْيَا، فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ الله مُنْ الله يُعْفِرِ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ؟ هَلْ مِنْ سَائِلِ؟ هَلْ مِنْ دَاعِ؟ حَتّى يَنْفَجِرَ الْفَحْرُ".

٧٧٧٧ - (٧) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وابْنُ بَشّارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ مَنْصُورٍ أَتَمَّ وَأَكْثَرُ.

=إذا افتقر، فهو معدم وعديم وعدوم، والمراد بالقرض: -والله أعلم- عمل الطاعة سواء فيه الصدقة والصلاة والصلاة والصوم والذكر وغيرها من الطاعات، وسماه سبحانه وتعالى قرضاً ملاطفة للعباد وتحريضاً لهم على المبادرة إلى الطاعة، فإن القرض إنما يكون ممن يعرفه المقترض وبينه وبينه مؤانسة ومحبة، فحين يتعرض للقرض يبادر المطلوب منه وإدلاله عليه وذكره له، وبالله التوفيق.

قوله: "ثم يبسط يديه سبحانه وتعالى" هو إشارة إلى نشر رحمته وكثرة عطائه وإحابته وإسباغ نعمته. قوله: "عن الأغر أبي مسلم" الأغر لقب، واسمه سلمان.

## [٥٧- باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح]

١٧٧٨ - (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ عَلَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً عَفْرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مَنْ ذَنْبِه".

الله المعلى الم

### ٧٥- باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح

مذاهب الأئمة في كيفية أداء صلاة التراويح: قوله على: "من قام رمضان إيماناً واحتساباً" معنى إيماناً: تصديقاً بأنه حق مقتصد فضيلته، ومعنى احتساباً: أن يريد الله تعالى وحده لا يقصد رؤية الناس، ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص، والمراد بقيام رمضان: صلاة التراويح، واتفق العلماء على استحبابها، واختلفوا في أن الأفضل صلاتها منفرداً في بيته أم في جماعة في المسجد؟ فقال الشافعي وجمهور أصحابه وأبو حنيفة وأحمد وبعض المالكية وغيرهم: الأفضل صلاتها جماعة كما فعله عمر بن الخطاب والصحابة هلى، واستمر عمل المسلمين عليه؛ لأنه من الشعائر الظاهرة، فأشبه صلاة العيد. وقال مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم: الأفضل فرادى في البيت لقوله على: "أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة".

قوله على: "غفر له ما تقدم من ذنبه" المعروف عند الفقهاء أن هذا مختص بغفران الصغائر دون الكبائر، قال بعضهم: ويجوز أن يخفف من الكبائر ما لم يصادف صغيرة. قوله: "كان رسول الله على يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه" قوله: "من غير أن يأمرهم بعزيمة"، معناه: لا يأمرهم أمر إيجاب وتحتيم، بل أمر ندب وترغيب، ثم فسره بقوله، فيقول: من قام رمضان، وهذه الصيغة تقتضي الترغيب والندب دون الإيجاب، واحتمعت الأمة على أن قيام رمضان ليس بواحب، بل هو مندوب. قوله: "فتوفي رسول الله على والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، وصدراً من خلافة عمر" معناه: استمر الأمر هذه المدة، على أن كل واحد يقوم رمضان في بيته منفرداً حتى انقضى صدراً من خلافة عمر، ثم جمعهم عمر على أبي بن كعب، فصلى بحم جماعة واستمر العمل على فعلها جماعة، وقد جاءت هذه الزيادة في صحيح البخاري في كتاب الصيام.

١٧٨٠ - (٣) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ قَالَ: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ،

١٧٨١ - (٤) حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ اللَّغَرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَيُوَافِقُهَا - أُرَاهُ قَالَ: إِيمَاناً وَاحْتَسَاباً - غُفِرَ لَهُ".

آ ١٧٨٢ - (٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَنْ الْمُسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَصَلّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ، ثُمّ صَلّى منَ الْقَابِلَةِ، فَكُثْرَ النّاسُ، ثُمّ احْتَمَعُوا مِنَ اللّيْلَةِ الثّالِثَةِ أو الرّابِعَةِ، فَلَمْ يَحْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ الله ﷺ فَلَمّ الْعَبْرِي مِنَ الْحُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلاّ أَنّى خَشِيتُ أَنْ فَلَمّ يَمْنَعْنِي مِنَ الْحُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلاّ أَنّى خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ".

قَالَ: وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ.

قوله ﷺ: "من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه" هذا مع الحديث المتقدم "من قام رمضان" قد يقال: إن أحدهما يغني عن الآخر، وجوابه أن يقال: قيام رمضان من غير موافقة ليلة القدر، ومعرفتها سبب لغفران الذنوب، وقيام ليلة القدر لمن وافقها وعرفها سبب للغفران، وإن لم يقم غيرها. قوله ﷺ: "من يقم ليلة القدر فيوافقها" معناه: يعلم أنها ليلة القدر.

فوائد الحديث: قوله: "أن رسول الله على صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس" وذكر الحديث، ففيه حواز النافلة جماعة، ولكن الإختيار فيها الانفراد إلا في نوافل مخصوصة، وهي العيد والكسوف والاستسقاء، وكذا التراويح عند الجمهور كما سبق، وفيه جواز النافلة في المسجد وإن كان البيت أفضل، ولعل النبي على إنما فعلها في المسجد لبيان الجواز، أو أنه كان معتكفاً، وفيه جواز الاقتداء بمن لم ينو إمامته، وهذا صحيح على المشهور من مذهبنا ومذهب العلماء، ولكن إن نوى الإمام إمامتهم بعد اقتدائهم حصلت فضيلة الجماعة له ولهم، وإن لم ينوها حصلت لهم فضيلة الجماعة، ولا تحصل للإمام على الأصح؛ لأنه لم ينوها، والأعمال بالنيات، وأما المأمومون فقد نووها.

١٧٨٣ - (٦) وَحَدَّتَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنِي عَبْوَنَهُ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزّيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى خَرَجَ مِنْ جَوْفِ اللّيْلِ فَصَلّى فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلّى رِجَالٌ بِصَلاَتِهِ، فَأَصْبَحَ النّاسُ يَتَحَدّثُونَ بِذَلِكَ، فَاجْتَمَعَ أَكْثُرُ مِنْهُمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ الله عَلَى فِي اللّيْلَةِ الثّانِيَةِ، فَصَلُّوا بِصَلاَتِهِ، فَأَصْبَحَ النّاسُ يَذَكُرُونَ ذَلِك، فَكُثُرُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللّيْلَةَ الثّالِئَةِ، فَخَرَجَ فَصَلُّوا بِصَلاَتِهِ، فَلَمّا كَانَتِ اللّيْلَةُ الثّالِيَةُ مَحْرَجَ فَصَلُّوا بِصَلاَتِهِ، فَلَمّا كَانَتِ اللّيْلَةُ الثّالِيَةُ عَجْزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ الله عَلَى فَطَفِقَ رِجَالٌ مِنْهُمْ يَقُولُونَ: السّاسِ عُمْ مَنْ اللّيلِهِ مُ رَسُولُ الله عَلَى شَالُكُمُ اللّيلَةَ، وَلَكِنّي حَشِيتُ أَنْ السّاسِ، ثُمّ تَشَهّدَ، فَقَالَ: "أَمّا بَعْدُ، فَإِنّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَى شَأَنْكُمُ اللّيلَةَ، وَلَكِنّي حَشِيتُ أَنْ تُشْرَضَ عَلَيْكُمْ طَلاَةُ النّيلِ، فَتَعْجِزُوا عَنْهَا".

<sup>=</sup>وفيه إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة، أو مصلحتان اعتبر أهمهما؛ لأن النبي كلى كان رأى الصلاة في المسجد مصلحة لما ذكرناه، فلما عارضه خوف الافتراض عليهم تركه لعظم المفسدة التي تخاف من عجزهم وتركهم للفرض. وفيه أن الإمام وكبير القوم إذا فعل شيئاً خلاف ما يتوقعه أتباعه وكان له فيه - عذر يذكره لهم تطييباً لقلوهم وإصلاحاً لذات البين؛ لئلا يظنوا خلاف هذا، وربما ظنوا ظن السوء، والله أعلم.

قوله: "فلما قضى صلاة الفحر أقبل على الناس ثم تشهد فقال: أما بعد، فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة"، في هذه الألفاظ فوائد، منها: استحباب التشهد في صدر الخطبة والموعظة، وفي حديث في "سنن أبي داود": "الخطبة التي ليس فيها تشهد كاليد الجذماء".

ومنها: استحباب قول "أما بعد" في الخطب، وقد حاءت به أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة، وقد ذكر البخاري في صحيحه باباً في البداءة في الخطبة بأما بعد، وذكر فيه جملة من الأحاديث. ومنها أن السنة في الخطبة والموعظة استقبال الجماعة.

ومنها أنه يقال: حرى الليلة كذا وإن كان بعد الصبح، وهكذا يقال: الليلة إلى زوال الشمس، وبعد الزوال يقال: البارحة، وقد سبقت هذه المسألة في أول الكتاب.

## [٢٦- باب الندب الأكيد إلى قيام ليلة القدر...]

١٧٨٤ - (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيِّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيِّ: حَدَّثَنِي عَبْدَةُ عَنْ زِرِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي بْنَ كَعْبٍ يَقُولُ: وَقِيلَ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ قَامَ السَّنَةَ أَصَابَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ أَبِيّ: وَالله الّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ! إِنّهَا لَفِي رَمَضَانَ يَقُولُ: مَنْ قَامَ السَّنَةُ أَصَابَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ أَبِيّ: وَالله الّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ! إِنّهَا لَفِي رَمَضَانَ - يَحْلِفُ مَا يَسْتَثْنِي - وَوَالله! إِنِّي لأَعْلَمُ أَيِّ لَيْلَةٍ هِيَ، هِيَ اللّيْلَةُ الّتِي أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ الله ﷺ وَعِشْرِينَ، وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطْلُعَ الشّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لاَ شُعْاعَ لَهَا.

١٧٨٥ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَةَ ابْنَ أَبِي لُبَابَةَ يَحدَّثُ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ أَبِيّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ أَبِيّ فِي لَيْلَةِ سَمِعْتُ عَبْدَةَ ابْنَ أَبِي لُبَابَةَ يَحدَّثُ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ أَبِيّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ أَبِيّ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَالله! إِنِّي لأَعْلَمُهَا، وَأَكْثَرُ عِلْمِي هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ بِقِيَامِهَا، هِيَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ.

وَإِنَّمَا شَكَ شُعْبَةُ فِي هَذَا الْحَرْفِ: هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ الله ﷺ قَالَ: وَحَدَّثَنِي بِهَا صَاحِبٌ لِي عَنْهُ.

١٧٨٦ - (٣) وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ إِنَّمَا شَكَّ شُعْبَةُ وَمَا بَعْدَهُ.

27- باب الندب الأكيد إلى قيام ليلة القدر وبيان دليل من قال إنها ليلة سبع وعشرين فيه حديث أبي بن كعب أنه كان يحلف أنها ليلة سبع وعشرين، وهذا أحد المذاهب فيها، وأكثر العلماء على أنها ليلة مبهمة من العشر الأواخر من رمضان، وأرجاها أوتارها، وأرجاها ليلة سبع وعشرين، وثلاث وعشرين، وإحدى وعشرين، وأكثرهم أنها ليلة معينة لا تنتقل، وقال المحققون: إنها تنتقل؛ فتكون في سنة ليلة سبع وعشرين، وفي سنة ليلة ثلاث، وسنة ليلة إحدى، وليلة أخرى، وهذا أظهر، وفيه جمع بين الأحاديث المحتلفة فيها، وسيأتي زيادة بسط فيها -إن شاء الله تعالى - في آخر كتاب "الصيام" حيث ذكرها مسلم. قوله: "وأكثر علمي" ضبطناه بالمثلثة وبالموحدة، والمثلثة أكثر.

# [۲۷ - باب صلاة النبي على ودعائه بالليل]

١٩٨٧ - (١) حَدَّنَيٰ عَبْدُ الله بْنُ هَاشِم بْنِ حَيّانَ الْعَبْدِيّ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيّ-: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النّبِي عَلَيْ مَنِ اللّيْلِ، فَأَتَى حَاجَتَهُ، ثُمّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمّ نَامَ، ثُمّ قَامَ فَأَتَى الْقِرْبَةَ، فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا، ثُمّ تَوَضَّأً وُضُوءً بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ، وَلَمْ يُكْثِرْ، وَقَدْ أَبْلَغَ، ثُمّ قَامَ فَصَلّى، فَقُمْتُ، فَقَمْتُ، فَتَمَطَيْتُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَى أَتِي كُنْتُ أَنْتِهُ لَهُ، فَتَوضَّأْتُ، فَقَامَ فَصَلّى، فَقَمْتُ عَنْ يَسِيهِ، فَتَتَآمّت صَلاَةُ رَسُولِ الله عَلَيْ مِنَ اللّيْلِ ثَلاثَ عَنْ يَسِيهِ، فَتَتَآمّت صَلاَةٌ رَسُولِ الله عَلَيْ مِنَ اللّيْلِ ثَلاثَ عَنْ يَسِيهِ، فَتَتَآمّت صَلاَةٌ رَسُولِ الله عَلَيْ مِنَ اللّيْلِ ثَلاثَ عَنْ يَسِيهِ، فَتَتَآمّت صَلاَةً رَسُولِ الله عَلَيْ مِنَ اللّيْلِ ثَلاثَ عَنْ يَسِيهِ، فَتَعَرَّمَت صَلاَةً رَسُولِ الله عَلَيْ مَنَ اللّيْلِ ثَلاثَ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِيدِي، فَلَامَ حَتّى نَفَخَ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ، فَأَتَاهُ بِلاَلٌ فَآذَنَهُ بِالصّلاَقِ، فَقَامَ فَصَلّى، وَلَمْ يَتُوضَانً وَفِي بَصَرِي نُوراً وَقَى نُوراً وَفِي بُوراً وَعَى نُوراً وَعَى نُوراً وَقَى نُوراً وَعَنْ يَسِارِي نُوراً وَقَى نُوراً وَعَنْ يَسَارِي نُوراً وَقَيْ نُوراً وَقَي نُوراً وَقَيْ نُوراً وَقَي نُوراً وَقَى نُوراً وَقَى نُوراً وَقَى نُوراً وَقَى نُوراً وَقَي نُوراً وَقَي نُوراً وَقَى نُوراً وَقَى نُوراً وَعَنْ يَسَارِي اللهُ عُنْ اللهُ اللهُ عَنْ يُسَارِي عَنْ يُوراً وَقَى نُوراً وَقَى نُوراً وَعَنْ يَسَارِي اللهُ عَنْ يُوراً وَقَى الْوراً وَعَلَى فَوالَا وَالْمَامِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

## ٧٧- باب صلاة النبي ﷺ ودعائه بالليل

فيه حديث ابن عباس، وهو مشتمل على جمل من الفوائد وغيره. قوله: "قام من الليل، فأتى حاجته" يعني الحدث. قوله: "ثم غسل وجهه ويديه ثم قام" هذا الغسل للتنظيف والتنشيط للذكر وغيره.

شرح الغريب: قوله: "فأتى القربة فأطلق شناقها" بكسر الشين أي الخيط الذي تربط به في الوتد قاله أبو عبيدة وأبو عبيد وغيرهما، وقيل: الوكاء. قوله: "فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له" هكذا ضبطناه، وهكذا هو في أصول بلادنا "نتبه" بنون ثم مثناة فوق ثم موحدة، ووقع في البخاري "أبقيه" بموحدة ثم قاف، ومعناه: أرقبه وهو معنى أنتبه له.

قوله: "فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأداري عن يمينه" فيه أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام، وأنه إذا وقف عن يساره يتحول إلى يمينه، وأنه إذا لم يتحول حوله الإمام، وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة، وأن صلاة الصبي صحيحة، وأن له موثقاً من الإمام كالبالغ، وأن الجماعة في غير المكتوبات صحيحة. قوله: "ثم اضطجع فنام حتى نفخ فقام فصلى و لم يتوضأ" هذا من خصائصه في أن نومه مضطجعاً لا ينقض الوضوء؛ لأن عينيه تنامان ولا ينام قلبه، فلو حرج حدث لأحس به بخلاف غيره من الناس.

قوله ﷺ: "اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي بصري نوراً وفي سمعي نوراً" إلى آخره. قال العلماء: سأل النور في أعضائه وجهاته، والمراد به: بيان الحق وضياؤه والهداية إليه، فسأل النور في جمع أعضائه وجسمه وتصرفاته= قَالَ كُرَيْبٌ: وَسَبْعاً فِي التّابُوت، فَلَقِيتُ بَعْضَ وَلَدِ الْعَبّاسِ فَحَدَّثَنِي بِهِنّ، فَذَكَرَ عَصَبِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَشَعْرِي وَبَشَرِي، وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ.

آ۱۷۸۸ - (۲) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مَحْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبّاسٍ أَنّ ابْنَ عَبّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ أُمّ الْمُؤْمِنِينَ، وَهِيَ خَالَتُهُ قَالَ: كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبّاسٍ أَنّ ابْنَ عَبّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ أُمّ الْمُؤْمِنِينَ، وَهِي خَالَتُهُ قَالَ: فَاضْطَحَعْتُ فِي عُرْضِ الْوِسَادَةِ، وَاضْطَحَعَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَهْلُهُ فِي عُرْضِ الْوِسَادَةِ، وَاضْطَحَعَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَهْلُهُ فِي عُرُولَ الله ﷺ عَرْضٍ الْوِسَادَةِ، وَاضْطَحَعَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَهْلُهُ فِي عُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ الله ﷺ عَنْ اللّذِي الله عَلَيْلِ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، اسْتَيْقَظَ رَسُولُ الله عَلْقَيْهُ، فَحَعَلَ يَمْسَحُ النّومَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ، ثُمّ قَرَأَ الْعَشْرَ الآيَاتِ الْحَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمّ قَامَ إِلَى شَنِّ مُعَلِقَةٍ، فَتَوضَا مِنْهَا، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمّ قَامَ فَصَلَى.

<sup>-</sup>وتقلباته وحالاته، وجملته في جهاته الست حتى لا يزيغ شيء منها عنه.

قوله: "في هذا الحديث عن سلمة بن كهيل، عن كريب، عن ابن عباس"، وذكر الدعاء اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي بصري نوراً إلى آخره. "قال كريب: وسبعاً في التابوت فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهن" قال العلماء: معناه: وذكر في الدعاء سبعاً أي: سبع كلمات نسيتها، قالوا: والمراد بالتابوت: الأضلاع وما يحويه من القلب وغيره تشيبهاً بالتابوت الذي هو كالصندوق يحرز فيه المتاع، أي: وسبعاً في قلبي ولكن نسيتها.

وقوله: "فلقيت بعض ولد العباس" القائل "لقيت" هو سلمة بن كهيل.

قوله: "فاضطحعت في عرض الوسادة واضطحع رسول الله على وأهله في طولها" هكذا ضبطناه "عرض" بفتح العين، وهكذا نقله القاضي عياض عن رواية الأكثرين، قال: ورواه الداودي بالضم وهو الجانب، والصحيح الفتح، والمراد بالوسادة: الوسادة المعروفة التي تكون تحت الرؤوس، ونقل القاضي عن الباجي والأصيلي وغيرهما أن الوسادة هنا الفراش لقوله: اضطحع في طولها، وهذا ضعيف أو باطل، وفيه دليل على جواز نوم الرجل مع امرأته من غير مواقعة بحضرة بعض محارمها وإن كان مميزاً. قال القاضي: وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث قال ابن عباس: بت عند خالتي في ليلة كانت فيها حائضاً. قال: وهذه الكلمة وإن لم تصح طريقاً، فهي حسنة المعين حداً؛ إذ لم يكن ابن عباس يطلب المبيت في ليلة للنبي في فيها حاجة إلى أهله، ولا يرسله أبوه إلا إذا علم عدم حاجته إلى أهله؛ لأنه معلوم أنه لا يفعل حاجته مع حضرة ابن عباس معهما في الوسادة، مع أنه كان مراقباً لأفعال النبي في مع أنه لم ينم أو نام قليلاً جداً.

قوله: "فجعل يمسح النوم عن وجهه" معناه: أثر النوم، وفيه استحباب هذا واستعمال المجاز. قوله: "ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران".

فوائد الحديث: فيه جواز القراءة للمحدث، وهذا إجماع المسلمين، وإنما تحرم القراءة على الجنب والحائض، وفيه=

قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: فَقُمْتُ، فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ رَسُولُ الله ﷺ، ثُمَّ ذَهَبْتُ، فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ رَسُولُ الله ﷺ، ثُمَّ رَسُولُ الله ﷺ، فَصَلَّى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ رَسُولُ الله ﷺ يَفْتِلُهَا، فَصَلَّى رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُذَٰنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ اصْطَحَعَ حَتَى جَاءَ الْمُؤذَذُنُ، فَقَامَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلَّى الصَّبْحَ.

١٧٨٩ – (٣) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ الله الْفِهْرِيِّ، عَنْ مَحْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَزَادَ: ثُمَّ عَمَدَ إِلَى شَحْبٍ مِنْ مَاءٍ، فَتَسَوَّكَ، وَتَوَضَّأَ، وَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، وَلَمْ يُهْرِقْ مِنَ الْمَاءِ إِلاَّ قَلِيلاً، ثُمَّ حَرِّكَنِي، فَقُمْتُ، وَسَائرُ الْحَدِيثِ نَحْوُ حَدِيثِ مَالِكِ. الْحَدِيثِ نَحْوُ حَدِيثِ مَالِكِ.

١٧٩٠ - (٤) حَدَّثَنَىٰ هَارُونُ بْنُ سَعِيد الأَيْلِيّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ عَبْدِ رَبّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أَنّهُ قَالَ:

=استحباب قراءة هذه الآيات عند القيام من النوم، وفيه جواز قول سورة آل عمران وسورة البقرة وسورة النساء ونحوها، وكرهه بعض المتقدمين وقال: إنما يقال: السورة التي يذكر فيها آل عمران والتي يذكر فيها البقرة، والصواب الأول، وبه قال عامة العلماء من السلف والخلف، وتظاهرت عليه الأحاديث الصحيحة، ولا لبس في ذلك.

قوله: "شن معلقة" إنما أنثها على إرادة القربة، وفي رواية بعد هذه: "شن معلق" على إرادة السقاء والوعاء، قال أهل اللغة: الشن: القربة الخلق، وجمعه شنان.

قوله: "وأخذ بأذي اليمني يفتلها" قيل: إنما فتلها تنبيهاً له من النعاس، وقيل: ليتنبه لهيئة الصلاة وموقف المأموم وغير ذلك، والأول أظهر؛ لقوله في الرواية الأخرى: "فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني".

قوله: "فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن، فقام، فصلى ركعتين خفيفتين حتى خرج، فصلى الصبح" فيه أن الأفضل في الوتر وغيره من الصلوات أن يسلم من كل ركعتين، وأن الوتر يكون آخره ركعة مفصولة، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة: ركعة موصولة بركعتين كالمغرب، وفيه جواز إتيان المؤذن إلى الإمام ليخرج إلى الصلاة، وتخفيف سنة الصبح، وأن الإيتار بثلاث عشرة ركعة أكمل، وفيه خلاف لأصحابنا، قال بعضهم: أكثر الوتر ثلاث عشرة؛ لظاهر هذا الحديث، وقال أكثرهم: أكثره إحدى عشرة، وتأولوا حديث ابن عباس أنه على منها ركعتي سنة العشاء، وهو تأويل ضعيف مباعد للحديث.

قوله: "ثم عمد إلى شحب من ماء" هو بفتح الشين المعجمة وإسكان الجيم قالوا: وهو السقاء الخلق، وهو بمعنى الرواية الأخرى "شن معلقة"، وقيل: الأشحاب الأعواد التي تعلق عليها القربة.

نَمْتُ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النّبِيّ ﷺ، وَرَسُولُ الله ﷺ عِنْدَهَا تِلْكَ اللّهٰلَةَ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ الله ﷺ وَمُتَّ عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلّى فِي تِلْكَ اللّيْلَةِ ثَلاَثَ ثُمّ قَامَ، فَصَلّى، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأْخَذَنِي، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلّى فِي تِلْكَ اللّيْلَةِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمّ أَتَاهُ الْمُؤذَّنُ، فَخَرَجَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمّ أَتَاهُ الْمُؤذَّنُ، فَخَرَجَ فَصَلّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأُ.

قَالَ عَمْرٌو: فَحَدَّثْتُ بِهِ بُكَيْرَ بْنَ الأَشَجِّ فَقَالَ: حَدَّثَنِي كُرَيْبٌ بِذَلِكَ.

١٧٩١- (٥) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ: أَخْبَرَنَا الضَّحَاكُ عَنْ مَحْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْكٍ مَوْلَى ابْنِ عَبّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: بِتَ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، فَقُلْتُ لَهَا: إِذَا قَامَ رَسُولُ الله عَلَيْ، فَأَيْقِظِينِي، فَقَامَ رَسُولُ الله عَلَيْ، فَقَمْتُ إِذَا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ فَقَمْتُ إِلَى جَنْبِهِ الأَيْسَرِ، فَأَخَذَ بِيدِي، فَجَعَلَنِي مِنْ شِقّهِ الأَيْمَنِ، فَجَعَلْتُ إِذَا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِيدِي، فَجَعَلَنِي مِنْ شِقّهِ الأَيْمَنِ، فَجَعَلْتُ إِذَا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِيدِي، فَجَعَلْتِي مِنْ شِقّهِ الأَيْمَنِ، فَجَعَلْتُ إِذَا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِيدِي، فَجَعَلْتِي مِنْ شِقّهِ الأَيْمَنِ، فَجَعَلْتُ إِذَا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِيدِي، فَجَعَلْتِي مِنْ شِقّهِ الأَيْمَنِ، فَجَعَلْتُ إِذَا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِيدِي عَشْرَةَ رَكُعَةً، ثُمَّ احْتَبَى، حَتّى إِنِي لأَسْمَعُ نَفَسَهُ رَاقِداً، فَلَمّا تَبَيْنَ خَفِيفَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

١٧٩٢ - (٦) حَدَّثَنَا اللهُ عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أَنَهُ بَاتَ عِنْدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أَنّهُ بَاتَ عِنْدَ خَالتِهِ مَيْمُونَةَ، فَقَامَ رَسُولُ الله عَلَيْ مِن اللّيْلِ، فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنِّ مُعَلّقٍ وُضُوءًا خَفِيفًا -قَالَ وَصَفَ وَصُفَاتِهِ مَيْمُونَةَ، فَقَامَ رَسُولُ الله عَلَيْ مِن اللّيْلِ، فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنِّ مُعَلِّقٍ وُضُوءًا خَفِيفًا -قَالَ وَصَفَ وُضُوءَهُ، وَجَعَلَ يُخَفِّفُهُ وَيُقَلِّلُهُ - قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: فَقُمْتُ، فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ النّبِي عَلَيْ عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلّى، ثُمّ اضْطَجَعَ فَنَامَ، ثُمّ أَتَاهُ جِعْتُ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخْلَفَنِي، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلّى، ثُمّ اضْطَجَعَ فَنَامَ، ثُمّ أَتَاهُ بِلاَلٌ فَآذَنَهُ بِالصّلاَةِ، فَحَرَجَ فَصَلّى الصّبْحَ وَلَمْ يَتَوَضَانً

قَالَ سُفْيَانُ: وَهَذَا للنّبِيّ ﷺ خَاصّةً؛ لأَنّهُ بَلَغَنَا أَنّ النّبِيّ ﷺ تَنَامُ عَيْنَاهُ، وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ.

١٧٩٣ (٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ -: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
 سَلَمَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: بِتّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ......

قوله: "ثم احتبى حتى إني لأسمع نفسه راقداً" معناه: أنه احتبى أولاً، ثم اضطجع كما سبق في الروايات الماضية: فاحتبى، ثم اضطجع حتى سمع نفخه، ونفسه بفتح الفاء.

فَبَقَيْتُ كَيْفَ يُصَلِّي رَسُولُ الله ﷺ قَالَ: فَقَامَ، فَبَالَ، ثُمَّ غَسَلَ وَحْهَهُ وَكَفِّيهِ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْقِرْبَةِ، فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا، ثُمَّ صَبِّ فِي الْجَفْنَةِ أَوِ الْقَصْعَةِ، فَأَكَبَهُ بِيَدِهِ عَلَيْهَا، ثُمَّ بَوَضًا وُضُوءًا وَصُوءًا بَشْنَ الْوُضُوءَيْنِ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَجِئْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، قَالَ: فَأَخَذَنِي، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَتَكَامَلَت صَلاَةُ رَسُولِ الله ﷺ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ نَامَ حَتّى نَفَخَ، وَكُنّا نَعْرِفَهُ إِذَا نَام بِنَفْخِهِ، ثُمّ خَرَجَ إِلَى الصّلاَةِ، فَصَلَّى، فَحَعَلَ يَقُولُ فِي صَلاَتِهِ أَوْ فِي شَمْعِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَاحْعَلْ لِي نُورًا وَغَى نُورًا وَفَوْقِي نُورًا وَقِي بَصَرِي نُورًا، وَاحْعَلْ لِي نُورًا وَوَي مَنْ يُورًا وَقَوْقِي نُورًا وَقِي بَصَرِي نُورًا، وَاحْعَلْ لِي نُورًا وَخَيْ يَورًا وَقَيْ نُورًا وَقَيْ نُورًا وَقَيْ نُورًا وَقَيْ نُورًا وَقَى نُورًا وَقَامِي نُورًا، وَاحْعَلْ لِي نُورًا، وَاحْعَلْ لِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَوْقِي نُورًا وَقَعْ يُورًا وَنَوْقِي نُورًا وَمَعْ يُورًا وَقَامِي نُورًا، وَاحْعَلْ لِي نُورًا، وَاحْعُولُ فِي نُورًا وَالْوَقِي نُورًا وَقَوْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا، وَاحْعَلْ لِي نُورًا، وَاحْعَلْ لِي نُورًا وَقَوْقِي نُورًا وَقَوْقِي نُورًا وَعَعْنِي نُورًا، وَاحْعَلْ لِي نُورًا وَالْمَامِي نُورًا وَالْمَامِي نُورًا وَعَوْقِي نُورًا وَقَوْقِي نُورًا وَالْمَامِي نُورًا وَعَلَى إِلَى اللّهُ وَالَا وَاحْدَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ قَلْى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٨) - ١٧٩٤ وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا النّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا سَلَمَةَ بْنُ كُهَيْلٍ عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسِ.

قَالَ سَلَمَةُ: ۚ فَلَقِيتُ كُرَيْباً، فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ! كُنْتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَحَاءَ رَسُولُ الله ﷺ، ثُمّ ذَكَرَ بِمثِلِ حَدِيثِ غُنْدَرٍ، وَقَالَ: "وَاجْعَلْنِي نُوراً"، وَلَمْ يَشُكّ.

٥٩٥- (٩) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ هَنّادُ بْنُ السّرِيّ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي رِشْدِينٍ مَوْلَى ابْنِ عَبّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: بِتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَذْكُر ْ غَسْلَ الْوَجْهِ وَالْكَفّيْنِ، غَيْرَ أَنّهُ قَالَ: ثُمّ أَتَى الْقِرْبَةَ، فَحَلِّ شِنَاقَهَا، فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ، ثُمّ أَتَى فِرَاشَهُ، فَنَامَ، ثُمّ قَامَ قَوْمَةً أَخْرَى، فَأَتَى الْقِرْبَةَ، فَحَلِّ شِنَاقَهَا، ثُمّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا هُوَ الْوُضُوءُ، وَقَالَ: "أَعْظِمْ لِي نُوراً" وَلَمْ يَذْكُر ْ: وَ"اجْعَلْنِي نُوراً".

<sup>-</sup>قوله: "فقمت عن يساره، فأحلفني فجعلني عن يمينه" معنى أخلفني: أداري من خلفه.

قوله: "فبقيت كيف يصلي" هو بفتح الباء الموحدة والقاف، أي: رقبت ونظرت، يقال: بقيت وبقوت بمعنى رقبت ورمقت. قوله: "ثم توضأ وضوءاً حسناً بين الوضوءين" يعني لم يسرف و لم يقتر، وكان بين ذلك قواماً. ضبط الأسماء: قوله: "عن أبي رشدين مولى ابن عباس" هو بكسر الراء، وهو كريب ومولى ابن عباس كني بابنه رشدين.

الْحَجْرِيّ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ أَنّ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ حَدَّثَهُ أَنّ كُرَيْباً حَدَّثَهُ، أَنّ ابْنَ عَبّاسٍ بَاتَ الْحَجْرِيّ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ أَنّ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ حَدَّثَهُ أَنّ كُرَيْباً حَدَّثَهُ، أَنّ ابْنَ عَبّاسٍ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ رَسُولِ الله عَلَيْ إِلَى الْقِرْبَةِ فَسَكَبَ مِنْهَا، فَتَوَضَّأَ، وَلَمْ يُكْثِرْ مِنَ الْمَاءِ، وَلَمْ يُقَصِّرْ فِي الْوُضُوءِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَالَ: وَدَعَا رَسُولُ الله عَلَيْ لَيُلتَئِذٍ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً.

قَالَ سَلَمَةُ: حَدَّثَنِيهَا كُرَيْبٌ، فَحَفِظْتُ مِنْهَا ثَنْتَيْ عَشْرَةَ، وَنَسِيتُ مَا بَقِيَ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "اللّهُمّ اجْعَلْ لِي فِي قَلْبِي نُوراً وَفِي لِسَانِي نُوراً وَفِي سمْعِي نُوراً وَفِي بَصَرِي نُوراً، وَمِنْ فَوْقِي اللّهُمّ اجْعَلْ لِي فِي قَلْبِي نُوراً وَفِي لِسَانِي نُوراً وَعَنْ شِمَالِي نُوراً، وَمِنْ بَيْنِ يَدَيّ نُوراً وَمِنْ خَلْفِي نُوراً، وَمِنْ تَنْ شِمَالِي نُوراً، وَمِنْ بَيْنِ يَدَيّ نُوراً وَمِنْ خَلْفِي نُوراً، وَاجْعَلْ فِي نَوْراً، وَأَعْظِمْ لِي نُوراً".

١٩٧٧ - (١١) وَحَدَّثَنِي آَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنِي شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أَنّهُ قَالَ: رَقَدْتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ لَيْلَةَ كَانَ النّبِيِّ ﷺ عِنْدَهَا؛ لأَنْظُرَ كَيْفَ صَلاَةُ النّبِيِّ ﷺ بِاللّيْلِ، قَالَ: فَتَحَدّثَ النّبِيُّ ﷺ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً، ثُمَّ رَقَدَ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ، وَاسْتَنّ.

١٧٩٨ – (١٢) حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلْقُ وَقُو يَقُولُ: عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلْقُ وَقُو يَقُولُ: عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بُنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بُنْ عَبْدِ اللهِ بْنَا وَالنَّهُ وَاللهِ اللهِ وَالنَّهُ وَلَا اللهِ وَالْمُورَةِ وَاللهِ اللهِ وَالنَّهُ وَلَا اللهِ وَالْمُورَةِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَالنَّهُ وَلَا اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالْمُورَةِ وَلَيْهُ وَلَا مَدُولُ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا وَلَا مُعْدُلُونِ وَاللّهُ وَلَا مُؤْلِلُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللْهُ وَاللّهُ وَالللللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللللهُ وَاللل

قوله: "عن عبد الرحمن بن سلمان الحجري" هو بحاء مهملة مفتوحة ثم جيم ساكنة منسوب إلى حجر عين، وهي قبيلة معروفة. قوله: "فتحدث النبي الله معرفة أهله ساعة ثم نام"، فيه جواز الحديث بعد صلاة العشاء للحاجة والمصلحة، والذي ثبت في الحديث أنه كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها - هو في حديث لا حاجة إليه ولا مصلحة فيه، كما سبق بيانه في بابه.

ثُمّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأَطَالَ فِيهِمَا الْقِيَامَ وَالرَّكُوعَ وَالسَّجُودَ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَنَامَ حَتّى نَفَخَ، ثُمّ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ سِتّ رَكَعَاتٍ، كُلَّ ذَلِكَ يَسْتَاكُ، وَيَتَوَضَّأَ، وَيَقْرَأُ هَؤُلاَءِ الآياتِ، ثُمّ أَوْتَرَ بِثَلاَثٍ، فَأَذَنَ الْمُؤذَنُ، فَحَرَجَ إِلَى الصَلاَةِ، وَهُوَ يَقُولُ "اللَّهُمّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوراً وَفِي أَوْراً، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُوراً وَمِنْ لِسَانِي نُوراً، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُوراً وَمِنْ أَمَامِي نُوراً، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُوراً وَمِنْ أَمَامِي نُوراً، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُوراً وَمِنْ أَمَامِي نُوراً، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُوراً وَمَنْ تَحْتِي نُوراً، اللّهُمّ أَعْطِنِي نُوراً.

١٧٩٩ - (١٣) وَحَدَّنَيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتّ ذَاتَ لَيْلَةٍ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَة، فَقَامَ النّبِي ﷺ يُصَلِّي مُتَطَوّعاً مِنَ اللّيْلِ، فَقَامَ النّبِي ﷺ إِلَى الْقِرْبَةِ، فَتَوَضَّاً، فَقَامَ، فَصَلَّى، فَقُمْتُ لَمّا رَأَيْتُهُ صَنَعَ دَلكَ، فَتَوَضَّأْتُ مِنْ اللّيْلِ، فَقَامَ النّبِي ﷺ إِلَى شِقّهِ الأَيْسَرِ، فَأَحَدُ بِيدِي مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ يَعْدِلُنِي ذَلكَ، فَتَوَضَّأْتُ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ يَعْدِلُنِي كَذَلكَ مَنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ اللّي شِقّةِ الأَيْسَرِ، فَأَحَدُ بِيدِي مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ يَعْدِلُنِي كَذَلكَ مَنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ اللّي شَقّةِ الأَيْسَرِ، فَأَحَدُ بِيدِي مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ يَعْدِلُنِي كَذَلكَ مَنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ اللّي اللّي شَقّهِ الأَيْسَرِ، فَأَحَدُ بِيدِي مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللل

٠٠٠ - (١٤) وَحَدَّثَنِي هَارُونُ ۚ بْنُ عَبْدِ الله وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالاً: حَدَّثَنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدَّثُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: بَعَثَنِي الْعَبّاسُ إِلَى النّبِي عَلِي وَهُوَ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَبِتَ مَعَهُ تِلْكَ اللّيْلَةَ، فَقَامَ يُصَلّي مِنَ اللّيْلِ، فَقُمتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَتَنَاوَلَنِي مَنْ حَلْفِ ظَهْرِهِ، فَجَعَلَنِي عَلَى يَمِينِهِ.

الجواب عن استدراك الدار قطني: قوله: "ثم قام، فصلى ركعتين، فأطال فيهما القيام والركوع والسحود، ثم انصرف، فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست ركعات، ثم أو تر بثلاث هذه الروايات تخلل النوم وذكر الروايات في تخليل النوم بين الركعات وفي عدد الركعات؛ فإنه لم يذكر في باقي الروايات تخلل النوم وذكر الركعات ثلاث عشرة. قال القاضي عياض: هذه الرواية وهي رواية حصين عن حبيب بن أبي ثابت مما استدركه الدارقطني على مسلم الاضطراها واختلاف الرواة، قال الدارقطني: وروي عنه على سبعة أوجه، وخالف فيه الجمهور، قلت: ولا يقدح هذا في مسلم؛ فإنه لم يذكر هذه الرواية متأصلة مستقلة إنما ذكرها متابعة، والمتابعات المحتمل فيها ما لا يحتمل في الأصول كما سبق بيانه في مواضع. قال القاضي: ويحتمل أنه لم يعد في هذه الصلاة الركعتين الأوليين الخفيفتين اللتين كان النبي في ستفتح صلاة الليل بهما كما صرحت الأحاديث بها في مسلم وغيره، ولهذا قال: صلى ركعتين، فأطال فيهما، فدل على ألهما بعد الحفيفتين، فتكون الخفيفتان ثم الطويلتان ثم الطت المذكورات ثم ثلاث بعدها كما ذكر، فصارت الجملة ثلاث عشرة كما في باقي الروايات، والله أعلم.

١٨٠١ – (١٥) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: بِتَّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ.

ُ ١٨٠٢ – (١٦) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدّثَنَا عُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ، حِ وَحَدّثَنَا الْمُثَنّى وَابْنُ بَشّارٍ قَالاً: حَدّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنُ عَبّاسٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلّى مِنَ اللّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

١٨٠٣ – (١٧) وَحَدَّنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ قَيْسِ بْنِ مَحْرَمَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيّ أَنَّهُ قَالَ: لأَرْمُقَنَّ صَلاَةَ رَسُولِ الله ﷺ اللّيْلَةَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، طَوِيلَتَيْنِ، طَويلَتَيْنِ، طَويلَتَيْنِ مَلْكُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنُ وَهُمَا دُونَ اللّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى يَلْكَثَى مَثْوَلَ لَكُنْ اللّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ مَنْ وَهُ مَا دُونَ اللّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ مَنْ وَلَكَ ثَلَاثَ عَشْرَةً رَكْعَةً

١٨٠٤ - (١٨) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثِنِي مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَدَائِنِيّ أَبُو جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ مُحمَّد بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد الله قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ في سَفَرٍ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَشْرَعَةٍ فَقَالَ: "أَلاَ تُشْرِعُ يَا جَابِرُ؟" قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَنَزَلَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَشْرَعْتُ لَهُ وَضُوءًا، قَالَ: فَجَاءَ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَامَ، فَصَلَّى وَأَشْرَعْتُ لَهُ وَضُوءًا، قَالَ: فَجَاءَ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَامَ، فَصَلَّى في ثَوْبٍ وَاحِدٍ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، فَقُمْتُ خَلْفَهُ، فَأَخَذَ بِأُذُنِي، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ.

قوله في حديث زيد بن خالد: "ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين" هكذا هو مكرر ثلاث مرات. تفسير كلمة مشرعة: قوله: "فانتهينا إلى مشرعة فقال: ألا تشرع يا جابر؟" المشرعة بفتح الراء، والشريعة: هي الطريق إلى عبور الماء من حافة نهر أو بحر وغيره. وقوله: ألا تشرع بضم التاء، وروي بفتحها، والمشهور في الروايات الضم، ولهذا قال بعده: وشرعت. قال أهل اللغة: شرعت في النهر، وأشرعت ناقتي فيه. وقوله: ألا تشرع معناه: ألا تشرع ناقتك أو نفسك؟

قوله: "فصلى في ثوب واحد حالف بين طرفيه" فيه صحة الصلاة في ثوب واحد، وأنه تسن المحالفة بين طرفيه على عاتقيه، وسبقت المسألة في موضعها. قوله: "فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه" هو كحديث ابن عباس، وقد سبق شرحه.

١٨٠٥ – (١٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعاً عَنْ هُشَيْم، قَالَ أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو حُرَّةَ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدَ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ، إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِيُصَلِّيَ، افْتَتَحَ صَلاَتَهُ بِرَكْعَتَيْن خَفِيفَتَيْن.

١٨٠٦ – (٢٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحمّد، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النّبِيّ ﷺ قَالَ: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللّيْلِ، فَلْيَفْتَتِحْ صَلاَتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ".

آبِ الْبَنِ عَبّاسٍ أَنّ رَسُولَ الله ﷺ بَنُ سَعِيد، عَنْ مَالِكَ بَنِ أَنسٍ، عَنْ أَبِي الزّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أَنّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَقُولُ إِذَا قَامَ إِلَى الصّلاَةِ مِنْ جَوْفِ اللّيْلِ: "اللّهُمّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيّامُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيّامُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيّامُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيّامُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنّ، أَنْتَ الْحَقّ، \* وَوَعْدُكَ الْحَقّ، وَقَوْلُكَ الْحَقّ، وَلَقَاوُكَ حَقّ وَالْحَقّ، وَوَعْدُكَ الْحَقّ، وَاللّهُمّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلِقَاوُكَ حَقّ وَالْحَنّةُ، وَإِلَيْكَ حَقّ، اللّهُمّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ، وَإِلَيْكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدّمْتُ وَأَخْرُتُ، وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي لاَ إِلَهَ إِلاّ أَنْتَ ".

قوله: "حدثنا أبو حرة عن الحسن" هو أبو حرة بضم الحاء، اسمه واصل بن عبد الرحمن، كان يختم القرآن في كل ليلتين. قولها: "كان رسول الله ﷺ إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين".

وفي حديث أبي هريرة الأمر بذلك، هذا دليل على استحبابه؛ لينشط بهما لما بعدهما.

قوله ﷺ: "أنت نور السموات والأرض" قال العلماء: معناه: منورهما أي حالق نورهما.

<sup>\*</sup>قوله: "ولك الحمد أنت قيام السماوات" هو بتشديد الياء كعلّام، وهو القيوم، والقيّم بتشديد الياء من قام به السماوات والأرض.

<sup>\*</sup>قوله: "أنت الحق" الظاهر أن تعريف الخبر فيه، وفي قوله: ووعدك الحق وقولك الحق - ليس للقصر، وإنما هو لإفادة أن الحكم به ظاهر مسلم لا منازع فيه على ما قال علماء المعاني في قوله: ووالدك العبد، وذلك؛ لأن مرجع هذا الكلام إلى أنه تعالى موجود صادق، وهذا أمر يقول به المؤمن والكافر، قال تعالى: ﴿وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ (لقمان: ٢٥) و لم يعرف فيه منازع يعتد به، وكأنه لهذا عدل إني التنكير في البقية حيث وجد المنازع فيها، والله تعالى أعلم.

<sup>\*</sup>قوله: "وبك آمنت" الظاهر أن تقدم الجار للقصر بالنظر إلى سائر من عبد، والله تعالى أعلم.

=وقال أبو عبيد: معناه: بنورك يهتدي أهل السموات والأرض. قال الخطابي في تفسير اسمه سبحانه وتعالى النور: ومعناه الذي بنوره يبصر ذو العماية، بمدايته يرشد ذو الغواية، قال: ومنه ﴿آللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَّتِ ﴾ (النور:٣٥) أي منه نورهما، قال: ويحتمل أن يكون معناه: ذو النور، ولا يصح أن يكون النور صفة ذات الله تعالى، وإنما هو صفة فعل أي هو حالقه، وقال غيره: معنى نور السموات والأرض: مدبر شمسها وقمرها ونجومها.

قوله ﷺ: "أنت قيام السموات والأرض" وفي الرواية الثانية: "قيم". قال العلماء: من صفاته القيام والقيّم كما صرح به هذا الحديث، والقيَّوم بنص القرآن وقائم، ومنه قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ هُوَ قَآبِمُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ ﴾ (الرعد:٣٣) قال الهروي: ويقال: قوام. قال ابن عباس: القيوم: الذي لا يزول،

وقال غيره: هو القائم على كل شيء، ومعناه مدبر أمر خلقه، وهما شائعان في تفسير الآية والحديث.

قوله على: "أنت رب السموات والأرض ومن فيهن"

معاني الرب: قال العلماء: للرب ثلاث معان في اللغة: السيد المطاع، والمصلح، والمالك. قال بعضهم: إذا كان بمعنى السيد المطاع فشرط المربوب أن يكون ممن يعقل، وإليه أشار الخطابي بقوله: لا يصح أن يقال: سيد الجبال والشجر. قال القاضي عياض: هذا الشرط فاسد، بل الجميع مطيع له سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: ﴿قَالَتَا الله عَالَى: ﴿قَالَتَا طَآبِعِينَ ﴾ (فصلت: ١١).

قوله ﷺ: "أنت الحق" قال العلماء: الحق في أسمائه سبحانه وتعالى معناه: المتحقق وجوده، وكل شيء صح وجوده وتحقق فهو حق، ومنه ﴿ آلَى الكائنة حقاً بغير شك. ومثله قوله ﷺ في هذا الحديث: "ووعدك الحق وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق" أي كله متحقق لا شك فيه. وقيل: معناه: خبرك حق وصدق، وقيل: أنت صاحب الحق. وقيل: محق الحق. وقيل: الإله الحق دون ما يقوله الملحدون، كما قال تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُو الْحَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَطِلُ ﴾ (لقمان: ٣٠). وقيل في قوله: ووعدك الحق، أي صدق، ومعنى "لقاؤك حق"، أي البعث، وقيل: الموت، وهذا القول باطل في هذا الموضع، وإنما نبهت عليه؛ لئلا يغتر به، والصواب البعث، فهو الذي يقتضيه سياق الكلام وما بعده، وهو الذي يرد به على الملحد لا بالموت.

قوله: "اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت، وإليك أتيت وبك خاصمت، وإليك حاكمت فاغفرلي" إلى آخره. معنى أسلمت: استسلمت وانقدت لأمرك ونهيك، "وبك آمنت"، أي: صدقت بك وبكل ما أخبرت وأمرت ونهيت، "وإليك أنبت"، أي: أطعت ورجعت إلى عبادتك، أي: أقبلت عليها. وقيل: معناه: رجعت إليك في تدبيري، أي: فوضت إليك، و"بك خاصمت"، أي: بما أعطيتني من البراهين والقوة خاصمت من عاند فيك، وكفر بك، وقمعته بالحجة وبالسيف، وإليك حاكمت أي: كل من جحد الحق حاكمته إليك، وجعلتك الحاكم بيني وبينه، لا غيرك مما كانت تحاكم إليه الجاهلية وغيرهم من صنم وكاهن ونار وشيطان وغيرها، فلا أرضى إلا=

١٨٠٨ – (٢٢) حَدَّنَنَا عَمْرٌ والنّاقِدُ وَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالُوا: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ، ح: وَحَدَّنَنَا مُحمّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّزّاق: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، كَلاَهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، عَنِ النّبِي عَلَيْنَ أَمّا حَديثُ ابْنِ جُرَيْجٍ، فَاتّفَقَ لَفْظُهُ مَعَ حَدَيثِ مَالِكِ، لَمْ يَخْتَلِفَا إِلا فِي حَرْفَيْنِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، مَكَانَ "قَيّامُ": "قَيّامُ": "قَيّمُ"، وقَالَ: "وَمَا أَسْرَرْتُ"، وأَمّا حَديثُ ابْنِ عَيْنَةً، فَفيه بَعْضُ زِيَادَةٍ، وَيُخَالِفُ مَالِكاً وَابْنَ جُرَيْجٍ فِي أَحْرُفِ. أَسْرَرْتُ"، وأَمّا حَديثُ ابْنِ عَيْنَةً، فَفيه بَعْضُ زِيَادَةٍ، ويُخَالِفُ مَالِكاً وَابْنَ جُرَيْجٍ فِي أَحْرُفِ. أَسْرَرْتُ"، وأمّا حَديثُ ابْنِ عَيْنَةً، فَفيه بَعْضُ زِيَادَةٍ، ويُخَالِفُ مَالِكاً وَابْنَ جُرَيْجٍ فِي أَحْرُفِ. عَنْ الْبَنِ عَيْنَةً، فَفيه بَعْضُ زِيَادَةٍ، حَدَّثَنَا مَهْدِيّ - وَهُو ابْنُ مُنْمُونٍ: حَدَّثَنَا عَمْرانُ الْقَصِيرُ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ، عَنِ النّبِي عَنِ النّبِي عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ، عَنِ النّبِي عَنْ أَلْفَظُهُ مَ مِنْ أَلْفَاظِهُمْ -.

- بحكمك، ولا أعتمد غيره. ومعنى سؤاله ﷺ المغفرة مع أنه مغفور له: أنه يسأل ذلك تواضعاً وخضوعاً وإشفاقاً وإجلالاً، وليقتدي به في أصل الدعاء والخضوع وحسن التضرع في هذا الدعاء المعين. وفي هذا الحديث وغيره مواظبته ﷺ في الليل على الذكر والدعاء، والاعتراف لله تعالى بحقوقه، والإقرار بصدقه ووعده ووعيده والبعث والجنة والنار وغير ذلك.

قوله ﷺ: "اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض" قال العلماء: خصهم بالذكر، وإن كان الله تعالى رب كل المخلوقات، كما تقرر في القرآن والسنة من نظائره من الإضافة إلى كل عظيم المرتبة وكبير الشأن دون ما يستحقر ويستصغر، فيقال له سبحانه وتعالى: ﴿رَّبُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ (الرعد:١٦) ﴿رَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْحَرْشِ ٱلْحَرْشِ ٱلْحَرْشِ ٱلْمَوْمُنون:١٦) ورب الملائكة والروح، ﴿رَبُ ٱلْمَثْرِقَيْنِ وَرَبُ ٱلْمَوْمِنِينِ وَرَبُ ٱلْمَوْمِنِينِ وَرَبُ ٱلْمَوْمُنون:١٦) (الرحمن:١٧)، ﴿رَبِ ٱلْمَاسِ ﴿ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴿ وَلِيهِ ٱلنَّاسِ ﴾، ﴿رَبِ ٱلْمَعْمِينَ ﴾، ﴿رَبُ كُلِ شَيْءٍ وَالأَنعام:١٦٤) رب النبيين، خالق السموات والأرض، ﴿ فَاطِرِ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَتِكِمَةِ رُسُلاً ﴾ (فاطر:١). فكل ذلك وشبهه وصف له سبحانه بدلائل العظمة وعظيم القدرة والملك، و لم يستعمل ذلك فيما يحتقر ويستصغر، فلا يقال: رب الحشرات وخالق القردة والحنازير وشبه ذلك على الإفراد، وإنما يقال:

عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقيمً".

آمراً - (٢٥) حَدَّنَنَا مُحمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَمِيَّ: حَدَّنَنا يُوسُفُ الْمَاجِشُون: حَدَّنَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالَب، عَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالَب، عَنْ رَسُولَ الله عَنْ الله عَنْ رَسُولَ الله عَنْ رَسُولَ الله عَنْ الله عَنْ رَسُولَ الله عَنْ الله عَنْ رَسُولَ الله عَنْ الله وَالله عَنْ رَسُولَ الله عَنْ الله عَنْ الله وَالله عَنْ رَسُولَ عَنْ عَلَيْ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُسْلَمِينَ، الله وَمُحْيَايَ وَمَمَاتِي الله رَبّ الْعَالَمِينَ، الله شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلَمِينَ،

قوله: "رب العالمين" في معنى "رب" أربعة أقوال، حكاه الماوردي وغيره: المالك، والسيد، والمدبر، والمربي، فإن وصف الله تعالى برب؛ لأنه مالك أو سيد فهو من صفات الذات، وإن وصف؛ لأنه مدبر خلقه ومربيهم فهو من صفات فعله، ومتى دخلته الألف واللام فقيل: "الرب" اختص بالله تعالى، وإذا حذفتا جاز إطلاقه على غيره، فيقال: رب المال ورب الدار ونحو ذلك، والعالمون جمع عالم، وليس للعالم واحد من لفظه، واختلف العلماء في حقيقته، فقال المتكلمون من أصحابنا وغيرهم، وجماعة من المفسرين وغيرهم: العالم: كل المخلوقات. وقال جماعة:=

<sup>=</sup>خالق المخلوقات وخالق كل شيء، وحينئذ تدخل هذه في العموم، والله أعلم.

قوله ﷺ: "اهدني لما احتلف فيه من الحق" معناه: ثبتني عليه كقوله تعالى: ﴿آهَٰدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞﴾.

ضبط الاسم وشرح كلمات الحديث: قوله: "حدثنًا يوسف الماجشون" هُو بكسر الجيم وضم الشينُ المعجمة، وهو أبيض الوجه، مورده لفظ أعجمي.

قوله: "وجهت وجهي" أي: قصدت بعبادي "للذي فطر السموات والأرض" أي ابتدأ خلقها. قوله: "حنيفاً" قال الأكثرون: معناه: ماثلاً إلى الدين الحق، وهو الإسلام، وأصل الحنف الميل، ويكون في الخير والشر، وينصرف إلى ما تقتضيه القرينة، وقيل: المراد بالحنيف هنا: المستقيم، قاله الأزهري وآخرون. وقال أبو عبيد: الحنيف عند العرب من كان على دين إبراهيم في وانتصب حنيفاً على الحال، أي: وجهت وجهي في حال حنيفيتي. وقوله: "وما أنا من المشركين" بيان للحنيف وإيضاح لمعناه، والمشرك يطلق على كل كافر من عابد وثن وصنم، ويهودي ونصراني ومجوسي، ومرتد وزنديق وغيرهم.

قوله: "إن صلاتي ونسكي" قال أهل اللغة: النسك العبادة، وأصله من النسيكة، وهي الفضة المذابة المصفاة من كل خلط، والنسيكة أيضاً كل ما يتقرب به إلى الله تعالى. قوله: "ومحياي ومماتي" أي حياتي وموتي، ويجوز فتح الياء فيهما وإسكافا، والأكثرون على فتح ياء محياي وإسكان مماتي. قوله: "لله" قال العلماء: هذه لام الإضافة، ولها معنيان: الملك، والاختصاص، وكلاهما مراد.

اللّهُمّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاّ أَنْتَ، أَنْتَ رَبّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعاً، إِنّهُ لاَ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ إِلاّ أَنْتَ، وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَحْلَقِ، لاَ يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلاّ أَنْتَ، وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَحْلَقِ، لاَ يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلاّ أَنْتَ، لَبَيْكَ، وَسَعْدَيْكَ، وَالْحَيْرُ كُلّهُ إِلاّ أَنْتَ، لَبَيْكَ، وَالشّرِفُ عَنّي سَيِّئَهَا، لاَ يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلاّ أَنْتَ، لَبَيْكَ، وَسَعْدَيْكَ، وَالْحَيْرُ كُلّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشّرّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ، وَأَتُوبُ إِلَيْكَ"، ....

-هم الملائكة والجن والإنس. وزاد أبو عبيدة والفراء: الشياطين، وقيل: بنو آدم خاصة، قاله الحسين بن الفضل وأبو معاذ النحوي، وقال الآخرون: هو الدنيا وما فيها، ثم قيل: هو مشتق من العلامة؛ لأن كل مخلوق علامة على وجود صانعه، وقيل: من العلم، فعلى هذا يختص بالعقلاء.

قوله: "اللهم أنت الملك" أي: القادر على كل شيء، المالك الحقيقي لجميع المحلوقات. قوله: "وأنا عبدك" أي: معترف بأنك مالكي ومدبري وحكمك نافذ في. قوله: "ظلمت نفسي" أي: اعترفت بالتقصير، قدّمه على سؤال المغفرة أدباً، كما قال آدم وحواء: ﴿قَالَا رَبَّنَا ظَاهَنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ﴾ (الأعراف: ٢٣). قوله: "اهدني لأحسن الأحلاق" أي: أرشدني لصوابها، ووفقني للتحلق به.

قوله: "واصرف عني سيئها" أي قبيحها. قوله: "لبيك" قال العلماء: معناه: أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، يقال: لب بالمكان لباً، وألب الباباً أي أقام به، وأصل "لبيك" لبين فحذفت النون للإضافة. قوله: "وسعديك" قال الأزهري وغيره: معناه: مساعدة لأمرك بعد مساعدة، ومتابعة لدينك بعد متابعة.

أقوال أهل العلم في تأويل قوله (والشر ليس إليك): قوله: "والخير كله في يديك، والشر ليس إليك".

قال الخطابي وغيره: فيه الإرشاد إلى الأدب في الثناء على الله تعالى ومدحه بأن يضاف إليه محاسن الأمور دون مساويها على جهة الأدب.

وأما قوله: "والشر ليس إليك" فمما يجب تأويله؛ لأن مذهب أهل الحق أن كل المحدثات فعل الله تعالى وخلقه، سواء خيرها وشرها، وحينئذ يجب تأويله، وفيه خمسة أقوال: أحدها: معناه: لا يتقرب به إليك، قاله الخليل بن أحمد، والنضر بن شميل، وإسحاق بن راهويه، ويجبى بن معين، وأبو بكر بن خزيمة، والأزهري وغيرهم. والثاني: حكاه الشيخ أبو حامد عن المزني، وقاله غيره أيضاً معناه: لا يضاف إليك على انفراده، لا يقال: يا خالق القردة والخنازير، ويا رب الشر ونحو هذا، وإن كان خالق كل شيء ورب كل شيء، وحينئذ يدخل الشر في العموم. والثالث: معناه والشر لا يصعد إليك، إنما يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. والرابع: معناه: والشر ليس شراً بالنسبة إليك، فإنك خلقته بحكمة بالغة، وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين. والخامس: حكاه الخطابي أنه كقولك: فلان إلى بني فلان إذا كان عداده فيهم، وضيف إليهم.

قوله: "أنا بك وإليك" أي: التجائي وانتمائي إليك، وتوفيقي بك. قوله: "تباركت" أي: استحققت الثناء، وقيل: ثبت الخير عندك، وقال ابن الأنباري: تبارك العباد بتوحيدك، والله أعلم. وَإِذَا رَكَعَ قَالَ: "اللّهُمّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَعَظِمِي وَعَصَبِي"، وَإِذَا رَفَعَ قَالَ: "اللّهُمّ رَبّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شَئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ"، وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: "اللّهُمّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلّذِي حَلَقَهُ وَصَوّرَهُ، وَشَقّ سَمْعَهُ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلّذِي حَلَقَهُ وَصَوّرَهُ، وَشَقّ سَمْعَهُ وَبَعَرَهُ، تَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ" ثُمّ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التّشَهَد وَالتّسْلِيمِ "اللّهُمّ اغْفِرْ لِي مَا قَدّمْتُ وَمَا أَخْرَتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَمْ بِهِ مِنِي، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَشْرَفْتُ، وَمَا أَشْرَوْتُ أَعْلَمُ بِهِ مِنِي، وَمَا أَشَرَفْتُ مَا أَعْلَمْ بِهِ مِنِي، وَمَا أَشْرَفْتُ مَا أَعْدَمْ وَأَنْتَ الْمُوَخِرُ، لاَ إِلَهَ إِلاّ أَنْتَ".

إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النّضِرِ قَالاً: حَدِّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ، ح وَحَدِّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَمّه الْمَاحِشُونِ بْنِ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ الأَعْرَجِ، بِهَذَا الإسْنَادِ، وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاَةَ كَبْرَثُم قَالَ: "وَجَهْتُ وَجْهِي" وَقَالَ: "وَأَنَا أُوّلُ الْمُسْلِمِينَ" وَقَالَ: وَإِذَا رَفَعَ اسْتَفْتَحَ الصَّلاَةَ كَبْرَثُم قَالَ: "وَجَهْتُ وَجْهِي" وَقَالَ: "وَأَنَا أُوّلُ الْمُسْلِمِينَ" وَقَالَ: وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ قَالَ: "وَصَوّرَهُ فَأَحْسَنَ وَمُولَ الله مَنْ حَمِدَهُ، رَبّنَا ولَكَ الْحَمْدُ" وَقَالَ: "وَصَوّرَهُ فَأَحْسَنَ صُورَهُ" وَقَالَ: وَإِذَا سَلّمَ قَالَ: "اللّهُمّ اغْفِرْ لِي مَا قَدّمْتُ" إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ وَلَمْ يَقُلْ: بَيْنَ التَسْهَةِ وَالتَسْلِيمِ.

قوله: "ملء السموات وملء الأرض" هو بكسر الميم، وبنصب الهمزة بعد اللام ورفعها، واختُلف في الراجع منهما، والأشهر النصب، وقد أوضحته في "تمذيب الأسماء واللغات" بدلائله مضافاً إلى قائليه، ومعناه: حمداً لو كان أجساماً لملأ السموات والأرض لعظمه.

قوله: "سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه" فيه دليل لمذهب الزهري أن الأذنين من الوجه، وقال جماعة من العلماء: هما من الرأس، وآخرون: أعلاهما من الرأس وأسفلهما من الوجه، وقال آخرون: ما أقبل على الوجه فمن الوجه، وما أدبر فمن الرأس. وقال الشافعي والجمهور: هما عضوان مستقلان، لا من الرأس ولا من الوجه، بل يطهران بماء مستقل، ومسحهما سنة خلافاً للشيعة.

وأجاب الجمهور عن احتجاج الزهري بجوابين: أحدهما: أن المراد بالوجه: جملة الذات، كقوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُر ۚ ﴾ (القصص:٨٨) ويؤيد هذا أن السجود يقع بأعضاء أخر مع الوجه. والثاني: أن الشيء يضاف إلى ما يجاوره، كما يقال: بساتين البلد، والله أعلم.

.....

قوله: "أحسن الخالقين" أي: المقدرين والمصورين. قوله: "أنت المقدم وأنت المؤخر" معناه: تقدم من شئت بطاعتك وغيرها، وتؤخر من شئت عن ذلك كما تقتضيه حكمتك، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وفي هذا الحديث استحباب دعاء الافتتاح في كل الصلوات حتى في النافلة، وهو مذهبنا ومذهب كثيرين، وفيه استحباب الاستفتاح بما في هذا الحديث، إلا أن يكون إماماً لقوم لا يؤثرون التطويل، وفيه استحباب الذكر في الركوع والسحود والاعتدال، والدعاء قبل السلام.

قوله: "وأنا أول المسلمين" أي: من هذه الأمة. وفي الرواية الأولى: "وأنا من المسلمين".

\* \* \* \*

## [٢٨ - باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل]

7 ١٨١٣ (١) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، حَ: وَحَدَّثَنَا ارْهَيْرُ بْنُ حَرْب وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعاً عَنْ جَرِيرٍ، كُلَّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، حَ: وَحَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتُورِدِ بْنِ الأَحْنَف، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَة قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ النّبِي اللهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، الْمُسْتُورِدِ بْنِ الأَحْنَف، عَنْ صِلَة بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَة قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ النّبِي اللهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَمَضَى، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكُعَةٍ، فَمَضَى، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكُعَةٍ، فَمَضَى، فَقُلْتُ: يُصِلِّي بِهَا فِي رَكُعَةٍ، فَمَضَى، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكُعَةٍ، فَمَضَى، فَقُلْتُ: يُصِلِّي بِهَا فِي رَكُعَةٍ، فَمَضَى، فَقُلْتُ: يُصِلِّي بِهَا فِي رَكُعَةٍ، فَمَضَى، فَقُلْتُ: يُصِلِّي بِهَا فِي رَكُعَةٍ، فَمَضَى، فَقُلْتُ: يَرْكُعُ بِهَا، ثُمَّ النِّيسَةِ النِّيسَةِ سَبَحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالِ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بَعَوُدُ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَحَعَلَ يَقُولُ: السَبْحَانَ رَبِي اللهِ لِمَنْ حَمِدَهُ اللهِ لِمَنْ حَمِدَهُ وَرِيبًا مِنْ قِيامِهِ، ثُمَّ قَالَ: "سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ وَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ. قَلِيلًا مَنْ قَامَ السَعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُا. الشَعْمَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُا.

### ٣٨ - باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل

في حديث حذيفة وحديث ابن مسعود. وقوله: "حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة، عن المستورد ابن الأحنف عن صلة بن زفر، عن حذيفة" هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون بعضهم عن بعض، وهم الأعمش، والثلاثة بعده. قوله: "صليت وراء النبي على ذات ليلة، فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلاً، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح" إلى آخره. قوله: "فقلت: يصلي بها في ركعة" معناه: ظننت أنه يسلم بها فيقسمها على ركعتين، وأراد بالركعة الصلاة بكمالها، وهي ركعتان، ولا بد من هذا التأويل فينتظم الكلام بعده، وعلى هذا فقوله: "ثم مضى" معناه: قرأ معظمها بحيث غلب على ظني أنه لا يركع الركعة الأولى إلا في آخر البقرة، فحينئذ قلت: يركع الركعة الأولى إلا في آخر البقرة، فحينئذ

أقوال أهل العلم في ترتيب السور، هل هو اجتهادي أم توقيفي؟ وقوله: "ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران" قال القاضي عياض: فيه دليل من يقول: إن ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا المصحف، وأنه لم يكن ذلك من ترتيب النبي على الله وكله إلى أمته بعده، قال: وهذا قول مالك وجمهور العلماء، واحتاره القاضي أبو بكر الباقلاني، قال ابن الباقلاني: هو أصح القولين مع احتمالهما، قال: والذي نقوله أن ترتيب السور=

١٨١٤ (٢) وَحَدَّنَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كَلاَهُمَا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فَمُمَانُ حَدِّثَنَا جَرِيرٌ - عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فَأَطَالَ حَدِّي هَمَمْتُ أَنْ أَجْلَسَ وَأَدَعَهُ.
 فَأَطَالَ حَدِّي هَمَمْتُ أَنْ أَجْلَسَ وَأَدَعَهُ.

وحدّثناه إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَلِيلِ وسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإسْنَاد مثْلَهُ.

اليس بواحب في الكتابة، ولا في الصلاة، ولا في الدرس، ولا في التلقين والتعليم، وأنه لم يكن من النبي الخلاك نص، ولا حد تحرم مخالفته، ولذلك اختلف ترتيب المصاحف قبل مصحف عثمان، قال: واستحاز النبي المعادد في جميع الأعصار ترك ترتيب السور في الصلاة والدرس والتلقين، قال: وأما على قول من يقول من أهل العلم: إن ذلك بتوقيف من النبي و حدّه لهم كما استقر في مصحف عثمان، وإنما اختلف المصاحف قبل أن يبلغهم التوقيف والعرض الأخير، فيتأول قراءته الله النساء أولاً ثم آل عمران هنا على أنه كان قبل التوقيف والترتيب، وكانت هاتان السورتان هكذا في مصحف أبي، قال: ولا خلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل التي قرأها في الأولى، وإنما يكره ذلك في ركعة، ولمن يتلو في غير صلاة، قال: وقد أباحه بعضهم، وتأول نحي السلف عن قراءة القرآن منكوساً على من يقرأ من آخر السورة إلى أولها، قال: ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من الله تعالى على ما هي عليه الآن في المصحف، وهكذا نقلته الأمة عن نبيها الله المنا اخر كلام القاضي عياض، والله أعلم.

قوله: "يقرأ مترسلاً إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ" فيه استحباب هذه الأمور لكل قارئ في الصلاة وغيرها، ومذهبنا استحبابه للإمام والمأموم والمنفرد. قوله: "ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، وقال في السحود: سبحان ربي الأعلى" فيه استحباب تكرير سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السحود، وهو مذهبنا ومذهب الأوزاعي وأبي حنيفة والكوفيين وأحمد والجمهور، وقال مالك: لا يتعين ذكر الاستحباب. قوله: "ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلاً قريباً مما ركع ثم سحد" هذا فيه دليل لجواز تطويل الاعتدال عن الركوع، وأصحابنا يقولون: لا يجوز، ويبطلون به الصلاة.

قوله: "حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله يعني ابن مسعود" هذا الإسناد كله كوفيون إلا إسحاق.

قوله: "صليت مع رسول الله ﷺ فأطال، حتى هممت بأمر سوء، ثم قال: هممت بأن أجلس وأدعه" فيه أنه ينبغي الأدب مع الأئمة والكبار، وأن لا يخالفوا بفعل ولا قول ما لم يكن حراماً، واتفق العلماء على أنه إذا شق على المقتدي في فريضة أو نافلة القيام وعجز عنه جاز له القعود، وإنما لم يقعد ابن مسعود للتأدب مع النبي ﷺ، وفيه جواز الاقتداء في غير المكتوبات، وفيه استحباب تطويل صلاة الليل.

# [٢٩ - باب الحث على صلاة الوقت وإن قلت]

٥١٨١ - (١) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وإِسْحَاقُ -قَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا- جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حَتّى أَصْبَحَ\* قَالَ: "ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أَذنيه" أَوْ قَالَ: "في أُذُنه".

مُسَيْنِ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِي حَدَّقُهُ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ حَدَّقَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةً حُسَيْنٍ أَنَّ النَّبِيِّ اللهِ عَدَّقَهُ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةً فَقَالَ: "أَلاَ تُصَلِّونَ"؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ الله، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا، فَقَالَ: "أَلاَ تُصَلِّونَ"؟ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله! إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ الله، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا، فَقَالَ: "أَلاَ تُصَلِّونَ"؟ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله! فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا، فَقَالَ: "أَلاَ تُصَلِّونَ "بُولُ الله عَلَيْ حِينَ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ، ثُمّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُدْبِرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَيَقُولُ: ﴿ وَلَا لَهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ فَعْدَالًا فَا اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ وَلَوْ مُدْبِرٌ يَضُرِبُ فَخِذَهُ وَيَقُولُ: ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكُ يَرَافُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ إِلَى اللهِ عَلَيْكُ وَلَاكُهُ وَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَقُهُ وَلَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ وَلَاكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَكُمْ وَلَهُ وَلَوْلَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللهُ الل

### ٢٩- باب الحث على صلاة الوقت وإن قلت

قوله: "حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق عن حرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله" يعني ابن مسعود، هذا الإسناد كله كوفيون إلا إسحاق. قوله: "ذكر عند النبي ﷺ رحل نام ليلة حتى أصبح قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، أو قال: في أذنيه".

تأويل قوله "بال الشيطان في أذنيه": اختلفوا في معناه: فقال ابن قتيبة: معناه: أفسده، يقال: بال في كذا: إذا أفسده، وقال المهلب والطحاوي وآخرون: هو استعارة وإشارة إلى انقياده للشيطان وتحكمه فيه وعقده على قافية رأسه عليك ليل طويل وإذلاله له، وقيل: معناه: استخف به واحتقره واستعلى عليه، يقال لمن استخف بإنسان وخدعه: بال في أذنه، وأصل ذلك في دابة تفعل ذلك بالأسد إذلالاً له. وقال الحربي: معناه: ظهر عليه وسخر منه، قال القاضي عياض: ولا يبعد أن يكون على ظاهره، قال: وخص الأذن؛ لأنما حاسة الانتباه.

ضبط الاسم: قوله: "حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا ليث، عن عقيل، عن الزهري، عن علي بن حسين أن الحسين بن علي حدثه عن علي بن أبي طالب على هكذا ضبطناه أن الحسين بن علي بضم الحاء على التصغير، وكذا في جميع نسخ بلادنا التي رأيتها مع كثرتها، وذكره الدارقطني في كتاب "الاستدراكات" وقال: إنه وقع في رواية مسلم "أن الحسن" بفتح الحاء على التكبير، قال الدارقطني: كذا رواه مسلم عن قتيبة "أن الحسن بن على" وتابعه على ذلك إبراهيم بن نصر النهاوندي والجعفي، وخالفهم النسائي والسراج وموسى بن هارون، فرووه عن=

<sup>\*</sup>قوله: "نام ليلة حتى أصبح" لعل هذا الرجل فاته العشاء أيضاً، والله تعالى أعلم.

١٨١٧ - (٣) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النّاقِدُ وزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَنْ أَبِي النّبِي ﷺ ﴿ النّبِي ﷺ ﴿ النّبِي النّبِي ﴿ النّبِي النّبِي ﴾ النّبِي النّبَيْمَ النّبُي النّبَيْمَ النّبُي النّبَيْمَ النّبَيْمَ النّبَيْمَ النّبَيْمِ النّبَيْمِ النّبَيْمِ النّبَيْمِ النّبَيْمِ النّبُونِ النّبُومِ النّبُومُ النّبُومِ اللّبُومِ النّبُومُ النّبُومُ النّبُومُ النّبُومُ النّبُومُ النّبُومِ النّبُومُ النّب

=قتيبة "أن الحسين" يعني: بالتصغير، قال: ورواه أبو صالح وحمزة بن زياد والوليد بن صالح عن ليث فقالوا فيه: الحسن. وقال يونس المؤدب وأبو النضر وغيرهما عن ليث: الحسين يعني: بالتصغير، قال: وكذلك قال أصحاب الزهري، منهم صالح بن كيسان، وابن أبي عقيق، وابن جريج، وإسحاق بن راشد، وزيد بن أبي أنيسة، وشعيب، وحكيم بن حكم، ويجيى بن أبي أنيسة، وعقيل من رواية ابن لهيعة عنه، وعبد الرحمن بن إسحاق، وعبيد الله بن أبي زياد وغيرهم، وأما معمر فأرسله عن الزهري عن علي بن حسين، وقول من قال عن ليث: الحسن بن علي وهم، يعني: من قاله بالتكبير فقد غلط، هذا كلام الدارقطني، وحاصله أنه يقول: إن الصواب من رواية ليث "الحسين" بالتصغير، وقد بينا أنه الموجود في روايات بلادنا، والله أعلم.

قوله: "طرقه وفاطمة" أي: أتاهما في الليل. قوله: "سمعته وهو مدبر يضرب فحذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء حدلاً" المختار في معناه: أنه تعجب من سرعة حوابه، وعدم موافقته له على الإعتذار بهذا، ولهذا ضرب فحذه، وقيل: قاله تسليماً لعذرهما، وأنه لا عتب عليهما.

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث الحث على صلاة الليل، وأمر الإنسان صاحبه بها، وتعهد الإمام والكبير رعيته بالنظر في مصالح دينهم ودنياهم، وأنه ينبغي للناصح إذا لم يقبل نصيحته أو اعتذر إليه بما لا يرتضيه أن ينكف ولا يعنف إلا لمصلحة. قوله: "طرقه وفاطمة فقال: ألا تصلون" هكذا هو في الأصول "تصلون"، وجمع الاثنين صحيح، لكن هل هو حقيقة أو مجاز؟ فيه الخلاف المشهور، الأكثرون على أنه مجاز، وقال آخرون: حقيقة.

قوله ﷺ: "يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد" القافية: آخر الرأس، وقافية كل شيء: آخره، ومنه قافية الشرع.

قوله: "عليك ليلاً طويلاً" هكذا هو في معظم نسخ بلادنا بصحيح مسلم، وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين: "عليك ليلاً طويلاً" بالنصب على الإغراء، ورواه بعضهم: "عليك ليل طويل" بالرفع أي بقي عليك ليل طويل. تأويل عقد الشيطان: واختلف العلماء في هذه العقد. فقيل: هو عقد حقيقي بمعنى عقد السحر للإنسان ومنعه من القيام، قال الله تعالى: ﴿وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَ نَتْبيط النائم كَتَاثير السحر، وقيل: هو من عقد القلب وتصميمه، حكاثير السحر، وقيل: هو من عقد القلب وتصميمه، حكاثير السحر، وقيل: هو من عقد القلب وتصميمه،

= كأنه يوسوس في نفسه ويحدثه بأن عليك ليلاً طويلاً فتأخر عن القيام، وقيل: هو مجاز، كني به عن تثبيط الشيطان عن قيام الليل.

قوله ﷺ: "فإذا استيقظ فذكر الله عز وجل انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان، فإذا صلى انحلت العُقَد، فأصبح نشيطاً طيب النفس، وإلا أصبح حبيث النفس كسلان".

فوائد الحديث: فيه فوائد: منها: الحث على ذكر الله تعالى عند الاستيقاظ، وجاءت فيه أذكار مخصوصة مشهورة في الصحيح، وقد جمعتها، وما يتعلق بها في باب من كتاب "الأذكار"، ولا يتعين لهذه الفضيلة ذكر، لكن الأذكار المأثورة فيه أفضل. ومنها: التحريض على الوضوء حينئذ وعلى الصلاة، وإن قلت: وقوله ﷺ: "وإذا توضأ انحلت عقدتان" معناه: تمام عقدتين، أي: انحلت عقدة ثانية وتم بها عقدتان، وهو بمعنى قول الله تعالى: ﴿قُلْ أَبِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنَ﴾ (فصلت: ٩)، إلى قوله: ﴿فِيٓ أَرْبَعَةِ أَيَّامِ، أي في تمام أربعة، ومعناه: في يومين آخرين، تمت الجملة بهما أربعة أيام، ومثله في الحديث الصحيح: "من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى توضع في القبر فقيراطان" هذا لفظ إحدى روايات مسلم، وروى البخاري ومسلم من طرق كثيرة بمعناه، والمراد قيراطان بالأول، ومعناه: أن بالصلاة يحصل قيراط وبالاتباع قيراط آخر، يتم به الجملة قيراطان، ودليل أن الجملة قيراطان رواية مسلم في صحيحه: "من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن، كان له قيراطان من الأجر، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد". وفي رواية للبخاري في أول صحيحه: "من اتبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن، فإنه يرجع بقيراط" وهذه الألفاظ كلها من رواية أبي هريرة، ومثله في صحيح مسلم: "من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله". وقد سبق بيانه في موضعه. وقوله ﷺ: "فأصبح نشيطاً طيب النفس" معناه: لسروره بما وفقه الله الكريم له من الطاعة، ووعده به من ثوابه، مع ما يبارك له في نفسه وتصرفه في كل أموره، مع ما زال عنه من عقد الشيطان وتثبيطه.

وقوله ﷺ: "وإلا أصبح حبيث النفس كسلان" معناه لما عليه من عقد الشيطان وآثار تثبيطه واستيلائه، مع أنه لم يزل ذلك عنه، وظاهر الحديث أن من لم يجمع بين الأمور الثلاثة وهي الذكر، والوضوء، والصلاة، فهو داخل فيمن يصبح حبيث النفس كسلان، وليس في هذا الحديث مخالفة لقوله ﷺ: "لا يقل أحدكم: حبثت نفسي"؛ فإن ذلك نهى للإنسان أن يقول هذا اللفظ عن نفسه، وهذا إحبار عن صفة غيره.

واعلم أن البخاري بوب لهذا الحديث "باب عقد الشيطان على رأس من لم يصل" فأنكر عليه المازري وقال: الذي في الحديث أنه يعقد قافية رأسه وإن صلى بعده، وإنما ينحل عقده بالذكر والوضوء والصلاة، قال: ويتأول كلام البخاري أنه أراد أن استدامة العقد إنما تكون على من ترك الصلاة، وجعل من صلى وانحلت عقده كمن لم يعقد عليه، لزوال أثره.

## [٣٠- باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد]

١٨١٨ - (١) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّنَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ الله قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ النِّبِيِّ عَنِ النِّبِيِّ قَالَ: "اجْعَلُوا مِنْ صَلاَتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا".

١٨١٩ - (٢) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهّابِ: أَخْبَرَنَا أَيّوبُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ، عَن النّبيّ ﷺ قَالَ "صَلّوا في بُيُوتِكُمْ وَلاَ تَتّخِذُوهَا قُبُورًا".

١٨٢٠ (٣) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ و أَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلاَةَ فِي الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا قَضَى أَجَدُكُمُ الصَّلاَةِ فِي مَسْجِدِهِ، فَلْيَحْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيباً مِنْ صَلاَتِه، فَإِنّ الله جَاعلٌ في بَيْتِهِ مِنْ صَلاَتِهِ خَيْراً".

اً ١٨٢ - (٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيّ وَ مُحَمّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْد، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النّبِيّ ﷺ قَالَ: "مَثَلُ الْبَيْتِ الّذِي يُذْكَرُ الله فِيه، وَالْبَيْتِ اللهِ فِيهِ، وَالْمَيّتِ".

### • ٣- باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد

قوله: "اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً" معناه: صلوا فيها، ولا تجعلوها كالقبور مهجورة من الصلاة، والمراد به صلاة النافلة أي: صلوا النوافل في بيوتكم. وقال القاضي عياض: قيل هذا في الفريضة، ومعناه: اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة، وعبيد، ومريض، ونحوهم. قال: وقال الجمهور: بل هو في النافلة لإخفائها وللحديث الآخر: "أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة". قلت: الصواب أن المراد النافلة، وجميع أحاديث الباب تقتضيه، ولا يجوز حمله على الفريضة، وإنما حث على النافلة في البيت؛ لكونه أخفى وأبعد من الرياء، وأصون من المحبطات، وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة والملائكة، وينفر منه الشيطان كما جاء في الحديث الآخر، وهو معنى قوله ويش في الرواية الأخرى: "فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيراً".

قوله: "بريد عن أبي بردة" قد سبق مرات أن بريد بضم الموحدة. قوله الله: "مثل البيت الذي يذكر الله فيه، والبيت الذي لا يذكر الله تعالى في البيت، وأنه لا يخلى من الذكر، وفيه جواز التمثيل، وفيه أن طول العمر في الطاعة فضيلة وإن كان الميت ينتقل إلى خير؛ لأن الحي سيلحق به ويزيد عليه بما يفعله من الطاعات.

- ١٨٢٢ (٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيّ - عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "لاَ تَحْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنّ الشَّيْطَانَ يَنْفُرُ مِنَ الْبَيْتِ الّذِي تُقْرَأُ فيه سُورَةُ الْبَقَرَة".

آمراً - (٦) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَى: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بَنُ حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بَنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا سَالِمٌ أَبُو النّضْرِ - مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ الله - عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سَالِمٌ أَبُو النّضْرِ - مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ الله - عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: احْتَجَرَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلّى فِيهَا، قَالَ: فَتَمَّ جَاوُوا لَيْلَةً فَحَضَرُوا، وَأَبْطَأَ رَسُولُ الله ﷺ وَتَتَبِّعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ وَجَاوُوا يُصَلّونَ بِصَلاَتِهِ، قَالَ: ثُمّ جَاوُوا لَيْلَةً فَحَضَرُوا، وَأَبْطَأَ رَسُولُ الله ﷺ عَنْهُمْ، قَالَ: فَلَمْ يَحْرُجُ إِلَيْهِمْ رَسُولُ الله ﷺ عَنْهُمْ، وَحَصَبُوا الْبَابَ، فَحَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ الله ﷺ مُعْضَبًا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله ﷺ عَلَيْكُمْ صَنيعُكُمْ حَتّى ظَنَنْتُ أَنَهُ سَيُكْتَبُ عَلَيْكُمْ، فَإِنّ خَيْرَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ \* إِلاّ الصّلاَةَ الْمَكْتُوبَةُ".

قوله ﷺ: "سورة البقرة" دليل على جوازه بلا كراهة، وأما من كره قول سورة البقرة ونحوها فغالط، وسبقت المسألة، وسنعيدها قريباً إن الشيطان ينفر من البيت" هكذا ضبطه الجمهور "ينفر"، ورواه بعض رواة مسلم: يفرُّ، وكلاهما صحيح.

شرح الكلمات وفوائد الحديث: قوله: "احتجر رسول الله الله على حجيرة بخصفة، أو حصير، فصلى فيها" فالحجيرة: بضم الحاء تصغير حجرة، والخصفة والحصير بمعنى، شك الراوي في المذكورة منهما، ومعنى احتجر حجرة، أي: حوط موضعاً من المسجد بحصير ليستره ليصلي فيه، ولا يمر بين يديه مار، ولا يتهوش بغيره، ويتوفر خشوعه وفراغ قلبه، وفيه جواز مثل هذا إذا لم يكن فيه تضييق على المصلين ونحوهم، ولم يتخذه دائماً؛ لأن النبي الله كان يحتجرها بالليل يصلي فيها، وينحتها بالنهار ويبسطها كما ذكره مسلم في الرواية التي بعد هذه، ثم تركه النبي الله والنهار وعاد إلى الصلاة في البيت، وفيه جواز النافلة في المسجد، وفيه جواز الجماعة في غير المكتوبة، وجواز الاقتداء بمن لم ينو الإمامة، وفيه ترك بعض المصالح لخوف مفسدة أعظم من ذلك، وفيه بيان ما كان النبي الله عليه من الشفقة على أمته ومراعاة مصالحهم، وأنه ينبغي لؤلاة الأمور، وكبار الناس، والمتبوعين في علم وغيره، الاقتداء به الله في ذلك. قوله: "فتبع إليه رجال" هكذا ضبطناه وكذا هو في النسخ، وأصل التتبع علم وغيره، الاقتداء به الله في ذلك.

<sup>\*</sup>قوله: "فإن خير صلاة المرء في بيته..." لا يخفى أن مورد الحديث هو مسجد المدينة المنورة، فهذا دليل صريح في أن صلاة الناقلة في البيت أفضل منها في مسجد المدينة المنورة أيضاً، وفيه رد صريح على من قال: إن هذا الحكم في غير هذا المسجد ونحوه، والله تعالى أعلم.

١٨٢٤ (٧) وَحَدَّنَني مُحمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا النّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النّبِي ﷺ السَّحَدَ حُحْرَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ، فَصَلَّى رَسُولُ الله ﷺ فِيهَا لَيَالِيَ حَتَّى احْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. وَزَادَ فِيهِ: "وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ".

<sup>=</sup>الطلب، ومعناه هنا: طلبوا موضعه واجتمعوا إليه.

قوله: "وحصبوا الباب" أي رموه بالحصباء، وهي الحصى الصغار تنبيهاً له، وظنوا أنه نسي. قوله ﷺ: "فإن حير صلاة المر، في بيته إلا الصلاة المكتوبة"، هذا عام في جميع النوافل المرتبة مع الفرائض، والمطلقة إلا في النوافل التي هي من شعائر الإسلام، وهي العيد والكسوف والاستسقاء، وكذا التراويح على الأصح، فإنها مشروعة في جماعة في المسحد، والاستسقاء في الصحراء، وكذا العيد إذا ضاق المسحد، والله أعلم.

## [٣١] باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره]

٥١٨٢- (١) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - يَعْنِي النَّقَفِيّ-: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - يَعْنِي النَّقَفِيّ-: حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنْهَا قَالَتْ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَبَيْدُ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنْهَا قَالَتْ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَيَمَلَّى فِيه، فَحَعَلَ النّاسُ يُصَلّونَ بِصَلاَتِهِ، وَيَبْسُطُهُ بِالنّهَارِ، خَصِيرٌ، وَكَانَ يُحَجِّرُهُ مِنَ اللّهُ لِا يَمُل حَتّى فَثَابُوا ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ: "يَا أَيّهَا النّاسُ! عَلَيْكُمْ مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنّ الله لاَ يَمَل حَتّى تَمَلُوا، وَإِنْ أَنْجُوهُ وَإِنْ قَلَ"، وَكَانَ آلُ مُحَمِّد عَلَيْ إِذَا عَمِلُوا عَمَلُوا وَإِنْ أَنْجُوهُ.

### ٣١- باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره

قوله: "وكان يحجره من الليل ويبسطه بالنهار"، وهكذا ضبطناه "يحجر" بضم الياء وفتح الحاء وكسر الجيم المشددة، أي: يتخذه حجرة كما في الرواية الأخرى. وفيه إشارة إلى ما كان عليه رسول الله على من الزهادة في الدنيا والإعراض عنها، والإثراء من متاعها بما لا بد منه. قوله: "فثابوا ذات ليلة" أي: اجتمعوا، وقيل: رجعوا للصلاة. فوائد الحديث وتأويل قوله: "فإن الله لا يمل حتى تملوا": قوله على الاعتصاد في العبادة واجتناب التعمق، وليس الحديث تطيقون الدوام عليه بلا ضرر، وفيه دليل على الحث على الاقتصاد في العبادة واجتناب التعمق، وليس الحديث مختصاً بالصلاة، بل هو عام في جميع أعمال البر.

قوله ﷺ: "فإن الله لا يمل حتى تملوا". هو بفتح الميم فيهما، وفي الرواية الأخرى: "لا يسأم حتى تساموا" وهما بمعنى، قال العلماء: الملل والسآمة بالمعنى المتعارف في حقنا محال في حق الله تعالى، فيحب تأويل الحديث، قال المحققون: معناه: لا يعاملكم معاملة المال، فيقطع عنكم ثوابه وجزاءه، وبسط فضله ورحمته حتى تقطعوا عملكم، وقيل: معناه: لا يمل إذا مللتم، وقاله ابن قتيبة وغيره، وحكاه الخطابي وغيره، وأنشدوا فيه شعراً قالوا: ومثاله قولهم في البليغ: فلان لا ينقطع حتى يقطع خصومه، معناه: لا ينقطع خصومه، ولو كان معناه: ينقطع خصومه، لم يكن له فضل على غيره.

وفي هذا الحديث كمال شفقته و رأفته بأمته؛ لأنه أرشدهم إلى ما يصلحهم، وهو ما يمكنهم الدوام عليه بلا مشقة ولا ضرر، فتكون النفس أنشط والقلب منشرحاً فتثمر العبادة، بخلاف من تعاطى من الأعمال ما يشق فإنه بصدد أن يتركه أو بعضه، أو يفعله بكلفة وبغير انشراح القلب، فيفوته حير عظيم، وقد ذم الله سبحانه وتعالى من اعتاد عبادة ثم أفرط، فقال تعالى: ﴿وَرَهْبَانِيَّةً آبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا آبْتِغَآءَ رِضَوَٰنِ اللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ﴾ (الحديد:٢٧)، وقد ندم عبد الله بن عمرو بن العاص على تركه قبول رخصة رسول الله و تخفيف العبادة و مجانبة التشديد.

١٨٢٦ (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْد ابْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنّه سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ سُئِلَ: أَيِّ الْعَمَلِ أَحَبَّ إِلَى الله؟ قَالَ: "أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ".

مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أُمّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا أُمّ الْمُؤْمِنِينَ! كَيْفَ كَانَ عَمَلُهُ دَيْمَةً، كَيْفَ كَانَ عَمَلُهُ دَيْمَةً، كَيْفَ كَانَ عَمَلُهُ دَيْمَةً، وَأَيّكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَسْتَطِيعُ؟.

١٨٢٨ - (٤) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا آبِي: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ: أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحمّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَحَبّ الأَعْمَالِ إِلَى الله تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلّ". قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا عَمِلَتِ الْعَمَلَ لَزَمَتْهُ.

١٨٢٩ (٥) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِيَ شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهيبٍ، عَنْ أَنس، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ الْمَسْجِدَ، وَحَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ: "مَا هَذَا؟" قَالُوا: لِزَيْنَبَ تُصَلِّي، فَإِذَا كَسَلَتْ أُو فَتَرَتْ أَمْسَكَتْ بِهِ، فَقَالَ: "حُلُّوهُ، لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا كَسَلَ أَوْ فَتَرَ قَعَدَ"، وَفِي رَوَايَة: "فَلْيَقْعُدْ".

<sup>-</sup>قوله على المناعمال إلى الله ما دووم عليه وإن قل". هكذا ضبطناه "دووم عليه"، وكذا هو في معظم النسخ "دووم" بواوين، ووقع في بعضها "دوم" بواو واحدة، والصواب الأول، وفيه الحث على المداومة على العمل، وأن قليله الدائم خير من كثير ينقطع، وإنما كان القليل الدائم خيراً من الكثير المنقطع؛ لأن بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والنية والإخلاص والإقبال على الخالق سبحانه وتعالى، ويثمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافاً كثيرة.

قوله: "وكان آل محمد ﷺ إذا عملوا عملاً أثبتوه"، أي: لازموه وداوموا عليه، والظاهر أن المراد بالآل هنا أهل بيته وخواصه ﷺ من أزواجه وقرابته ونحوهم.

قولها: "كان عمله ديمة"، هو بكسر الدال وإسكان الياء، أي: يدوم عليه ولا يقطعه.

قوله في الحبل الممدود بين ساريتين لزينب تصلي: "فإذا كسلت أو فترت أمسكت به فقال: حلوه، ليصل=

١٨٣٠ - (٦) وَحَدَّثَنَاهُ شَيْبَانُ بْنُ فَرَّوخَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، عن النّبيّ ﷺ، مثْلَهُ.

١٨٣١ - (٧) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَمُحمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيّ قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزّبَيْرِ أَنّ عَائِشَةَ زَوْجَ النّبِي ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنّ الْحَوْلاَءَ بِنْتَ تُويْتِ بْنِ حَبِيبٍ بْنِ أَسَد بْنِ عَبْدِ الْعُزّى مَرّتْ بِهَا، وَعِنْدَهَا رَسُولُ الله ﷺ الْحَوْلاَءُ بِنْتَ تُويْتٍ، وَزَعَمُوا أَنّهَا لاَ تَنَامُ اللّيْلَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لاَ تَنَامُ اللّيْلَ! خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَوَالله لاَ يَسْأَمُ الله حَتّى تَسْأَمُوا".

١٨٣٢ - (٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَ أَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةً؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ -وَاللّفْظُ لَهُ-: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ: ابْنِ عُرْوَةً؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ -وَاللّفْظُ لَهُ-: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ: "مَنْ هَذِهِ؟" أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةً ﴿ اللّهِ عَلَيْ وَسُولُ الله عَلَيّ رَسُولُ الله عَلَيّ وَعَنْدِي الْمَرَأَةٌ فَقَالَ: "مَنْ هَذِهِ؟" فَقُلْتُ: الْمَرَأَةٌ لاَ تَنَامُ، تُصَلّي قَالَ: "عَلَيْكُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَوالله! لاَ يَمَلّ الله حَتّى تَمَلّوا"، وَكَانَ أَحَبّ الدّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ. وَفِي حَدِيثٍ أَبِي أَسَامَةَ أَنْهَا الْمُرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ.

<sup>=</sup>أحدكم نشاطه" كسلت: بكسر السين. وفيه الحث على الاقتصاد في العبادة، والنهي عن التعمق، والأمر بالإقبال عليها بنشاط، وأنه إذا فتر فليقعد حتى يذهب الفتور، وفيه إزالة المنكر باليد لمن تمكن منه، وفيه جواز التنفل في المسجد فإنها كانت تصلى النافلة فيه فلم ينكر عليها.

## [٣٢] باب أمر من نعس في صلاته، أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد...]

١٨٣٣ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، جَمِيعاً عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، جَمِيعاً عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، جَمِيعاً عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قَتْيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ -وَاللّفْظُ لَهُ - عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّيِّ عَلَيْ قَالَ: "إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصّلاَةِ، فَلْيَرْقُدْ حَتّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنّ أَحَدَكُمْ إِذَا لَنَيْ عَلَى الْعَلَى وَهُو نَاعِسٌ، لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبّ نَفْسَهُ".

١٨٣٤ - (٢) وَحَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ ابْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحمَّدٍ رَسُولِ الله ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ: مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ، فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ، فَلْيَضْطَجعْ".

## ٣٢ - باب أمر من نعس في صلاته، أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك

قوله ﷺ: "إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم" إلى آخره، "نعس" بفتح العين، وفيه الحث على الإقبال على الصلاة بخشوع وفراغ قلب ونشاط، وفيه أمر الناعس بالنوم أو نحوه مما يذهب عنه النعاس، وهذا عام في صلاة الفرض والنفل في الليل والنهار، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، لكن لا يخرج فريضة عن وقتها. قال القاضى: وحمله مالك وجماعة على نفل الليل؛ لأنه محل النوم غالباً.

قوله ﷺ: "فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه" قال القاضي: معنى يستغفر هنا: يدعو. قوله ﷺ: "فاستعجم عليه القرآن"، أي: استغلق و لم ينطلق به لسانه لغلبة النعاس.

## [٧-كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به]

# [١- باب الأمر بتعهد القرآن، وكراهة قول نسيت آية كذا،....]

١٨٣٥ – (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النّبِي ﷺ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: "يَرْحَمُهُ الله، لَقَدْ أَذْكَرَنِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النّبِي ﷺ مَنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا".

١٨٣٦ – (٢) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النّبِي ﷺ يَسْتَمِعُ قِرَاءَةً رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: "رَحِمَهُ الله، لَقَدْ أَذْكَرَنِي آيةً كُنْتُ أُنْسِيتُهَا".

١٨٣٧ – (٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالَكِ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِنّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ الإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ، إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ".

#### ٧- كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به

## ١ – باب الأمر بتعهد القرآن، وكراهة قول نسيت آية كذا، وجواز قول أنسيتها

قوله: "سمع النبي على رحلاً يقرأ من الليل فقال: يرحمه الله، لقد أذكري كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا". وفي رواية: "كان النبي على يستمع قراءة رجل في المسجد، فقال: على لقد أذكري آية كنت أنسيتها". وفي الحديث بعد هذا: "بئسما لأحدهم يقول: نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي". فمائله الحديث: في هذه الأافاظ فرائل: مزمان حران فو المرمدة بالقرامة في الله مقر الله حدى ولا كرامة في اذا

فوائد الحديث: في هذه الألفاظ فوائد: منها: جواز رفع الصوت بالقراءة في الليل وفي المسجد، ولا كراهة فيه إذا لم يؤذ أحداً، ولا تعرض للرياء والإعجاب ونحو ذلك. وفيه الدعاء لمن أصاب الإنسان من جهته حيراً، وإن لم يقصده ذلك الإنسان، وفيه أن الاستماع للقراءة سنة، وفيه جواز قول سورة كذا، كسورة البقرة ونحوها، ولا التفات إلى من خالف في ذلك، فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على استعماله، وفيه كراهة قول نسيت آية كذا، وهي كراهة تنسزيه، وأنه لا يكره قوله: أنسيتها، وإنما نحى عن "نسيتها"؛ لأنه يتضمن التساهل فيها والتغافل عنها، وقد قال الله تعالى: ﴿أَتَنْكَ ءَايَتُنَا فَنَسِيتَهَا ﴿ (طـــة: ٢٦) وقال القاضي عياض: أولى ما يتأول عليه الحديث أن معناه: ذم الحال لا ذم القول، أي: نسيت الحالة، حالة من حفظ القرآن فغفل عنه حتى نسيه. =

١٨٣٨ - (٤) حَدَّنَنَا رُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَعُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّنَنَا الله بْنُ سَعِيدٍ وَهُوَ الْقَطّانُ - ح وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا أَبُو حَالَدَ الأَحْمَرُ، ح وَحَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: ابْنُ مُعُمِرٌ عَنْ أَبِي، كُلّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ الله، ح وَحَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبُوبَ، ح وَحَدَّنَنَا قُتْيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّنَنَا أَبْنُ عَيْنِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - وَحَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيّبِيّ: حَدَّنَنَا أَنسٌ - يَعْنِي ابْنَ عِياضٍ - جَمِيعاً عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، كلّ هَوُلاَءِ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النّبِي وَاللّهِ وَالنّهَارِ ذَكَرَهُ، وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيهُ". عُقْبَةَ، كلّ هَوُلاَءِ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النّبِي وَاللّهِ وَالنّهَارِ ذَكَرَهُ، وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيهُ". مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ: "وَإِذَا قَامُ صَاحِبُ الْقُرْآنِ فَقَرَأَهُ بِاللّيْلِ وَالنّهَارِ ذَكَرَهُ، وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيهُ". مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ: "وَإِذَا قَامُ صَاحِبُ الْقُرْآنِ فَقَرَأَهُ بِاللّيْلِ وَالنّهَارِ ذَكَرَهُ، وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيهُ". مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ: "وَإِذَا قَامُ صَاحِبُ الْقُرْآنِ فَقَرَأَهُ بِاللّيْلِ وَالنّهَارِ ذَكَرَهُ، وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيهُ". الله قَالَ: الله قَالَ رَسُولُ الله عُلْكَ وَقَالَ الآخِدِهِمِ \* أَن يَقُولُ: نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُو نُسَيَ، قَالَ رَسُولُ الله عُنْ الله قَالَ: نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُو نُسَيَ، قَالَ رَسُولُ الله عُنْ الله عُنْ الله وَلُكَ الْكَيْمُ اللّه عَنْ عَبْدِ الله قَالَ:

اسْتَذْكُرُوا الْقُرْآنَ، فَلَهُوَ أَشَدَّ تَفَصّياً مِنْ صُدُورِ الرّجَالِ مِنَ النّعَمِ بِعُقَلِهَا".

<sup>-</sup>وقوله ﷺ: "بل هو نسى"، ضبطناه بتشديد السين، وقال القاضي: ضبطناه بالتشديد والتخفيف.

قوله ﷺ: "كنت أنسيتها" دليل على حواز النسيان عليه ﷺ فيما قد بلغه إلى الأمة، وقد تقدم في باب سحود السهو الكلام فيما يجوز من السهو عليه ﷺ وما لا يجوز.

تفصيل جواز النسيان على الرسول على القاضي عياض هذا: جمهور المحققين جواز النسيان عليه التداء فيما ليس طريقه البلاغ والتعليم، ولكن من جوز قال: لا يقر عليه، بل لا بد أن يتذكره أو يذكره، واختلفوا هل من شروط ذلك الفور أم يصح على التراخي قبل وفاته الحالي قال: وأما نسيان ما بلغه في هذا الحديث فيجوز، قال: وقد سبق بيان سهوه في الصلاة، قال: وقال بعض الصوفية ومتابعيهم: لا يجوز السهو عليه أصلاً في شيء، وإنما يقع منه صورته ليس إلا، وهذا تناقض مردود، و لم يقل بهذا أحد ممن يقتدى به إلا الأستاذ أبو الظفر الإسفراييني من شيوخنا، فإنه مال إليه ورجحه، وهو ضعيف متناقض. قوله على: "إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة" إلى آخره، فيه الحث على تعاهد القرآن وتلاوته والحذر من تعريضه للنسيان، قال القاضي: ومعني "صاحب القرآن" أي: الذي ألفه، والمصاحبة: المؤالفة، ومنه فلان=

<sup>\*</sup>قوله: "بئسما لأحدهم ..." كان ذلك لما فيه من التشبيه بمن قال تعالى فيهم: "كذلك أتتك آياتنا فنسيتها"، والله تعالى أعلم.

- ١٨٤٠ (٦) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، حِ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله: تَعَاهَدُوا هَذه وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله: تَعَاهَدُوا هَذه الْمَصَاحِف، وَرُبّمَا قَالَ: الْقُرْآنَ، فَلَهُوَ أَشَدَ تَفَصّياً مِنْ صُدُورِ الرّجَالِ مِنَ النّعَمِ مِنْ عُقُلِهِ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَا اللهُ عَلَيْ عَلَا اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَا اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا

١٨٤١ - (٧) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: حَدَّثَنِي عَبْدَة ابْنُ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودِ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودِ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: سَبِيتُ سُورَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، أَوْ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، أَوْ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسَيَ

١٨٤٢ – (٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ بَرّادٍ الأَشْعَرِيّ وَ أَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النّبِيّ ﷺ قَالَ: "تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ، فَوَالّذِي نَفْسُ مُحَمّد بِيَدِهِ! لَهُوَ أَشَدّ تَفَلَّتًا مِنَ الإِبِلِ فِي عُقُلِهَا." وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لاِبْنِ بَرّادٍ.

=صاحب فلان، وأصحاب الجنة، وأصحاب النار، وأصحاب الحديث، وأصحاب الرأي، وأصحاب الصفة، وأصحاب الصفة، وأصحاب إبل وغنم، وصاحب كنز، وصاحب عبادة.

قوله ﷺ: "آية كيت وكيت" أي: آية كذا وكذا، وهو بفتح التاء على المشهور، وحكى الجوهري: فتحها وكسرها عن أبي عبيدة.

شرح الكلمات: قوله: "استذكروا القرآن فلهو أشد تفصياً من صدور الرجال من النعم بعقلها" قال أهل اللغة: التفصي: الانفصال، وهو بمعنى الرواية الأخرى "أشد تفلتاً". النَّعم: أصلها الإبل والبقر والغنم، والمراد هنا: الإبل خاصة؛ لأنها التي تعقل، و"العُقُل" بضم العين والقاف، ويجوز إسكان القاف وهو كنظائره، وهو: جمع عقال ككتاب وكتب، والنعم تذكر وتؤنث، ووقع في هذه الروايات: "بعقلها"، وفي الرواية الثانية: "من عقله"، وفي الثالثة: "في عقلها"، وكله صحيح، والمراد برواية الباء "من" كما في قول الله تعالى: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ عَبِادُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ على أحد القولين في معناها، وقوله في هذه الرواية: "عقله" بتذكير النعم، وهو صحيح كما ذكرناه.

## [٢- باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن]

١٨٤٣ – (١) حَدَّثَنَى عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ النِّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "مَا أَذِنَ الله لِشَيْءٍ، مَا أَذِنَ الله لِشَيْءٍ، وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ لَهُ اللهُ لِللّهِ لِللّهِ لِللّهِ لَلهُ لِللهِ لِللّهِ لِللّهِ لِلللهِ لِلللّهِ لِلللهِ لِللّهِ لِللّهِ لِلللّهِ لِلللهِ لَللهِ لَهُ اللهِ لَهُ اللّهِ لَهُ اللهُ لِلللهِ لَهُ اللهُ لَهُ اللهِ لَهُ اللهُ لِللهُ لِلللهِ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ لِلللهِ لَهُ اللّهُ لِلللهُ لِلللهِ لَهُ اللهُ لِلللهُ لَهُ اللهُ لَا لَهُ لِلللهُ لِلللهُ لَهُ اللّهُ لِللهُ لِللللهُ لِلللهُ لِلللهُ لِلللهُ لِلللهُ لِلللهُ لِللللهُ لِلللهِ لَهُ اللّهُ لَا لَهُ اللّهُ لِللّهُ لَا لَهُ لِلللهُ لِلللهُ لِلللهُ لِلللهُ لِلللهُ لِلللهِ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِلللهُ لِلللهِ لَهُ اللّهُ لِلللهُ لِلللهِ لَهُ اللّهُ لِلللهُ لِلللهُ لِلللهِ لَهُ لِلللهِ لِلللهِ للللهُ لِلللهُ لِلللهُ لِلللهِ لَلهُ لِلللهِ لِلللهِ لَلْهُ لِلللهِ لَللهِ لَهُ لِلللهِ لَللهُ لِللهُ لِللهُ لِللهُ لِللهِ للللهِ للللهِ للللهُ لِلللهِ للللهِ لللهُ لللهِ للللهِ للللهِ للللهِ لللهِ للللهِ للللهُ لِللهِ للللهِ لِلللهِ للللهِ للللهُ لِلللهِ للللهِ للللهِ للللهِ للللهِ للللهِ للللهِ للللهِ للللهِ للللهِ لللهِ للللهِ للللهِ للللهُ للللهِ للللهِ للللهِ للللهِ للللهِ للللهِ للللهِ للللهِ لللهُ لللهِ للللهِ للللهُ للللهُ لللهُ للللهِ للللهُ لللهِ للللهِ للللهِ للللهِ للللهِ للللهُ لللهِ للللهِ للللهِ للللهُ للللهِ للللهِ للللهُ لللهُ للللهِ للللهُ لللهُ للللهُ للللهُ لللللهُ للللهُ للللهُ لللللهِ للللهُ لللللهُ للللهُ لللهُ للللهُ للللهُ لللهُ لللهُ لللهُ ل

َ مَكَا ١٨٤٤ - (٢) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، ح وَحَدَّثَنِي يُونُسُ، ح وَحَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى: أَخْبَرَنِي يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ". الإسْنَادِ قَالَ: "كَمَا يَأْذَنُ لِنَبِيِّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ".

٥ ١٨٤٥ (٣) حَدَّثَنَى بَشْرُ بْنُ الْحَكَمِ: حَدَّثَنَا عَبْد الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ - وَهُوَ ابْنُ الْهَادِ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "مَا أَذِنَ الله لِشَيْءٍ، مَا أَذِنَ لنَبِيٍّ حَسَن الصَّوْت، يَتَغَنّى بِالْقُرْآنِ يَحْهَرُ بِهِ".

١٨٤٦ - (٤) وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ: حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مَالِكٍ وَحَيْوَةُ ابْنُ شُرَيْحٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ سَوَاءً، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ، وَلَمْ يَقُلْ: سَمِعَ.

#### ٢ - باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن

بيان معنى قوله ﷺ: "ما أذن الله" وتفسير التغني بالقرآن: قوله ﷺ: "ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن" هو بكسر الذال قال العلماء: معنى "أذن" في اللغة: الاستماع، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَذِنَتُ لِرَبِّهَا﴾ (الانشقاق: ٢) قالوا: ولا يجوز أن تحمل هنا على الاستماع بمعنى الإصغاء؛ فإنه يستحيل على الله تعالى، بل هو مجاز ومعناه: الكناية عن تقريبه القارئ وإجزال ثوابه؛ لأن سماع الله تعالى لا يختلف فوجب تأويله.

وقوله: "يتغنى بالقرآن" معناه عند الشافعي وأصحابه وأكثر العلماء من الطوائف وأصحاب الفنون: يحسن صوته به، وعند سفيان بن عيينة: يستغني به، قيل: يستغني به عن الناس، وقيل: عن غيره من الأحاديث والكتب، قال القاضي عياض: القولان منقولان عن ابن عيينة، قال: يقال: تغنيت وتغانيت بمعنى استغنيت، وقال الشافعي وموافقوه: معناه: تحزين القراءة وترقيقها، واستدلوا بالحديث الآخر: "زينوا القرآن بأصواتكم". قال الهروي: معنى يتغنى به: يجهر به، وأنكر أبو جعفر الطبري تفسير من قال: يستغني به، وخطّأه من حيث اللغة والمعنى، والحديث الآخر: "ليس منا من لم يتغن بالقرآن". والصحيح أنه من تحسين الصوت، ويؤيده الرواية=

١٨٤٧ - (٥) وَحَدَّنَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى هِقُلَّ عَنِ الأَوْزَاعِيّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَا أَذِنَ الله لِشَيْءٍ كَأَذَنِهِ لِنَبِيٍّ، يَتَغَنّى بالْقُرْآن يَحْهَرُ به".

١٨٤٨ - (٦) وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وابْنُ خُجْرِ قَالُوا: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النّبِيّ ﷺ، مِثْلَ حَديث يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، غَيْرَ أَنَّ ابْنَ أَيُّوبَ قَالَ فِي رِوَايَتِهِ: "كَإِذْنِهِ".

١٨٤٩ – (٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي ضَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنِ بُرَيْدَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنِ مُزَامِيرٍ آلِ دَاوُدَ".

٠ ١٨٥٠ (٨) وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بَنُ رُشَيْدٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى: "لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِكَ الْبَارِحَةَ لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَاراً مِنْ مَزَامِير آل دَاوُدَ".

<sup>-</sup>الأحرى: يتغنى بالقرآن يجهر به. قوله في رواية حرملة: "كما يأذن لنبي" هو بفتح الذال.

قوله: "حدثنا هقل" بكسر الهاء وإسكان القاف. قوله: "كأذنه" هو بفتح الهمزة والذال، وهو مصدر "أذن" يأذن أذناً كفرح يفرح فرحاً. قوله: "غير أن ابن أيوب قال في روايته كإذنه" هكذا هو في رواية ابن أيوب بكسر الهمزة وإسكان الذال، قال القاضي: هو على هذه الرواية بمعنى الحث على ذلك والأمر به.

قوله ﷺ في أبي موسى الأشعري: "أعطي مزماراً من مزامير آل داود" قال العلماء: المراد "بالمزمار" هنا: الصوت الحسن، وأصل الزمر الغناء، وآل داود هو داود نفسه، وآل فلان قد يطلق على نفسه، وكان داود ﷺ حسن الصوت جداً.

قوله ﷺ لأبي موسى: "لو رأيتني وأنا أسمع قراءتك البارحة لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود" وفي الحديث الذي بعده أن النبي ﷺ قرأ ورجع في قراءته، قال القاضي: أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقراءة وترتيلها، قال أبو عبيد: والأحاديث الواردة في ذلك محمولة على التحزين والتشويق.

أقوال أهل العلم في القراءة بالألجان: قال: واختلفوا في القراءة بالألحان، فكرهها مالك والجمهور؛ لخروجها عما جاء القرآن له من الخشوع والتفهم، وأباحها أبو حنيفة وجماعة من السلف؛ للأحاديث، ولأن ذلك سبب=

·

= المرقة وإثارة الخشية وإقبال النفوس على استماعه، قلت: قال الشافعي في موضع: أكره القراءة بالألحان، وقال في موضع: لا أكرهها، قال أصحابنا: ليس له فيها خلاف، وإنما هو اختلاف حالين: فحيث كرهها أراد إذا مطط وأخرج الكلام عن موضعه بزيادة أو نقص، أو مدِّ غير ممدود وإدغام ما لا يجوز إدغامه ونحو ذلك، وحيث أباحها أراد إذا لم يكن فيها تغير لموضوع الكلام، والله أعلم.

\* \* \*

# [٣- باب ذكر قراءة النبيّ ﷺ سورة الفتح يوم فتح مكة]

١٥٥١ – (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ وَوَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةً النَّبِيّ ﷺ عَنْ مُعَافِلٍ الْمُزَنِيّ يَقُولُ: قَرَأً النّبِيّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فِي مَسير لَهُ سُورَةَ الْفَتْح عَلَىَ رَاحَلَته، فَرَجَّعَ في قرَاءَته.

قَالَ مُعَاوِيَةُ: لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ يَجْتَمِعَ عَلَيّ النَّاسُ، لَحَكَيْتُ لَكُمْ قرَاءَتَهُ.

- ١٨٥٢ (٢) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَمُحَمِّدُ بْنُ بَشَارٍ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ بَشَارٍ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ مُعَفَّلٍ. قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً، عَلَى نَاقَتِه، يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحَ، قَالَ: فَقَرَأُ ابْنُ مُغَفِّلٍ وَرَجِّعَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: لَوْلاَ النّاسُ لأَخَذْتُ لَكُمْ بذَلكَ الّذي ذَكَرَهُ ابْنُ مُغَفِّل عَنِ النّبِي ﷺ.

١٨٥٣ – (٣) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَفِي حَدَيثِ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: عَلَى رَاحِلَةٍ يَسِيرُ وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ.

## [٤- باب نزول السكينة لقراءة القرآن]

١٨٥٤ - (١) وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْف، وَعِنْدَهُ فَرَسٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ، فَتَغَشَّتُهُ سَحَابَةٌ، فَجَعَلَتْ تَدُورُ وَتَدْنُو، وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ مِنْهَا، فَلَمّا أَصْبَحَ أَتَى النّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "تِلْكَ تَدُورُ وَتَدْنُو، وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ مِنْهَا، فَلَمّا أَصْبَحَ أَتَى النّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "تِلْكَ السّكينَةُ تَنَزّلَتْ للْقُرْآنِ".

وَ ابْنُ ابْنُ الْمُثَنِّى وَ ابْنُ الْمُثَنِّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ -وَاللَّفْظُ لَابْنِ الْمُثَنِّى- قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: قَرَأً رَجُلِّ الْكَهْف، وَفِي ابْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: قَرَأً رَجُلِّ الْكَهْف، وَفِي اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَالْنَالِقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللللللللْمُ اللللللللللللللللل

١٨٥٦ – (٣) وَحَدَّنَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ وَأَبُو دَاوُدَ قَالاَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالاَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ، فَذَكَرَا نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّهُمَا قَالاَ: تَنْقُزُ.

#### ٤ - باب نزول السكينة لقراءة القرآن

شرح الغريب: قوله: "وعنده فرس مربوط بشطنين" هو بفتح الشين المعجمة والطاء، وهما تثنية "شطن" وهو الحبل الطويل المضطرب. قوله: "وجعل فرسه ينفر"، وفي الرواية الثانية: "فجعلت تنفر"، وفي الثالثة: "غير أهما قالا: تنقز"، أما الأوليان، فبالفاء والراء بلا خلاف، وأما الثالثة، فبالقاف المضمومة وبالزاي، هذا هو المشهور، ووقع في بعض نسخ بلادنا في الثالثة: "ينفز" بالفاء والزاي، وحكاه القاضي عياض عن بعضهم وغلطه، ومعنى ينقز بالقاف والزاي: يثب. قوله: "فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، فقال النبي في السكينة تنزلت للقرآن". وفي الرواية الأخيرة: "تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم". قد قيل في معنى "السكينة" هنا أشياء، المختار منها: ألها شيء من مخلوقات الله تعالى فيها طمأنينة ورحمة ومعه الملائكة، والله أعلم.

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث جواز رؤية آحاد الأمة الملائكة، وفيه فضيلة القراءة، وأنها سبب نزول الرحمة وحضور الملائكة، وفيه فضيلة التماع القرآن. قوله ﷺ: "اقرأ فلان"، وفي الرواية الأخرى: "اقرأ ثلاث مرات" معناه: كان ينبغي أن تستمر على القرآن وتغتنم ما حصل لك من نزول السكينة والملائكة، وتستكثر من القراءة التي هي سبب بقائها.

قوله: "أن عبد الله ابن حباب حدثه" هو بالخاء المعجمة. قوله: "أسيد بن حضير" هو بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة.

قوله: "بينما هو" قد سبق أن معناه: بين أوقاته. قوله: "في مربده" هو بكسر الميم وفتح الموحدة، وهو: الموضع الذي يبس فيه التمر، كالبيدر للحنطة ونحوها. قوله: "حالت فرسه" أي وثبت، وقال هنا: حالت، فأنث "الفرس"، وفي الرواية السابقة: "وعنده فرس مربوط" فذكّره، وهما صحيحان، "والفرس" يقع على الذكر والأنثى.

<sup>\*</sup>قوله: "إذ حالت فرسي فقال رسول الله ﷺ علم أول الأمر أن ما حصل لفرسه من علامات قراءته مقبولة محضورة، فأمره بالقراءة في ما بعد لما ظهر فيها من المبركات، أو هذا الأمر منه لبيان أنك لا تجعل مثله مانعاً من القراءة في ما بعد، بل أمض على قراءتك في ما بعد، والله تعالى أعلم.

#### [٥- باب فضيلة حافظ القرآن]

١٨٥٨ – (١) حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنُسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: 
قَتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنُسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: 
مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الأُتُرُجَّةِ، رِيحُهَا طَيّبٌ وَطَعْمُهَا طَيّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الّذِي اللهِ عَلَيْ اللهُوْآنَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ الّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ، لَيْسَ الرَّيْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيّبٌ وَطَعْمُهَا مُرّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ، لَيْسَ لَلْ اللهِ وَطَعْمُهَا مُرّ".

وَحَدَّثَنَا هَحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى: حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ؛ ح: وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ، كَلاَهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثٍ هَمَّامٍ بَدَلَ "الْمُنَافِقِ": الْفَاجِرِ.

#### ٥- باب فضيلة حافظ القرآن

قوله: "مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن" إلى آخره. فيه فضيلة حافظ القرآن، واستحباب ضرب الأمثال لإيضاح المقاصد.

## [٦- باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه]

١٨٦٠ (١) حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمِّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْغُبَرِيّ، جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنُ عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَعْتَعُ فيه، وَهُو عَلَيْه شَاقً، لَهُ أَجْرَانً".

١٨٦١ – (٢) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيّ عَنْ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ الدّسْتَوَائِيّ، كِلاَهُمَا عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ فِي حَدِيثٍ وَكِيعٍ: "وَالَّذِي يَقُرَأُ وَهُو يَشْتَدُ عَلَيْهِ لَهُ أَجْرَانِ".

#### ٦- باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه

شرح كلمات الحديث وتأويل كون الماهر بالقرآن مع السفرة: قوله على: "الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، وهو عليه شاق، له أجران". وفي الرواية الأخرى: "وهو يشتد عليه له أجران" السفرة، جمع سافر، ككاتب وكتبة، والسافر: الرسول، والسفرة: الرسل؛ لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات الله، وقيل: السفرة: الكتبة. والبررة: المطيعون، من البر وهو الطاعة، والماهر: الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة بجودة حفظه وإتقانه.

قال القاضي: يحتمل أن يكون معنى كونه مع الملائكة أن له في الآخرة منازل، يكون فيها رفيقاً للملائكة السفرة؛ لاتصافه بصفتهم من حمل كتاب الله تعالى. قال: ويحتمل أن يراد أنه عامل بعملهم وسالك مسلكهم، وأما الذي يتعتع فيه، فهو الذي يتردد في تلاوته لضعف حفظه، فله أحران: أحر بالقراءة، وأحر بتتعته في تلاوته ومشقته. قال القاضي وغيره من العلماء: وليس معناه الذي يتتعتع عليه له من الأحر أكثر من الماهر به، بل الماهر أفضل وأكثر أحراً؛ لأنه مع السفرة وله أحور كثيرة، و لم يذكر هذه المنزلة لغيره، وكيف يلحق به من لم يعتن بكتاب الله تعالى وحفظه، وإتقانه، وكثرة تلاوته، وروايته، كاعتنائه حتى مهر فيه، والله أعلم.

## [٧- باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه،...]

١٨٦٢ - (١) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: آللهُ سَمّانِي \* لَك؟ قَالَ: "اَللهُ سَمّاكَ لِي "قَالَ: آللهُ سَمّانِي \* لَك؟ قَالَ: "اَللهُ سَمّاكَ لِي " قَالَ: فَجَعَلَ أُبِيّ يَبْكِي.

٣٦٠ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَحَدَّثُ عَنْ أَنسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِأَبَيّ بْنِ كَعْبٍ: "إِنَّ الله أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأً عَلَيْكَ: ﴿لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (البينة: ١) قَالَ: وَسَمّانِي لَك؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: فَبَكَي.

ُ ١٨٦٤ - (٣) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيّ: حَدَّنَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ-: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ: سَمِعْتُ أَنساً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لِأُبَيّ بِمِثْلِهِ.

## ٧- باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه،

## وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه

هذه الأسانيد الثلاثة رواتها كلهم بصريون، وهذا من المستطرفات أن يجتمع ثلاثة أسانيد متصلة مسلسلون بغير قصد، وقد سبق بيان مثله، وشعبة واسطي بصري، سبق بيانه مرات، وفي الطريق الثالث فائدة حسنة، وهي أن قتادة صرح بالسماع من أنس بخلاف الأوليين، وقتادة مدلس فينتفي أن يخاف من تدليسه بتصريحه بالسماع، وقد سبق التنبيه على مثل هذا مرات.

فوائد الحديث: وفي الحديث فوائد كثيرة: منها: استحباب قراءة القرآن على الحذاق فيه وأهل العلم به والفضل، وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه. ومنها: المنقبة الشريفة لأبي بقراءة النبي شخ عليه، ولا يعلم أحد من الناس شاركه في هذا. ومنها: منقبة أخرى له بذكر الله تعالى له، ونصه عليه في هذه المنزلة الرفيعة. ومنها: البكاء للسرور والفرح مما يبشر الإنسان به ويعطاه من معالي الأمور.

وأما قوله: "الله سماني لك" فيه أنه يجوز أن يكون الله تعالى أمر النبي ﷺ أن يقرأ على رجل من أمته و لم ينص على أبي، فأراد أبي أن يتحقق هل نص عليه، أو قال: على رجل؟ فيؤخذ منه الاستثبات في المحتملات، واختلفوا=

<sup>\*</sup>قوله: "قال: الله سمّاني" هو لمد الهمزة، ومثله قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ أَذِلَ لَكُمْ ۖ ﴾ (يونس:٩٥) والله تعالى أعلم.

.....

- في الحكمة في قراءته على أبي، والمختار أن سببها أن تستن الأمة بذلك في القراءة على أهل الإتقان والفضل ويتعلّموا آداب القراءة، ولا يأنف أحد من ذلك. وقيل: للتنبيه على جلالة أبي وأهليته لأخذ القرآن عنه، وكان بعده على رأساً وإماماً في إقراء القرآن، وهو أحل ناشرته أو من أحلّهم، ويتضمن معجزة لرسول الله على، وأما تخصيص هذه السورة، فلأنها وجيزة جامعة لقواعد كثيرة من أصول الدين وفروعه ومهماته والإخلاص وتطهير القلوب، وكان الوقت يقتضي الاختصار، والله أعلم.

\* \* \* \*

# $[-\Lambda]$ باب فضل استماع القرآن، وطلب القراءة من حافظه للاستماع،...

١٨٦٥ (١) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعاً عَنْ حَفْص -قَالَ أَبُو بَكْرِ: حَدَّنَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ - عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدة، عَنْ عَبِيدة قَالَ: قَالَ بَكْرِ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ - عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدة، عَنْ عَبِيدة قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله! أَقْرَأُ عَلَيْكَ، وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ لِي رَسُولُ الله! أَقْرَأُ عَلَيْكَ، وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: "إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي" فَقَرَأْتُ النّسَاءَ. حَتِّى إِذَا بَلَغْتُ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِعْنَا فِلَ عَمْرَانِي مَنْ غَيْرِي " فَقَرَأْتُ النّسَاءَ. حَتِّى إِذَا بَلَغْتُ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جَعْنَا فِلَ عَمْرَانِي مَنْ غَيْرِي " فَقَرَأُتُ النّسَاءَ. حَتّى إِذَا بَلَغْتُ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جَعْنَا فِلَ عَمْرَانِي مَنْ غَيْرِي " فَقَرَأُتُ النّسَاءَ. حَتّى إِذَا بَلَغْتُ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا بَلَعْتُ رَأُسِي، أَوْ غَمَزَنِي مِن كُلِّ أُمَّة بِشَهِيدٍ وَجِعْنَا بِكَ عَلَىٰ هَتَوُلَآءِ شَهِيدًا ﴾ (النساء: ١٤) رَفَعْتُ رَأْسِي، أَوْ غَمَزَنِي رَجُلٌ إِلَى جَنْبِي فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَرَأَيْتُ دُمُوعَهُ تَسِيلُ.

َ ١٨٦٧ - (٣) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ: حَدَّثَنِي مِسْعَرِ - وَقَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: عَنْ مِسْعَرٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ النّبِي عَلَيْ اللّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ النّبِي عَلَيْ لَا يَعْبُدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ: "اقْرَأُ عَلَيْ" قَالَ: أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: "إِنِي أُحِبّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ أَوِّلِ سُورَةِ النّسَاءِ إِلَى قوله: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِنْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنَوُلاَء شَهِيدًا ﴾، فَبَكَى.

ُ قَالَ مَسْعَرٌ: فَحَدَّثَنِي مَعْنٌ عَنَّ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النّبِيّ ﷺ: "شَهِيداً عَلَيْهِمْ مَا دُمْتُ فِيهِمْ، أَوْ مَا كُنْتُ فِيهِمْ"، شَكَّ مِسْعَرٌ.

٨- باب فضل استماع القرآن، وطلب القراءة من حافظه للاستماع، والبكاء عند القراءة والتدبر قال مسلم: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، جميعاً عن حفص، قال أبو بكر: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الله قال: قال لي رسول الله ﷺ: "اقرأ علي القرآن" إلى آخره. قال مسلم: "حدثنا هناد بن السري ومنجاب بن الحارث عن علي بن مسهر، عن الأعمش بهذا". قال مسلم: "وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو أسامة: حدثني مسعر عن عمرو بن مرة عن إبراهيم".

١٨٦٨ – (٤) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: كُنْتُ بِحِمْصَ، فَقَالَ لِي بَعْضُ الْقَوْمِ: اقْرَأْ عَلَيْنَا، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمْ سُورَةَ يُوسُفَ قَالَ: قُلْتُ: وَيُحَكَ، وَالله! مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ، قَالَ: قُلْتُ: وَيُحَكَ، وَالله! لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى رَسُول الله ﷺ فَقَالَ لِي: "أَحْسَنْتَ".

فَبَيْنَمَا أَنَا أَكَلَّمُهُ ۚ إِذْ وَحَدْتُ مِنْهُ رِيحَ الْحَمْرِ، قَالَ: فَقُلْتُ: أَتَشْرَبُ الْحَمْرَ وَتُكَذّبُ بِالْكِتَابِ؟ لاَ تَبْرَحُ حَتّى أَجْلدَكَ، قَالَ: فَجَلَدْتُهُ الْحَدّ.

١٨٦٩ (٥) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالاً: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة، جَمِيعاً عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثٍ أَبِي مُعَاوِيَةً: فَقَالَ لِي: "أَحْسَنْتَ".

قال مسلم: "حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة عن عبد الله" لطائف هذه الأسانيد الأربعة وفوائد حديث ابن مسعود: هذه الأسانيد الأربعة كلهم كوفيون، وهو من الطرق المستحسنة، وجرير رازي كوفي، وفيه ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض: الأعمش، وإبراهيم النجعي، وعبيدة السلماني بفتح العين وكسر الباء، وأيضاً الأعمش وإبراهيم وعلقمة. وفي حديث ابن مسعود هذا فوائد: منها: استحباب استماع القراءة والإصغاء لها والبكاء عندها وتدبرها، واستحباب طلب القراءة من غيره ليستمع له، وهو أبلغ في التفهم والتدبر من قراءته بنفسه. وفيه تواضع أهل العلم والفضل ولو مع أتباعهم.

قوله: "أن ابن مسعود وحد من الرحل ربح الخمر، فحده" هذا محمول على أن ابن مسعود كان له ولاية إقامة الحدود؛ لكونه نائباً للإمام عموماً، أو في إقامة الحدود، أو في تلك الناحية، أو استأذن من له إقامة الحدهناك في ذلك، ففوضه إليه، ويحمل أيضاً على أن الرجل اعترف بشرب خمر بلا عذر، وإلا فلا يجب الحد بمجرد ريحها؛ لاحتمال النسيان والاشتباه والإكراه وغير ذلك، هذا مذهبنا ومذهب آخرين.

قوله: "وتكذب بالكتاب" معناه: تنكر بعضه جاهلاً، وليس المراد التكذيب الحقيقي فإنه لو كذب حقيقة لكفر، وصار مرتداً يجب قتله، وقد أجمعوا على أن من ححد حرفاً مجمعاً عليه في القرآن فهو كافر تجري عليه أحكام المرتدين، والله أعلم.

## [٩- باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه]

١٨٧٠ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجِّ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَيُحِبّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَيُحِبّ أَحَدُكُمْ إِنَا يَقْرَأُ بِهِنّ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجَدَ فِيهِ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ؟" قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: "فَقَلاَثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاَثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ".

آلاً: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدَّثُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ بْنُ دُكَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدَّثُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ وَنَحْنُ فِي الصَّفَةِ فَقَالَ: "أَيَّكُمْ يُحِبّ أَنْ يَغْدُو كُلِّ يَوْمٍ إِلَى بُطُّحَانَ أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ فَيَأْتِي مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ، فَقَالَ: "أَيَّكُمْ يُحِبّ أَنْ يَغْدُو كُلِّ يَوْمٍ إِلَى بُطُّحَانَ أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ فَيَأْتِي مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كُوْمَاوَيْنِ، فِي غَيْرِ إِثْمِ وَلاَ قَطْعِ رَحِمٍ؟" فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ نُحبّ ذَلِكَ، قَالَ: "أَفَلاَ يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ أَوْ يَقُرُأُ آيَتَيُّنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزّ وَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ، وَثَلاَثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ الْإِبِلِ؟".

#### ٩ - باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه

شرح الغريب: "الخلفات" بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام: الحوامل من الإبل إلى أن يمضي عليها نصف أمدها، ثم هي عشار، الواحدة خلفة وعشراء.

قوله ﷺ: "يغدو كل يوم إلى بطحان" هو بضم الباء وإسكان الطاء، موضع بقرب المدينة، و"الكوما" من الإبل بفتح الكاف: العظيمة السنام.

## [١٠] - باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة]

١٨٧٢ - (١) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ - يَعْنِي الْبَنَ سَلامٍ - عَنْ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلامٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو أَمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ - يَعْنِي ابْنَ سَلامٍ - عَنْ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلامٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو أَمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "اقرؤوا الْقُرْآنَ، فَإِنّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعاً لأَصْحَابِهِ، اقْرَوُوا الْقُرْآنَ، فَإِنّهُ مَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعاً لأَصْحَابِهِ، اقرؤوا الرَّهْرَاوَيْنِ: الْبَقَرَةَ، وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ، فَإِنّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَة كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنْهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنْهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنْهُمَا غَرَاقُوا سُورَةَ لَلْ عَيْرِ صَوَافّ، تُحَاجّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقرؤوا سُورَةَ الْبَطَلَةُ اللهَ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقرؤوا سُورَةَ الْبَطَلَةُ اللهَ الْبَطَلَةُ اللهَ الْبَطَلَةُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الله

قَالَ مُعَاوِيةُ: بَلَغَنِي أَنَّ الْبَطَلَةَ السَّحَرَةُ.

١٨٧٣ - (٢) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِي: أَخْبَرَنَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ حسّانَ-: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنّهُ قَالَ "وَكَأَنّهُمَا" فِي كِلَيْهِمَا. وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ مُعَاوِيَةَ بَلَغَني.

١٨٧٤ - (٣) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ: حَدَّثَنَا الْوَلِيد بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمِّد بْنِ مُهَاجِر، عَنِ الْوَلِيد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ قَالَ: سَمَعْتُ النّبِي عَلَيْ يَقُولُ: "يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقَيَامَةَ سَمَعْتُ النّبِي عَلَيْ يَقُولُ: "يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقَيَامَةَ وَأَهْلِهِ الّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ، تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ" وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ الله عَلَيْ وَأَهْلِهِ الّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ، تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ" وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ الله عَلَيْ وَأَهْلِهِ الّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ، تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ" وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ الله عَلَيْ وَاللّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ، تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ" وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللهَ عَلَيْ وَاللّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ، تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ" وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ الله عَلَيْ وَاللّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ، تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ" وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ الله عَلَيْ وَاللّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِعْدُ، قَالَ: "كَأَنَهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ ظُلّتَانِ سَوْدَاوَانِ، بَيْنَهُمَا شَرْقَ، أَوْ طُلّتَانِ سَوْدَاوَانِ، بَيْنَهُمَا شَرْقَ فَ مَا حَبِهِمَا".

#### ١٠ باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة

قوله ﷺ: "اقرؤوا الزهراوين: البقرة، وسورة آل عمران" قالوا: سميتا الزهراوين؛ لنورهما وهدايتهما وعظيم أجرهما، وفيه جواز قول سورة آل عمران، وسورة النساء وسورة المائدة وشبهها، ولا كراهة في ذلك، وكرهه بعض المتقدمين، وقال: إنما يقال: السورة التي يذكر فيها آل عمران، والصواب الأول، وبه قال الجمهور؛ لأن المعنى معلوم.

يأتي كغمامتين.

قوله ﷺ: "أو كأنما فرقان من طير صواف". وفي الرواية الأخرى: "كأنهما حزقان من طير صاف".

"الفرقان" بكسر الفاء وإسكان الراء، و"الحزقان" بكسر الحاء المهملة وإسكان الزاي، ومعناهما واحد، وهما قطيعان وجماعتان، يقال في الواحد: فرق وحزيقة، أي جماعة.

ضبط الأسماء: قوله: "عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي" هو بضم الجيم "والنواس بن سمعان" يقال: سمعان بكسر السين وفتحها. قوله: "أو ظلتان سوداوان بينهما شرق" هو بفتح الراء وإسكانها، أي ضياء ونور، وممن حكى فتح الراء وإسكانها القاضي وآخرون، والأشهر في الرواية واللغة الإسكان.

\* \* \* \*

# [ ١١ - باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة ...]

٥١٨٥- (١) حَدَّنَنَا حَسَنُ بْنُ الرّبِيعِ وَأَحْمَدُ بْنُ جَوّاسِ الْحَنَفِيُّ قَالاً: حَدَّنَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ عَمّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عِيسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: بَيْنَمَا جِبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النّبِي عَلَيْ سَمِعَ نَقِيضاً مِنْ فَوْقِه، فَرَفَعَ رَأُسَهُ، فَقَالَ: هَذَا بَابٌ مِنَ السّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ، لَمْ يُفْتَحْ قَطّ إِلاّ الْيَوْمَ، فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَقَالَ: هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الأَرْضِ، لَمْ يَنْزِلُ فَتَحَ الْيَوْمَ، فَسَلّمَ وَقَالَ: أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِي قَبْلَكَ، فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأُ بِحَرْفِ مِنْهُمَا إِلاّ أَعْطِيتَهُ.

٦٨٧٦ (٢) وَحَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّنَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: لَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ عِنْدَ الْبَيْتِ فَقُلْتُ: حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ فِي الآيتَيْن فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ، مَنْ قَرَأَهُمَا فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ، مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ.

١٨٧٧ – (٣) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كِلاَهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الإسْنَاد.

١٨٧٨ - (٤) وحدّ ثنا منْحَابُ بْنُ الْحَارِثِ التّميمِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُود الأَنْصَارِيّ قَالَ: إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مَسْعُود الأَنْصَارِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ قَرَأُ هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ"، قَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ: فَلَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ، وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَسَأَلْتُهُ، فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنِ النّبِيّ ﷺ.

<sup>1 1 -</sup> باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة ضبط الأسماء وشرح الغريب: قوله: "أحمد بن حواس" بفتح الجيم وتشديد الواو.

قوله: "عمار بن رزيق" براء ثم زاي.

قوله: "سمع نقيضاً" هو بالقاف والضاد المعجمتين أي صوتاً كصوت الباب إذا فتح.

١٨٧٩ - (٥) وَحَدَّثَنِي عَلِيّ بْنُ خَشْرَمٍ: أَخْبَرَنَا عَيسَى - يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ - ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، جَمِيعاً عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَة وَ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُود، عَنَ النّبِيّ عَلَيْ مِثْلَهُ.

٠١٨٨٠ - (٦) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفَصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النّبِيّ ﷺ وَالنّبِيّ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النّبِيّ ﷺ وَالْمُدَّادُ.

قوله ﷺ: "الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه" قيل معناه: كفتاه من قيام الليل، وقيل: من الشيطان، وقيل: من الخميع.

\* \* \* \*

# [ ٢ ٧ - باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي]

١٨٨١ - (١) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَة، عَنْ سَالِمِ ابْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيِّ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيِّ عَالًا اللَّهِ الدَّجَالِ". النَّبِيِّ عَالًا عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أُوّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ، عُصِمَ مِنَ الدَّجّالِ".

مَكَمَّدُ بَنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَ ابْنُ بَشَارِ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، جَمِيعاً عَنْ قَتَادَةً، بِهَذَا الإِسْنَادِ، قَالَ شُعْبَةُ: مِنْ آخِرِ الْكَهْفِ، وَقَالَ هَمَّامٌ: مِنْ أُوّلِ الْكَهْفِ، كَمَا قَالَ هَمَّامٌ. كَمَا قَالَ هَشَامٌ.

١٨٨٣ - (٣) حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى عَنِ الْحُرَيْرِيّ، عَنْ أَبِي السّليلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحِ الأَنْصَارِيّ، عَنْ أَبِيّ بْنِ كَعْبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! أَتَدْرِي أَيِّ آيةٍ مِنْ كِتَابِ الله مَعَكَ أَعْظَمُ؟" قَالَ: لله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! أَتَدْرِي أَيِّ آية مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟" قَالَ قُلْتُ: وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! أَتَدْرِي أَيِّ آية مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟" قَالَ قُلْتُ: ﴿ وَاللهِ إِلَا هُو الْمَنْذِرِ اللهِ وَهِ ٢٥). قَالَ: فَضَرَبَ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: "وَالله! لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ". \*

#### ١٢ – باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي

قوله ﷺ: "من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال"، وفي رواية: "من آخر الكهف"، قيل: سبب ذلك ما في أولها من العجائب والآيات، فمن تدبرها لم يفتتن بالدجال، وكذا في آخرها قوله تعالى: ﴿ أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤا أَن يَتَّخِذُوا ﴾ (الكهف:١٠٢).

ضبط الأسماء: قوله: "عن أبي السليل" هو بفتح السين المهملة، واسمه: ضريب بن نقير، بالتصغير فيهما، و"نقير" بالقاف، وقيل: بالفاء، وقيل: نفيل بالفاء واللام.

<sup>\*</sup>قوله: "ليهنك العلم يا أبا المنذر" من هنأني الطعام، وهو من حزب مهموز اللام وقد يخفف، والهنئ كل أمر يأتيك من غير تعب، وهذا دعاء بتيسير العلم وإخبارٌ بأنه عالم، ولو قيل: بأنه دعاء بأن لا يضره العلم بالعجب ونحوه من أعمال القلوب أنسب، والله تعالى أعلم.

.....

قوله ﷺ لأبي بن كعب: "ليهنك العلم أبا المنذر" فيه منقبة عظيمة لأبي، ودليل على كثرة علمه، وفيه تبجيل العالم فضلاء أصحابه وتكنيتهم، وجواز مدح الإنسان في وجهه إذا كان فيه مصلحة، ولم يُحَفَّ عليه إعجاب ونحوه؛ لكمال نفسه ورسوحه في التقوى.

قوله ﷺ: "أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم".

كلام حول تفضيل بعض السور والآية على بعض: قال القاضي عياض: فيه حجة للقول بجواز تفضيل بعض القرآن على بعض، وتفضيله على سائر كتب الله تعالى، قال: وفيه خلاف للعلماء، فمنع منه أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الباقلاني، وجماعة من الفقهاء والعلماء؛ لأن تفضيل بعضه يقتضي نقص المفضول، وليس في كلام الله نقص، وتأول هؤلاء ما ورد من إطلاق أعظم وأفضل في بعض الآيات والسور بمعنى عظيم وفاضل، وأجاز ذلك إسحاق بن راهويه وغيره من العلماء والمتكلمين قالوا: وهو راجع إلى عظم أجر قارئ ذلك وحزيل ثوابه، والمختار جواز قول هذه الآية أو السورة أعظم أو أفضل، بمعنى: أن الثواب المتعلق بحا أكثر، وهو معنى الحديث، والله أعلم.

قال العلماء: إنما تميزت آية الكرسي بكونها أعظم لما جمعت من أصول الأسماء والصفات من الإلهية والوحدانية، والحياة والعلم، والملك والقدرة والإرادة، وهذه السبعة أصول الأسماء والصفات، والله أعلم.

# [ ١٣ - باب فضل قل هو الله أحد]

١٨٨٤ - (١) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ -قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي السَّعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء عَنِ النَّبِيِّ قَالُوا: وَكَيْفَ يَقُرَأُ اللَّرْدَاء عَنِ النَّبِيِّ قَالُوا: وَكَيْفَ يَقُرَأُ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟ قَالُوا: وَكَيْفَ يَقُرَأُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟ فَلُكَ الْقُرْآنِ؟ قَالُوا: هُو ٱللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الْمُنْ الْقُرْآنِ.

١٨٨٥ - (٢) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهَيمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرْوبَةَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ، جَمِيعاً عَنْ قَتَادَةَ، عَرْوبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ، جَمِيعاً عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الإسْنَاد، وَفِي حَدِيثِهِمَا مِنْ قَوْلِ النّبِي ﷺ قَالَ: "إِنّ اللهِ جَزّاً الْقُرْآنَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، فَجَعَلَ هِوَ ٱللهِ مَزّاً الْقُرْآنَ ثَلَاثَةً أَجْزَاءٍ، فَجَعَلَ هُوَ ٱللهِ مَزّاً اللهِ عَرْآ اللهِ عَلَى اللهِ عَرْآ اللهِ عَلَى اللهِ عَرْآ اللهِ عَلَى اللهِ عَرْآ اللهِ عَرْآ اللهِ عَرْآ اللهِ عَرْآ اللهِ عَرْآ اللهِ عَلَى اللهِ عَرْآ اللهِ عَلَى اللهِ عَرْآ اللهِ عَرْآ اللهِ عَلَا عَالَ عَرَاءً اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُونَ اللهِ عَرْآ اللهِ عَلَا عَلَاكُونَ اللهِ عَلَا عَلْعَالَ عَلَا ع

- ١٨٨٦ - (٣) وَحَدَّثَنِي مُحمّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعاً عَنْ يَحْيَى -قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد -: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "احْشَدُوا، فَإِنِّي سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ" فَحَشَدَ مَنْ حَشَدَ، ثُمّ خَرَجَ نَبِيّ الله ﷺ فَقَراً: ﴿قُلْ الله عَلَيْ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضِ: إِنِي أُرَى هَذَا خَرَجَ نَبِيّ الله ﷺ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضِ: إِنِّي أُرَى هَذَا خَبَرٌ جَاءَهُ مِنَ السّمَاءِ، فَذَاكَ الّذِي أَدْحَلَهُ، ثُمّ خَرَجَ نَبِيّ الله ﷺ فَقَالَ: "إِنِّي قُلْتُ لَكُمْ: سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ".

١٨٨٧ - (٤) وَحَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ عَنْ بَشِيرِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: "أَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقَرْآنِ" فَقَالَ: "أَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقَرْآنِ" فَقَرَأً: ﴿ قُلْ مُ هُوَ اللّهُ أَلِي اللّهُ الصَّمَدُ ﴿ إِلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ فَقَرَأً: ﴿ قُلْ مُو اللّهُ أَحَدُ مِنَ اللّهُ الصَّمَدُ ﴿ إِنَّ اللّهُ الصَّمَدُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

## ١٣- باب فضل قل هو الله أحد

قوله ﷺ: "قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن"، وفي الرواية الأخرى: "إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءاً من أجزاء القرآن" قال القاضي: قال المازري: قيل: معناه أن القرآن على ثلاثة أنحاء: قصص، وأحكام، وصفات لله تعالى، و﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ متمحضة للصفات، فهي ثلث، وجزء من ثلاثة أجزاء، =

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبِ: حَدَّثَنَا عَمْي عَبْدُ الله بْنُ وَهْب: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَل أَنَّ أَبَا الرَّجَالِ مُحمّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ عَمْرُةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَكَانَتْ فِي حَجْرِ عَائِشَة ، زَوْجِ النّبِي عَلَيْ، عَنْ عَائِشَة أَنَّ مَنْ أَمّه عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَكَانَتْ فِي حَجْرِ عَائِشَة ، زَوْجِ النّبِي عَلَيْ، عَنْ عَائِشَة أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى سَرِيّة، وَكَانَ يَقْرَأُ لأَصْحَابِهِ فِي صَلاَتِهِمْ، فَيَخْتِمُ بِ ﴿ قُلُلْ مَسُولَ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله المَعْمَلِ الله عَلَى الله المَعْمَلُ الله الله عَلَى الله الله الله الله عَلَى الله المُعْمَلُ المُعْمَلُ الله المُعْمَلُ الله المُعْمَلُ الله المُعْمَلُ الله المُعْمَلُ المُعْمَلُ المُعْمَلُهُ المُعْمَلُ ال

وقيل: معناه: أن ثواب قراءتها يضاعف بقدر ثواب قراءة ثلث القرآن بغير تضعيف.

قوله ﷺ: "احشدوا" أي اجتمعوا.

قوله ﷺ في الذي قال في قل هو الله أحد: "لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بما: أحبروه أن الله يحبه" قال المازري: محبة الله تعالى لعباده إرادة ثوابهم وتنعيمهم، وقيل: محبته لهم نفس الإثابة والتنعيم لا الإرادة.

قال القاضي: وأما محبتهم له سبحانه، فلا يبعد فيها الميل منهم إليه سبحانه وهو متقدس على الميل، قال: وقيل: محبتهم له استقامتهم على طاعته، وقيل: الاستقامة ثمرة المحبة، وحقيقة المحبة له ميلهم إليه لاستحقاقه سبحانه وتعالى المحبة من جميع وجوهها.

#### [٤ ١ - باب فضل قراءة المعوذتين]

١٨٨٩ - (١) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَادٍ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطَّ؟ ﴿قُلَ عُفْدَةُ بِرَبِ ٱلنَّالِ ﴾.

١٨٩٠ (٢) وَحَدَّثَنِي مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: "أُنْزِلَ أَوْ أُنْزِلَتْ عَلَيّ آيَاتٌ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنّ قَطّ: الْمُعَوِّذَتَيْنِ".

١٨٩١- (٣) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَ وَحَدَّثَنِي مُحمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، كَلاَهُمَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ، بِهَذَا الإِسْنَاد، مِثْلَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي أُسَامَةً عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَامِرٍ الْحُهَنِيّ، وَكَانَ مِنْ رُفَعَاءِ أَصْحَابِ مُحمَّدٍ ﷺ.

#### ٤ ١ - باب فضل قراءة المعوذتين

فقه الحديث: قوله ﷺ: "ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ ٱلْفَلَقِ﴾ و ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ الْفَلَقِ﴾ و ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ الْفَلَقِ﴾ و ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ النَّاسِ﴾" فيه بيان عظم فضل هاتين السورتين، وقد سبق قريباً الخلاف في إطلاق تفضيل بعض القرآن على بعض، وفيه دليل واضح على كونهما من القرآن، ورد على من نسب إلى ابن مسعود خلاف هذا، \*\* وفيه أن لفظة "قل" من القرآن ثابتة من أول السورتين بعد البسملة، وقد أجمعت الأمة على هذا كله.

قوله ﷺ في الرواية الأخرى: "أنزل أو أنزلت على آيات لم ير مثلهن قط: المعوذتين" ضبطنا نر بالنون المفتوحة، وبالياء المضمومة وكلاهما صحيح. قوله ﷺ: "المعوذتين" هكذا هو في جميع النسخ، وهو صحيح، وهو منصوب بفعل محذوف، أي أعنى المعوذتين، وهو بكسر الواو.

<sup>\*\*</sup>قال في تعليق فتح الملهم: قال صاحب الطبقات: "وقد عقد القاضي أبو بكر في كتابه "الانتصار للقرآن" -وهو الكتاب العظيم الذي لا ينبغي لعالم أن يخلو عن تحصيله- بابا كبيرا، بين فيه خطأ الناقل لهذه المقالة عن عبد الله بن مسعود، و أن الدليل القاطع قائم على كذبه على عبد الله، وبراءة عبد الله منها". من المؤلف على . (فتح الملهم: ٥/ ٢٦٨)

# [٥١- باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، وفضل من تعلم حكمة من فقه..]

١٨٩٢ – (١) حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، كُلّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ – عَدَّنَنَا الزّهْرِيّ عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيه، عَنِ النّبِيّ ﷺ عَيْنَةَ – قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ –: حَدَّنَنَا الزّهْرِيّ عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيه، عَنِ النّبِيّ ﷺ قَالَ: "لاَ حَسَدَ إِلاّ فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلِّ آتَاهُ الله الْقُرْآنَ، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءُ اللّيْلِ وَآنَاءَ النّهَارِ وَرَجُلٌّ آتَاهُ الله النّهَارِ". آتَاهُ الله مَالاً، فَهُو يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللّيْل وَآنَاءَ النّهَارِ".

١٨٩٣ (٢) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَة بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لاَ حَسَدَ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لاَ حَسَدَ إلاّ عَلَى اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ الله هَذَا الْكتَابَ، فَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللّيْلِ وَآنَاءَ النّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ الله مَالاً، فَتَصَدّقَ بِه آنَاءَ اللّيْل وَآنَاءَ اللّيْل وَآنَاءَ اللّيْل وَآنَاءَ اللّهُ وَرَجُلٌ آتَاهُ الله مَالاً، فَتَصَدّقَ بِه آنَاءَ اللّيْل وَآنَاءَ النّهَارِ".

١٨٩٤ - (٣) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُود ح وَحَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي وَ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بَسُمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُود يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لاَ حَسَدَ إِلاّ فَي الْمُقَانِ: رَجُلٌ آتَاهُ الله حَكْمَةً، فَهُو يَقُضِى بِهَا وَيُعَلِّمُهَا".

# ١٥ - باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها

شرح قسمي الحسد: قوله ﷺ: "لا حسد إلا في اثنتين" قال العلماء: الحسد قسمان: حقيقي، ومجازي، فالحقيقي: تمني زوال النعمة عن صاحبها، وهذا حرام بإجماع الأمة مع النصوص الصحيحة. وأما المجازي، فهو الغبطة: وهو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبها، فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة،=

مَنِ اسْتَعْمَلْتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِي؟ فَقَالَ: ابْنَ أَبْزَى؟ قَالَ: وَمَنِ ابْنُ أَبْزَى؟ قَالَ: مَوْلَى مِنْ مَوَالِينَا قَالَ: فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى؟ قَالَ: إِنّهُ قَارِئُ لِكِتَابِ الله عَزّ وَجَلّ، وَإِنّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ، قَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنّ نَبيّكُمْ ﷺ قَدْ قَالَ: "إِنّ الله يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَاماً وَيَضَعُ بِهِ آخرينَ".

١٩٦٦ - (٥) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّه بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمَيِّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالاَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الدَّمْنِ الدَّيْقِ أَنْ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ أَبُو الدَّمْنِ أَنْ النَّهْيِّ أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيِّ لَقِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِعُسْفَانَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ عَنِ الرَّهْرِيِّ.

<sup>-</sup>وإن كانت طاعة فهي مستحبة، والمراد بالحديث: لا غبطة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين وما في معناهما. قوله ﷺ: "آناء الليل والنهار" أي ساعاته، وواحده آن، وانا، واني، وانو أربع لغات.

قوله ﷺ: "فسلطه على هلكته في الحق". أي إنفاقه في الطاعات. قوله ﷺ: "ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي ها ويعلمها" معناه: يعمل بها ويعلمها احتساباً، والحكمة: كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح.

## [٦٦ – باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه]

١٩٧ - (١) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ ابْنِ الزّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْبَرْبُونُ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ الله عَلْمَ بْنَ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَوُهَا، وَكَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ أَقْرَأُنيهَا، فَكَدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْه، ثُمّ أَمْهَلْتُهُ حَتّى انْصَرَف، ثُمّ لَبَبْتُهُ بِرِدَائِهِ، فَجِعْتُ بِه رَسُولَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِهَا، فَقَالَ الله عَلَيْ عَيْرِ مَا أَقْرَأُتْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَ

#### ١٦- باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف. وبيان معناه

قوله: "لببته بردائه" هو بتشديد الباء الأولى معناه: أخذت بمجامع ردائه في عنقه وجررته به، مأخوذ من "اللَّبَة" بفتح اللام؛ لأنه يقبض عليها، وفي هذا بيان ما كانوا عليه من الاعتناء بالقرآن والذب عنه، والمحافظة على لفظه كما سمعوه من غير عدول إلى ما تجوزه العربية، وأما أمر النبي الله عمر بإرساله؛ فلأنه لم يثبت عنده ما يقتضي تعزيره، ولأن عمر إنما نسبه إلى مخالفته في القراءة، والنبي يعلم من جواز القراءة ووجوهها ما لا يعلمه عمر، ولأنه إذا قرأ وهو يلبث لم يتمكن من حضور البال وتحقيق القراءة تمكن المطلق.

بيان حكمة إنزال القرآن على سبعة أحرف، وأقوال أهل العلم في تأويل السبعة: قوله ﷺ: "إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه" قال العلماء: سبب إنزاله على سبعة التخفيف والتسهيل، ولهذا قال النبي ﷺ: "هون على أمني" كما صرح به في الرواية الأخرى.

واختلف العلماء في المراد بسبعة أحرف، قال القاضي عياض: قيل: هو توسعة وتسهيل لم يقصد به الحصر، قال: وقال الأكثرون: هو حصر لعدد في سبعة، ثم قيل: هي سبعة في المعاني، كالوعد والوعيد، والمحكم والمتشابه، والحلال والحرام، والقصص والأمثال، والأمر والنهي، ثم اختلف هؤلاء في تعيين السبعة.

وقال آخرون: هي في أداء التلاوة وكيفية النطق بكلماتها من إدغام، وإظهار، وتفخيم، وترقيق، وإمالة ومد؛ لأن العرب كانت مختلفة اللغات في هذه الوجوه، فيسر الله تعالى عليه ليقرأ كل إنسان بما يوافق لغته ويسهل على لسانه، وقال آخرون: هي الألفاظ والحروف، وإليه أشار ابن شهاب بما رواه مسلم عنه في الكتاب، ثم اختلف هؤلاء فقيل: سبع قراءات وأوجه، وقال أبو عبيد: سبع لغات العرب، يمنها ومعدها، وهي أفصح اللغات وأعلاها،=

١٨٩٨ - (٢) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَاب: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزّبَيْرِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ الْقَارِيّ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعًا عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ الله عَلَيْ وَسَاقَ الْحَدِيث بِمِثْلِه، وَزَادَ: فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصّلاَةِ، فَتَصَبّرْتُ حَتّى سَلّم. رَسُولِ الله عَلَيْ وَسَاقَ الْحَدِيث بِمِثْلِه، وَزَادَ: فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصّلاَةِ، فَتَصَبّرْتُ حَتّى سَلّم. وَرَادَ: فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصّلاَةِ، فَتَصَبّرْتُ حَتّى سَلّم. وَرَادَ: أَخْبَرَنَا عِبْدُ الرِّزَاقِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ: أَخْبَرَنَا

مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ، كَرِوَايَةٍ يُونُسَ بِإِسْنَادِهِ. \_\_\_\_\_\_\_\_ =وقيل: بل السبعة كلها لمضر وحدها، وهي متفرقة في القرآن غير محتمعةٍ في كلمة واحدة، وقيل: بل هي

-وقيل: بل السبعة كلها لمضر وحدها، وهي متفرقة في القرآن غير محتمعة في كلمة واحدة، وقيل: بل هي مجتمعة في بعض الكلمات كقوله تعالى: ﴿وَعَبَدَ ٱلطَّغُوتَ ﴾ (المائدة: ٦٠) و﴿يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ ﴾ (يوسف: ١٦) و﴿بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا﴾ (سبأ: ١٩) و﴿بِعَذَابِ بَئِيسٍ ﴾ (الأعراف: ١٦٥) وغير ذلك. وقال القاضي أبو بكر ابن الباقلاني: الصحيح أن هذه الأحرف السبعة ظهرت واستفاضت عن رسول الله ﷺ، وضبطها عنه الأمة، وأثبتها عثمان والجماعة في المصحف، وأحبروا بصحتها، وإنما حذفوا منها ما لم يثبت متواتراً، وأن هذه الأحرف تختلف معانيها تارة وألفاظها أخرى، وليست متضاربة ولا متنافية.

وذكر الطحاوي: أن القراءة بالأحرف السبعة كانت في أول الأمر خاصة للضرورة، لاختلاف لغة العرب ومشقة أخذ جميع الطوائف بلغة، فلما كثر الناس والكتّاب وارتفعت الضرورة كانت قراءة واحدة. قال الداودي: وهذه القراءات السبع التي يقرأ الناس اليوم بها ليس كل حرف منها هو أحد تلك السبعة بل تكون مفرقة فيها وقال أبو عبيد الله بن أبي صفرة: هذه القراءات السبع إنما شرعت من حرف واحد من السبعة المذكورة في الحديث، وهو الذي جمع عثمان عليه المصحف، وهذا ذكره النحاس وغيره.

قال غيره: ولا تكن القراءة بالسبع المذكورة في الحديث في ختمة واحدة، ولا يدري أي هذه القراءات كان آخر العرض على النبي الله مستفيضة عن النبي الله من العرض على النبي الله من الصحابة، أي أنه كان أكثر قراءة به، كما أضيف كل قراءة منها إلى من اختار القراءة بها من القراء السبعة وغيرهم.

قال المازري: وأما قول من قال: المراد: سبعة معان مختلفة كالأحكام والأمثال والقصص فخطا؛ لأنه ولله الله الله الله الله على حواز القراءة بكل واحد من الحروف وإبدال حرف بحرف، وقد تقرر إجماع المسلمين أنه يحرم إبدال آية أمثال بآية أحكام. قال: وقول من قال: المراد: خواتيم الآي، فيحعل مكان "غفور رحيم" "سميع بصير" فاسد أيضاً؛ للإجماع على منع تغيير القرآن للناس، هذا مختصرها نقله القاضي عياض في المسألة، والله أعلم. قوله: "فكدت أساوره"، بالسين المهملة، أي أعاجله وأواثبه.

٠٩٠٠ (٤) وَحَدَّنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنُ عَبْدَ أَنْ ابْنَ عَبّاسٍ حَدَّثَهُ أَنّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "أَقْرَأَنِي جَدْرِيلُ عَلَيْ عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ فَيَزِيدُنِي، حَتّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ". جَبْرِيلُ عَلَيْ عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ فَيَزِيدُنِي، حَتّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ". قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: بَلَغَنِي أَنّ تِلْكَ السّبْعَةَ الأَحْرُفَ إِنّهَا هِيَ فِي الأَمْرِ الّذِي يَكُونُ وَاحِداً، لاَ يَحْتَلِفُ فِي حَلالُ وَلاَ حَرَامٍ.

١٩٠١ – (٥) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيّ، بهَذَا الإسْنَاد.

آ ١٩٠٢ - (٦) حَدَّنَنَا مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْر: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ جَدّهِ، عَنْ أُبَيّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِد، فَدَحَلَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَقَرَأً قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ، ثُمّ دَحَلَ آخَرُ، فَقَرَأً قِرَاءَةً وَرَاءَةً وَاعَةً وَرَاءَةً وَاعَةً وَرَاءَةً وَمَا عَلَيْهِ، ثُمّ دَحَلَ آخَرُ، فَقَرَأً قِرَاءَةً سِوَى قِرَاءَةً مَا مَسُولِ الله عَلَيْهِ فَقُلْتُ: إِنّ هَذَا قَرَأ قَرَاءَةً وَرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْه، وَدَحَلَ آخَرُ فَقَرَأً سوى قِرَاءَة صَاحِبِه، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ الله عَلَيْهُ فَقَرَآ، فَقَرَآ، فَوَاءَةً صَاحِبِه، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ الله عَلَيْهُ فَقَرَآ، فَحَسَّنَ النّبِيّ عَلَيْهُ مَا وَسُولُ الله عَلَيْهُ فَقَرَآ، فَحَسَّنَ النّبِيّ عَلَيْهُ مَا، فَسُقِطَ فِي نَفْسِي مِنَ التّكُذِيبِ\*، وَلاَ إِذْ كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيّة، . . . . . . . .

قوله ﷺ: "أقرأني حبريل على حرف فراجعته، فلم أزل أستزيده فيزيدني، حتى انتهى إلى سبعة أحرف"، معناه: لم أزل أطلب منه أن يطلب من الله الزيادة في الحرف للتوسعة والتخفيف، ويسأل حبريل ربه سبحانه وتعالى فيزيده حتى انتهى إلى السبعة.

قوله: عن أبي بن كعب فحسن النبي ﷺ شأن المختلفين في القراءة، قال: فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية" معناه: وسوس لي الشيطان تكذيباً للنبوة أشد مما كنت عليه في الجاهلية؛ لأنه في الجاهلية كان غافلاً أو متشككاً فوسوس له الشيطان الجزم بالتكذيب.

<sup>\*</sup>قوله: "فسقط في نفسي من التكذيب"، سقط على بناء المفعول، قال النووي معناه: وسوس الشيطان تكذيبًا للنبوة أشد مما كنت عليه في الجاهلية؛ لأنه كان في الجاهلية غافلاً أو شاكاً فوسوس له الشيطان الجزم بالتكذيب، انتهى. وقيل: أي: ندمت في خاطر من أجل تكذيب النبي على ما لم أقدر على وصفه، ولا وحدت مثله؛ إذ كنت في الجاهلية ففاعل سقط محذوف، أي سقط في نفسي ما يسقط مثله في الإسلام، ولا في الجاهلية انتهى. وقيل: تخصيص "ولا إذ في الجاهلية" يؤيد المعنى الأول، والله أعلم.

فَلَمّا رَأَى رَسُولُ الله ﷺ مَا قَدْ غَشِينِي ضَرَبَ فِي صَدْرِي فَفِضْتُ عَرَقاً، وَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى اللهِ عَزِّ وَجَلّ فَرَقاً، فَقَالَ لِي: "يَا أَبِيّ! أُرْسِلَ إِلَيّ أَن اقْرَأ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ، فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هُوّنْ عَلَى حَرْفٍ، فَرَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هُوّنْ عَلَى خَرْفٍ، فَرَدْ إِلَيْ الثَّالِثَةَ: عَلَى أُمّتِي، فَرَدّ إِلَيّ الثَّالِثَةَ: اقْرَأُهُ عَلَى حَرْفَيْنِ، فَرَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هُوّنْ عَلَى أُمّتِي، فَرَدّ إِلَيّ الثَّالِثَةَ: اقْرَأُهُ عَلَى بَكُلّ رَدّةٍ رَدَدْتُكَهَا مَسْأَلَةٌ تَسْأَلْنِيهَا، فَقُلْتُ: اللّهُمّ اغْفِرْ لِأُمّتِي، اللّهُمّ اغْفِرْ لِأُمّتِي، وَأَخَرُفٍ، فَلَكَ بِكُلّ رَدّةٍ رَدَدْتُكَهَا مَسْأَلَةٌ تَسْأَلْنِيهَا، فَقُلْتُ: اللّهُمّ اغْفِرْ لِأُمّتِي، اللّهُمّ اغْفِرْ لِأُمّتِي، وَأَخَرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْم يَرْغَبُ إِلَيّ الْخَلْقُ كُلّهُمْ، حَتّى إِبْرَاهِيمُ عَلَيْ اللّهُمْ الْفَوْرُ لِلْمَتِي، وَأَخَرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْم يَرْغَبُ إِلَيّ الْخَلْقُ كُلّهُمْ، حَتّى إِبْرَاهِيمُ عَلَيْكًا.

١٩٠٣ – (٧) حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنا مُحمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّنَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ: حَدَّنَنِي عَبْدُ الله بْنُ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: أَخْبَرَنِي أُبِيّ بْنُ كَعْبِ أَنَّهُ كَانَ جَالِدٍ: حَدَّنِنِي عَبْدُ الله بْنُ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: أَخْبَرَنِي أُبِيّ بْنُ كَعْبِ أَنَّهُ كَانَ جَالِدٍ: حَدَّيْنِي عَبْدُ الله بْنُ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: أَخْبَرَنِي أُبِيّ بْنُ كَعْبِ أَنَّهُ كَانَ جَالِسَاً فِي الْمَسْجِدِ، إِذْ دَخَلَ رَجُلُ فَصَلَّى فَقَرَأً قِرَاءَةً، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ.

شرح قوله: "سقط في نفسي" قال القاضي عياض: معنى قوله: سقط في نفسي أنه اعترته حيرة ودهشة، قال: وقوله: "ولا إذ كنت في الجاهلية" معناه: أن الشيطان نزغ في نفسه تكذيباً لم يعتقده، قال: وهذه الخواطر إذا لم يستمر عليها لا يؤاخذ بها. قال القاضي: قال المازري: معنى هذا أنه وقع في نفس أبي بن كعب نزغة من الشيطان غير مستقرة، ثم زالت في الحال حين ضرب النبي بيده في صدره ففاض عرقاً.

قوله: "فلما رأى رسول الله ﷺ ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقاً، وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقاً". قال القاضي: ضربه ﷺ في صدره تثبيتاً له حين رآه قد غشيه ذلك الخاطر المذموم. قال: ويقال: فضت عرقاً، وفصت، بالضاد المعجمة والصاد المهملة، قال: وروايتنا هنا بالمعجمة، قلت: وكذا هو في معظم أصول بلادنا، وفي بعضها بالمهملة.

قوله على الشانية: اقرأه على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثانية: اقرأه على حرفين فرددت إليه أن هون على أمين، فرد إلي الثالثة: اقرأه على سبعة أحرف". هكذا وقعت هذه الرواية الأولى في معظم الأصول، ووقع في بعضها زيادة، قال: "أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمين، فرد إلي الثالثة: اقرأه على سبعة أحرف". أمين، فرد إلي الثالثة: اقرأه على سبعة أحرف". ووقع في الطريق الذي بعد هذا من رواية ابن أبي شيبة أن قال: اقرأه على حرف، وفي المرة الثانية على حرفين، وفي اللائق، وفي الرابعة على سبعة. هذا مما يشكل معناه والجمع بين الروايتين، وأقرب ما يقال فيه: أن قوله في الرواية الأولى: "فرد إلي الثالثة" المراد بالثالثة: الأحيرة وهي الرابعة، فسماها ثالثة مجازاً، وحملنا على هذا التأويل تصريحه في الرواية الثانية أن الأحرف السبعة إنما كانت في المرة الرابعة وهي الأحيرة، ويكون قد حذف في الرواية الأولى أيضاً بعد المرات.

قوله تعالى: "ولك بكل ردة رددتما"، وفي بعض النسخ "رددتكها"، هذا يدل على أنه سقط في الرواية الأولى ذكر =

١٩٠٤ – (٨) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً، ح وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارٍ –قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا - مُحمّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُحَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبِ أَنَّ النّبِي ﷺ كَانَ عِنْدَ أَضَاةِ بَنِي غِفَارٍ، قَالَ: فَقَالَ: "أَسْأَلُ اللّهَ فَأَتُلُهُ جَبْرِيلُ عَلِيْ فَقَالَ: إِنَّ الله يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأُ أَمْتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْف، فَقَالَ: "أَسْأَلُ اللّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَعْفِرَتَهُ، وَإِنّ أُمّتِي لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ"، ثُمّ أَتَاهُ النّانِيَةَ فَقَالَ: إِنَّ الله يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأُ أَمْتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى عَرْفِي، فَقَالَ: "أَسْأَلُ الله مُعَافَاتَهُ وَمَعْفِرَتَهُ، وَإِنّ أُمْتِي لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ"، ثُمّ جَاءَهُ النَّائِيَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأُ أَمْتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى ثَلاَثَةِ أَحْرُفِ، فَقَالَ: "أَسْأَلُ الله مُعَافَاتَهُ وَمَعْفِرَتَهُ، وَإِنّ أُمْتِي لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ"، ثُمّ جَاءَهُ النَّائِيةَ فَقَالَ: إِنَّ الله يَأْمُوكَ أَنْ تَقْرَأُ أَمْتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى شَبْعَةِ أَحْرُفِ، فَقَالَ: "أَسْأَلُ الله مُعَافَاتَهُ وَمَعْفِرَتَهُ، وَإِنّ أُمْتِي لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ"، ثُمّ جَاءَهُ الرّابِعَة فَقَالَ: إِنَّ الله يَأْمُوكَ أَنْ تَقْرَأُ أَمْتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى شَبْعَةِ أَحْرُفِ، فَقَالَ: إِنَّ الله يَأْمُوكَ أَنْ تَقْرَأُ أَمْتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةٍ أَحْرُفٍ، فَأَيْمَا حَرْفٍ قَرَوُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا.

٥٠٥ - (٩) وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ مثْلَهُ.

<sup>-</sup>بعض الروات الثلاث، وقد جاءت مبينة في الرواية الثانية. قوله سبحانه وتعالى: "ولك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها" معناه: مسألة مجابة قطعاً، وأما باقي الدعوات فمرجوة ليست قطعية الإجابة، وقد سبق بيان هذا الشرح في كتاب الإيمان.

قوله: "عند أضاة بني غفار" هي بفتح الهمزة وبضاد معجمة مقصورة، وهي الماء المستنقع كالغدير، وجمعها أضاً كحصاة وحصاً، وإضاء بكسر الهمزة والمد كأكمة وإكام. قوله: "إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا" معناه: لا تتجاوز أمتك سبعة أحرف ولهم الخيار في السبعة، ويجب عليهم نقل السبعة إلى من بعدهم بالتخير فيها، وأنها لا تتجاوز، والله أعلم.

# [٧١ – باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ، وهو الإفراط في السرعة...]

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ - عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ، جَمِيعاً عَنْ وَكِيعٍ -قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ - عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: نَهِيكُ بْنُ سَنَانِ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَيْفَ تَقْرُأُ هَذَا الْحَرْفَ أَلِفاً تَجِدُهُ أَمْ يَاءً: مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِن عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَيْفَ تَقْرُأُ هَذَا الْحَرْفَ أَلِفاً تَجِدُهُ أَمْ يَاءً: مِنْ مَاءٍ غَيْرِ أَسَنِ؟ قَالَ: إِنِي لأَقْرَأُ وَمَنْ مَاءٍ غَيْرِ يَاسِنِ؟ قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَكُلّ الْقُرْآنِ قَدْ أَحْصَيْتَ غَيْرَ هَذَا؟ قَالَ: إِنِي لأَقْرَأُ اللهُفَصِلَ فِي رَكْعَةٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: هَذَا كَهَذَّ الشَّعْرِ؟ إِنّ أَقْوَاماً يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُحَاوِزُ اللهُفَصِلَ فِي رَكْعَةٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: هَذَا كَهَذَّ الشَّعْرِ؟ إِنَّ أَقْوَاماً يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُحَاوِزُ لَا لَمُفَصِلَ فِي رَكْعَةٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: هَذَا كَهَذَّ الشَّعْرِ؟ إِنَّ أَقْوَاماً يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُحَاوِزُ لَا يُعَالِقُونَ اللهُ يُشَاقِ وَلَى اللهُ اللهُ عَبْدُ اللهِ يَعْرَبُ فِي الْقَلْ وَلَا اللهُ عَنْكُ اللهُ عَنْ إِنْ أَفُولَا اللهُ عَنْ إِنْ أَنْ رَسُولُ الله عَنْكُ يَقُولُ لَا يُشَافِلُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَبْدُ اللهُ فَلَالُ عَنْمَالُ اللهُ الل

قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي بَجِيْلَةَ إِلَى عَبْدِ الله، وَلَمْ يَقُلْ: نَهِيكُ بْنُ سِنَانٍ.

1 V – باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ، وهو الإفراط في السرعة وإباحة سورتين فأكثر في ركعة ذكر في الإسناد الأول ابن أبي شيبة وابن نمير عن وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، وفي الثاني أبا كريب عن أبي معاوية عن الأعمش، هذان الإسنادان كوفيون.

سبب رد ابن مسعود على الذي أخبره بقراءته، وبيان معنى الهذّ: قوله للذي سأل ابن مسعود عن آسن: "كل القرآن قد أحصيت غير هذا الحرف"، هذا محمول على أنه فهم منه أنه غير مسترشد في سؤاله؛ إذ لو كان مسترشداً لوجب حوابه وهذا ليس بجواب. قوله: "إني لأقرأ المفصل في ركعة فقال ابن مسعود: هذا كهذّ الشعر"، معناه: أن الرجل أخبر بكثرة حفظه وإتقانه، فقال ابن مسعود: أتُهِذُه هذا وهو بتشديد الذال، وهو: شدة الإسراع، والإفراط في العجلة، ففيه النهي عن الهذ، والحث على الترتيب والتدبر، وبه قال جمهور العلماء. قال القاضي: وأباحت طائفة قليلة الهذ. قوله: "كهذّ الشعر"، معناه: في تحفظه وروايته لا في إنشاده وترنمه؛ لأنه يرتل في الإنشاد والترنم في العادة.

قوله: "إن أقواماً يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه، نفع". معناه: أن قوماً ليس حظهم من القرآن إلا مروره على اللسان، فلا يجاوز تراقيهم ليصل قلوبهم، وليس ذلك هو المطلوب، بل المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب.

قوله: "إن أفضل الصلاة الركوع والسجود" هذا مذهب ابن مسعود ١٠٠٠ وقد سبق في قول النبي ﷺ: "أفضل=

١٩٠٧ – (٢) وَحَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْب: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: خَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ الله يُقَالُ لَهُ: نَهِيكُ بْنُ سِنَانٍ بِمِثْلِ حَدِيثٍ وَكِيعٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَجَاءَ عَلْقَمَةُ لِيَدْخُلَ عَلَيْه، فَقُلْنَا لَهُ: سَلْهُ عَنِ النّظَائِرِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ، ثُمّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: عِشْرُونَ سُورَةً فِي عشر ركعات مِنَ الْمُفَصِّلِ، فِي قَلْيِف عَبْدَ الله.

مَدَا الإسْنَادِ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمَا، وَقَالَ: إِنِّي لأَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ بِهِنّ رَسُولُ الله ﷺ، هَذَا الإسْنَادِ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمَا، وَقَالَ: إِنِّي لأَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ بِهِنّ رَسُولُ الله ﷺ، اثْنَتَيْنِ فِي رَكْعَةِ، عِشْرِينَ سُورَةً فِي عَشْرِ رَكَعَاتِ.

َهُ . ٩ ا - (٤) حدّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرَّوَ خَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيّ بْنُ مَيْمُون: حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الأَحْدَبُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: غَدَوْنَا عَلَى عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ يَوْماً بَعْدَمَا صَلَّيْنَا الْغَدَاةَ، فَسَلَّمْنَا بِالْبَابِ، .

-الصلاة طول القنوت". وفي قوله على: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد" بيان مذاهب العلماء في هذه المسألة. قوله: "لأعلم النظائر التي كان رسول الله على يقرن بينهن سورتين في ركعة" وفسرها فقال: "عشرون سورة في عشر ركعات من المفصل، في تأليف عبد الله" قال القاضي: هذا صحيح موافق لرواية عائشة وابن عباس: أن قيام النبي على كان إحدى عشرة ركعة بالوتر، وأن هذا كان قدر قراءته غالباً، وأن تطويله الوارد إنما كان في التدبر والترتيل، وما ورد من غير ذلك في قراءته البقرة والنساء وآل عمران كان في نادر من الأوقات.

ذكر المفصل وسبب تسميته مفصلاً: وقد حاء بيان هذه السور العشرين في رواية في "سنن أبي داود": "الرحمن" و"النجم" في ركعة، و"اقتربت" و"الحاقة" في ركعة، و"الطور" و"الذاريات" في ركعة، و"الواقعة" و"نون" في ركعة، و"سأل سائل" و"النازعات" في ركعة، و"ويل للمطففين" و"عبس" في ركعة، و"المدثر" و"المزمل" في ركعة، و"هل أتى" و"لا أقسم" في ركعة، و"عم" و"المرسلات" في ركعة، و"الدخان" و"إذا الشمس كورت" في ركعة، وسمي مفصلاً؛ لقصر سوره وقرب انفصال بعضهن من بعض. قوله في الرواية الأخرى: "ثمانية عشر من المفصل وسورتين من آل حم". دليل على أن المفصل ما بعد آل حم. وقوله في الرواية الأولى: "عشرون من المفصل"، وقوله هنا: "ثمانية عشر من المفصل وسورتين من آل حم" لا تعارض فيه؛ لأن مراده في الأولى معظم العشرين من المفصل، قال العلماء: أول القرآن السبع الطوال، ثم ذوات المثين - وهو ما كان في السورة منها مائة آية ونحوها - ثم المثاني ثم المفصل، وقد سبق بيان الخلاف في أول المفصل، فقيل: من "القتال"، وقيل: من "الحرات"، وقيل: من "الحرات"، وقيل: من "وقيل: من "وقيل: من "وقيل: من "الحرات"، وقيل: من "وقيل: من "وقيل: من "وقيل: من وقيل: من "وقيل: من ركعة.

َ ١٩١٠ - (٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدً: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِي الْجُعْفِيّ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ شَقِيقِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي بَحِيلَة يُقَالُ لَهُ: نَهِيكُ بْنُ سِنَانَ إِلَى عَبْدِ الله فَقَالَ: إِنِّي أَقْرًأُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ، فَقَالَ عَبْدُ الله: هَذَا كَهَذّ الشّعْرِ؟ لَقَدْ عَلَمْتُ النّظَائِرَ الّتِي كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقْرُأُ بِهِنّ، سُورَتَيْن في رَكْعَة.

١٩١١ - (٥) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مْرَّةَ أَنَهُ سَمِعَ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ أَنْ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مْرَّةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مْرَّةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنِّي قَرَأُتُ اللهُ: هَذَا كَهَذَّ الشَّعْرِ؟ فَقَالَ عَبْدُ الله: فَقَالَ: فَذَكَرَ عَشْرِينَ سُورَةً مِنَ لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقْرُنُ بَيْنَهُنَ قَالَ: فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ اللهُ عَبْدُ الله اللهُ عَنْهُ مَنْ قَالَ: فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ اللهُ عَلْمُ مَا اللهُ عَلْمُ مَا اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَلْمُ مُنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

قوله: "فمكننا بالباب هنية" هو بتشديد الياء غير مهموز، وقد سبق بيانه واضحاً في باب "ما يقال في افتتاح الصلاة. قوله: "ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم فقلنا: لا، إلا أنا ظننا أن بعض أهل البيت نائم، فقال: ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة"؟ معناه: لا مانع لنا إلا أن توهمنا أن بعض أهل البيت نائم فنرعجه، ومعنى قولهم: "ظننا" توهمنا وجوزنا، لا ألهم أرادوا الظن المعروف للأصوليين، وهو رجحان الاعتقاد، وفي هذا الحديث مراعاة الرجل لأهل بيته ورعيته في أمور دينهم.

=قوله: "يا حارية! انظري هل طلعت الشمس؟" فيه قبول خبر الواحد، وخبر المرأة، والعمل بالظن مع إمكان اليقين؛ لأنه عمل بقولها، وهو مفيد للظن مع قدرته على رؤية الشمس.

قوله: "ثمانية عشر من المفصل"، هكذا هو في الأصول المشهورة: "ثمانية عشر"، وفي نادر منها: "ثمان عشرة"، والأول صحيح أيضاً على تقدير ثمانية عشر نظيراً.

قوله: "وسورتين من آل حم". يعني: من السور التي أولها حم، كقولك فلان من آل فلان، قال القاضي: ويجوز أن يكون المراد "حم" نفسها كما قال في الحديث: "من مزامير آل داود" أي داود نفسه.

\* \* \*

# [١٨] باب ما يتعلق بالقراءات]

١٩١٢ - (١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: رَجُلاً سَأَلَ الأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ، وَهُو يُعَلِّمُ الْقُرْآنَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: كَيْفَ تَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ؟ ﴿ فَهَلَ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ (القمر: ١٥) أَدَالاً أَمْ ذَالاً؟ قَالَ: بَلْ دَالاً، سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: "مُذَّكِرٍ"، دَالاً.

٣ ١٩١٣ - (٢) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَ ابْنُ بَشَارٍ -قَالَ ابْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا- مُحمّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ الله، عَنِ النّبِيّ ﷺ أَنّهُ كَانَ يَقْرَأُ هَذَا الْحَرْفَ: "فَهَلْ مَنْ مُدّكر".

١٩١٤ - (٣) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْب - وَاللّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ - قَالاً: حَدَّنَنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَدِمْنَا الشّامَ، فَأَتَانَا أَبُو الدّرْدَاءِ فَقَالَ: أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: فَكَيْفَ سَمِعْتَ عَبْدَ الله يَقْرَأُ هَذِهِ أَفِيكُمْ أَحَدٌ يَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ عَبْدَ الله يَقْرَأُ هَوْلَا: فَكَيْفَ سَمِعْتَ عَبْدَ الله يَقْرَأُ هَذِهِ اللّهَ يَقْرَأُ: وَاللّهْلِ إِذَا يَغْشَى وَالذّكَر وَالأَنثَى، اللهَ عَلْقَ عَلْمَ وَاللّهُ عَلَى الله عَلْقَ الله عَلَى عَرْدَا وَاللّهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْمَ الله عَلَى الله عَلَيْهُ الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله ا

#### ١٨ - باب ما يتعلق بالقراءات

قوله: "يقول: مدكر" دالاً يعني: بالمهملة وأصله مدتكر، فأبدلت التاء دالاً مهملة، ثم أدغمت المعجمة في المهملة، فصار النطق بدال مهملة.

قوله: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، - واللفظ لأبي بكر - قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة"، هذا إسناد كوفي كله، وفيه ثلاثة تابعيون: الأعمش وإبراهيم وعلقمة. قوله: عن عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء ألهما قرآ "والذكر والأنثى"، قال القاضي: قال المازري: يجب أن يعتقد في هذا الخبر وما في معناه أن ذلك كان قرآناً ثم نسخ، و لم يعلم من خالف النسخ فبقي على النسخ، قال: ولعل هذا وقع من بعضهم قبل أن يبلغهم مصحف عثمان المجمع عليه المحذوف منه كل منسوخ، وأما بعد ظهور مصحف عثمان، فلا يظن بأحد منهم أنه خالف فيه. وأما ابن مسعود، فرويت عنه روايات كثيرة: منها: ما ليس بثابت عند أهل النقل، =

١٩١٥ - (٤) وَحَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَتَى عَلْقَمَةُ الشّامَ فَدَخَلَ مَسْجِداً فَصَلَّى فِيه، ثُمَّ قَامَ إِلَى حَلْقَةٍ فَجَلَسَ فِيهَا، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ فَعَرَفْتُ فِيهِ تَحَوِّشَ الْقَوْمِ وَهَيْئَتَهُمْ، قَالَ: فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي، ثُمَّ قَالَ: أَتَحْفَظُ كَمَا كَانَ عَبْدُ الله فَعَرَفْتُ فِيهِ تَحَوِّشَ الْقَوْمِ وَهَيْئَتَهُمْ، قَالَ: فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي، ثُمَّ قَالَ: أَتَحْفَظُ كَمَا كَانَ عَبْدُ الله يَقْرَأُ ؟ فَذَكَرَ بمثله.

آبي هند، عَنِ الشّعْبِيّ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: لَقيتُ أَبَا الدّرْدَاءِ فَقَالَ لِي: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ أَبِي هند، عَنِ الشّعْبِيّ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: لَقيتُ أَبَا الدّرْدَاءِ فَقَالَ لِي: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، قَالَ: هَلْ تَقْرَأُ عَلَى قَرَاءَةِ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُود؟ الله بْنِ مَسْعُود؟ قَالَ: فَقَرَأْتُ: وَاللّيْلِ إِذَا يَعْشَى وَالنّهَارِ إِذَا يَعْشَى وَالنّهَارِ إِذَا يَعْشَى وَالنّهَارِ إِذَا يَعْشَى وَالنّهَارِ إِذَا يَحْمَى وَالنّهَارِ إِذَا يَعْشَى وَالنّهَارِ إِذَا يَحْمَى وَالنّهَارِ إِذَا يَعْشَى وَالنّهَارِ إِذَا يَحْمَى وَالنّهَارِ إِذَا يَعْشَى وَالنّهَارِ إِذَا يَلْتُ مِنْ أَلْلَكُمْ وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَنْ يَقْوَلُ الللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللللللللم

١٩١٧ - (٦) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدِّثَنِي عَبْدُ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: أَثْيْتُ الشَّامَ فَلَقيتُ أَبَا الدَّرْدَاء، فَذَكَرَ بَمثْل حَديثِ ابْنِ عُلَيّةً.

<sup>-</sup>وما ثبت منها مخالفاً لما قلناه، فهو محمول على أنه كان يكتب في مصحفه بعض الأحكام والتفاسير مما يعتقد أنه ليس بقرآن، وكان لا يعتقد تحريم ذلك، وكان يراه كصحيفة يثبت فيها ما يشاء، وكان رأي عثمان والجماعة منع ذلك لئلا يتطاول الزمان ويظن ذلك قرآناً. قال المازري: فعاد الخلاف إلى مسألة فقهية، وهي أنه هل يجوز إلحاق بعض التفاسير في أثناء المصحف؟

وجه إسقاط ابن مسعود المعوذتين من مصحفه: قال: ويحتمل ما روي من إسقاط المعوذتين من مصحف ابن مسعود أنه اعتقد أنه لا يلزمه كتب كل القرآن، وكتب ما سواهما وتركهما لشهرتهما عنده وعند الناس، والله أعلم.

قوله: "فقام إلى حلقة" هي بإسكان اللام في اللغة المشهورة، قال الجوهري وغيره: ويقال في لغة رديئة بفتحها. قوله: "فعرفت فيه تحوش القوم" هو بمثناة في أوله مفتوحة وحاء مهملة وواو مشددة وشين معجمة، أي انقباضهم، قال القاضي: ويحتمل أن يريد الفطنة والذكاء، يقال: رجل حوشي الفؤاد أي حديده.

# [٩١- باب الأوقات التي لهي عن الصلاة فيها]

١٩١٨ - (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكُ عَنْ مُحمّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبّانَ، عَنِ الْطَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّى تَعْرُبَ حَبّانَ، عَنِ الْصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّى تَعْرُبَ الشّمْسُ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّبْح، حَتّى تَطْلُعَ الشّمْسُ.

١٩١٩ - (٢) وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، جَمِيعاً عَنْ هُشَيْمٍ -قَالَ دَاوُدُ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ -: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ قَتَادَةً قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ - مَنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْحَطّابِ، وَكَانَ أَحَبّهُمْ إِلَي - أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ وَالله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ الله عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ الله

۱۹۲۰ (٣) وَحَدَّثَنيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ سَعِيد عَنْ شُعْبَةَ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسّانَ الْمَسْمَعِيّ: حَدَّثَنا عَبْدُ الأَعْلَى: حَدَّثَنا سَعِيدٌ، ح وَحَدَّثَنا إِسُّحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدِيثِ سَعِيدٍ وَهِشَامٍ: مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدِيثِ سَعِيدٍ وَهِشَامٍ: بَعْدَ الصَبْح حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ.

### ٩ ٦ - باب الأوقات التي لهي عن الصلاة فيها

اتفاق الأئمة على كراهة الصلاة التي لا سبب لها في الأوقات الثلاثة المذكورة في الحديث، واختلافهم فيما لها سبب: في أحاديث الباب نهيه على عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع، وعند استوائها حتى تزول، وعند اصفرارها حتى تغرب.

وأجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في هذه الأوقات، واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها، واختلفوا في النوافل التي لها سبب كصلاة تحية المسجد، وسجود التلاوة والشكر، وصلاة العيد والكسوف، وفي صلاة الجنازة، وقضاء الفوائت. ومذهب الشافعي وطائفة جواز ذلك كله بلا كراهة. ومذهب أبي حنيفة وآخرين أنه داخل في النهى؛ لعموم الأحاديث.

واحتج الشافعي وموافقوه بأنه ثبت أن النبي على قضى سنة الظهر بعد العصر، وهذا صريح في قضاء السنة الفائتة فالحاضرة أولى، والفريضة المقضية أولى، وكذا الجنازة. هذا مختصر ما يتعلق بجملة أحكام الباب، وفيه فروع ودقائق سننبه على بعضها في مواضعها من أحاديث الباب إن شاء الله تعالى.

ضبط كلمة (تشرق): قوله: "حتى تشرق الشمس"، ضبطناه بضم التاء وكسر الراء، وهكذا أشار إليه القاضي عياض=

١٩٢١ – (٤) وَحَدَّنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: قال حدثنا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّ ابْنَ ابْنَ وَهْب: أَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّ ابْنَ ابْنَ وَهْب: أَخْبَرَنِي يَقُولُ: قَالَ شَهَابِ أَخْبَرَهُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيّ أَنّهُ سَمِعَ أَبَا سَعَيد الْخُدْرِيّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لاَ صَلاَةً بَعْدَ صَلاَةً الْفَحْرِ حَتّى تَعْرُبَ الشّمْسُ، وَلاَ صَلاَةً بَعْدَ صَلاَةً الْفَحْرِ حَتّى تَعْرُبَ الشّمْسُ، وَلاَ صَلاَةً بَعْدَ صَلاَةً الْفَحْرِ حَتّى تَطْلُعَ الشّمْسُ".

٩٢٢ - (٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأُتُ عَلَى مَالِكَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "لاَ يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلاَ عِنْدَ غُرُوبِهَا".

۱۹۲۳ – (٦) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حِ وَحَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله ابْنِ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالاً جَمِيعاً: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لاَ تَحَرَّوْا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَي شَيْطَانٍ".

- في "شرح مسلم"، وضبطناه أيضاً بفتح التاء وضم الراء، وهو الذي ضبطه أكثر رواة بلادنا، وهو الذي ذكره القاضي عياض في "المشارق".

قال أهل اللغة: يقال شرقت الشمس تشرق، أي طلعت، على وزن طلعت تطلع وغربت تغرب، ويقال: شرقت تشرق أي ارتفعت وأضاءت، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَشْرَقَتِ آلاَّرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ﴾ (الزمر: ٦٩) أي أضاءت، فمن فتح التاء هنا احتج بأن باقي الروايات قبل هذه الرواية وبعدها: "حتى تطلع الشمس"، فوجب حمل هذه على موافقتها، ومن قال بضم التاء احتج له القاضي بالأحاديث الأخر في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، والنهي عن الصلاة إذا بدا حاجب الشمس حتى تبرز، وحديث: "ثلاث ساعات حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع". قال: وهذا كله يبين أن المراد بالطلوع في الروايات الأخر: ارتفاعها وإشراقها وإضاءها لا مجرد ظهور قرصها، وهذا الذي قاله القاضى صحيح متعين، لا عدول عنه للجمع بين الروايات.

قوله ﷺ: "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها؛ فإنها تطلع بقرني شيطان". هكذا هو في الأصول: "بقرني شيطان". "بين قرني شيطان".

تفسير قرين الشيطان: قيل: المراد بقرني الشيطان: حزبه وأتباعه، وقيل: قوته وغلبته وانتشار فساده، وقيل: القرنان ناحيتا الرأس، وأنه على ظاهره، وهذا هو الأقوى، قالوا: ومعناه أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساحدون لها من الكفار كالساحدين له في الصورة، وحينئذ يكون له ولبنيه تسلط ظاهر، وتمكن من أن يلبسوا على المصلين صلاقم، فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لها، كما كرهت في الأماكن التي هي مأوى الشيطان. وفي رواية لأبي داود والنسائي في حديث عمرو بن عبسة: "فإنما تطلع بين قرني شيطان فيصلي=

۱۹۲۶ – (۷) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حِ وَحَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهُ ابْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي وَابْنُ بِشْرِ قَالُوا جَمِيعاً: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: 'إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأَخَرُوا الصَّلاَةَ حَتّى تَبْرُزَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْس، فَأَخَرُوا الصَّلاَةَ حَتّى تَبْرُزَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْس، فَأَخَرُوا الصَّلاَةَ حَتّى تَبْرُزَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْس، فَأَخَرُوا الصَّلاَةَ حَتّى تَغيبَ".

١٩٢٥ - (٨) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد: حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمِ الْحَضْرَمِيّ، عَنِ ابْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ أَبِي تَميمِ الْحَيْشَانِيّ، عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيّ قَالَ: صَلّى بِنَا رَسُولُ الله ﷺ الْعَصْرَ الْمُحَمِّصِ فَقَالَ: سَلّى بِنَا رَسُولُ الله ﷺ الْعَصْرَ بالْمُحَمِّصِ فَقَالَ: "إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرّتَيْنِ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَهَا حَتّى يَطْلُعَ الشّاهِدُ". \* وَالشّاهِدُ: النّحْمُ -.

١٩٢٦ - (٩) وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّنَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّنَنِي يِزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمِ الْحَضْرَمِيّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ هُبَيْرَةَ السّبَائِيّ، -وَكَانَ ثَقَةً - عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيّ، عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيّ قَالَ: صَلَّى بَنَا رَسُولُ الله ﷺ الْعَصْرَ، بِمِثْلِهِ.

<sup>-</sup> لها الكفار". وفي بعض أصول مسلم في حديث ابن عمر هنا: "بقرني الشيطان" بالألف واللام.

هعنى الشيطان: وسمى شيطاناً؛ لتمرده وعتوه، وكل مارد عات شيطان، والأظهر أنه مشتق من شطن إذا بعد؛ لبعده من الخير والرحمة، وقيل: مشتق من شاط إذا هلك واحترق.

قوله ﷺ: "إذا بدا حاجب الشمس فأحروا الصلاة حتى تبرز"، لفظة "بدا" هنا غير مهموزة، معناه: ظهر، وحاجبها طرفها، و"تبرزً" بالتاء المثناة فوق، أي: حتى تصير الشمس بارزة ظاهرة، والمراد ترتفع كما سبق تقريره.

ضبط الأسماء: قوله: "عن خير بن نعيم" هو بالخاء المعجمة. قوله: "عن ابن هبيرة" هو عبد الله بن هبيرة الحضرمي المصري، وقد سماه في الرواية الثانية. قوله: "عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة" أما "بصرةً" فبالموحدة والصاد المهملة، والجيشاني بفتح الجيم وإسكان الياء وبالشين المعجمة، منسوب إلى حيشان: قبيلة معروفة من اليمن، واسم أبي تميم عبد الله بن مالك.

قوله: "صلى بنا رسول الله على العصر بالمحمص" هو بميم مضمومة وخاء معجمة ثم بميم مفتوحة، وهو موضع معروف. قوله على: "إن هذه الصلاة عرضت على من قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين"، فيه فضيلة العصر وشدة الحث عليها.

<sup>\*</sup>قوله: "حتى يطلع الشاهد" أي: بغروب الشمس، وهو كناية عن غروب الشمس.

١٩٢٧ – (١٠) وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب عَنْ مُوسَى بْنِ عُلِي، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيّ يَقُولُ: ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَنْهَانَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيّ يَقُولُ: ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلّي فِيهِنّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشّمْسُ بَازِغَةً حَتّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظّهِيرَةِ \* حَتّى تَعْدُبُ.

قوله: "عن موسى بن علي" هو بضم العين على المشهور، ويقال بفتحها وهو موسى بن علي بن رباح اللخمي. قوله: "أو نقبر فيهن موتانا" هو بضم الموحدة وكسرها لغتان. قوله: "تضيف للغروب" هو بفتح التاء والضاد المعجمة وتشديد الياء، أي تميل. قوله: "حين يقوم قائم الظهيرة" الظهيرة: حال استواء الشمس، ومعناه: حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب.

قوله: "كان رسول الله على ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا". قال بعضهم: إن المراد بالقبر صلاة الجنازة وهذا ضعيف؛ لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع، فلا يجوز تفسير الحديث بما يخالف الإجماع، بل الصواب أن معناه: تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات، كما يكره تعمد تأخير العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر، وهي صلاة المنافقين، كما سبق في الحديث الصحيح: "قام فنقرها أربعاً"، فأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره.

<sup>\*</sup>قوله: "حين يقوم قائم الظهيرة" قال النووي على: الظهيرة: حال استواء الشمس، ومعناه: حين لا يبقي للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب انتهى، وفي المجمع: هو من قامت به دابته، ووقفت يعني إن الشمس إذا بلغت وسط السماء أبطأت حركته إلى أن يزول، فيحسب ألها قد وقفت وهي سائرة لكن لا يظهر أثره قبل الزوال وبعده انتهى، قلت: والوجهان لا يخلو عن بعد، أما الأول: فلعدم دلالة اللفظ عليه، وأما الثاني: فلأنَّ إطلاق القائم على الشمس بصيغة التذكير بعيد، والأقرب أن يراد به الظل، أي: حين يستقر الظل لا يظهر له زيادة ولا نقصان، وهذا مبني على ما ذكر في المجمع: أنه لا يظهر حركة الشمس حينئذ فلا يظهر حركة الشمس حينئذ فلا يظهر حركة الظل أيضاً، والله تعالى أعلم.

### [۲۰ - باب إسلام عمرو بن عبسة]

١٩٢٨ – (١) حَدَّثَنَا شَدَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو عَمَّارٍ وَيَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ وَاللّهَ وَصَحِبَ أَنسا إِلَى الشّامِ، وَأَنْنَى عَلَيْهِ فَضْلاً وَخَيْراً - عَنْ أَبِي أَمَامَةَ وَوَاللّهَ، وَصَحِبَ أَنسا إِلَى الشّامِ، وَأَنْنَى عَلَيْهِ فَضْلاً وَخَيْراً - عَنْ أَبِي أَمَامَة قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السّلَمِيّ: كُنْتُ، وَأَنَا فِي الْجَاهِليّة، أَظُنّ أَنّ النّاسَ عَلَى ضَلاَلَة، وَأَنّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْء، وَهُمْ يَعْبُدُونَ الأَوْنَانَ، فَسَمَعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكّة يُخْبِرُ أَخْبَاراً، فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي، فَقَدِمْتُ عَلَيْه، فَإِذَا رَسُولُ الله ﷺ مُسْتَخْفِياً، جُرَءَاءُ عَلَيْه قَوْمُهُ، فَقَدْتُ عَلَيْه، فَإِذَا رَسُولُ الله ﷺ مُسْتَخْفِياً، جُرَءَاءُ عَلَيْه قَوْمُهُ، فَتَلَطّفْتُ حَتّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكّة، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْتَ؟ قَالَ: "أَنَا نَبِيّ" فَقُلْتُ: وَمَا نَبِيّ؟ قَالَ: "أَرْسَلَنِي بِصِلّةِ الأَرْحَامِ وَكَسْرِ الأَوْثَان، وَأَنْ فَي مَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا؟ قَالَ: "خُرٌ وَعَبْدٌ" – قَالَ: وَمَعَهُ بُورَا لَهُ وَمُعَدُ الله لاَ يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٍ أَرْسَلَك؟ قَالَ: "أَرْسَلَنِي بِصِلّةِ الأَرْحَامِ وَكَسْرِ الأَوْثَان، وَأَنْ فَي وَمُعَدُ الله لاَ يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٍ أَرْسَلَك؟ قَالَ: "أَرْسَلَنِي بِصِلّةِ الأَرْحَامِ وَكَسْرِ الأَوْثَان، وَأَنْ يَوْمَعَدُ الله لاَ يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ أَرْسَلَك؟ قَالَ: "أَرْسَلَنِي عِصِلَةِ الأَرْحَامِ وَكَسْرِ الأَوْثَان، وَأَنْ يَوْمَعَدُ الله لاَ يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ أَنْ أَنْ فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا؟ قَالَ: "حُرَّالًا \* ممّنْ آمَنَ به –

#### • ٢ - باب إسلام عمرو بن عبسة

قوله: "وحدثنا أحمد بن جعفر المعقري" هو بفتح الميم وإسكان العين المهملة وكسر القاف، منسوب إلى معقر، وهي ناحية باليمن.

شرح الغريب: قوله: "جراء عليه قومه" هكذا هو في جميع الأصول: "جراء" بالجيم المضمومة، جمع جريء بالهمز من الجرأة، وهي الإقدام والتسلط، وذكره الحميدي في "الجمع بين الصحيحين": حراء بالحاء المهملة المكسورة، ومعناه: غضاب ذوو غم، قد عيل صبرهم به حتى أثر في أحسامهم من قولهم: حرى حسمه سيحري كضرب يضرب إذا نقص من ألم وغيره، والصحيح أنه بالجيم. قوله: "فقلت له ما أنت"؟ هكذا هو في الأصول: "ما أنت؟"، وإنما قال: "ما أنت" و لم يقل: "من أنت"؛ لأنه سأله عن صفته لا عن ذاته، والصفات مما لا يعقل. قوله على: "أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء" هذا فيه دلالة ظاهرة على الحث على صلة الأرحام؛ لأن النبي على قرنما بالتوحيد، و لم يذكر له جزئيات الأمور وإنما ذكر مهمها وبدأ بالصلة. وقوله: "ومعه يومئذ أبو بكر وبلال" دليل على فضلهما، وقد يحتج به من قال: إنهما أول من أسلم.

<sup>\*</sup>قوله: "ومعه يومئذ أبو بكر وبلال" لعل تخصيصهما من بين الرجال، فلا ينافي وجود علي وخديجة ﷺ، يقال: لكون علي من الصبيان وخديجة من النساء، والله تعالى أعلم.

قوله: "فقلت إني متبعث قال: إنك لا تستطيع ذلك يومث هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فائتني" معناه قلت له: إني متبعث على إظهار الإسلام هنا، وإقامتي معث، فقال: لا تستطيع ذلك لضعف شوكة المسلمين، ونخاف عليك من أذى كفار قريش، ولكن قد حصل أحرك فابق على إسلامك، وارجع إلى قومك، واستمر على الإسلام في موضعك حتى تعلمني ظهرت فأتني، وفيه معجزة للنبوة وهي إعلامه بأنه سيظهر.

قوله: "فقلت: يا رسول الله أتعرفني؟ قال: نعم أنت الذي لقيتني بمكة، فقلت: بلى" فيه صحة الجواب ببلى، وإن لم يكن قبلها نفي، وصحة الإقرار بها، وهو الصحيح في مذهبنا، وشرط بعض أصحابنا أن يتقدمها نفي.

<sup>\*</sup>قوله: "حتى يستقل الظل بالرمح" أي حتى يعد الظل الظاهر بسبب نصب الرمح قليلاً أو حتى لعدّ ويعرف بسبب نصب الرمح ظله قليلاً، وقال الأبي: الباء زائدة مثلها في قوله تعالى: ﴿وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ﴾ (الحج: ٢٥) أي حتى يكون ظل الرمح قليلاً انتهى.

والحاصل إن ظل الشيء يبلغ غاية القلة عند نصف النهار، وهو المراد ههنا، وقال النووي معنى يستقل الظل بالرمح أن يقوم مقابله في جهه الشمال ليس مائلاً إلى المغرب ولا المشرق، وهذا حالة الاستواء انتهى، وأنت خبير بأن هذا المعنى لا يتحه إلا إذا كانت الرواية يستقبل بالباء قبل اللام من الاستقبال لا يستقبل بتشديد اللام من الاستقلال، نعم قد روي حتى يستقبل الرمح بالظل، وتلك الرواية تفسير لما ذكره النووي على، وأما رواية الكتاب فهي يستقبل من الاستقلال فلا يمكن تفسيرها بما ذكروا، والله تعالى أعلم.

فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلّ، فَإِنّ الصّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتّى تُصَلّيَ الْعَصْر، ثُمّ أَقْصِرْ عَنِ الصّلاَة حَتّى تَعْرُبَ الشّمْسُ، فَإِنّهَا تَعْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانِ، وَحِينَانِ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفّارُ"، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا نَبِيّ الله! فَالْوُضُوءُ؟ حَدِّنْنِي عَنْهُ، قَالَ: "مَا مِنْكُمْ رَجُلٌّ يَقُرّبُ وُضُوءَهُ فَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ إِلّا خَرّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ وَخَيَاشِيمِه، ثُمّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ الله إِلاّ خَرّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاء، ثُمّ يَغْسَلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمَرْفَقُيْنِ إِلاّ خَرّتْ خَطَايَا رَعْسَ خَطَايَا وَجُهِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاء، ثُمّ يَغْسَلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمَرْفَقُ شَلْ يَكِيهِ إِلَى الْمَاء، ثُمّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلاّ خَرّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَاف شَعْرِهِ مَعَ الْمَاء، ثُمّ يَعْسَلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْمَاء، فَإِنْ هُو قَامَ فَصَلّى، يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاء، فَإِنْ هُو قَامَ فَصَلّى، يَدْ فَلَى اللهُ وَأَنْنَى عَلَيْه، وَمَجَدَهُ بِالّذِي هُو لَهُ أَهْلٌ، وَفَرّغَ قَلْبَهُ لله وَ إِلاَّ انْصَرَف مِنْ خَطِيئَتِهِ فَعَمَدُ الله وَأَنْنَى عَلَيْه، وَمَجَدَهُ بِالّذِي هُو لَهُ أَهْلٌ، وَفَرّغَ قَلْبَهُ لله و إِلاَ انْصَرَف مِنْ خَطِيئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتُهُ أُمّٰتُهِ مِنْ وَلَدَتُهُ أُمّٰتُهُ مَنْ وَلَدَتُهُ أُمّٰتُهُ مَنْ وَلَدَتُهُ أُمّٰتُهُ مَنْ وَلَدَتُهُ أُمّٰتُهُ مَنْ وَلَدَتُهُ أُمَّهُ الله وَأَنْتُهُ أَيْهُ الله وَ إِلَا يَعْلَى اللهُ مَعَالَهُ مَنْ وَلَدَتُهُ أُمِّةً مَنْ الله وَالله مَعَ وَلَوْلَا الله وَلَا مَا الله وَالله مَا وَلَوْلُ الله وَأَنْنَى عَلَيْهِ وَمَ وَلَدَتُهُ أَمْدُ الله وَأَنْنَى الله وَلَوْلَهُ الله وَالله الله وَالْهُ الله وَالله الله وَالله الله وَلَا لَهُ الله وَالله الله وَلَوْلَهُ الله وَلَوْلَهُ الله وَلَا الله الله وَالله وَلَا لَهُ الله وَلَا لَهُ الله وَلَوْلَ الله وَلَا الله وَلَا الله الله وَلَهُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْلَهُ الله وَلَا لَهُ أَلْهُ الله وَلَا لَهُ الله وَلَا لَهُ أَلْهُ وَلَا الله وَلَا اللهُ الله وَلَا الله الله وَلَا لَهُ الله وَلَا لَهُ أَلْهُ الله وَلَا

<sup>=</sup>قوله: "فقلت يا رسول الله! أخبرني عما علمك الله" هكذا هو "عما علمك" وهو صحيح ومعناه: أخبرني عن حكمه وصفته، وبينه لي. قوله ﷺ: "صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع" فيه أن النهي عن الصلاة بعد الصبح لا يزول بنفس الطلوع، بل لا بد من الارتفاع، وقد سبق بيانه.

قوله على: "فإن الصلاة مشهودة محضورة" أي: تحضرها الملائكة، فهي أقرب إلى القبول وحصول الرحمة. قوله على: "حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل، فإن الصلاة مشهودة محضورة". معنى يستقل الظل بالرمح أي: يقوم مقابله في جهة الشمال ليس مائلاً إلى المغرب ولا إلى المشرق، وهذه حالة الاستواء، وفي الحديث التصريح بالنهي عن الصلاة حينئذ حتى تزول الشمس، وهو مذهب الشافعي وجماهير العلماء، واستثنى الشافعي حالة الاستواء يوم الجمعة، وللقاضي عياض على في هذا الموضع كلام عجيب في تفسير الحديث ومذاهب العلماء، نبهت عليه؛ لئلا يغتر به، ومعنى "تسجر جهنم": توقد عليها إيقاداً بليغاً، واختلف أهل العربية هل جهنم اسم عربي أم عجمي؟ فقيل: عربي مشتق من الجهومة وهي كراهة المنظر، وقيل: من قولهم: بئر جهام أي عميقة، فعلى هذا لم تصرف للعلمية والتأنيث، وقال الأكثرون: هي عجمية معربة، وامتنع صرفها للعلمية والعجمة.

قوله ﷺ: "فإذا أقبل الفيء فصل، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ثم اقصر عن الصلاة" معنى أقبل الفيء: ظهر إلى جهة المشرق، والفيء مختص بما بعد الزوال، وأما الظل: فيقع على ما قبل الزوال وبعده، وفيه كلام نفيس بسطته في "تمذيب الأسماء".

قوله ﷺ: "حتى تصلي العصر" فيه دليل على أن النهي لا يدخل بدخول وقت العصر ولا بصلاة غير الإنسان، وإنما يكره لكل إنسان بعد صلاة العصر، حتى لو أخر عن أول الوقت لم يكره التنفل قبلها.

فَحَدَّثَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا أَمَامَةَ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ أَبُو أَمَامَةَ: يَا عَمْرُو بْنُ عَبَسَةً! انْظُرْ مَا تَقُولُ، في مَقَام وَاحِدٍ يُعْطَى هَذَا الرِّحُلُ؟

فَقَالَ عَمْرٌو: يَا أَبَا أَمَامَةَ! لَقَدْ كَبِرَتْ سِنّي، وَرَقَ عَظْمِي، وَاقْتَرَبَ أَجَلِي، وَمَا بِي حَاجَةٌ أَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللهِ، وَلاَ عَلَى رَسُولِ الله، لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ إِلاّ مَرّةً أَوْ مَرّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً –حَتّى عَدّ سَبْعَ مَرّاتٍ– مَا حَدّثْتُ بِهِ أَبْداً، وَلَكِنّي سَمِعْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

<sup>-</sup>شرح معابي كلمات الحديث: قوله ﷺ: "يقرب وضوءه" هو بضم الياء وفتح القاف وكسر الراء المشددة، أي يدنيه، "والوضوء" هنا بفتح الواو، وهو الماء الذي يتوضأ به. قوله ﷺ: "ويستنشق فينتثر" أي: يخرج الذي في أنفه، يقال: نثر وانتثر واستنثر، مشتق من النثرة وهي: الأنف، وقيل: طرفه، وقد سبق بيانه في الطهارة.

قوله ﷺ: "إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه" هكذا ضبطناه "خرَّت" بالخاء المعجمة، وكذا نقله القاضي عن جميع الرواة إلا ابن أبي جعفر، فرواه "جرَّت" بالجيم، ومعنى خرت بالخاء، أي سقطت، ومعنى جرت ظاهر، والمراد بالخطايا: الصغائر كما سبق في كتاب الطهارة ما احتنبت الكبائر، والخياشيم جمع "خيشوم"، وهو أقصى الأنف، وقيل: الخياشيم عظام رقاق في أصل الأنف بينه وبين الدماغ، وقيل: غير ذلك.

قوله ﷺ: "ثم يغسل قدميه" فيه دليل لمذهب العلماء كافة أن الواجب غسل الرجلين، وقال الشيعة: الواجب مسحهما، وقال ابن حرير: هو مخير، وقال بعض الظاهرية: يجب الغسل والمسح.

قوله: "لو لم أسمعه من رسول الله ﷺ إلا مرة أو مرتين أو ثلاثاً - حتى عد سبع مرات - ما حدثت به أبداً ولكني سمعته أكثر من ذلك" هذا الكلام قد يستشكل من حيث أن ظاهره أنه لا يرى التحديث إلا بما سمعه أكثر من سبع مرات، ومعلوم أن من سمع مرة واحدة حاز له الرواية، بل تجب عليه إذا تعين لها. وحوابه: أن معناه لو لم أتحققه، وأحزم به لما حدثت به، وذكر المرات بياناً لصورة حاله، ولم يرد أن ذلك شرط، والله أعلم.

# [٢١- باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروها]

١٩٢٩ - (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: جَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَهَا قَالَتْ: وَهِمَ عُمَرُ، \* إِنَّمَا نَهَىَ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُتَحَرَّى طُلُوعُ الشَّمْسِ وَغُرُوبُهَا.

ابْنِ الْمُعْمَرِ عَنِ الْمُعْمَرِ عَنِ الْمُعْمَرِ عَنِ الْمُعْمَرِ عَنِ الْبِنِ الْمُعْمَرِ عَنِ الْبِنِ الْمُعْمَرِ عَنِ الْبِنِ الْمُعْمَرِ عَنِ الْبِنِ الْمُعْمَرِ عَنْ الْمُعْمَرِ اللهِ اللهِ

### ٢١- باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها

قولها: "وهم عمر" تعني عمر بن الخطاب في روايته النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقاً، وإنما لهي عن التحري قال القاضي: إنما قالت عائشة هذا لما روته من صلاة النبي في الركعتين بعد العصر، قال: وما رواه عمر، قد رواه أبو سعيد، وأبو هريرة، وقد قال ابن عباس في مسلم أنه أخبره به غير واحد، قلت: ويجمع بين الروايتين، فرواية النهي مطلقاً محمولة على غير دوات الأسباب.

<sup>\*</sup>الغروب فوهّمت عمر في ما بعد الفحر والعصر مطلقاً، والله تعالى أعلم.

# [٢٢ - باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي على العصر]

- ١٩٣١ - (١) حَدَّنَيٰ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التّحِيبِيّ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبّاسٍ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبّاسٍ وَعَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ وَالْمِسْورَ بْنَ مَحْرَمَة أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَة زَوْجِ النّبِي عَلَيْ، فَقَالُوا: اقْرَأُ عَلَيْهَا السّلاَمَ مِنّا حَمِيعًا، وَسَلْهَا عَنِ الرّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَقُلْ: إِنّا أُخْبِرْنَا أَنْكِ تُصَلّينَهُمَا وَقَدْ بَلَغْنَا أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ نَهَى عَنْهُمَا، قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: وَكُنْتُ أَصرف مَعَ عُمَرَ بْنِ الْحَطّابِ بَلَغْنَا أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ نَهَى عَنْهُمَا، وَبَلَغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي بِهِ، فَقَالَتْ: سَلْ أُمّ سَلَمَةَ، النّاسَ عنها، قَالَ كُرَيْبُ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا، وَبَلَغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي بِهِ، فَقَالَتْ: سَلْ أُمّ سَلَمَةَ بَعْرَجُثُ إِلَيْهِمْ، فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَولِهَا، فَرَدّونِي إِلَى أُمّ سَلَمَة بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَة، فَعَرَجُتُ إِلَيْهِمْ، فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقُولِهَا، فَرَدّونِي إِلَى أُمّ سَلَمَة بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَة، فَعَرَجُتُ إِلَيْهِمْ، فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقُولِهَا، فَرَدّونِي إِلَى أُمّ سَلَمَة بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَة، فَقَالَتْ أُمّ سَلَمَة بَصَلّيهُمَا، أَمْ سَلَمَة يَصِلّيهِمَا، أَمّا حِينَ صَلّاهُمَا فَقَالَتْ أُمّ سَلَمَة بُعَمْر، ثُمّ دَخَلَ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَصَلّاهُمَا، شَمْ وَيُعْتُونَ مَنَهُمَا، فَعَلَاهُ مَنْ الْأَنْصَارِ، فَصَلّاهُمَا، ....

## ٢٢ – باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي على بعد العصر

قوله: "قال ابن عباس وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها" هكذا وقع في يعض الأصول: "أضرب الناس عليها"، وفي بعض: "أصرف الناس عنها"، وكلاهما صحيح، ولا منافاة بينهما، وكان يضربهم عليها في وقت، ويصرفهم عنها في وقت من غير ضرب، أو يصرفهم مع الضرب، ولعله كان يضرب من بلغه النهي، ويصرف من لم يبلغه من غير ضرب، وقد جاء في غير مسلم أنه كان يضرب عليها بالدرة.

فوائد الحديث: وفيه احتياط الإمام لرعيته، ومنعهم من البدع والمنهيات الشرعية وتعزيرهم عليها. قوله: "قال كريب: فدخلت عليها، وبلغتها ما أرسلوني به، فقالت: سل أم سلمة، فخرجت إليهم، فأخبرهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة" هذا فيه أنه يستحب للعالم إذا طلب منه تحقيق أمر مهم ويعلم أن غيره أعلم به أو أعرف بأصله - أن يرشد إليه إذا أمكنه، وفيه الاعتراف لأهل الفضل بمزيتهم، وفيه إشارة إلى أدب الرسول في حاجته، وأنه لا يستقل فيها بتصرف لم يؤذن له فيه، ولهذا لم يستقل كريب بالذهاب إلى أم سلمة؛ لألهم إنما أرسلوه إلى عائشة، فلما أرشدته عائشة إلى أم سلمة وكان رسولاً للجماعة لم يستقل بالذهاب حتى رجع إليهم، فأحبرهم، فأرسلوه إليها.

قولها: "وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار" قد سبق مرات أن بني حرام بالراء، وأن حراماً في الأنصار، وحزاماً بالزاي في قريش.

فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ: قُومِي بِحَنْبِهِ، فَقُولِي لَهُ: تَقُولُ أُمِّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي أَسْمَعُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ، وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا؟ فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْحِرِي عَنْهُ، قَالَت: فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ، فَاسْتَأْحَرَتْ عَنْهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: "يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ، فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: "يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالإسْلاَمِ مِنْ قَوْمِهِمْ، فَشَعَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّيْنِ بَعْدَ الْطَهْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ".

قولها: "فأرسلت إليه الجارية" فيه قبول خبر الواحد والمرأة مع القدرة على اليقين بالسماع من لفظ رسول الله على القول أم سلمة الفي المنها، ولم تقل هند وله! "فقول له: تقول أم سلمة فكنت نفسها، ولم تقل هند باسمها؛ لألها معروفة بكنيتها، ولا بأس بذكر الإنسان نفسه بالكنية، إذا لم يعرف إلا بها، أو اشتهر بها بحيث لا يعرف غالباً إلا بها، وكنيت بأبنها سلمة بن أبي سلمة، وكان صحابياً، وقد ذكرت أحواله في ترجمتها من "قمذيب الأسماء".

قولها: "إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين، وأراك تصليهما" معنى "أسمعك" سمعتك في الماضي، وهو من إطلاق لفظ المضارع لإرادة الماضي، كقوله تعالى: ﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجِهِكَ ﴾ (البقرة: ١٤٤)، وفي هذا الكلام أنه ينبغي للتابع إذا رأى من المتبوع شيئاً يخالف المعروف من طريقته والمعتاد من حاله أن يسأله بلطف عنه، فإن كان ناسياً رجع عنه، وإن كان عامداً وله معنى مخصص عرفه التابع واستفاده، وإن كان مخصوصاً بحال يعلمها ولم يتحاوزها، وفيه مع هذه الفوائد فائدة أخرى، وهي أنه بالسؤال يسلم من إرسال الظن السيئ بتعارض الأفعال أو الأقوال، وعدم الارتباط بطريق واحد.

قولها: "فأشار بيده" فيه أن إشارة المصلى بيده ونحوها من الأفعال الخفيفة لا تبطل الصلاة.

قوله ﷺ: "إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان".

فوائد الحديث: فيه فوائد: منها: إثبات سنة الظهر بعدها. ومنها: أن السنن الراتبة إذا فاتت يستحب قضاؤها، وهذا وهو الصحيح عندنا. ومنها: أن الصلاة التي لها سبب لا تكره في وقت النهي، وإنما يكره ما لا سبب لها، وهذا الحديث هو عمدة أصحابنا في المسألة، وليس لنا أصح دلالة منه، ودلالته ظاهرة، فإن قيل: فقد داوم النبي عليها، ولا تقولون بهذا. قلنا: لأصحابنا في هذا وجهان حكاهما المتولى وغيره:

أحدهما: القول به، فمن فاته سنة راتبة، فقضاها في وقت النهي كان له أن يداوم على صلاة مثلها في ذلك الوقت. والثاني: - وهو الأصح الأشهر - ليس له ذلك، وهذا من خصائص رسول الله على وتحصل الدلالة بفعله على اليوم الأول، فإن قيل: هذا خاص بالنبي على قلنا: الأصل الاقتداء به على وعدم التخصيص حتى يقوم دليل به، -

١٩٣٢ - (٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَعَلِيّ بْنُ حُحْرٍ -قَالَ ابْنُ أَيّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ - قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ - قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ يُصلِيهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ، ثُمّ إِنّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا، أَوْ نَسِيَهُمَا، فَصَلاّهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، ثُمّ أَنْبَهُا. أَنْبَتُهُمَا، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَثْبَتُهَا.

قَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ: قَالَ إِسْمَاعِيلُ: تَعْنِي: دَاوَمَ عَلَيْهَا.

۱۹۳۳ – (٣) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ الله ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْر عِنْدِي قَطّ.

١٩٣٤ - (٤) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيّ بْنُ مُسْهِرٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيّ بْنُ حُجْرٍ -وَاللَّهْظُ لَهُ-: أَخَبَرَنَا عَلِيّ بْنُ مُسْهِرٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُجْرٍ -وَاللَّهْظُ لَهُ-: أَخَبَرَنَا عَلِيّ بْنُ مُسْهِرٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اللَّهُ عَلَيْقِ فِي بَيْتِي قَطَّ سِرًا وَلاَ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: صَلاَتَانِ مَا تَرَكَهُمَا رَسُولُ الله عَلَيْ فِي بَيْتِي قَطَّ سِرًا وَلاَ عَلاَئِيَةً: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

-بل هنا دلالة ظاهرة على عدم التخصيص، وهي أنه فل بين أنها سنة الظهر، ولم يقل هذا الفعل مختص بي، وسكوته ظاهر في حواز الاقتداء،\*\* ومن فوائده أن صلاة النهار مثنى مثنى كصلاة الليل، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وقد سبقت المسألة.

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: تمسك بأحاديث عائشة و أم سلمة المذكورة في الباب من أجاز الركعتين بعد العصر أو ذوات الأسباب من النوافل أو الصلاة مطلقا.

وأما المانعون فقالوا: إن أحاديث النهي متواترة مفيدة للعلم كما نقلنا فيما سبق عن الطحاوي و ابن بطال والمناوي، ومعمولة عند جمهور الفقهاء أو أكثرهم كما قال ابن دقيق العيد. وهي أقوال و ضوابط كلية ومحرمة وسالمة من الاختلاف، وأحاديث الإباحة في كل ذلك ليست بهذه المثابة، فإنما من الأفعال الجزئية التي تحتمل الخصوصية وغيرها من الاحتمالات، ولذا قال زيد بن ثابت: "يغفر الله لعائشة، نحن أعلم برسول الله عن الصلاة بعد العصر". رواه أحمد (مجمع الزوائد) (فتح الملهم: ٥/ ٣٣١)

١٩٣٥ - (٥) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا - مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ وَمَسْرُوقٍ قَالاً: نَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ أَنْهَا عَعْفُر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ وَمَسْرُوقٍ قَالاً: نَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ أَنْهَا قَالَتْ: مَا كَانَ يَوْمُهُ الّذِي كَانَ يَكُونُ عِنْدِي إِلا صَلاَّهُمَا رَسُولُ الله ﷺ فِي بَيْتِي، تَعْنِي: الرَّحُعْتَيْن بَعْدَ الْعَصْر.

ومنها: أنه إذا تعارضت المصالح والمهمات بدئ بأهمها، ولهذا بدأ النبي ﷺ بحديث القوم في الإسلام، وترك سنة الظهر حتى فات وقتها؛ لأن الاشتغال بإرشادهم وهدايتهم وقومهم إلى الإسلام أهم.

قولها: "ما ترك رسول الله ﷺ الركعتين بعد العصر عندي قط" يعني: بعد يوم وفد عبس القيس.

# [٣٧- باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب]

١٩٣٦ - (١) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْب، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ - عَنْ مُحْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ التَّطَوَّعِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ الأَيْدِي عَلَى صَلاَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَكُنّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ النّبِي عَلَى عَهْدِ النّبِي عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْدِي عَلَى عَلَى عَلَى عَهْدِ النّبِي عَلَى عَ

١٩٣٧ – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنّا بِالْمَدِينَةِ، فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذَّنُ لِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا صُهَيْبٍ – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنّا بِالْمَدِينَةِ، فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذَّنُ لِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السّوَارِي، فَيَرْكَعُونَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتّى أَنَّ الرّجُلَ الْغَرِيبَ لَيَدْ حُلُ الْمَسْجِدَ، فَيَحْسِبُ أَنّ السّوَارِي، فَيَرْكَعُونَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتّى أَنَّ الرّجُلَ الْغَرِيبَ لَيَدْ حُلُ الْمَسْجِدَ، فَيَحْسِبُ أَنّ الصّلاَةَ قَدْ صُلّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلّيهِمَا.

## ٣٣ – باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب

فيه حديث صلاقهم ركعتين بعد الغروب، وقبل صلاة المغرب.

وفي رواية: "ألهم كانوا يصلونها بعد الأذان".

### [۲ ۲ – باب بین کل أذانین صلاة]

١٩٣٨ – (١) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَ وَكَيْعٌ عَنْ كَهْمَسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفِّلٍ الْمُزَنِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "بَيْنَ كُلّ أَذَانَيْن صَلاَةٌ" قَالَهَا ثَلاَثًا، قَالَ في الثّالِثَةِ: "لِمَنْ شَاءَ".

١٩٣٩ - (٢) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنِ الْجُرِيْرِيّ، عَنْ عَبْدِ الله ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفِّلِ، عَنِ النّبِيّ ﷺ مِثْلَهُ إِلاّ أَنّهُ قَالَ فِي الرّابِعَةِ: "لِمَنْ شَاءَ".

#### ٢٤ – باب بين كل أذانين صلاة

وفي الحديث الآخر: "بين كل أذانين صلاة" المراد بالأذانين: الأذان والإقامة، وفي هذه الروايات استحباب ركعتين

بين المغرب وصلاة المغرب، وفي المسألة وجهان لأصحابنا أشهرهما: لا يستحب، وأصحهما عند المحققين: يستحب لهذه الأحاديث، وفي المسألة مذهبان للسلف، واستحبهما جماعة من الصحابة والتابعين ومن المتأخرين أحمد وإسحاق، ولم يستحبهما أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي وآخرون من الصحابة ومالك وأكثر الفقهاء. وقال النحعي: هي بدعة. وحجة هؤلاء أن استحباكهما يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها قليلاً، وزعم بعضهم في جواب هذه الأحاديث ألها منسوخة. والمحتار استحباكها لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة.

وفي صحيح البخاري عن رسول الله على صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة: لمن شاء. وأما قولهم: يؤدي إلى تأخير المغرب، فهذا خيال منابذ للسنة، فلا يلتفت إليه، ومع هذا فهو زمن يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها، وأما من زعم النسخ فهو مجازف؛ لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا عجزنا عن التأويل والجمع بين الأحاديث، وعلمنا التاريخ، وليس هنا شيء من ذلك، والله أعلم.\*\*

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قال القاري: "ولا شك أن هذا كان نادرا؛ لأنه عليمًا كان يعجل الصلاة والمغرب إجماعا، ويلزم من هذا تأخير المغرب، بل خروجه عن وقته عند بعض العلماء، فلعله وقع هذا عن بعض في وقت فهموا تأخيره عليه السلام لعذر، والله أعلم". وسيأتي الكلام عليه عن قريب إن شاء الله تعالى.

وفي نفس الحديث دليل للمتأمل على ندور تلك الحالة، فإنها لو كانت دائمة و معروفة، لما كان لحسبان الجائي الغرب أن المغرب قد صليت وجه، كما هو الظاهر، والله أعلم. (فتح الملهم: ٣٣٥/٥، ٣٣٦)

### [٢٥ - باب صلاة الخوف]

١٩٤٠ - (١) حَدَّنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ صَلاَةَ الْخَوْفِ، بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً، وَالطَّائِفَةُ الأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوّ، ثُمِّ انْصَرَفُوا، وَقَامُوا فِي مَقَامٍ أَصْحَابِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوّ، وَحَاءَ أُولَئِكَ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ النّبِيّ ﷺ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلّمَ النّبِيّ ﷺ مَقْولًا عَرَكْعَةً، وَهُولًا عَرَكُعَةً، وَهُولًا عَرَكُعَةً وَالْعَلَى اللّهُ عَلَى الْعَمْرُونَ فَعْمَلُولُ عَلَى الْعَلَقُونَ وَعَلَى الْعَلَوْمُ وَالْعَلَى الْعَلَقُونُ الْعَلَى الْعَلَقُ عَمْ مَالِلَهُ عَلَى الْعَلَقُ مُ صَلّى اللّهُ عَلَى الْعَلَقُ مَا لَعْلَقُولُ الْعَلَعُ مَا لَلْعَلَى الْعَلَقُولُ عَلَوْمُ اللّهُ عَلَى الْعَلَقُ مُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَقُولُ عَلَهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَقُولُ عَلَا عَلَيْكُونُ الْعَلَقُ الْعَلَمُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلَقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَقُولُ الْعَلَى الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَقُ الْعُلَقُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ

١٩٤١ - (٢) وَحَدَّثِنِيهِ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِي: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنِ الزَّهْرِيَّ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ أَنّهُ كَانَ يُحَدَّثُ عَنْ صَلاَةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي الْخَوْفِ - وَيَقُولُ: صَلَيْتُهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي الْخَوْفِ - وَيَقُولُ: صَلَيْتُهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي الْحَوْفِ - وَيَقُولُ:

١٩٤٢ – (٣) حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى ابْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ صَلاَةَ الْحَوْفِ فِي بَعْضِ أَيَامِهِ، وَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوّ، فَصَلَّى بِاللّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمّ ذَهَبُوا، وَجَاءَ الآخَرُونَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ ذَهَبُوا، وَجَاءَ الآخَرُونَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ قَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكْعَةً وَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَإِذَا كَانَ حَوْفٌ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَصَلِّ رَاكِباً أَوْ قَائِماً تُومِئ إِيماءً.

#### ٢٥ - باب صلاة الخوف

ذكر مسلم على في الباب أربعة أحاديث: أحدها: حديث ابن عمر "أن النبي الله صلى بإحدي الطائفتين ركعة، والأخرى مواجهة للعدو، ثم انصرفوا، فقاموا مقام أصحابهم، وجاء أولئك، فصلى بهم ركعة، ثم سلم، فقضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة".

مذاهب الأنمة في كيفية صلاة الخوف: وهذا الحديث أخذ الأوزاعي وأشهب مالكي، وهو حائز عند الشافعي، ثم قيل: إن الطائفتين قضوا ركعتهم الباقية معاً، وقيل: متفرقين وهو الصحيح.

الثاني: حديث ابن أبي حثمة بنحوه إلا أن النبي على صلى بالطائفة الأولى ركعة، وثبت قائماً فأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، ثم ثبت جالساً حتى أتموا ركعتهم ثم سلم بهم. وبهذا أخذ مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم، وذكر عنه أبو داود في "سننه" صفة أخرى أنه صفهم صفين، فصلى بمن يليه=

الْمَعْوَفِ، فَصَفَنَا صَفَيْنِ صَفَ خَلْفَ رَسُولِ الله عَبْلِ الله قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ الله عَلَمْ صَلاَةَ الْمَعْوَفِ، فَصَفَنَا صَفَيْنِ صَفَ خَلْفَ رَسُولِ الله عَلَمْ وَالْعَدُو بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَكَبْرَ النّبِي عَلَيْ وَالْعَدُو بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَكَبْرَ النّبِي عَلَيْ وَكَبْرُنَا جَمِيعاً، ثُمّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعاً، ثُمّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعاً، ثُمّ الْحَدَرَ السّخُودِ وَالصّف اللّذِي يَلِيهِ. وَقَامَ الصّف النّبِي عَلَيْ السّخودِ، وَقَامُ الصّف النّبِي عَلَيْ السّخودِ، وَقَامُوا، ثُمّ تَقَدّمَ الصّف السّخودِ، وَقَامَ الصّف الّذِي يَلِيهِ، انْحَدَرَ الصّف الْمُؤَخّرُ بِالسّخُودِ، وَقَامُوا، ثُمّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعاً، ثُمّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السّخودِ، وَقَامُوا، ثُمّ مَقَدّمَ الصّف الْمُؤخّرُ، وَتَأْخَرَ الصّف اللّذِي يَلِيهِ اللّذِي كَانَ مُؤَخّرُ الصّف اللّذِي يَلِيهِ اللّذِي كَانَ مُؤَخّرًا فِي السّخُودِ وَالصّف الّذِي يَلِيهِ اللّذِي كَانَ مُؤَخّرًا فِي السّخُودِ وَالصّف اللّذِي يَلِيهِ النّذِي كَانَ مُؤَخّرًا فِي السّخُودِ وَالصّف الّذِي يَلِيهِ اللّذِي كَانَ مُؤَخّرًا فَي السّخُودَ وَالصّف اللّذِي يَلِيهِ النّذِي كَانَ مُؤَخّرًا فِي السّخُودِ وَالصّف الّذِي يَلِيهِ النّذِي كَانَ مُؤَخّرًا فَي السّخُودِ وَالصّف الّذِي يَلِيهِ النّذِي كَانَ مُؤَخّرًا فَي السّخُودَ وَالصّف الّذِي يَلِيهِ، انْحَدَرَ الصّف الْمُؤخّرُ بِالسّخُودِ، فَسَحَدُوا، ثُمَّ سَلّمَ النّبِي عَلَى وَسَلّمَا عَصْدَ وَسَلّمَا عَمْ عَلَى السّخُودِ، فَسَحَدُوا، ثُمّ سَلّمَ النّبِي عَلَى وَسَلّمَا عَصْدَ وَالصّف قَالَ جَابِرٌ: كَمَا يَصْنَعُ حَرَسُكُمْ هَؤُلَاءِ بِأُمْرَائِهِمْ.

<sup>-</sup>ركعة، ثم ثبت قائماً حتى صلى الذين خلفه ركعة، ثم تقدموا، وتأخر الذين كانوا قدامهم، فصلى بهم ركعة، ثم قعد حتى صلى الذي تخلفوا ركعة ثم سلم، وفي رواية: "سلم بهم جميعاً".

الحديث الثالث: حديث حابر: "أن النبي على صفهم صفين خلفه والعدو بينهم وبين القبلة، وركع بالجميع وسجد معه الصف المؤخر وقاموا، ثم تقدموا وتأخر الذي يليه، وقام المؤخر في نحر العدو، فلما قضى السجود سجد الصف المقدم، وذكر في الركعة الثانية تحوه" وحديث ابن عباس نحو حديث حابر لكن ليس فيه تقدم الصف وتأخر الآخر، وبهذا الحديث قال الشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف إذا كان العدو في جهة القبلة، ويجوز عند الشافعي تقدم الصف الثاني وتأخر الأول، كما في رواية جابر، ويجوز بقاؤهما على حالهما كما هو ظاهر حديث ابن عباس.

الحديث الرابع: حديث جابر "أن النبي على صلى بكل طائفة ركعتين". وفي "سنن أبي داود" وغيره من رواية أبي بكرة أنه صلى بكل طائفة ركعتين، وسلم، فكانت الطائفة الثانية مفترضين خلف متنفل، وبهذا قال الشافعي، وحكوه عن الحسن البصري، وادعى الطحاوي أنه منسوخ، ولا تقبل دعواه؛ إذ لا دليل لنسخه، فهذه ستة أوجه في صلاة الخوف. وروى ابن مسعود وأبو هريرة وجها سابعاً: أن النبي على صلى بطائفة ركعة، وانصرفوا ولم يسلموا، ووقفوا بإزاء العدو، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، ثم سلم فقضى هؤلاء ركعتهم، ثم سلموا وذهبوا، فقاموا مقام أولئك، ورجع أولئك فصلوا لأنفسهم ركعة، ثم سلم، وبهذا أخذ أبو حنيفة، وقد روى أبو داود =

جَابِرِ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ قَوْماً مِنْ جُهَيْنَةَ، فَقَاتَلُونَا قِتَالاً شَدِيداً، فَلَمّا صَلَيْنَا الظَهْرَ عَالَى الْمُشْرِكُونَ: لَوْ مِلْنَا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً لِاقْتَطَعْنَاهُمْ، فَأَحْبَرَ جِبْرِيلُ رَسُولَ الله ﷺ فَلَكَ، فَذَكَرَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ: لَوْ مِلْنَا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً لِاقْتَطَعْنَاهُمْ، فَأَحْبَرَ جِبْرِيلُ رَسُولَ الله ﷺ فَلَكَ، فَذَكَرَ فَلِكَ لَنَا رَسُولُ الله ﷺ مَنَ الأَوْلاَدِ، إِنّهُ سَتَأْتِيهِمْ صَلاَةٌ هِي أَحَبّ إِلَيْهِمْ مِنَ الأَوْلاَدِ، فَلَمّا خَضَرَتِ الْعَصْرُ قَالَ: صَفّنَا صَفّيْنِ وَالْمُشْرِكُونَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، قَالَ: فَكَبَرَ رَسُولُ الله ﷺ وَكَبَرْنَا، وَرَكَعَ فَرَكَعْنَا، ثُمّ سَحَدَ، وَسَحَدَ مَعَهُ الصّفّ الأَوّلُ، فَلَمّا قَامُوا سَحَدَ الصّفّ الثّانِي، فَكَمْ وَرَكَعَ فَرَكَعْنَا، ثُمّ سَحَدَ، وَسَحَدَ مَعَهُ الصّفّ الأَوّلُ، وَقَامَ الثَانِي، فَلَمّا قَامُوا سَحَدَ الصّفّ الثّانِي، وَرَكَعَ فَرَكَعْنَا، ثُمّ سَحَدَ وَسَحَدَ مَعَهُ الصّفّ الأَوّلُ، وَقَامَ الثَانِي، فَلَمّا سَحَدَ الصّفّ الثّانِي، وَرَكَعَ فَرَكَعْنَا، ثُمّ سَحَدَ وَسَحَدَ مَعَهُ الصّفّ الأَوّلُ، وَقَامَ الثّانِي، فَلَمّا سَحَدَ الصّفّ الثّانِي، فَلَمّا حَدَيْرَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَيْهِمْ رَسُولُ الله ﷺ عَلَيْهِمْ رَسُولُ الله ﷺ الْمُولُ ، وَقَامَ الثّانِي، فَلَمّا سَحَدَ الصّفّ الثّانِي، ثُمّ

قَالَ أَبُو الزَّبَيْرِ: ثُمَّ حَصَّ جَابِرٌ أَنْ قَالَ: كَمَا يُصَلِّي أُمَرَاؤُكُمْ هَؤُلاَءِ.

١٩٤٥ - (٦) حَدَّنَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِي: حَدَّنَنَا أَبِي: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِح بْنِ خَوّات بْنِ جُبَيْر، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولِ الله ﷺ صَلَّى بِاللَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً، رَسُولِ الله ﷺ مَنَالًى بِاللَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً، ثُمّ قَامَ، فَلَمْ يَزَلْ قَائماً حَتَّى صَلَّى الَّذِينَ خَلْفَهُمْ رَكْعَةً، ثُمّ تَقَدّمُوا، وَتَأْخَرَ الَّذِينَ كَانُوا قُدّامَهُمْ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمّ قَعَدَ حَتَّى صَلَّى الّذِينَ تَخَلَّفُوا رَكْعَةً، ثُمّ سَلّمَ.

<sup>=</sup>وغيره وجوهاً أخرى في صلاة الخوف، بحيث يبلغ مجموعها ستة عشر وجهاً. وذكر ابن القصار المالكي: أن النبي ولله صلاها في عشرة مواطن، والمختار أن هذه الأوجه كلها جائزة بحسب مواطنها، وفيها تفصيل وتفريع مشهور في كتب الفقه.

قال الخطابي: صلاة الخوف أنواع صلاها النبي ﷺ في أيام مختلفة وأشكال متباينة، يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة، فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى.

١٩٤٦ – (٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ صَالِح بْنِ خَوَّاتٍ، عَمَنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ الله ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرَّقَاعِ صَلاَةَ الْخَوْفِ، أَنَّ طَائِفَةً صَالِح بْنِ خَوَّاتٍ، عَمَنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ الله ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرَّقَاعِ صَلاَةَ الْخَوْفِ، أَنَّ طَائِفَةً صَلَّى مِعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ تَبَتَ قَائِماً، وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ الْصَرَفُوا فَصَفُّوا وُجَاهَ الْعَدُوّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى، فَصَلَّى بِهِمْ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ، ثُمَّ تُبَتَ جَالِساً، وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلّمَ بِهِمْ.

شرح غزوة ذات الرقاع قوله: "ذات الرقاع" هي غزوة معروفة، كانت سنة خمس من الهجرة بأرض غطفان من نجد، سميت ذات الرقاع؛ لأن أقدام المسلمين نقبت من الحفاء، فلفوا عليها الخرق، هذا هو الصحيح في سبب تسميتها، وقد ثبت هذا في الصحيح عن أبي موسى الأشعري رقيه، وقيل: سميت لجبل هناك يقال له: الرقاع؛ لأن فيه بياضاً وحمرة وسواداً، وقيل: سميت بشجرة هنا يقال لها: ذات الرقاع، وقيل: لأن المسلمين رقعوا راياتهم، ويحتمل أن هذه الأمور كلها وجدت فيها، وشرعت صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع، وقيل: في غزوة بني النضير.

قوله في حديث يجيى بن يجيى: "أن طائفة صفت معه" هكذا هو في أكثر النسخ، وفي بعضها "صلت معه" وهما صحيحان. قوله: "وطائفة وجاه العدو" هو بكسر الواو وضمها يقال: وجاهه وتجاهه أي قبالته، والطائفة: الفرقة والقطعة من الشيء تقع على القليل والكثير، لكن قال الشافعي: أكره أن تكون الطائفة في صلاة الخوف أقل من ثلاثة، فينبغي أن تكون الطائفة التي مع الإمام ثلاثة فأكثر، والذين في وجه العدو كذلك، واستدل بقول الله تعالى: ﴿وَلَيَأْخُذُوا أُسْلِحَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا ﴾ (النساء: ١٠١) إلى آخر الآية، فأعاد على كل طائفة ضمير الجمع، وأقل الجمع ثلاثة على المشهور.

<sup>=</sup>قوله: "وقام الصف المؤخر في نحر العدو" أي في مقابلته، ونحر كل شيء أوله.

قوله في رواية أبي الزبير عن حابر: "ثم سحد وسجد معه الصف الأول" هكذا وقع في بعض النسخ: "الصف الأول"، و لم يقع في أكثرها ذكر الأول، والمراد الصف المقدم الآن.

قوله: "صالح ابن حوات" هو بفتح الخاء المعجمة وتشديد الواو.

قَالَ: كُنّا إِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِرَسُولِ الله ﷺ قَالَ فَحَاءَ رَجُلٌ مِنَ الله ﷺ الله ﷺ قَالَ وَمَوْلِ الله ﷺ فَاخْتَرَطَهُ، فَقَالَ الْمُشْرِكِينَ وَسَيْفُ رَسُولِ الله ﷺ فَاخْتَرَطَهُ، فَقَالَ لِرَسُولِ الله ﷺ فَاخْتَرَطَهُ، فَقَالَ الله عَلَيْ فَاخْتَرَطَهُ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِي؟ قَالَ: "الله يَمْنَعُنِي مِنْكَ"، قَالَ: فَتُودِيَ بِالصَّلاَةِ، فَصَلَّى قَالَ: فَتُودِيَ بِالصَّلاَةِ، فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَأْخَرُوا، وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ، قَالَ فَكَانَتْ لِرَسُولِ الله ﷺ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ، وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ.

آ ۱۹۶۸ - (۹) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى يَعْنِي: ابْنَ حَسّانَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ - وَهُوَ ابْنُ سَلاَمٍ -: أَخْبَرَنِي يَحْيَى: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِراً أَخْبَرَهُ أَنّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ الله ﷺ بإحْدَى الطّائِفَتَيْنِ أَخْبَرَهُ أَنّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ الله ﷺ بإحْدَى الطّائِفَتَيْنِ رَسُولُ الله ﷺ وَصَلَّى رَسُولُ الله ﷺ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى بِالطَّائِفَةِ الأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ، فَصَلَّى رَسُولُ الله ﷺ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَصَلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ.

قوله: "شجرة ظليلة" أي ذات ظل. قوله: "فأخذ السيف فاخترطه" أي سله. قوله: "صلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين فكانت لرسول الله ﷺ أربع ركعات وللقوم ركعتان" معناه: صلى بالطائفة الأولى ركعتين، وسلم وسلموا، وبالثانية كذلك، وكان النبي ﷺ متنفلاً في الثانية وهم مفترضون، واستدل به الشافعي وأصحابه على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، والله أعلم. \*\*

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قال القاري: "ولا إشكال في ظاهر الحديث على مقتضى مذهب الشافعي، فإنه محمول على حالة القصر، وقد صلى بالطائفة الثانية نفلا، وعلى قواعد مذهبنا مشكل حدا؛ فإنه لو حمل على السفر لزم اقتداء المفترض بالمتنفل، وهو غير صحيح عندنا، فلا يحمل عليه فعله عليه السلام، وإن حمل على الحضر يأباه السلام على رأس كل ركعتين؛ اللهم إلا أن يقال: هذا من خصوصياته، وأما القوم فأتموا ركعتين أخريين بعد سلامه، واختاره الطحاوي أنه كان في وقت كانت الفريضة تصلى مرتين، والله أعلم". (فتح الملهم: ٣٦٠/٥، ٣٦١)

# [۸ – كتاب الجمعة]

# [١- باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال. وبيان ما أمروا به]

١٩٤٩ - (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: التّمِيمِيّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالاً: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حِ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ".

١٩٥٠– (٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْتٌ، ح: وحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْح: أَخْبَرَنَا اللّيثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ: "مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ".

١٩٥١ – (٣) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ وعَبْدِ الله - ابْنَىْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النّبِيّ ﷺ بِمِثْلِهِ. ١٩٥٢ - (٤) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ ابْنِ عَبْدِ الله، عَنِ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ بِمِثْلِهِ.

#### ٨ - كتاب الجمعة

١- باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، وبيان ما أمروا به ضبط كلمة (الجمعة) ومعناها يقال: بضم الميم وإسكانها وفتحها، حكاهن الفراء والواحدي وغيرهما، ووجهوا

الفتح بألها تجمع الناس ويكثرون فيها كما يقال: همزة ولمزة لكثرة الهمز واللمز ونحو ذلك، سميت جمعة لاجتماع

الناس فيها، وكان يوم الجمعة في الجاهلية يسمى العروبة.

قوله ﷺ: "إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل"، وفي رواية: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل" وهذه الثانية محمولة على الأول، معناها من أراد المجيء فليغتسل، وفي الحديث الآخر بعده: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" والمراد بالمحتلم: البالغ، وفي الحديث الآخر: "حق لله على مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وحسده"، وفي الحديث الآخر: "لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا"، وفي رواية: "لو اغتسلتم يوم الجمعة".

مذاهب أهل العلم في حكم غسل الجمعة: واختلف العلماء في غسل الجمعة، فحكى وجوبه عن طائفة من السلف حكوه عن بعض الصحابة، وبه قال أهل الظاهر، وحكاه ابن المنذر عن مالك، وحكاه الخطابي عن- ١٩٥٣ - (٥) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطّابِ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ النّاسَ يَوْمَ الْخُمُعَةِ، دَخَلَ رَجُلَّ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله عَلَيْ، فَنَادَاهُ عُمَرُ: أَيّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ فَقَالَ: إِنِي اللهُ عَلْتُ \* الْيَوْمَ، فَلَمْ أَنْقَلَبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ النّدَاءَ، فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ، قَالَ عُمَرُ: وَالْوُضُوءَ أَيْضاً، \* وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْل.

=الحسن البصري ومالك، وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه سنة مستحبة ليس بواحب، قال القاضي: وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه، واحتج من أوجبه بظواهر هذه الأحاديث، واحتج الجمهور بأحاديث صحيحة:

منها: حديث الرجل الذي دخل وعمر يخطب وقد ترك الغسل، وقد ذكره مسلم، وهذا الرجل هو عثمان بن عفان جاء مبيناً في الرواية الأخرى، ووجه الدلالة أن عثمان فعله، وأقره عمر وحاضروا الجمعة، وهم أهل الحل والعقد، ولو كان واجباً لما تركه ولألزموه به، ومنها: قوله في: "من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل" حديث حسن في السنن مشهور، وفيه دليل على أنه ليس بواجب، ومنها: قوله في: "لو اغتسلتم يوم الجمعة"، وهذا اللفظ يقتضي أنه ليس بواجب؛ لأن تقديره لكان أفضل وأكمل ونحو هذا من العبادات، وأحابوا عن الأحاديث الواردة في الأمر به ألها محمولة على الندب جمعاً بين الأحاديث.

وقوله ﷺ: "واجب على كل محتلم" أي: متأكد في حقه كما يقول الرجل لصاحبه: حقك واجب عليَّ أي متأكد، لا أن المراد الواجب المحتم المعاقب عليه.

فوائد الحديث: قوله: "وهو قائم على المنبر" فيه استحباب المنبر للخطبة، فإن تعذر فليكن على موضع عال؛ ليبلغ=

<sup>\*</sup>قوله: "فناداه عمر أية ساعة هذه فقال: إني شغلت..." كلامهما ما كان حال الاشتغال بالخطبة، فلا يشمله النهي في حديث إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: "أنصت والإمام يخطب" فصار ككلام النبي في للداخل في المسجد حال الخطبة أركعت ركعتين، وقوله: لا، ومثله لا يضر لعدم شمول النهي له، وقال الأبي: ولا يكونان لاغيين، وإنما اللاغي من أعرض عن استماعها، ويشغل نفسه باستماع غيرها مما لا يسوغ في الشرغ، انتهى. "قوله: "والوضوء أيضاً بالنصب أي: وفعلت الاقتصار على الوضوء أيضاً، واستدل بعدم أمر عمر في بالغسل، وسكوت الصحابة على أن الغسل غير واجب بالإجماع، وهذا كما ترى؛ إذ يجوز أن يكون وجوب الغسل مختلفاً فيه عندهم، ويكون سكوقم كسكوت الناس على الأمر المحتلف فيه، ضرورة أن المحتلف فيه لا يرد على فاعله إذا كان مقلدا، فكيف إذا كان مجتهدا، فافهم. وقال الأبي: يمكن أن يقال أنه واجب عارضه واجب على فاعله إذا كان مقلدا، فكيف إذا كان مجتهدا، فافهم. وقال الأبي: يمكن أن يقال أنه واجب عارضه واجب كد منه، انتهى. يريد أنه لم يأمره لضيق وقت الصلاة، والصلاة آكد منه، والله تعالى أعلم.

١٩٥٤ - (٦) حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأُوْزَاعِيّ قَالَ: بَيْنَمَا حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِير: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا عُمْرُ بْنُ الْخَطّابِ يَخْطُبُ النّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذْ دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفّانَ، فَعَرّضَ بِهِ عُمَرُ، عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ يَخْطُبُ النّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذْ دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفّانَ، فَعَرّضَ بِهِ عُمَرُ، فَقَالَ عُشَمَانُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا زِدْتُ حِينَ سَمِعْتُ النّدَاءَ أَنْ تَوضَأَتُ، ثُمَّ أَقْبَلْتُ. فَقَالَ عُمَرُ: وَالْوُضُوءَ أَيْضاً، أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: الله عَلَيْ يَقُولُ: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ، فَلْيَغْتَسِلْ".

١٩٥٥ - (٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلَّ مُحْتَلِم".

١٩٥٦ - (٨) حَدَّثَني هَارُونُ بْنُ سَعِيد الْأَيْلِيّ وَ أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي عَمرُو عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ مُحَمّدَ بْنَ جَعْفَرٍ: حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرّبَيْرِ، عَنْ عُرْنِي عَمرُو عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ مُحَمّدَ بْنَ جَعْفَرٍ: حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النّاسُ يَنْتَابُونَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَمِنَ الْعَوَالِي، فَيَأْتُونَ فِي الْعَبَاءِ، وَيُصِيبُهُمُ الْعُبَارُ، فَتَحْرُجُ مِنْهُمُ الرّيحُ، فَأَتَى رَسُولَ الله عَلَيْ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُو عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُو عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ إِنْ اللهَ عَلَيْ إِنْ اللهِ عَلَيْ إِنْ اللهِ عَلَيْ إِنْهُمْ الْعَرْدُ مُ لِيَوْمِكُمْ هَذَا".

<sup>-</sup>صوته جميعهم، وليبصروه فيكون أوقع في النفوس، وفيه أن الخطيب يكون قائماً، وسمي منبراً لارتفاعه من النبر، وهو الارتفاع. قوله: "أية ساعة هذه؟" قاله توبيخاً له وإنكاراً لتأخره إلى هذا الوقت، فيه تفقد الإمام رعيته، وأمرهم بمصالح دينهم، والإنكار على مخالف السنة، وإن كان كبير القدر، وفيه جواز الإنكار على الكبار في مجمع من الناس، وفيه جواز الكلام في الخطبة.

قوله: "شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء، فلم أزد على أن توضأت" فيه الاعتذار إلى ولاة الأمور وغيرهم، وفيه إباحة الشغل والتصرف يوم الجمعة قبل النداء، وفيه إشارة إلى أنه إنما ترك الغسل؛ لأنه يستحب، فرأى اشتغاله بقصد الجمعة أولى من أن يجلس للغسل بعد النداء، ولهذا لم يأمره عمر بالرجوع للغسل. قوله: "سمعت النداء" هو بكسر النون وضمها والكسر أشهر. قوله: "والوضوء أيضاً" هو منصوب أي: وتوضأت الوضوء فقط قاله الأزهري وغيره.

قوله: "ينتابون الجمعة" أي يأتونما. قوله: "من العوالي" هي القرى التي حول المدينة.

١٩٥٧ - (٩) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ أَهْلَ عَمَّلٍ، وَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ كُفَاةٌ، فَكَانُوا يَكُونُ لَهُمْ تَفَلّ، فَعَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ، فَكَانُوا يَكُونُ لَهُمْ تَفَلّ، فَعَائِشَةُ أَنَّهَا قَالَتُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

شرح الكلمات: قوله: "فيأتون في العباء" هو بالمد جمع عباءة بالمد وعباية بزيادة ياء، لغتان مشهورتان. قوله: "و لم تكن لهم كفاة" هو بضم الكاف جمع كاف كقاض وقضاة، وهم الخدم الذين يكفولهم العمل. قوله: "لهم تفل" هو بتاء مثناة فوق ثم فاء مفتوحتين، أي رائحة كريهة. قوله للذين حاؤوا ولهم الريح الكريهة: "لو اغتسلتم" فيه أنه يندب لمن أراد المسجد أو مجالسة الناس أن يجتنب الريح الكريهة في بدنه وثوبه. التوفيق بين الروايات: قوله للله: "إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل"، و"غسل الجمعة واحب على كل محتلم" فالحديث الأول ظاهر في أن الغسل مشروع لكل من أراد الجمعة من الرحال سواء البالغ والصبي المميز، والثاني: صريح في البالغ، وفي أحاديث أخر ألفاظ تقتضي دخول النساء كحديث "ومن اغتسل فالغسل أفضل". فيقال في الجمع بين الأحاديث: أن الغسل يستحب لكل مريد الجمعة، ومتأكد في حق الذكور أكثر من النساء؛ وألعبين قريب من الطيب، ومتأكد في حق البالغين أكثر من الصبيان، ومذهبنا المشهور أنه يستحب لكل مريد لها، وفي وجه يستحب لمن يلزمه الجمعة دون النساء والصبيان والعبيد والمسافرين، ووجه يستحب لكل أحد يوم الجمعة سواء أراد حضور الجمعة أم لا، كغسل يوم العيد يستحب لكل أحد، والصحيح الأول، والله أعلم.

## [٢- باب الطيب والسواك يوم الجمعة]

١٩٥٨ - (١) وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوّادٍ الْعَامِرِيّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو ابْنُ الْحَارِثِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلاَلٍ وَبُكَيْرَ بْنَ الأَشَجّ، حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِر، عَنْ عَمْرو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرّحْمنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَسِوَاكُ، وَيَمَسّ مِنَ الطّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ".

إِلاَّ أَنَّ بُكَيْراً لَمْ يَذْكُرْ: عَبْدَ الرَّحْمنِ. وَقَالَ فِي الطَّيب: وَلَوْ منْ طِيبِ الْمَوْأَةِ.

999- (٢) حَدَّنَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيّ: حَدَّنَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج، ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاق: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ النّبِيّ عَلَيْ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَالَ طَاوُسٌ: فَقُلْتُ لِإِبْنِ عَبّاسٍ: وَيَمَسَ طِيباً أَوْ دُهْناً إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ؟ قَالَ: لاَ أَعْلَمهُ.

٩٦٠ - (٣) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حِ وحَدَّثَنَا هَارُونُ ابْنُ عَبْدِ الله: حَدَّثَنَا الضّحّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

١٩٦١ – (٤) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا بَهْزُ: حَدِّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيّ ﷺ قَالَ: "حَقّ لله على كُلّ مُسْلِمٍ، أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلّ سَبْعَةِ أَيّامٍ، يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَحَسَدَهُ".

#### ٢- باب الطيب والسواك يوم الجمعة

قوله ﷺ في حديث عمرو بن سواد: "غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس طيباً من الطيب ما قدر عليه" هكذا وقع في جميع الأصول "غسل يوم الجمعة على كل محتلم" وليس فيه ذكر واجب.

وقوله ﷺ: "وسواك ويمس من الطيب" معناه: ويسن السواك ومس الطيب، ويجوز "يمس" بفتح الميم وضمها. وقوله ﷺ: "ما قدر عليه" قال القاضي: محتمل لتكثيره، ومحتمل لتأكيده حتى يفعله بما أمكنه، ويؤيده قوله: "ولو من طيب المرأة" وهو المكروه للرحال، وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه، فأباحه للرجل هنا للضرورة لعدم غيره، وهذا يدل على تأكيده، والله أعلم.

١٩٦٢ (٥) وَحَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيما قُرئَ عَلَيْهِ، عَنْ سُمَىً مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السّمّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَة غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السّاعَةِ الثّانِيَةِ، فَكَأَنّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السّاعَةِ الثّانِيَةِ، فَكَأَنّمَا قَرَّبَ كَبْشاً أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السّاعَةِ السُهِ السّاعَةِ السّاعِةِ السّاعَةِ السّاعَةُ السّاعَةُ السّاعَةِ السّاعَةِ السّاعَةِ السّاعَةِ السّاعَةِ السّاعَ

قوله ﷺ: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة" معناه: غسلاً كغسل الجنابة في الصفات، هذا هو المشهور في تفسيره، وقال بعض أصحابنا في كتب الفقه: المراد غسل الجنابة حقيقة، قالوا: ويستحب له مواقعة زوجته ليكون أغض للبصر وأسكن لنفسه، وهذا ضعيف أو باطل، والصواب ما قدمناه.

مذاهب أهل العلم في تعيين الساعات هل هن قبل الزوال أو بعده: قوله على: "ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة" المراد بالرواح: الذهاب أول النهار، وفي المسألة خلاف مشهور. مذهب مالك وكثير من أصحابه والقاضي حسين وإمام الحرمين من أصحابنا: أن المراد بالساعات هنا: لحظات لطيفة بعد زوال الشمس، والرواح عندهم بعد الزوال وادعوا أن هذا معناه في اللغة، ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه وابن حبيب المالكي وجماهير العلماء: استحباب التبكير إليها أول النهار، والساعات عندهم من أول النهار، والرواح يكون أول النهار وآخره، قال الأزهري: لغة العرب الرواح: الذهاب، سواء كان أول النهار أو آخره أو في الليل، وهذا هو الصواب الذي يقتضيه الحديث، والمعنى؛ لأن النبي على أخير أن الملائكة تكتب من النسائي: الساحة الأولى وهو كالمهدي بدنة، ومن حاء في الساعة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، وفي رواية النسائي: السادسة، فإذا خرج الإمام طووا الصحف، ولم يكتبوا بعد ذلك أحداً، ومعلوم أن النبي على كان يخرج إليها الجمعة متصلاً بالزوال، وهو بعد انفصال السادسة، فدل على أنه لا شيء من الهدي والفضيلة لمن جاء بعد الزوال، ولأن ذكر الساعات إنما كان للحث في التبكير إليها، والترغيب في فضيلة السبق وتحصيل الصف الأول وانتظارها، والاشتغال بالتنفل والذكر ونحوه، وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال، ولا فضيلة لمن أتى بعد الزوال؛ لأن النداء يكون حينذي، ويحرم التخلف بعد النداء، والله أعلم.

واختلف أصحابنا: هل تعتبر الساعات من طلوع الفحر أم من طلوع الشمس، والأصح عندهم من طلوع الفحر، ثم إن من جاء في أول ساعة من هذه الساعات، ومن جاء في آخرها مشتركان في تحصيل أصل البدنة والبقرة والكبش، ولكن بدنة الأول أكمل من بدنة من جاء في آخر الساعة، وبدنة المتوسط متوسطة، وهذا كما أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة، ومعلوم أن الجماعة تطلق على اثنين وعلى ألوف،=

= فمن صلى في جماعة هم عشرة آلاف له سبع وعشرون درجة، ومن صلى مع اثنين له سبع وعشرون، لكن درجات الأول أكمل، وأشباه هذا كثيرة معروفة، وفيما ذكرته جواب عن اعتراض ذكره القاضي عياض كله.

قوله ﷺ: "من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دحاحة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا حرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر".

شرح معاني الكلمات: أما لغات هذا الفصل فمعنى قرب تصدق، وأما البدنة، فقال جمهور أهل اللغة وجماعة من الفقهاء: يقع على الواحدة من الإبل والبقر والغنم، سميت بذلك لعظم بدنها، وخصها جماعة بالإبل، والمراد هنا: الإبل بالاتفاق لتصريح الأحاديث بذلك، والبدنة والبقرة يقعان على الذكر والأنثى باتفاقهم، والهاء فيها للواحدة كقمحة وشعيرة ونحوهما من أفراد الجنس، وسميت بقرة؛ لأنها تبقر الأرض أي تشقها بالحراثة، والبقر: الشق، ومنه قولهم: بقر بطنه، ومنه سمى محمد الباقر الله بقر العلم ودخل فيه مدحلاً بليغاً، ووصل منه غاية مرضية.

وقوله ﷺ: "كبشاً أقرن" وصفه بالأقرن؛ لأنه أكمل وأحسن صورة؛ ولأن قرنه ينتفع به. والدجاجة بكسر الدال وفتحها لغتان مشهورتان، ويقع على الذكر والأنثى، ويقال: حضرت الملائكة وغيرهم بفتح الضاد وكسرها، لغتان مشهورتان، الفتح أفصح وأشهر، وبه جاء القرآن قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ﴾ (النساء:٨).

فقه أحاديث الباب: وأما فقه الفصل: ففيه الحث على التبكير إلى الجمعة، وأن مراتب الناس في الفضيلة فيها وفي غيرها بحسب أعمالهم، وهو من باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِندَ ٱللّهِ أَتْقَنكُمْ ۚ ﴾ (الحجرات:١٣)، وفيه أن القربان والصدقة يقع على القليل والكثير، وقد جاء في رواية النسائي: بعد الكبش "بطة ثم دجاجة ثم بيضة"، وفي رواية: بعد الكبش دجاجة ثم عصفور ثم بيضة، وإسناد الروايتين صحيح، وفيه أن التضحية بالإبل أفضل من البقرة؛ لأن النبي على قدم الإبل وجعل البقرة في الدرجة الثانية.

مذاهب أهل العلم في أفضل الأضحية: وقد أجمع العلماء على أن الإبل أفضل من البقر في الهدايا، واختلفوا في الأضحية فمذهب الشافعي وأبي حنيفة والجمهور: أن الإبل أفضل ثم البقر ثم الغنم كما في الهدايا، ومذهب مالك: أن أفضل الأضحية الغنم ثم البقر ثم الإبل، قالوا: لأن النبي في ضحى بكبشين، وحجة الجمهور ظاهر هذا الحديث والقياس على الهدايا، وأما تضحيته في فلا يلزم منها ترجيح الغنم؛ لأنه محمول على أنه في لم يتمكن ذلك الوقت إلا من الغنم، أو فعله لبيان لجواز، وقد ثبت في الصحيح أنه في ضحى عن نسائه بالبقر. قوله في حضرت الملائكة يستمعون قالوا: هؤلاء الملائكة غير الحفظة، وظيفتهم كتابة حاضري الجمعة.

### [٣- باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة]

197٣ - (١) وَحَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ومُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ - قَالَ ابْنُ رُمْحِ: أَخْبَرَنَا - اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصَتْ، يَوْمَ الْجُمُعَة، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ".

١٩٦٤ – (٢) وَحَدَّنَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْث: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ إِبْرَاهِيم بْنِ قَارِظٍ، وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنْهُمَا حَدَّثَاهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ، بِمِثْلِهِ.

َ ١٩٦٥ - (٣) وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا اَبْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ بِالإِسْنَادَيْنِ جَمِيعاً، فِي هَذَا الْحَدِيثِ، مِثْلَهُ، غَيْرً أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ قَارِظِ.

َ الْمَانُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: "إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، يَوْمَ الْحُمُعَةِ، والإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغِيتَ".

قَالَ أَبُو الزَّنَادِ: هِي لُغَةُ أَبِي هُرَيْرَةً. وَإِنَّمَا هُوَ: فَقَدْ لَغَوْتَ.

#### ٣- باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة

شرح كلمة اللغو: قوله ﷺ: "إذا قلت لصاحبك: أنصت، يوم الجمعة، والإمام يخطب، فقد لغوت". وفي الرواية الأخرى: "فقد لغيت" قال أبو الزناد: هي لغة أبي هريرة وإنما هو: فقد لغوت، قال أهل اللغة: يقال: لغا يلغو كغزا يغزو، ويقال لغى يلغى كعمى يعمى لغتان، الأولى أفصح، وظاهر القرآن يقتضي هذه الثانية التي هي لغة أبي هريرة. قال الله تعالى: ﴿وَقَالَ آلَذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَاذَا آلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْاْ فِيهِ ﴿ (فصلت: ٢٦) وهذا من لغى يلغى، ولو كان من الأول لقال: والغُوا بضم الغين، قال ابن السكيت وغيره: مصدر الأول اللغو، ومصدر الثاني اللغى، ومعنى فقد لغوت، أي قلت اللغو، وهو الكلام الملغى الساقط الباطل المردود.

وقيل: معناه: قلت غير الصواب، وقيل: تكلمت بما لا ينبغي، ففي الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة، ونبه بهذا على ما سواه؛ لأنه إذا قال: أنصت، وهو في الأصل أمر بمعروف، وسماه لغواً فغيره من الكلام=

-أولى، وإنما طريقه إذا أراد نهي غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه، فإن تعذر فهمه فلينهه بكلام مختصر، ولا يزيد على أقل ممكن.

أقوال الأئمة في حكم الكلام أثناء الخطبة: واختلف العلماء في الكلام هل هو حرام أو مكروه كراهة تنزيه، وهما قولان للشافعي. قال القاضي: قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وعامة العلماء: يجب الإنصات للخطبة. وحكي عن النخعي والشعبي وبعض السلف: أنه لا يجب إلا إذا تلى فيها القرآن، قال: واختلفوا إذا لم يسمع الإمام، هل يلزمه الإنصات كما لو سمعه، فقال الجمهور: يلزمه، وقال النخعي وأحمد وأحد قولي الشافعي: لا يلزمه.

قوله ﷺ: "والإمام يخطب" دليل على أن وجوب الإنصات والنهي عن الكلام إنما هو في حال الخطبة، وهذا مذهبنا ومذهب مالك والجمهور، وقال أبو حنيفة: يجب الإنصات بخروج الإمام. \*\*

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: "والإمام يخطب..." جملة حالية تفيد وحوب الإنصات من الشروع في الخطبة، لا من خروج الإمام، كما يقوله ابن عباس و ابن عمر وأبو حنيفة قاله ابن عبد البر. وهذا الاستدلال بالمفهوم، وفيه خلاف مشهور. (فتح الملهم: ٥/ ٣٨٨)

# [٤- باب في الساعة التي في يوم الجمعة]

١٩٦٧ - (١) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، حِ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: "فِيهِ سَاعَةٌ، لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ يُصَلِّي، يَسْأَلُ الله شَيْئًا، إِلاّ أَعْطَاهُ إِيّاهُ".

زَادَ قُتَيْبَةُ فِي رِوَايَتِهِ: وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلَّلُهَا.

١٩٦٨ - (٢) حَدَّنَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّنَنَا أَيُوبُ عَنْ مُحَمّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ "إِنّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً، لا يُوافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلّى، يَسْأَلُ الله خَيْرًا، إِلاّ أَعْطَاهُ إِيّاهُ" وَقَالَ بِيَدِهِ يُقَلّلُهَا، يُزَهّدُهَا.

١٩٦٩ - (٣) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ عَنِ اِبْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

َ ١٩٧٠ - (٤) وَحَدَّنَنِي خُمَيد بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ - يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ-: حَدَّثَنَا بِشُرٌ - يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ-: حَدَّثَنَا بِشُرٌ - يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ-: حَدَّثَنَا بِشُرٌ ، وَهُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمِّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ، بمثْله.

١٩٧١ - (٥) وَحَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلاَمِ الْحُمَحِيُّ: حَدَّنَنَا الرِّبِيعُ - يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ - عَنْ مُحَمّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النِّبِيِّ ﷺ أَنّهُ قَالَ: "إِنّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً، لاَ يُوافِقُهَا مُسْلِمٌ يَسْأَلُ الله فِيهَا خَيْراً، إِلاّ أَعْطَاهُ إِيّاهُ وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ".

#### ٤ - باب في الساعة التي في يوم الجمعة

قوله ﷺ في يوم الجمعة: "فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو يصلي، يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه". وفي رواية: "قائم يصلي".

وفي رواية أبي موسى الأشعري أنه قال: "سمعت رسول الله ﷺ يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة". قوله: "إلى أن تقضى الصلاة" هو بالتاء المثناة فوق المضمومة.

أقوال السلف في تعيين ساعة الجمعة وبيان القول الراجع: قال القاضي اختلف السلف في وقت هذه الساعة وفي معنى "قائم يصلي"، فقال بعضهم: هي من بعد العصر إلى الغروب، قالوا: ومعنى "يصلي": يدعو، ومعنى "قائم": ملازم ومواظب، كقوله تعالى: ﴿مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمًا ﴾ (آل عمران:٧٥) وقال آخرون: هي من حين=

١٩٧٢ – (٦) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمِّدُ بْنُ رافع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنْبَهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يَقُلُّ: وَهِيَ سَاعَةٌ خَفيفَةٌ.

١٩٧٣ - (٧) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَعَلَيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالاً: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكْيْرٍ، ح وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنَا مُحْزَمَةُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: مَخْزَمَةُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: أَسَمِعْتَ أَبِاكَ يُحَدِّتُ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَة؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، سَمِعْتُهُ أَسَمِعْتُ أَبِاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَة؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ "هِي مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلاَةُ".

- حروج الإمام إلى فراغ الصلاة. وقال آخرون: من حين تقام الصلاة حتى يفرغ، والصلاة عندهم على ظاهرها. وقيل: من حين يجلس الإمام على المنبر حتى يفرغ من الصلاة.

وقيل: آخر ساعة من يوم الجمعة. قال القاضي: وقد رويت عن النبي في كل هذا آثار مفسرة لهذه الأقوال، قال: وقيل: عند الزوال. وقيل: من الزوال إلى أن يصير الظل نحو ذراع. وقيل: هي مخفية في اليوم كله كليلة القدر. وقيل: من طلوع الفحر إلى طلوع الشمس. قال القاضي: وليس معنى هذه الأقوال أن هذا كله وقت لها، بل معناه أنها تكون في أثناء ذلك الوقت؛ لقوله: "وأشار بيده يقللها" هذا كلام القاضي، والصحيح بل الصواب ما رواه مسلم من حديث أبي موسى عن النبي في "أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة". قوله: "عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن أبي بردة، عن أبيه عن النبي في ".

بيان استدراك الدار قطني والجواب عنه: هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم، وقال: لم يسنده غير مخرمة عن أبيه، عن أبي بردة، ورواه جماعة عن أبي بردة من قوله: ومنهم من بلغ به أبا موسى و لم يرفعه، قال: والصواب أنه من قول أبي بردة، كذلك رواه يجيى القطان عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة، وتابعه واصل الأحدب ومخالد روياه عن أبي بردة من قوله: وقال النعمان بن عبد السلام عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه، موقوف ولا يثبت قوله عن أبيه، وقال أحمد بن حنبل عن حماد بن حالد: قلت لمخرمة: سمعت من أبيك شيئاً؟ قال: لا، هذا كلام الدارقطني.

وهذا الذي استدركه بناه على القاعدة المعروفة له ولأكثر المحدثين أنه إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع أو إرسال واتصال حكموا بالوقف والإرسال، وهي قاعدة ضعيفة ممنوعة، والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء والبخاري ومسلم ومحققي المحدثين أنه يحكم بالرفع والاتصال؛ لأنما زيادة ثقة، وقد سبق بيان هذه المسألة واضحاً في الفصول السابقة في مقدمة الكتاب، وسبق التنبيه على مثل هذا في مواضع أحر بعدها، وقد روينا في سنن البيهقي عن أحمد بن سلمة قال: ذاكرت مسلم بن الحجاج حديث مخرمة هذا، فقال مسلم: هو أجود حديث وأصحه في بيان ساعة الجمعة.

## [٥- باب فضل يوم الجمعة]

١٩٧٤ - (١) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "خَيْرُ يَوْم طَلَعَتْ عَلَيْه الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَة، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنّة، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا.

مُ ١٩٧٥ - (٢) وَحَدَّثَنَا قُتُنْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْمُغيرَةُ - يَعْنِي الْحِزَامِيّ - عَنْ أَبِي الزّنَادِ، عَنِ الْعُمْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَنَّ النّبِيّ ﷺ قَالَ: "خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ السّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَنَّ النّبِيّ ﷺ قَالَ: "خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ السّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أَدْخِلَ الْجُمْعَةِ".

#### ٥- باب فضل يوم الجمعة

قوله ﷺ: "حير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه حلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة". قال القاضي عياض: الظاهر أن هذه القضايا المعدودة ليست لذكر فضيلته؛ لأن إخراج آدم وقيام الساعة لا يعد فضيلة، وإنما هو بيان لما وقع فيه من الأمور العظام وما سيقع، ليتأهب العبد فيه بالأعمال الصالحة لنيل رحمة الله ودفع نقمته، هذا كلام القاضي.

ذكر فضائل يوم الجمعة: وقال أبو بكر بن العربي في كتابه "الأحوذي في شرح الترمذي": الجميع من الفضائل، وخروج آدم من الجنة، هو سبب وجود الذرية وهذا النسل العظيم، ووجود الرسل والأنبياء والصالحين والأولياء، ولم يخرج منها طرداً، بل لقضاء أوطار، ثم يعود إليها، وأما قيام الساعة، فسبب لتعجيل جزاء الأنبياء والصديقين والأولياء وغيرهم، وإظهار كرامتهم وشرفهم، وفي هذا الحديث فضيلة يوم الجمعة ومزيته على سائر الأيام.

المسألة الغريبة: وفيه دليل مسألة غريبة حسنة، وهي لو قال لزوجته: أنت طالق في أفضل الأيام، وفيها وجهان لأصحابنا: أصحهما: تطلق يوم عرفة. والثاني: يوم الجمعة؛ لهذا الحديث، وهذا إذا لم يكن له نية، فأما إن أراد أفضل أيام السنة فيتعين يوم عرفة، وإن أراد أفضل أيام الأسبوع فيتعين الجمعة، ولو قال: أفضل ليلة تعينت ليلة القدر، وهي عند أصحابنا والجمهور منحصرة في العشر الأواخر من شهر رمضان، فإن كان هذا القول قبل مضي أول ليلة من العشر طلقت في أول جزء من الليلة الأخيرة من الشهر، وإن كان بعد مضي ليلة من العشر أو أكثر لم تطلق إلا في أول جزء من مثل تلك الليلة في السنة الثانية، وعلى قول من يقول: هي منتقلة، لا تطلق إلا في أول جزء من الشهر، والله أعلم.

## [٦- باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة]

١٩٧٦ - (١) وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "نَحْنُ الآخِرُوْن وَنَحْنُ السّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ أَنَّ كُنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "نَحْنُ الآخِرُوْن وَنَحْنُ السّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ أَنَّ كُلّ أُمَّةٍ أُوتِيَتِ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، ثُمّ هَذَا الْيَوْمُ الّذِي كَتَبَهُ الله عَلَيْنَا، هَدَانَا الله لَهُ، فَالنّاسُ لَنَا فيه تَبَعْ، الْيَهُودُ غَدًا، وَالنّصَارَى بَعْدَ غَدٍ".

١٩٧٧ - (٢) وَحَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدِّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "نَحْنُ الآخِرُونَ، وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" بِمِثْلِهِ.

آ۱۹۷۸ - (٣) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "نَحْنُ الآخِرُونَ الأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَنَحْنُ أُوّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنّةَ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكَتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَاخْتَلَفُوا، فَهَدَانَا الله لَمَ الْحَتّلَفُوا، فَهَدَانَا الله لَمَ الْحَقّ، فَهَذَا يَوْمُهُمُ الّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، هَدَانَا الله لَهُ – قَالَ: يَوْمُ الْجُمُعَة – فَالْيَوْمُ لَنَا، وَغَدًا لَلْهُود، وَبَعْدَ غَدٍ لِلنّصَارَى".

#### ٦- باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة

قوله ﷺ: "نحن الآخرون، ونحن السابقون يوم القيامة" قال العلماء: معناه: الآخرون في الزمان والوجود، السابقون بالفضل ودخول الجنة، فتدخل هذه الأمة الجنة قبل سائر الأمم.

شرح الغريب: قوله ﷺ: "بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا، وأوتيناه من بعدهم" هو بفتح الباء الموحدة وإسكان المثناة تحت، قال أبو عبيد: لفظه "بيد" تكون بمعنى غير، وبمعنى "على"، وبمعنى "من أجل"، وكله صحيح هنا، قال أهل اللغة: ويقال: "ميد" بمعنى "بيد".

قوله ﷺ: "هذا اليوم الذي كتبه الله علينا، هدانا الله له" فيه دليل لوجوب الجمعة، وفيه فضيلة هذه الأمة.

قوله ﷺ: "اليهود غداً" أي: عيد اليهود غداً؛ لأن ظروف الزمان لا تكون إخباراً عن الجثث فيقدر فيه معنى يمكن تقديره خبراً.

قوله ﷺ: "فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه، هدانا الله له" قال القاضي: الظاهر أنه فرض عليهم تعظيم يوم الجمعة بغير تعيين، ووكل إلى اجتهادهم لإقامة شرائعهم فيه، فاختلف اجتهادهم في تعيينه، و لم يهدهم الله له، – ١٩٧٩ - (٤) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ وَهُلِنَا وَأُوتِينَاهُ رَسُولُ الله ﷺ أَنحْنُ الآخِرُوْنَ السّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ أَنّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَذَا يَوْمُهُمُ الّذي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا الله لَهُ، فَهُمْ لَنَا فِيهِ تَبَعّ، فَالْيَهُودُ غَدًا، والنّصَارَى بَعْدَ غَدٍ".

١٩٨٠ - (٥) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَ وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلِ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ رِبْعِيّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالاً: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ عَنْ حُذَيْفَة قَالاً: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ وَكَانَ الله عَنْ الْحُمُعَة مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، فَكَانَ الله هُودِ يَوْمُ السّبْت، وَكَانَ لِلنّصَارَى يَوْمُ الأَحَدِ، فَجَاءَ الله بِنَا، فَهَدَانَا الله لِيَوْمِ الْحُمُعَةِ، فَحَعَلَ الْحُمُعَة وَالسّبْتَ وَالأَحَد، وَكَانَ لَلهُ عَنْ الْحُمُعَةِ، فَحَعَلَ الْحُمُعَة وَالسّبْتَ وَالأَحَد، وَكَانَ لَلهُ عِنْ الْمَعْضِيّ اللهُ لِيَوْمِ الْحُمُعَةِ، فَحَعَلَ الْحُمُعَة وَالسّبْتَ وَالأَحَد، وَكَانَ لَكُومُ الْعَيَامَةِ، الْمَقْضِيّ اللهُ عَنْ أَهِلِ الدّنْيَا، وَالأَوّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْمَقْضِيّ بَيْنَهُمْ".

١٩٨١ - (٦) حَدَّثَنَا َ أَبُو كُرَيْبٍ: أَخْبَرَنَا اَبْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ: حَدَّثَنِي رِبْعِيُّ ابْنُ جِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ "هُدِينَا إِلَى الْجُمُعَةِ وَأَضَلَّ الله عَنْهَا مَنْ كَانَ قَبْلَنَا" فَذَكَرَ بِمَعْنَىَ حَدِيثِ ابْنِ فُضَيْلٍ.

<sup>=</sup>وفرضه على هذه الأمة مبيناً، ولم يكله إلى اجتهادهم، ففازوا بتفضيله، قال: وقد جاء أن موسى عليه السلام أمرهم بالجمعة وأعلمهم بفضلها، فناظروه أن السبت أفضل، فقيل له: دعهم. قال القاضي: ولو كان منصوصاً لم يصح اختلافهم فيه بل كان يقول: خالفوا فيه. قلت: ويمكن أن يكونوا أمروا به صريحاً، ونص على عينه فاختلفوا فيه هل يلزم تعيينه، أم لهم إبداله؟ وأبدلوه وغلطوا في إبداله.

قوله ﷺ: "أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا" فيه دلالة لمذهب أهل السنة: الهدي والإضلال والخير والشر كله بإرادة الله تعالى، وهو فعله خلافاً للمعتزلة.

# [٧- باب فضل التهجير يوم الجمعة]

١٩٨٢ – (١) وَحَدَّنَيْ أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ – قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا – ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَلَى عَبْدِ الله الْأَغَرَّ أَنّهُ سَمَعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ "إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى عَبْدِ الله الْأَعْرَ أَنّهُ سَمَعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلُّ بَابٍ مِنْ أَبُوابِ الْمَسْجِدِ مَلاَئكَةً يَكْتُبُونَ الأَوِّلَ فَالأَوِّلَ، فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ طَوَوُا الصَّحُفَ كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبُوابِ الْمَسْجِدِ مَلاَئكَةً يَكْتُبُونَ الأَوِّلَ فَالأَوّلَ، فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ طَوَوُا الصَّحُفَ وَجَاؤُوا يَسْتَمِعُونَ الذَّكْرَ، وَمَثَلُ الْمُهَجِرِ كَمَثَلِ الّذِي يُهْدِي بَدَنَةً، ثُمّ كَالّذِي يُهْدِي الْبَيْضَةَ".

١٩٨٣ - (٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرٌو النّاقِدُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزّهْرِيّ، عَنْ سَعِيد، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النّبيّ عِلَيْكِ بِمِثْلِهِ.

١٩٨٤ - (٣) وَحَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "عَلَى كُلَّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَكُ يَكُتُبُ الْأَوِّلَ فَالأَوِّلَ مَثْلَ الْجَزُورَ ثُمَّ نَزَّلَهُمْ حَتّى صَغّرَ إِلَى مَثْلِ الْبَيْضَةِ فَإِذَا حَلَسَ الإِمَامُ طُوِيَتِ الصَّحُفُ وَحَضَرُوا الذَّكْرَ".

#### ٧- باب فضل التهجير يوم الجمعة

قوله ﷺ: "ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة".

شرح الغويب: قال الخليل بن أحمد وغيره من أهل اللغة وغيرهم: التهجير التبكير، ومنه الحديث: "لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه" أي: التبكير إلى كل صلاة، هكذا فسروه. قال القاضي: وقال الحربي عن أبي زيد عن الفراء وغيره: التهجير: السير في الهاجرة. والصحيح هنا أن التهجير: التبكير، وسبق شرح تمام الحديث قريباً. قوله: "مثل الجزور ثم نزلهم حتى صغر إلى مثل البيضة" هكذا ضبطناه الأول "مثّل" بتشديد الثاء وفتح الميم، ونزلهم، أي: ذكر منازلهم في السبق والفضيلة. وقوله: "صغر" بتشديد الغين. وقوله: "مثل البيضة" هو بفتح الميم والثاء المخففة.

قوله ﷺ: "فإذا حلس الإمام طووا الصحف" وسبق في الحديث الآخر: "من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنة، فإذا حرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر" ولا تعارض بينهما، بل ظاهر الحديثين أن بخروج= .....

=الإمام يحضرون ولا يطوون الصحف، فإذا جلس على المنبر طووها.

فقه الحديث: وفيه استحبابه الجلوس للخطبة أول صعوده حتى يؤذن المؤذن، وهو مستحب عند الشافعي ومالك والجمهور، وقال أبو حنيفة ومالك في رواية عنه: لا يستحب، ودليل الجمهور هذا الحديث مع أحاديث كثيرة في الصحيح، والدليل على أنه ليس بواجب أنه ليس من الخطبة.

\* \* \* \*

## [٨- باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة]

١٩٨٥ - (١) حَدَّثَنَا أُمِيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ -: حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْل، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِي ﷺ قَالَ: "مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَة، فَصَلّى مَا قُدَّرَ لَّهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصلّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأَخْرَى، وَفَضْلَ ثَلاَثَةِ أَيّامِ".

١٩٨٦ - (٢) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ -قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا- أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَة، فَاسْتُمَعَ، وَأَنْصَت، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَة، وَزِيَادَةَ ثَلاَئَةِ أَيّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا".

### ٨- باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة

قوله ﷺ: "من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام" وفي الرواية الأخرى: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام".

فوائد الحديث وبيان إحسان معنى الوضوء: فيه فضيلة الغسل، وأنه ليس بواجب؛ للرواية الثانية. وفيه استحباب تحسين الوضوء، ومعنى "إحسانه": الإتيان به ثلاثاً، ثلاثاً ودلك الأعضاء، وإطالة الغرة والتحجيل، وقو مذهبنا وتقليم الميامن، والإتيان بسننه المشهورة. وفيه أن التنفل قلب خروج الإمام يوم الجمعة مستحب، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. وفيه أن النوافل المطلقة لا حد لها لقوله على: "فصلى ما قدر له" وفيه الإنصات للخطبة. وفيه أن الكلام بعد الخطبة قبل الإحرام بالصلاة لا بأس به.

قوله ﷺ في الرواية الأولى: "ثم أنصت" هكذا هو في أكثر النسخ المحققة المعتمدة ببلادنا، وكذا نقله القاضي عياض عن الجمهور، ووقع في بعض الأصول المعتمدة ببلادنا "انتصت"، وكذا نقله القاضي عن الباحي وآخرون "انتصت" بزيادة تاء مثناة فوق، قال: وهو وهم، قلت: ليس هو وهماً، بل هي لغة صحيحة. قال الأزهري في شرح ألفاظ "المحتصر": يقال أنصت ونصت وانتصت، ثلاث لغات.

بيان الفرق بين الاستماع والإنصات: وقوله ﷺ: "فاستمع وأنصت" هما شيئان متمايزان، وقد يجتمعان، فالاستماع: الإصغاء، والإنصات: السكوت، ولهذا قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ, وَأَنْصِتُواْ ﴾ (الأعراف:٢٠٤) وقوله: "حتى يفرغ من خطبته" هكذا هو في الأصول من غير ذكر الإمام، وعاد.

.....

وقوله ﷺ: "وفضل ثلاثة أيام"، "وزيادة ثلاثة أيام" هو بنصب "فضل" "وزيادة" على الظرف، قال العلماء: معنى المغفرة له ما بين الجمعتين وثلاثة أيام: أن الحسنة بعشر أمثالها، وصار يوم الجمعة الذي فعل فيه هذه الأفعال الجميلة في معنى الحسنة التي تجعل بعشر أمثالها.

قال بعض أصحابنا: والمراد بما بين الجمعتين من صلاة الجمعة وخطبتها إلى مثل الوقت من الجمعة الثانية، حتى تكون سبعة أيام بلا زيادة ولا نقصان، ويضم إليها ثلاثة، فتصير عشرة.

قوله ﷺ: "ومن مس الحصا لغا" فيه النهي عن مس الحصا وغيره من أنواع العبث في حالة الخطبة. وفيه إشارة إلى إقبال القلب والجوارح على الخطبة، والمراد باللغو هنا الباطل المذموم المردود، وقد سبق بيانه قريباً.

\* \* \* \*

الضمير إليه للعلم به وإن لم يكن مذكوراً.

## [٩- باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس]

١٩٨٧ - (١) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -قَالَ أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا - يَحْيَى ابْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَيّاشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمّدُ، عَنَ أَبِيه، عَنْ جَابِر بْنِ عَدَّثَنَا - يَحْيَى ابْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَيّاشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمّدُ، عَنَ أَبِيه، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: كُنّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فَمْ نَوْجِعُ، فَنُرِيحُ نَوَاضِحَنَا، قَالَ حَسَنٌ: فَقُلْتُ لِجَعْفَر: فِي أَيِّ سَاعَةٍ تِلْكَ؟ قَالَ: زَوَالَ الشّمْس.

مُ ٩٨٨ - (٢) وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيّاءَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَد، حِ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدُ الله بْنُ عَمْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ جَعْفَرٍ، عَبْدِ اللهِ عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله: مَتَى كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلّي الْجُمُعَة؟ قَالَ: كَانَ يُصَلّي، عُنْ أَبِيهِ أَنّهُ سَأَلَ جَمَالِنَا فَنُرِيحُهَا، زَادَ عَبْدُ الله في حَدِيثِهِ: حِينَ تَزُولُ الشّمْسُ، يَعْني النّواضح.

١٩٨٩ - (٣) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبُ وَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَلِيّ بْنُ حُحْرٍ، حَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّنَنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ سَهْلٍ عَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّنَا حَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ سَهْلٍ قَالَ: مَا كُنّا نَقِيلُ وَلاَ نَتَغَدّى إِلاّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، زَادَ ابْنُ حِجْرٍ: فِي عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ.

١٩٩٠ - (٤) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالاَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ يَعْلَى ابْنِ الْحَارِثِيُّ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنّا نُحَمّعُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ إِذَا رَالَتِ الشّمْسُ، ثُمّ نَرْجِعُ نَتَتَبّعُ الْفَيْءَ.

#### ٩- باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس

قوله في حديث حابر: "كنا نصلي مع رسول الله ﷺ ثم نرجع فنريح نواضحنا" وفسر الوقت بزوال الشمس. وفي الرواية الأحرى: "حين تزول الشمس".

في حديث سهل: "ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة".

وفي حديث سلمة: "كنا نجمع مع رسول الله ﷺ إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء". وفي رواية: "ما نجد للحيطان فيئاً نستظل به".

مذاهب الأئمة في صحة صلاة الجمعة قبل الزوال: هذه الأحاديث ظاهره في تعجيل الجمعة، وقد قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم: لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس،

١٩٩١ - (٥) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ الْحُمُعَة، الْحَارِثِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنّا نُصَلّي مَعَ رَسُولِ الله ﷺ الْحُمُعَة، فَنَرْجِعُ وَمَا نَجِدُ لِلْجِيطَانِ فَيْئًا نَسْتَظِلّ به.

-ولم يخالف في هذا إلا أحمد بن حنبل وإسحاق فحوزاها قبل الزوال. قال القاضي: وروى في هذا أشياء عن الصحابة لا يصح منها شيء إلا ما عليه الجمهور، وحمل الجمهور هذه الأحاديث على المبالغة في تعجيلها، وألهم كانوا يؤخرون الغداء والقيلولة في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة؛ لألهم ندبوا إلى التبكير إليها، فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فوتها، أو فوت التبكير إليها.

وقوله: "نتتبع الفيء" إنما كان ذلك لشدة التبكير وقصر حيطانه، وفيه تصريح بأنه كان قد صار فيء يسير. وقوله: "وما نحد فيئاً نستظل به" موافق لهذا فإنه لم ينف الفيء من أصله، وإنما نفى ما يستظل به، وهذا مع قصر الحيطان ظاهر في أن الصلاة كانت بعد الزوال متصلة به.

قوله: "نريح نواضحنا" هو جمع ناضح، وهو البعير الذي يستقي به، سمي بذلك؛ لأنه ينضح الماء أي يصبه، ومعنى نريح أي: نريحها من العمل وتعب السقي، فنخليها منه، وأشار القاضي إلى أنه يجوز أن يكون أراد الرواح للرعي. قوله: "كنا نجمع" هو بتشديد الميم المكسورة، أي نصلي الجمعة.

## [١٠٠ - باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة]

١٩٩٢ – (١) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَبُوكَامِلِ الْجَحْدَرِيِّ، جَمِيعاً عَنْ خَالد - قَالَ أَبُو كَامِلٍ: حَدَّثَنَا خَالدُ بْنُ الْحَارِثِ-: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَّ رَسُولُ الله ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْحُمُعَة قَائماً، ثُمَّ يَجْلسُ، ثُمَّ يَقُومُ. قَالَ: كَمَا تَفْعَلُونَ الْيَوْمَ.

١٩٩٣ – (٢) وَحَدَّنَنَا يَحْيَى َ بْنُ يَحْيَى وَحَسَنُ بْنُ الرّبِيعِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ – قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا – أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ سَمَاك، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَتْ للنّبِي ﷺ خُطْبَتَانِ يَجْلَسُ بَيْنَهُمَا، يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَيُذَكِّرُ النّاسَ.

١٩٩٤ – (٣) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: أَنْبَأَنِي جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِماً، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخطُبُ قَائِماً، فَمَنْ نَبَّأَكَ أَنّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِساً فَقَدْ كَذَبَ، فَقَدْ - وَالله - صَلَيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ صَلَاةً.\*

#### • ١ - باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة

قوله: "كان النبي ﷺ يخطب يوم الجمعة قائماً، ثم يجلس، ثم يقوم".

وفي حديث جابر بن سمرة: "كان للنبي ﷺ خطبتان يجلس بينهما، يقرأ القرآن، ويذكر الناس".

وفي رواية: "كان يخطب قائماً، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائماً، فمن نبأك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب". أقوال أهل العلم في وجوب خطبة الجمعة قائما وعدم وجوبها وكوفها شرطا لصحة الجمعة: وفي هذه الرواية دليل لمذهب الشافعي والأكثرين أن خطبة الجمعة لا تصح من القادر على القيام إلا قائماً في الخطبتين، ولا يصح حتى يجلس بينهما، وأن الجمعة لا تصح إلا بخطبتين. قال القاضي: ذهب عامة العلماء إلى اشتراط الخطبتين لصحة الجمعة، وعن الحسن البصري وأهل الظاهر ورواية ابن الماجشون عن مالك أنها تصح بلا خطبة. وحكى ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائماً لمن أطاقه.

وقال أبو حنيفة: يصح قاعداً وليس القيام بواجب. \*\* وقال مالك: هو واجب، لو تركه أساء وصحت الجمعة. =

<sup>\*</sup>قال النووي على المراد الصلوات الخمس لا الجمعة انتهى. قلت: هذا لا يناسبه السوق، والمناسب للسوق أن يحمل على صلاة الجمعة، لكن العدد لا يستقيم حينئذ إلا أن يراد بالعدد مطلق الكثرة، فتأمل.

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قلت: لا يدل الحديث على الاشتراط، غاية ما في الباب أنه يدل على السنية. (إلى أن قال:)=

قال الطحاوي: لم يقل هذا غير الشافعي، ودليل الشافعي أنه ثبت هذا عن رسول الله ﷺ مع قوله ﷺ: "صلوا كما رأيتموني أصلي". \*\* وقوله: "يقرأ القرآن ويذكر الناس" فيه دليل للشافعي في أنه يشترط في الخطبة الوعظ والقراءة، قال الشافعي: لا تصح الخطبتان إلا بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله ﷺ فيهما والوعظ، وهذه الثلاثة واحبات في الخطبتين، وتجب قراءة آية من القرآن في إحداهما على الأصح، ويجب الدعاء للمؤمنين في الثانية على الأصح.

وقال مالك وأبو حنيفة والجمهور: يكفي من الخطبة ما يقع عليه الاسم. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك في رواية عنه: يكفي تحميدة أو تسبيحة أو تمليلة، وهذا ضعيف؛ لأنه لا يسمى خطبة، ولا يحصل له مقصودها مع مخالفته ما ثبت عن النبي على النبي التي النبي النبي التي النبي النبي النبي التي النبي التي النبي النبي التي النبي التي النبي النبي النبي التي النبي النبي النبي النبي النبي التي النبي ال

قوله: "عن جابر بن سمرة عليه قال: فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة" المراد: الصلوات الخمس لا الجمعة.

-واستدل بعضهم للشافعي بما في صحيح مسلم: "أن كعب بن عجرة دخل المسجد و عبد الرحمن بن أبي الحكم يخطب قاعدا، وقال تعالى: ﴿وَتَرَكُوكَ قَآبِمَ ﴾ (الجمعة: ١١) . وفي صحيح ابن خزيمة: قال كعب: "ما رأيت كاليوم قط، إمام يؤم المسلمين يخطب وهو حالس" يقول ذلك مرتين. وأحيب عنه بأن إنكار كعب عليه إنما هو لتركه السنة، ولو كان القيام شرطا لما صلوا معه مع ترك الفرض...". وبالجملة فإنكار كعب بن عجرة ليس دليلا على كون القيام شرطا أو فرضا- (فتح الملهم: ٥/ ٤٢٨، ٤٢٩) \*قال في فتح الملهم: قلت: هذا أصل لا يتناول الخطبة؛ لأنها ليست بصلاة حقيقة. (فتح الملهم: ٥/ ٤٣١)

# [١٦] باب في قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائما]

١٩٩٦ – (٢) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ: وَرَسُولُ الله ﷺ يَخْطُبُ، وَلَمْ يَقُلْ: قَائِماً.

َ ١٩٩٧ - (٣) وَحَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْثُمِ الْوَاسِطِيّ: حَدَّثَنَا حَالِدٌ - يَعْنِي الطَّحَانَ - عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمٍ وَ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: كُنّا مَعَ النّبِيّ ﷺ يَوْمَ الْحُمُعَة، وَصَيْنٍ، عَنْ سَالِمٍ وَ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: كُنّا مَعَ النّبِيّ ﷺ يَوْمَ الْحُمُعَة، فَقَدَمَتْ سُوَيْقَةٌ قَالَ: فَخَرَجَ النّاسُ إِلَيْهَا، ولَمْ يَبْقَ إِلاّ اثْنَا عَشَر رَجُلاً، أَنَا فِيهِمْ قَالَ: فَأَنْزَلَ الله: ﴿ وَإِذَا رَأُواْ تَجِيرَةً أَوْ لَهُوا آنفَضُواْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآبِمَا ﴾. إلى آحر الآية.

َ ١٩٩٨ - (٤) وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالَمٍ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ وَ سَالَمٍ بْنِ أَبِي الْحُمْعَة، إِذْ قَدِمَتْ وَ سَالَمٍ بْنِ أَبِي الْحُمْعَة، وَ هُ جَابِر بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: بَيْنَا النّبِي ﷺ قَائِمٌ يَوْمَ الْجُمْعَة، إِذْ قَدِمَتْ عِيرٌ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَابْتَدَرَهَا أَصْحَابُ رَسُولِ الله ﷺ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مَعَهُ إِلاّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً، فِيهِمْ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ قَالَ: وَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ وَإِذَا رَأُواْ تِجِنَرَةً أَوْ لَهُوا آنفَضُواْ ۚ إِلَيْهَا﴾.

### ١١ – باب في قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائما

قوله: "أن النبي ﷺ كان يخطب قائماً يوم الجمعة، فجاءت عبر من الشام، فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلاً، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة" ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُواً انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً﴾ (الجمعة: ١١). وفي الرواية: الأحرى: "اثنا عشر رجلاً فيهم أبو بكر وعمر" وفي الأحرى: "أنا فيهم".

فيه منقبة لأبي بكر وعمر وحابر، وفيه أن الخطبة تكون من قيام، وفيه دليل لمالك وغيره ممن قال: تنعقد الجمعة باثني عشر رحلاً، وأجاب أصحاب الشافعي وغيرهم ممن يشترط أربعين بأنه محمول على أنهم رجعوا أو رجع= ١٩٩٩ - (٥) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَ ابْنُ بَشَارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنِ عُجْرَةً قَالَ: دَخَلَ شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً قَالَ: دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ابْنُ أُمِّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِداً، فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْخَبِيثِ يَخْطُبُ قَاعِداً، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا رَأُواْ تَجِئَرَةً أَوْ لَهُوا آنفَضُّواْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآبِمًا ﴾.

-منهم تمام أربعين، فأتم هم الجمعة. ووقع في صحيح البخاري: "بينما نحن نصلي مع النبي ﷺ إذ أقبلت عير" الحديث، والمراد بالصلاة: انتظارها في حال الخطبة كما وقع في رواية مسلم هذه.

بيان العير، ووجه تسمية السوق، وسبب انفضاض الصحابة عن الخطبة: قوله: "إذ أقبلت سويقة" هو تصغير سوق، والمراد: العير المذكورة في الرواية الأولى، وهي الإبل التي تحمل الطعام أو التحارة، لا تسمى عيراً إلا هكذا، وسميت سوقاً؛ لأن البضائع تساق إليها، وقيل: لقيام الناس فيها على سوقهم. قال القاضي: وذكر أبو داود في مراسيله أن خطبة النبي على هذه التي انفضوا عنها إنما كانت بعد صلاة الجمعة، وظنوا أنه لا شيء عليهم في الانفضاض عن الخطبة، وأنه قبل هذه القضية إنما كان يصلى قبل الخطبة. قال القاضي: هذا أشبه بحال الصحابة، والمظنون بهم ألهم ما كانوا يدعون الصلاة مع النبي على ولكنهم ظنوا جواز الانصراف بعد انقضاء الصلاة، قال: وقد أنكر بعض العلماء كون النبي على ما خطب قط بعد صلاة الجمعة لها.

قوله: "انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعداً، وقال الله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأُوۤا تَجِنَرَةً أَوۡ لَهُوَا اَنفَضُوۤا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَابِمَا﴾" هذا الكلام يتضمن إنكار المنكر، والإنكار على ولاة الأمور إذا حالفوا السنة، ووجه استدلاله بالآية أن الله تعالى أخبر أن النبي ﷺ كان يخطب قائماً وقد قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةُ حَسَنَةٌ﴾ (الأحزاب:٢١) مع قوله تعالى: ﴿وَمَا ءَاتَنكُمُ اَلرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ (الأنعام:١٥٣) وقوله تعالى: ﴿وَمَا ءَاتَنكُمُ اَلرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ (الخشر:٧) مع قوله ﷺ: "صلوا كما رأيتموني أصلي".

## [۲۱ – باب التغليظ في ترك الجمعة]

٠٠٠٠ (١) وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلاَمٍ عَنْ زَيْدٍ - يَعْنِي أَخَاهُ - أَنّه سَمِعَ أَبَا سَلاَمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ أَنَّ عَبْدَ الله ابْنُ عُمَرَ وأَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: "لَيَنْتَهِيَنّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَحْتِمَنّ اللهَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمّ لَيكُونُنّ مِنَ الْغَافِلِينَ".

#### ١٢ – باب التغليظ في ترك الجمعة

بيان الفوق بين الرّين والطبع والختم: قوله: "سمعاه رسول الله ﷺ يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوهم" فيه استحباب اتخاذ المنبر وهو سنة مجمع عليها. وقوله: "ودعهم" أي تركهم. وفيه أن الجمعة فرض عين، ومعنى الختم: الطبع والتغطية، قالوا في قول الله تعالى: ﴿ خَتَمَ اللّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ (البقرة:٧) أي طبع، ومثله "الرين" فقيل: الرين أيسر من الطبع، والطبع أيسر من الأقفال أشدها.

قال القاضي: اختلف المتكلمون في هذا اختلافاً كثيراً، فقيل: هو إعدام اللطف وأسباب الخير، وقيل: هو خلق الكفر في صدورهم، وهو قول أكثر متكلمي أهل السنة، قال غيرهم: هو الشهادة عليهم، وقيل: هو علامة جعلها الله تعالى في قلوبهم، لتعرف بما الملائكة من يمدح، ومن يذم.

# [١٣- باب تخفيف الصلاة والخطبة]

٢٠٠١ – (١) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرِّبِيعِ وأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فَكَانَتْ صَلاَتُهُ قَصْداً، وَخُطْبَتُهُ قَصْداً.

٢٠٠٢- (٢) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ بِشْرِ: حَدَّثَنَا زَكَرِيّاءُ: حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْب عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ النّبِيّ ﷺ الصَّلُوَات، فَكَانَتْ صَلاَتُهُ قَصْداً، وَخُطْبَتُهُ قَصْداً.

وَفِي رِوايَةٍ أَبِي بَكْرٍ: زَكَرِيّاءُ عَنْ سِمَاكٍ .

٣٠٠٠٣ - (٣) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلاَ صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: صَبِّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ، وَيَقُولُ: "بُعثْتُ أَنَا وَعَلاَ صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: صَبِّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ، وَيَقُولُ: "بُعثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ " وَيَقُرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَبِّابَةِ وَالْوُسْطَى، وَيَقُولُ: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ " وَيَقُرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى، وَيَقُولُ: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كَتَابُ الله، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلِّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةً"، ثُمَّ يَقُولُ: "أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلاَهُلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضِيَاعاً فَإِلَى وعلى ".

#### ١٣- باب تخفيف الصلاة والخطبة

قوله: "فكانت صلاته قصداً وخطبته قصداً" أي: بين الطول الظاهر والتخفيف الماحق.

قوله: "كان رسول الله ﷺ إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم، ويقول: "بعثت أنا والساعة كهاتين" ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: "أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، ثم يقول: "أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالاً فلأهله ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإلى وعلى" في هذا الحديث جمل من الفوائد ومهمات من القواعد، فالضمير في قوله: يقول: صبحكم ومساكم عائد على منذر جيش.

قوله على: "بعثت أنا والساعة" روى بنصبها ورفعها، والمشهور نصبها على المفعول معه. وقوله: "يقرن" هو بضم الراء على المشهور الفصيح، وحكى كسرها. وقوله: "السبابة" سميت بذلك؛ لأنهم كانوا يشيرون بها عند السب.=

-الفرق بين الهدى (بضم الهاء وفتح الدال) والهدى (بفتح الهاء وسكون الدال): وقوله: "خير الهدى هدى محمد" هو بضم الهاء وفتح الدال فيهما، وبفتح الهاء وإسكان الدال أيضاً ضبطناه بالوجهين، وكذا ذكره جماعة بالوجهين. وقال القاضي عياض: رويناه في مسلم بالضم، وفي غيره بالفتح، وبالفتح ذكره الهروي، وفسره الهروي على رواية الفتح بالطريق، أي: أحسن الطرق طريق محمد، يقال: فلان حسن الهدى أي الطريقة والمذهب، ومنه الهتدوا بهدي عمار، وأما على رواية الضم، فمعناه: الدلالة والإرشاد، قال العلماء: لفظ الهدى له معنيان:

أحدهما: بمعنى الدلالة والإرشاد، وهو الذي يضاف إلى الرسل والقرآن والعباد، وقال الله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ (الإسراء:٩) ﴿ إِنَّ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِ َ أَقْوَمُ ﴾ (الإسراء:٩) ﴿ هُدًى لِلَّمْتَقِينَ ﴾ (البقرة:٢) أي بينا لهم الطريق، ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ مُ البلد:١٠) أي بينا لهم الطريق، ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّمِيلَ ﴾ (الإنسان:٣) ﴿ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ﴾ (البلد:١٠).

والثاني: بمعنى اللطف والتوفيق والعصمة والتأييد، وهو الذي تفرد الله به. ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِكَنَّ اللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءً ﴾ (القصص:٥٦) وقالت القدرية: حيث جاء الهدى فهو للبيان بناء على أصلهم الفاسد في إنكار القدر، ورد عليهم أصحابنا وغيرهم من أهل الحق مثبتي القدر الله تعالى بقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُواْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَمِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُواْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَمِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللللَّالَةُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّالَةُ اللَّهُ اللّ

قوله ﷺ: "ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإلى وعلي" هذا تفسير لقوله ﷺ: "أنا أولى بكل مؤمن من نفسه" قال أهل اللغة: الضياع بفتح الضاد، العيال، قال ابن قتيبة: أصله مصدر ضاع يضيع ضياعاً، المراد: من ترك أطفالاً وعيالاً-

٢٠٠٤ - (٤) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا خَالدُ بْنُ مَحْلَدٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: كَانَتْ خُطْبَهُ النّبِي ﷺ عَلَيْهِ، وَأَبْنِي عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ، وَقَدَ عَلاً صَوْتُهُ، ثُمَّ سَاقَ الْحَديثَ بِمِثْلِهِ.
الْحَديثَ بِمِثْلِهِ.

َ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ الناسَ، يَخْمَدُ الله، وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمّ يَقُولُ: "مَنْ يَهْدِهِ الله فَلاَ مُضِل لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَحَيْرُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ"، ثُمّ سَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ الثّقَفِيّ.

-ذوي ضياع، فأوقع المصدر موضع الاسم. قال أصحابنا: وكان النبي و لا يصلى على من مات وعليه دين لم يخلف به وفاء؛ لئلا يتساهل الناس في الاستدانة ويهملوا الوفاء، فزجرهم عن ذلك بترك الصلاة عليهم، فلما فتح الله على المسلمين مبادي الفتوح قال في: "من ترك ديناً فعلى" أي قضاؤه، فكان يقضيه. واختلف أصحابنا هل كان النبي في يجب عليه قضاء ذلك الدين، أم كان يقضيه تكرماً؟ والأصح عندهم أنه كان واجباً عليه في. واختلف أصحابنا هل هو من الخصائص أم لا؟ فقال بعضهم: هو من خصائص رسول الله في، ولا يلزم الإمام أن يقضي من بيت المال دين من مات وعليه دين إذا لم يخلف وفاء، وكان في بيت المال سعة، و لم يكن هناك أهم منه. قوله في: "بعثت أنا والساعة كهاتين" قال القاضي: يحتمل أنه تمثيل لمقاربتها، وأنه ليس بينهما إصبع أخرى كما أنه لا نبي بينه وبين الساعة، ويحتمل أنه لتقريب ما بينهما من المدة، وأن التفاوت بينهما كنسبة التفاوت بين الإصبعين تقريباً، لا تحديداً.قوله: "إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه كأنه منذر حيش".

فوائد الحديث: يستدل به على أنه يستحب للخطيب أن يُفخّم أمر الخطبة، ويرفع صوته، ويجزل كلامه، ويكون مطابقاً للفصل الذي يتكلم فيه من ترغيب أو ترهيب، ولعل اشتداد غضبه كان عند إنذاره أمراً عظيماً وتحديده خطباً حسيماً.

قوله: "ويقول أما بعد" فيه استحباب قول: "أما بعد" في خطب الوعظ والجمعة والعيد وغيرهما، وكذا في خطب الكتب المصنفة، وقد عقد البخاري باباً في استحبابه، وذكر فيه جملة من الأحاديث، واختلف العلماء في أول من تكلم به، فقيل: داود عليم وقيل: يعرب بن قحطان، وقيل: قُسُّ بن ساعدة، وقال بعض المفسرين أو كثير منهم: أنه فصل الخطاب الذي أوتيه داود، قال المحققون: فصل الخطاب الفصل بين الحق والباطل.

قوله: "كانت خطبة النبي ﷺ يوم الجمعة يحمد الله، ويثني عليه، ثم يقول" إلى آخره، فيه دليل للشافعي ﷺ أنه يجب حمد الله تعالى في الخطبة، ويتعين لفظه، ولا يقوم غيره مقامه. - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ومُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى، كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى وَهُو أَبُو هَمَّامٍ-: حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيد، عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْر، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أَنْ ضِمَاداً قَدِمَ مَكَّةً وَكَانَ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ، وَكَانَ يَرْفِي مِنْ هَذِهِ الرَّيح، فَسَمِعَ سُفَهَاءَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يَقُولُونَ: إِنّ مُحَمِّداً مَحْنُونٌ، فَقَالَ: لَوْ أَنّي رَأَيْتُ هَذَا الرّيح، وَإِنّ الرّجُلَ لَعُلّ الله يَشْفِيهِ عَلَى يَدَي قَالَ فَلَقِيَهُ، فَقَالَ: يَا مُحَمِّداً إِنِّي أَرْقِي مِنْ هذهِ الرّيح، وَإِنّ الله يَشْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ، فَهَلْ لَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يَعْلَى الله يَعْلَى يَدِي مَنْ هذهِ الرّيح، وَإِنّ الله يَشْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ، فَهَلْ لَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يَعْلَى الله يَعْلَى يَدِي مَنْ شَاءَ، فَهَلْ لَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يَعْلَى الله وَحْدَهُ وَسَعْمَلُهُ مَنْ يَهْدِهِ الله فَلاَ مُضِلّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاّ الله وَحْدَهُ وَسَتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ الله فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَوْلاَء، وَلَقُلْ الله يَعْمَلُ لَكُ مَرَاتٍ، قَالَ: فَقَالَ: لَقَدْ سَمَعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ وَقُولً السَّعَرَاء، فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ هَوُلاًء، ولَقَدْ بَلَغْنَ نَاعُوسَ الْبُحْرِ، .......

ضبط الأسماء وشرح الغريب: قوله: "أن ضماداً قدم مكة، وكان من أزد شنوءة، وكان يرقي من هذه الريح" أما "ضماد" فبكسر الضاد المعجمة، و"شنوءة" بفتح الشين وضم النون وبعدها مدة، و"يرقي" بكسر القاف، والمراد بالريح هنا: الجنون ومس الجن، وفي غير رواية مسلم "يرقى من الأرواح" أي الجن، سموا بذلك؛ لألهم لا يبصرهم الناس فهم كالروح والريح. قوله: "فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغن ناعوس البحر" ضبطناه بوجهين: أشهرهما: "ناعوس" بالنون والعين، هذا هو الموجود في أكثر نسخ بلادنا. والثاني "قاموس" بالقاف والميم، وهذا الثاني هو المشهور في روايات الحديث في غير صحيح مسلم.

وقال القاضي عياض: أكثر نسخ صحيح مسلم وقع فيها "قاعوس" بالقاف والعين، قال: ووقع عند أبي محمد بن سعيد "تاعوس" بالتاء المثناة فوق، قال: ورواه بعضهم "ناعوس" بالنون والعين، قال: وذكره أبو مسعود الدمشقي في أطراف الصحيحين والحميدي في الجمع بين الصحيحين "قاموس" بالقاف والميم، قال بعضهم: هو الصواب، قال أبو عبيد: "قاموس البحر" وسطه، وقال ابن دريد: لجته، وقال صاحب كتاب العين: قعره الأقصى، وقال الحربي: قاموس البحر: قعره، وقال أبو مروان بن سراج: "قاموس" فاعول من قمسته إذا غمسته، فقاموس البحر: لجته التي تضطرب أمواجها ولا تستقر مياهها، وهي لفظة عربية صحيحة. وقال أبو على الجياني: لم أحد في هذه اللفظة ثلحاً. وقال شيخنا أبو الحسين: "قاعوس البحر" بالقاف والعين صحيح بمعنى قاموس، كأنه من القعس، وهو تطامن الظهر وتعمقه، فيرجع إلى عمق البحر ولجته، هذا آخر كلام القاضي هيه.

وقال أبو موسى الأصفهاني: وقع في صحيح مسلم "ناعوس البحر" بالنون والعين، قال: وفي سائر الروايات "قاموس" وهو وسطه ولجته، قال: وليست هذه اللفظة موجودة في مسند إسحاق بن راهويه الذي روى مسلم=

قَالَ: فَقَالَ: هَاتِ يَدَكَ أَبَايِعْكَ عَلَى الإِسْلاَمِ، قَالَ: فَبَايَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "وَعَلَى قَوْمِكَ" قَالَ: وَعَلَى قَوْمِي، قَالَ: فَبَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ سَرِيّةً فَمَرّوا بِقَوْمِه، فَقَالَ صَاحِبُ السَّرِيّةِ لِلْجَيْشِ: هَلْ أَصَبْتُمْ مِنْ هَؤُلاءِ شَيْئاً؟ فَقَالَ رَجُلٌّ مِنَ الْقَوْمِ: أَصَبْتُ مِنْهُمْ مِطْهَرَةً، فَقَالَ: رُجُلٌّ مِنَ الْقَوْمِ: أَصَبْتُ مِنْهُمْ مِطْهَرَةً، فَقَالَ: رُجُلٌّ مِنَ الْقَوْمِ: أَصَبْتُ مِنْهُمْ مِطْهَرَةً، فَقَالَ: رُجُلٌّ مِنَ الْقَوْمِ: أَصَبْتُ مِنْهُمْ مِطْهَرَةً، فَقَالَ: رُجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَصَبْتُ مِنْهُمْ مِطْهَرَةً، فَقَالَ: رُجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَصَبْتُ مِنْهُمْ مِطْهَرَةً، فَقَالَ: مُدُوهَا، فَإِنّ هَوُلاَءِ قَوْمُ ضِمَادٍ.

٧٠٠٧ – (٧) حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحَمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ عَنْ أَبِيه، عَنْ وَاصلِ بْنِ حَيّانَ قَالَ: قَالَ أَبُو وَائِلِ: خَطَبَنَا عَمّارٌ، فَأُوْجَزَ وَأَبْلَغَ، فَلَمّا نَزَلَ قُلْنَا: يَا أَبَا الْبَهْ عَلَمْ الله عَلَيْ يَقُولُ: الله عَلَيْ يَقُولُ: الله عَلَيْ يَقُولُ: "إِنّ طُولَ صَلاَة الرّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ، مَئِنَةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلاَة وَاقْصُرُوا الْخُطْبَة، وَإِنّ مِن الْبَيَانِ سَحْراً".

=هذا الحديث عنه، لكنه قرنه بأبي موسى، فلعله في رواية أبي موسى، قال: وإنما أورد مثل هذه الألفاظ؛ لأن الإنسان قد يطلبها فلا يجدها في شيء من الكتب فيتحير، فإذا نظر في كتابي عرف أصلها ومعناه.

قوله: "هات" هو بكسر التاء. قوله: "أصبت مطهرة" هي بكسر الميم وفتحها، حكاها ابن السكيت وغيره، والكسر أشهر. قوله: "عبد الملك بن أبحر" بالجيم. قوله: "واصل بن حيان" بالمثناة. قوله: "لو كنت تنفست" أي أطلت قليلاً. قوله ﷺ: "مئنة من فقهه" بفتح الميم، ثم همزة مكسورة، ثم نون مشددة أي علامة، قال الأزهري والأكثرون: الميم فيها زائدة، وهي مفعله. قال الهروي: قال الأزهري: غلط أبو عبيد في جعله الميم أصلية. قال القاضي عياض: قال شيخنا ابن سراج: هي أصلية.

قوله ﷺ: "واقصروا الخطبة" الهمزة في "واقصروا" همزة وصل، وليس هذا الحديث مخالفاً للأحاديث المشهورة في الأمر بتخفيف الصلاة؛ لقوله في الرواية الأخرى: "وكانت صلاته قصداً وخطبته قصداً"؛ لأن المراد بالحديث الذي نحن فيه أن الصلاة تكون طويلة بالنسبة إلى الخطبة، لا تطويلاً يشق على المأمومين، وهي حينئذ قصد أي معتدلة، والخطبة قصد بالنسبة إلى وضعها.

تفسير قوله "وإن البيان سحر" وبيان المعنى الراجح: قوله ﷺ: "وإن من البيان سحراً" قال أبو عبيد: هو من الفهم وذكاء القلب. قال القاضي: فيه تأويلان: أحدهما: أنه ذم؛ لأنه إمالة القلوب وصرفها بمقاطع الكلام إليه، حتى يكسب من الإثم به كما يكسب بالسحر، وأدخله مالك في "الموطأ" في باب: ما يكره من الكلام، وهو مذهبه في تأويل الحديث. والثاني: أنه مدح؛ لأن الله تعالى منّ على عباده بتعليمهم البيان، وشبهه بالسحر لميل القلوب إليه، وأصل السحر الصرف، فالبيان يصرف القلوب ويميلها إلى ما تدعو إليه، هذا كلام القاضي، وهذا التأويل الثاني هو الصحيح المحتار. قوله: "عن ابن أبحر، عن واصل، عن أبي وائل قال: خطبنا عمار".

٢٠٠٨ – (٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ قَالاً: حَدَّنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَميمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ أَنْ رَجُلاً خَطَبَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَميمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ أَنْ رَجُلاً خَطَبَ عَنْدَ النّبِيّ عَنْدَ النّبِيّ عَنْ فَقَالَ: مَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشِدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ عَوَى، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: "بعْسَ الْحَطيبُ أَنْتَ. \* قُلْ: وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ".

قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: فَقَدْ غَوِيَ.

بيان استدراك الدارقطني، والجواب عنه: هذا الإسناد مما استدركه الدارقطني، وقال: تفرد به ابن أبجر عن
 واصل عن أبي وائل، وخالفه الأعمش، وهو أحفظ بحديث أبي وائل، فحدث به عن أبي وائل عن ابن مسعود،
 هذا كلام الدارقطني، وقد قدمنا أن مثل هذا الاستدراك مردود؛ لأن ابن أبجر ثقة فوجب قبول روايته.

قوله: "فقد رشد" بكسر الشين وفتحها. قوله: "أن رجلاً خطب عند النبي ﷺ فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، فقال رسول الله ﷺ: "بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوي".

وجه منع النبي ﷺ الخطيب عن قوله: (من يعصهما): قال القاضي وجماعة من العلماء: إنما أنكر عليه لتشريكه في الضمير المقتضى للتسوية، وأمره بالعطف تعظيماً لله تعالى بتقليم اسمه، كما قال ﷺ في الحديث الآخسر: "لا يقل أحدكم: ما شاء الله وشاء فلان".

والصواب أن سبب النهي أن الخطب شألها البسط والإيضاح، واحتناب الإشارات والرموز، ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله على كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً ليفهم، وأما قول الأوليين فيضعف بأشياء، منها: أن مثل هذا الضمير قد تكرر في الأحاديث الصحيحة من كلام رسول الله على كقوله على: "أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما" وغيره من الأحاديث، وإنما ثني الضمير ههنا؛ لأنه ليس خطبة وعظ، وإنما هو تعليم حكم، فكلما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه، بخلاف خطبة الوعظ فإنه ليس المراد حفظه، وإنما يراد الاتعاظ بها،=

<sup>\*</sup>قوله: "بئس الخطيب أنت" قال العلماء: إنما أنكر التشريك في الضمير المقتضى للتسوية وأمره بالعطف تعظيماً لله تعالى بقديم اسمه، ورد بأن مثله ورد في كلامه على قلت: فالوجه أن يقال: إن التشريك في الضمير يخل بالتعظيم الواجب بالنظر إلى بعض المتكلمين، ويوهم التسوية بالنظر إلى أذهان بعض السامعين القاصرين، فيختلف حكمه بالنظر إلى المتكلمين والسامعين، والله تعالى أعلم.

وأما ما ذكره النووي على في وجه الإنكار أن المطلوب في الخطبة الإيضاح، فذلك ضعيف حداً، إذ لو كان ذلك سبباً للإنكار لكان في محل حصل فيه بالضمير نوع اشتباه، وأما في محل الاشتباه فيه فليس كذلك، وإلا لكان ذكر الضمير في الخطبة منكرا منهياً عنه، مع أنه ليس كذلك، بل الإظهار في بعض المواضع في الخطب يكاد أن يكون منكراً، فتأمل.

٩٠٠٠ - (٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ إِسْحَقُ الْحَنْظَلِيّ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ -قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ - عَنْ عَمْرُو، سَمِعَ عَطَاءً يُخْبِرُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهُ أَنَّهُ سَمِعَ النّبِيّ عَلَى يُقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ: ﴿وَنَادَوْا يَا مَالِكُ﴾.

. (١٠) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ الدّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسّانَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرّحْمَنِ، عَنْ أُخْتِ لِعَمْرَةَ وَدَّنَنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرّحْمَنِ، عَنْ أُخْتِ لِعَمْرَةَ وَالله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الْمُحْمَعةِ، وَالله عَلَى الْمِنْبَرِ فِي كُلّ جُمُعَةٍ.
 وَهُو يَقْرُأُ بِهَا عَلَى الْمِنْبَرِ فِي كُلّ جُمُعَةٍ.

١٠٠١ - (١١) وَحَدَّثَنيهِ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ أُخْتٍ لِعَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَانَتْ أَكْبَرَ مِنْهَا، بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيمَانَ بْن بلاّلِ.

أَن حَدِّنَنَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبيْبٍ،
 عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْنٍ عَنْ بِنْتٍ لِحَارِثَةَ بْنِ النّعْمَانِ قَالَتْ: مَا حَفِظْتُ ﴿ قَ ﴾ إِلاّ مِنْ عَنْ عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ الله عَلَيْ وَاحِداً.
 في رَسُولِ الله ﷺ، يَخْطُبُ بِهَا كُل جُمُعَةٍ، قَالَتْ: وَكَانَ تَنّورُنَا وَتَنّورُ رَسُولِ الله ﷺ واحِداً.

=ومما يؤيد هذا ما ثبت في "سنن أبي داود" بإسناد صحيح عن ابن مسعود هذه قال: "علّمنا رسول الله على خطبة الحاجة: الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً" والله أعلم.

قوله: "قال ابن نمير فقد غوي" هكذا وقع في النسخ "غوي" بكسر الواو، قال القاضي: وقع في روايتي مسلم بفتح الواو وكسرها، والصواب الفتح، وهو من الغي، وهو الانهماك في الشر.

قوله: "سمع النبي ﷺ يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك" فيه القراءة في الخطبة، وهي مشروعة بلا حلاف، واختلفوا في وجوبها، والصحيح عندنا وجوبها، وأقلها آية.

قوله: "ما حفظت "ق" إلا من في رسول الله ﷺ يخطب بها كل جمعة" قال العلماء: سبب اختيار "ق" ألها مشتملة على البعث والموت والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة، وفيه دليل للقراءة في الخطبة كما سبق، وفيه استحباب قراءة "ق" أو بعضها في كل خطبة. قوله: "عن أخت لعمرة" هذا صحيح يحتج به، ولا يضر عدم تسميتها؛ لألها صحابية، والصحابة كلهم عدول.

٢٠١٣ – ٢٠١٣) وَحَدَّنَنَا عَمْرٌ و النّاقِدُ: حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّنَنَا أَبِي عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ حَزْم الأَنْصَارِيّ، عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَمْرِ بْنِ حَبْدِ الله بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ عَمْرِ بْنِ حَبْدِ الله بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ أُمّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النّعَمَانِ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ أُمّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَة بْنِ النّعَمَانِ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله عَنْ الله عَنْ أَلَا عَنْ أَلَا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ الله عَلَى الله عَنْ لِسَانِ رَسُولِ الله عَلَى الله عَنْ لِسَانِ رَسُولِ الله عَلَى يَوْمِ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ، إِذَا خَطَبَ النّاسَ.

٢٠١٤ – (١٤) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ قَالَ: رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعاً يَدَيْهِ، فَقَالَ: قَبّحَ اللهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبّحَةِ.

٢٠١٥ – (١٥) وَحَدَّنَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: رَأَيْتُ بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ، يَوْمَ جُمُعَةٍ، يَرْفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ عُمَارَةُ بْنُ رُؤَيْبَةَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

<sup>-</sup>ضبط الأسماء: قوله: "حارثة بن النعمان" هو بالحاء المهملة. قوله: "سعيد عن حبيب" هو بضم الخاء المعجمة، وهو خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب يساف الأنصاري، سبق بيانه مرات.

قولها: "وكان تنورنا وتنور رسول الله على واحداً" إشارة إلى حفظها ومعرفتها بأحوال النبي على وقربها من منزله. قوله: "عن يجيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة" هكذا هو في جميع النسخ "سعد بن زرارة" وهو الصواب، وكذا نقله القاضي عن جميع النسخ وروايات جميع شيوخهم، قال: وهو الصواب، قال: وزعم بعضهم أن صوابه "أسعد"، وغلظ في زعمه، وإنما أوقعه في الغلط اغتراره بما في كتاب الحاكم أبي عبد الله بن البيع، فإنه قال: صوابه أسعد، ومنهم من قال: سعد، وحكى ما ذكره عن البخاري، والذي في تاريخ البخاري ضد ما قال، فإنه قال في تاريخه: سعد، وقيل: أسعد، وهو وهم، فانقلب الكلام على الحاكم، وأسعد بن زرارة سيد الخزرج، وأخوه هذا سعد بن زرارة حد يجيى وعمرة، أدرك الإسلام، و لم يذكره كثيرون في الصحابة؛ لأنه ذكر في المنافقين. وأوله: "عن عمارة بن رؤيبة هم حين رفع بشر بن مروان يديه في الخطبة، قبح الله هاتين البدين، لقد رأيت رسول الله على ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بأصبعه المسبحة" هذا فيه أن السنة أن لا يرفع اليد في الخطبة، وهو قول مالك وأصحابنا وغيرهم، وحكى القاضي عن بعض السلف وبعض المالكية إباحته؛ لأن النبي يلخ خوم يديه في خطبة الجمعة حين استسقى، وأحاب الأولون بأن هذا الرفع كان لعارض.

## [٤ ١ – باب التحية والإمام يخطب]

٢٠١٦ - (١) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرِّبِيعِ الزَّهْرَانِيَّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهْ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيِّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيِّ ﷺ: "أَصَلَيْتَ؟ يَا فُلاَنُ!" قَالَ: لاَ، قَالَ: "قُمْ، فَارْكَعْ".

٢٠١٧ – (٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيْوبَ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ جَابِرِ، عَنِ النّبِيِّ ﷺ، كَمَا قَالَ حَمّادٌ، وَلَمْ يَذْكُرِ الرّكْعَتَيْنِ.

الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْ عَمْرُو، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ، إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، – قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا – سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: دَخَلَ رَجُلُّ الْمَسْجِدَ، وَرَسُولُ الله عَلَيْ يَخْطَبُ، يَوْمَ الْجُمْعَة، فَقَالَ: "أَصَلَّيْتَ؟" قَالَ: لاَ، قَالَ: "قُمْ، فَصَلَّ وَرَسُولُ الله عَلَيْ يَوْمَ الْجُمْعَة، فَقَالَ: "أَصَلَّيْتَ؟" قَالَ: لاَ، قَالَ: "قُمْ، فَصَلَّ الرَّعْعَتَيْنِ".

٢٠١٩ (٤) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ ابْنُ رَافِعِ: حَسدَّئَنَا - عَبْدُ الرِّزَاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ وَالنّبِي عَلَى الْمِنْبَرِ، يَوْمَ الْجُمْعَةِ، يَخْطُبُ، فَقَالَ لَهُ: "أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ؟" قَالَ: لأَ، فَقَالَ لَهُ: "أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ؟" قَالَ: لأَ، فَقَالَ: "ارْكَعْ".

٢٠٢٠ - (٥) حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ-: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو بن دينارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله أَنَّ النّبِيّ ﷺ خَطَبَ، فَقَالَ: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَدْ خَرَجَ الإِمَامُ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ".

### ٤١- باب التحية والإمام يخطب

مذاهب الأئمة في الركعتين حيان الخطبة: هذه الأحاديث كلها صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين: أنه إذا دخل الجامع يوم الجمعة، والإمام يخطب، استحب له أن يصلي ركعتين تحية المسحد، ويكره الجلوس قبل أن يصليهما، وأنه يستحب أن يتجوز فيهما ليسمع بعدهما الخطبة، وحكي هذا المذهب أيضاً عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين. قال القاضى: وقال مالك والليث وأبو حنيفة والثوري=

اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزِّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ قَالَ: "َجَاءَ سُلَيْكُ الْغَطَفَانِيّ يَوْمَ الْحُمُعَةِ، وَرَسُولُ الله ﷺ قَالَ: تَجَاءَ سُلَيْكُ الْغَطَفَانِيّ يَوْمَ الْحُمُعَةِ، وَرَسُولُ الله ﷺ قَالَ: قَالَ: قَالَ: "قَمْ فَارْكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ؟" قَالَ: لاَ، قَالَ: "قُمْ فَارْكَعْهُمَا".

بُنِ عَشْرَم. كَلاَهُمَا عَنْ عِيسَى بُنِ يُونُسَ - عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهُ يُونُسَ - قَالَ: ابْنُ خَشْرَم: أَخْبَرَنَا عِيسَى - عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: "جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطْفَانِيِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. وَرَسُولُ الله ﷺ يَخْطُبُ، فَحَسَلَسَ، فَقَسَالَ لَهُ الله عَلَيْ يَخْطُبُ، فَوَمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ الله عَلَيْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ الله عَلَيْ يَخْطُبُ، فَلَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، "وَتَجَوّزُ فِيهِمَا". ثُمَّ قَالَ: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوّزُ فِيهِمَا".

فوائد حديث الباب: وفي هذه الأحاديث أيضاً جواز الكلام في الخطبة لحاجة، وفيها جوازه للخطيب وغيره، وفيها الأمر بالمعروف والإرشاد على المصالح في كل حال وموطن، وفيها أن تحية المسجد ركعتان، وأن نوافل النهار-

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: وقيل: إن هذه القصة وقعت قبل الشروع في الخطبة، وقد بوّب عليه النسائي في سننه الكبرى، ويدل عليه ما في صحيح مسلم: "والنبي ﷺ قاعد على المنبر" كما سيأتي في الباب، ومعنى قوله: أمسك عن الخطبة" في رواية الدارقطني: أمسك عن الشروع فيها، كما في المرقاة.

وأما قوله في سائر الروايات: "وهو يخطب"، فبمعنى: "يريد" أو "يكاد أن يخطب"، وعليه حمل الشيخ الأنور -قدس الله روحه- الحديث القولي الذي يأتي في الباب من طريق أبي سفيان عن حابر: "إذا جاء أحدكم والإمام يخطب..." الحديث، كما يدل عليه ما يأتي أيضا في الباب من طريق شعبة، عن عمرو بن دينار، عن حابر: "إذا حاء أحدكم وقد خرج الإمام" بدل قوله: "والإمام يخطب"، وفي صحيح البخاري: "والإمام يخطب أو قد خرج" بالشك إلا أن الصلاة بعد خروج الإمام أيضا مكروهة عند أثمتنا الثلاثة بالاتفاق. (فتح الملهم:٥/ ٤٢٨،٤٢٩)

- ركعتان، وأن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس في حق حاهل حكمها، وقد أطلق أصحابنا فواتها بالجلوس، وهو محمول على العالم بأنها سنة، أما الجاهل، فيتداركها على قرب لهذا الحديث، والمستنبط من هذه الأحاديث أن تحية المسجد لا تترك في أوقات النهي عن الصلاة، وأنها ذات سبب تباح في كل وقت، ويلحق بما كل ذوات الأسباب كقضاء الفائتة ونحوها؛ لأنها لو سقطت في حال لكان هذا الحال أولى بما، فإنه مأمور باستماع الخطبة، فلما ترك لها استماع الخطبة، وقطع النبي شخص لها الخطبة، وأمره بما بعد أن قعد، وكان هذا الجالس حاهلاً حكمها دل على تأكدها، وأنها لا تترك بحال، ولا في وقت من الأوقات، والله أعلم.

\* \* \* \*

## [٥١- باب حديث التعليم في الخطبة]

٣٠٢٣ (١) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرَّوخَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ اللهِ عِلْلِ قَالَ: قَالَ أَبُو رِفَاعَةَ: النَّهَيْتُ إِلَى النِّبِي ﷺ وَهُو يَخْطُبُ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ وَحُلَّ غَرِيبٌ، جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ، لاَ يَدْرِي مَا دِينُهُ، قَالَ: فَأَقْبُلَ عَلَيّ رَسُولُ الله ﷺ، وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَدِيدًا، قَالَ: فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ، خُطْبَتَهُ فَأَتَمَ آخِرَهَا.

#### ١٥ – باب حديث التعليم في الخطبة

قوله: "انتهيت إلى رسول الله ﷺ وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله! رجل غريب جاء يسأل عن دينه، لا يدري ما دينه، قال: فأقبل علي رسول الله ﷺ، وترك خطبته، حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديداً، قال: فقعد عليه رسول الله ﷺ، وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها".

تصويب كلمة "حسبت" والرد على التصحيف: هكذا هو في جميع النسخ "حسبت"، ورواه ابن أبي خيثمة في غير صحيح مسلم: "نحِلت" بكسر الخاء وسكون اللام، وهو بمعنى حسبت، قال القاضي: ووقع في نسخة ابن الحذاء "خشيت" بالخاء والشين المعجمتين، وفي كتاب ابن قتيبة "نحلب" بضم الخاء وآخره باء موحدة، وفسره بالليف، وكلاهما تصحيف، والصواب "حسبت" بمعنى: ظننت، كما هو في نسخ مسلم وغيره من الكتب المعتمدة. وقوله: "رجل غريب يسأل عن دينه، لا يدري ما دينه".

فوائد الحديث: فيه استحباب تلطف السائل في عبارته وسؤاله العالم، وفيه تواضع النبي الله ورفقه بالمسلمين وشفقته عليهم وخفض جناحه لهم، وفيه المبادرة إلى جواب المستفتى، وتقديم أهم الأمور فأهمها، ولعله كان سأل عن الإيمان وقواعده المهمة، وقد اتفق العلماء على أن من جاء يسأل عن الإيمان وكيفية الدحول في الإسلام وجب إجابته وتعليمه على الفور، وقعوده على الكرسي؛ ليسمع الباقون كلامه ويروا شخصه الكريم، ويقال: كرسي بضم الكاف وكسرها، والضم أشهر، ويحتمل أن هذه الخطبة التي كان النبي الله فيها خطبة أمر غير الجمعة، ولهذا قطعها بهذا الفصل الطويل، ويحتمل أنما كانت للجمعة واستأنفها، ويحتمل أنه لم يحصل فصل طويل، ويحتمل أن كلامه لهذا الغريب كان متعلقاً بالخطبة فيكون منها، ولا يضر المشي في أثنائها.

## [١٦] باب ما يقرأ في صلاة الجمعة]

٢٠٢٤ (١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة بْنِ قَعْنَبٍ: حَدِّثَنَا سُلَيْمَانُ - وَهُوَ ابْنُ بِلاَلِ - عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ أَبِي رَافِعِ قَالَ اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ، وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةً، فَصَلّى لَنَا أَبُو هُرَيْرَةً الْجُمْعَة، فَقَرأ بَعْدَ سُورَةِ الْجُمُعَة فِي الرَّكْعَة الآجرَةِ ﴿إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ﴾ (المنافقون: ١)، قالَ فَأَدْرَكْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ انْصَرَف، فَقُلْتُ لَهُ: إِنّكَ جَاءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ﴾ (المنافقون: ١)، قالَ فَأَدْرَكْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ انْصَرَف، فَقُلْتُ لَهُ: إِنّكَ قَرَأْتَ بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَقْرأُ بِهِمَا بِالْكُوفَةِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقْرأُ بِهِمَا يَوْمَ الجُمُعَة.
 رَسُولَ الله ﷺ يَقْرأُ بِهِمَا يَوْمَ الجُمُعَة.

آبِهِ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي رَافِعِ قَالَ: اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ، بِمِثْله، غَيْرَ أَنَ فِي رِوَايَةِ حَاتِمُ بْنُ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي رَافِعِ قَالَ: اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ، بِمِثْله، غَيْرَ أَنّ فِي رِوَايَةِ حَاتِمٍ، فَقَرَأ بِسُورَة الْجُمُعَةِ فِي السَّجْدَةِ الأُولَى، وَفِي الآخِرَةِ، ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ﴾ (المنافقون: ١) وَرُوايَةً عَبْد الْعَزِيز مثلُ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلْ.

-قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا جَرِيرً - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ -قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا جَرِيرً - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ مَوْلَى النّهُ عَلَيْ يُقْرَأُ، فِي الْعَيدَيْنِ وَفِي مَوْلَى الله عَلَيْ يَقْرَأُ، فِي الْعَيدَيْنِ وَفِي الْحُمُعَةِ، ﴿ سَبِح ٱسْمَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ و﴿ هَلْ أَتَلَكَ حَدِيثُ ٱلْغَنشِيَةِ ﴾ الْحُمُعَةِ، ﴿ سَبِح ٱسْمَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ و﴿ هَلْ أَتَلَكَ حَدِيثُ ٱلْغَنشِيَةِ ﴾

قَالَ: وَإِذَا اَجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصّلاَتَيْنِ.

## ١٦ – باب ما يقرأ في صلاة الجمعة

٢٠٢٧ - (٤) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنتَشر، بهَذَا الإسْنَاد.

٨٠٠٢ - (٥) وَحَدَّنَنَا عَمْرٌو النّاقدُ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: كتَبَ الضّحَاكُ بْنُ قَيْسٍ إِلَى النّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يَسْأَلُهُ: أَيّ شَيْءٍ قَرَأً وَبُولُ الله عَبْدِ الله عَلْمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، سِوَى سُورَةِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ: ﴿هَلَ أَتَلكَ حَدِيثُ ٱلْغَنْشِيَةِ ﴾.

-لتوبيخ حاضريها منهم وتنبيههم على التوبة، وغير ذلك مما فيها من القواعد؛ لألهم ما كانوا يجتمعون في مجلس أكثر من اجتماعهم فيها.

قوله: "كان رسولُ الله ﷺ يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ و﴿ هَلَ أَتَنكَ حَديثُ الْغَنشِيَةِ ﴾" فيه استحباب القراءة فيهما بهما. وفي الحديث الآخر القراءة في العيد بـ "ق" و"اقتربت" وكلاهما صحيح، فكان ﷺ في وقت يقرأ في الجمعة "الجمعة والمنافقين"، وفي وقت "سبح" و"هل أتاك"، وفي وقت يقرأ في العيد "ق واقتربت"، وفي وقت "سبح" و"هل أتاك".

# [٧١ – باب ما يقرأ في يوم الجمعة]

١٠٢٩ (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَوّلِ ابْنِ رَاشِد، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أَنَّ النّبِي ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةَ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: ﴿ الْمَانِ مَنْ النّبِي ﴾ (السحدة: ١، ٢) السّحْدة وَ ﴿ هَلَ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مَنْ الدّمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ.

٣٠. ٣٠ (٢) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، حَ وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، كلاَهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، بهَذَا الإِسْنَاد، مثْلَهُ.

َ ٢٠٣١ - (٣) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُخَوِّلٍ، بِهَذَا الإسْنَادِ، مِثْلَهُ فِي الصّلاَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، كَمَا قَالَ سُفْيَانُ.

٣٠٠ - (٤) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبُ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعْد بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النّبِي ﷺ أَنْهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَحْرِ يَوْمَ الْحُمُعَةِ: ﴿ النّبِي ﷺ اللهِ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَحْرِ يَوْمَ الْحُمُعَةِ: ﴿ النّبِي ﷺ وَ هَلْ أَيْهُ.

٧٠٠٣ (٥) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْد، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الصَّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِ ﴿الْمَرْ آَنَ تَنزِيلُ﴾، فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى، وَفِي الثَّانِيَةِ: ﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيَّا مَّذْكُورًا﴾

### ١٧ – باب ما يقرأ في يوم الجمعة

ضبط الأسماء: قوله: "عن مخول عن مسلم البطين" أما مخول فبضم الميم وفتح الخاء المعجمة والواو المشددة، هذا هو المشهور الأصوب. وحكى صاحب "المطالع" هذا عن الجمهور قال: وضبطه بعضهم بكسر الميم وإسكان الخاء، وأما البطين، فبفتح الباء وكسر الطاء.

قوله: "أن النبي ﷺ كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة في الأولى: ﴿الْمَرْيُ تَنزِيلُ﴾ السحدة، وفي الثانية: ﴿هَلَ أَيَٰ عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ﴾" فيه دليل لمذهبنا ومذهب موافقينا في استحباهما في صبح الجمعة، وأنه لا تكره قراءة آية السحدة في الصلاة ولا السحود، وكره مالك وآخرون ذلك، وهم محجوجون هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة المروية من طرق عن أبي هريرة وابن عباس ۞.

## [١٨] باب الصلاة بعد الجمعة]

٢٠٣٤ – (١) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ الله عَنْ الله عَلَيْ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْحُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعاً".

٢٠٣٥ - (٢) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النّاقِدُ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ "إِذَا صَلَيْتُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلّوا عَنْ سُهِيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ "إِذَا صَلّيْتُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلّ أَرْبَعًا" –زَادَ عَمْرُو فِي رَوَايَتِهِ، قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: قَالَ سُهَيْلٌ – فَإِنْ عَجِلَ بِكَ شَيْءٌ فَصَلّ رَكْعَتَيْن إِذَا رَجَعْتَ".

٣٦٠ - (٣) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، حِ وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النّاقِدُ وأَبُوكُرَيْبِ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، كَلاَهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّياً بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً". وَلَيْسَ فِي حَدِيثٍ جَرِيرٍ "مِنْكُمْ".

٣٠٣٧ – (٤) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالاً: حَدَّثَنَا الَّلَيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا تُتَيْبَةُ بن سعيد: حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ الله أَنَّهُ كَانَ إِذًا صَلّى الْجُمُعَةَ انْصَرَفَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يَصْنَعُ ذَلِكَ.

٣٨٠ - (٥) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِك عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ أَنْهُ وَصَفَ تَطَوُّعَ صَلاَةٍ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: فَكَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ الْحُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيُصلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِه، قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَظُنّهُ قَرَأْتُ: "فَيُصَلِّي" أَوْ أَلْبَتَةَ.

٣٩٠ - (٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وابْنُ نُمَيْرٍ -قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا- سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة: حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنِ الزّهْرِيّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنّ النّبِيّ ﷺ كَانَ يُصَلّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ.

#### ١٨ – باب الصلاة بعد الجمعة

قوله ﷺ: "إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً"، وفي رواية: "إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً"، وفي رواية: "من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً"، وفي رواية: "أنه ﷺ كان يصلي بعدها ركعتين" في هذه الأحاديث استحباب سنة الجمعة بعدها والحث عليها، وأن أقلها ركعتان، وأكملها أربع، فنبه ﷺ بقوله:= ٠٠٤٠ (٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْبُحُوارِ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السّائِبِ ابْنِ أَخْتِ نَمْرٍ، يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصّلاَةِ فَقَالَ: نَعَمْ، صَلَيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ، فَلمّا سَلّمَ الْإَمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي، فَصَلَيْتُ، فَلَمّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيّ فَقَالَ: لاَ تَعُدْ لَمَا فَعَلْتَ، إِذَا صَلّيْتَ الْحُمُعَةَ فَلاَ تَصِلْهَا بِصَلاَةٍ حَتّى تَكَلّمَ أَوْ تَخْرُجَ، فَإِنّ رَسُولَ الله ﷺ أَمْرَنَا بِذَلِكَ: أَنْ لاَ نُوصِلَ الله عَلَيْ رَسُولَ الله عَلَيْ أَمْرَنَا بِذَلِكَ: أَنْ لاَ نُوصِلَ صَلاَةً بِصَلاَةٍ حَتّى نَتَكَلّمَ أَوْ نَخْرُجَ، فَإِنّ رَسُولَ الله عَلَيْ أَمْرَنَا بِذَلِكَ: أَنْ لاَ نُوصِلَ صَلاَةً بِصَلاَةٍ حَتّى نَتَكَلّمَ أَوْ نَخْرُجَ.

٢٠٤١ (٨) وَحَدَّثِيْهِ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ، وَسَاقُ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَلَمَّا سَلَّمَ قُمْتُ فِي مَقَامِي، وَلَمْ يَذْكُرِ: الإمَام.

قوله: "قال يحيى: أظنه قرأت: فيصلي، أو ألبتة" معناه: أظن أني قرأت على مالك في روايتي عنه فيصلي، أو أجزم بذلك، فحاصله أنه قال: أظن هذه اللفظة أو أجزم بها.

قوله: "ابن أبي الخوار" هو بضم الخاء المعجمة. قوله: "صليت معه الجمعة في المقصورة" فيه دليل على جواز اتخاذها في المسجد إذا رآها ولي الأمر مصلحة، قالوا: وأول من عملها معاوية بن أبي سفيان حين ضربه الخارجي، قال القاضي: واختلفوا في المقصورة، فأجازها كثيرون من السلف وصلوا فيها، منهم الحسن والقاسم بن محمد وسالم وغيرهم، وكرهها ابن عمر والشعبي وأحمد وإسحاق، وكان ابن عمر إذا حضرت الصلاة وهو في المقصورة خرج منها إلى المسجد، قال القاضي: وقيل: إنما يصح فيها الجمعة إذا كانت مباحة لكل أحد، فإن كانت مخصوصة ببعض الناس ممنوعة من غيرهم لم تصح فيها الجمعة لخروجها عن حكم الجامع.

دليل على استحباب التحول عن الموضع الذي صلى فيه الفريضة للراتبة والنافلة: قوله: "فإن رسول الله على أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج" فيه دليل لما قاله أصحابنا أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخر، وأفضله التحول إلى بيته، وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره، ليكثره مواضع سحوده، ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة. وقوله: "حتى نتكلم" دليل على أن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضاً، ولكن بالانتقال أفضل لما ذكرناه، والله أعلم.

<sup>= &</sup>quot;إذا صلى أحدكم بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا" على الحث عليها، فأتى بصيغة الأمر، ونبه بقوله على: "من كان منكم مصلياً" على أنها سنة ليست واجبة، وذكر الأربع لفضيلتها، وفعل الركعتين في أوقات بياناً؛ لأن أقلها ركعتان، ومعلوم أنه على كان يصلي في أكثر الأوقات أربعاً؛ لأنه أمرنا بهن وحثنا عليهن، وهو أرغب في الخير وأحرص عليه وأولى به.

# [٩- كتاب صلاة العيدين] [١- باب صلاة العيدين]

٢٠٤٢ – (١) وَحَدَّنَيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرِّزَاقِ –قَالَ ابْنُ رَافِعِ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ – أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجِ: أَخْبَرَنَى الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّسِ قَالَ: شَهِدْتُ صَلَاةَ الْفَطْرِ مَعَ نَبِي الله عَلَيْ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، فَكُلّهُمْ يُصَلّيها قَبْلَ الْخُطْبَة، ثُمّ يَخْطُبُ، قَالَ: فَنَزَلَ نَبِي الله عَلَيْ كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُحَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِه، ثُمَّ الْخُطْبَة، ثُمّ يَخْطُبُ، حَتّى جَاءَ النّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَقَالَ: ﴿ يَتَأَيّٰهَا آلَنَيْ أَلِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنِتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَكِ اللهِ شَيْعَا ﴾ (الممتحنة: ١٢) فَتَلاَ هَذِهِ الآيةَ حَتّى فَرَغَ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ، عَنْ مَنْهَا، ثُمَّ قَالَ، عَنْ مَنْهَا، ثُمَّ قَالَ، وَيَنْ فَرَغَ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ، اللهُ عَلَى ذَلِك؟ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، لَمْ يُحِبُهُ غَيْرُهَا مِنْهُنَ : نَعَمْ، يَا نَبِي حِينَ فَرَغَ مِنْهَا: "أَتُتُنَ عَلَى ذَلِك؟ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، لَمْ يُحِبُهُ غَيْرُهَا مِنْهُنَ : نَعَمْ، يَا نَبِي حِينَ فَرَغَ مِنْهَا: "أَتُتُنَ عَلَى ذَلِك؟ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، لَمْ يُحِبُهُ غَيْرُهَا مِنْهُنَ : نَعَمْ، يَا نَبِي اللهُ إِلَى مُنْهُانَ يُلْقِينِ مَنْ هِيَ – قَالَ: "فَتَصَدَّقْنَ " فَبَسَطَ بِلاَلْ ثَوْبَهُ ثُمَّ قَالَ: هَلُمْ فِدًى لَكُنَ أَبِي وَأُمِّي فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْحَوَاتِمَ فِي ثُوْبِ بِلاَلِ.

### ٩ - كتاب صلاة العيدين

#### ١ – باب صلاة العيدين

مذاهب الأثمة في حكم العيدين: هي عند الشافعي وجمهور أصحابه وجماهير العلماء سنة مؤكدة. وقال أبو سعيد الإصطخري من الشافعية: هي فرض كفاية. وقال أبو حنيفة: هي واحبة. فإذا قلنا: فرض كفاية، فامتنع أهل موضع من إقامتها قوتلوا عليها كسائر فروض الكفاية. وإذا قلنا: إنما سنة لم يقاتلوا بتركها، كسنة الظهر وغيرها. وقيل: يقاتلون؛ لأنما شعار ظاهر. قالوا: وسمي عيداً لعوده وتكرره. وقيل: لعود السرور فيه. وقيل: تفاؤلاً بعوده على من أدركه، كما سميت القافلة حين خروجها تفاؤلاً لقفولها سالمة، وهو رجوعها، وحقيقتها الراجعة. الرد على من نسب تقديم خطبة العيدين إلى عمر وعثمان شما: قوله: "شهدت صلاة الفطر مع النبي تطبق وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هيئن، فكلهم يصليها قبل الخطبة، ثم يخطب" فيه دليل لمذهب العلماء كافة أن خطبة العيد بعد الصلاة، قال القاضي: هذا هو المتفق عليه من مذاهب علماء الأمصار وأثمة الفتوى، ولا خلاف بين العيد بعد الصلاة، وهو فعل النبي على والخلفاء الراشدين بعده، إلا ما روي أن عثمان في شطر خلافته الأخير قدم الخطبة؛ لأنه رأى من الناس من تفوته الصلاة، وروي مثله عن عمر، وليس بصحيح، وقيل: إن أول من قدمها معاوية، الخطبة؛ لأنه رأى من الناس من تفوته الصلاة، وروي مثله عن عمر، وليس بصحيح، وقيل: إن أول من قدمها معاوية، الخطبة؛ لأنه رأى من الناس من تفوته الصلاة، وروي مثله عن عمر، وليس بصحيح، وقيل: إن أول من قدمها معاوية، علي المناء المناء المناء المناء النبي عليه المناء المناء المناء عليه عن عمر، وليس بصحيح، وقيل: إن أول من قدمها معاوية، عمر، وليس بصحيح، وقيل: إن أول من قدمها معاوية، عمر، وليس بصحيح، وقيل: إن أول من قدمها معاوية، عمر المناء ال

=وقيل: مروان بالمدينة في خلافة معاوية، وقيل: زياد بالبصرة في خلافة معاوية، وقيل: فعله ابن الزبير الزهري في آخر أيامه. قوله: "يجلس الرجال بيده" هو بكسر اللام المشددة أي يأمرهم بالجلوس.

الرد على التصحيف في هذه الرواية: قوله: "فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن: نعم، يا نبي الله! لا يدري حينئذ من هي هكذا وقع في جميع نسخ مسلم "حينئذ"، وكذا نقله عن جميع النسخ، قال هو وغيره: وهو تصحيف، وصوابه لا يدري "حسن" من هي، وهو حسن بن مسلم روايه عن طاوس عن ابن عباس، ووقع في البخاري على الصواب من رواية إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق لا يدري حسن، قلت: ويحتمل تصحيح "حينئذ"، ويكون معناه لكثرة النساء واشتمالهن ثيابهن لا يدري من هي.

قوله: "فنزل النبي على حتى جاء النساء ومعه بلال" قال القاضي: هذا النــزول كان في أثناء الخطبة، وليس كما قال، إنما نزل إليهن بعد فراغ خطبة العيد وبعد انقضاء وعظ الرجال، وقد ذكره مسلم صريحاً في حديث جابر قال: "فصلى، ثم خطب الناس، فلما فرغ نزل، فأتى النساء فذكرهن"، فهذا صريح في أنه أتاهن بعد فراغ خطبة الرجال، وفي هذه الأحاديث استحباب وعظ النساء وتذكيرهن الآخرة وأحكام الإسلام وحثهن على الصدقة، وهذا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة وخوف فتنة على الواعظ أو الموعوظ أو غيرهما. وفيه أن النساء إذا حضرن صلاة الرجال ومجامعهم يكن بمعزل عنهم خوفاً من فتنة أو نظرة أو فكر ونحوه. وفيه أن صدقة التطوع لا تفتقر إلى إيجاب وقبول، بل تكفي فيها المعاطاة؛ لألهن ألقين الصدقة في ثوب بلال من غير كلام منهن، ولا من بلال، ولا من غيره، وهذا هو الصحيح في مذهبنا. وقال أكثر أصحابنا العراقيين: تفتقر إلى إيجاب وقبول باللفظ كالهبة، والصحيح الأول، وبه جزم المحققون.

قوله: "فدى لكن أبي وأمي" هو مقصور بكسر الفاء وفتحها، والظاهر أنه من كلام بلال.

شرح الغريب: قوله: "فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال" هو بفتح الفاء والتاء المثناة فوق وبالخاء المعجمة، واحدها فتخة كقصبة وقصب، واختلف في تفسيرها، ففي "صحيح البخاري" عن عبد الرزاق قال: هي الخواتيم العظام، وقال الأصمعي: هي خواتيم لا فصوص لها. وقال ابن السكيت: خواتيم تلبس في أصابع اليد. وقال ثعلب: وقد يكون في أصابع الواحد من الرجال. وقال ابن دريد: وقد يكون لها فصوص، وتجمع أيضاً فتخات وأفتاخ، والخواتيم جمع خاتم، وفيه أربع لغات: فتح التاء، وكسرها، وخاتام، وحيتام.

وفي هذا الحديث جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها، ولا يتوقف ذلك على ثلث مالها، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال مالك: لا يجوز الزيادة على ثلث مالها إلا برضاء زوجها، ودليلنا من الحديث أن النبي لله يسألهن استأذن أزواجهن في ذلك أم لا، وهل هو خارج من الثلث أم لا، ولو اختلف الحكم بذلك لسأل. وأشار القاضي إلى الجواب عن مذهبهم بأن الغالب حضور أزواجهن فتركهم الإنكار يكون رضاء بفعلهن، وهذا الجواب ضعيف أو باطل؛ لأنهن كن معتزلات لا يعلم الرجال من المتصدقة منهن من غيرها، ولا قدر ما يتصدق به، ولو علموا فسكوقم ليس إذناً.

٢٠٤٣ – (٢) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وابْنُ أَبِي عُمَرَ –قَالَ أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا– سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ قَالَ: سَمِعْتُ عَطاءً قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاسٍ يَقُولُ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ فَالَّنَّ عَمْلَ الله ﷺ وَمَلَى قَبْلَ الْخُطْبَةِ قَالَ: ثُمَّ خَطَبَ، فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النّسَاءَ، فَأَتَاهُنّ، فَذَكّرَهُنّ، وَوَعَظَهُنّ، وَأَمَرَهُنّ بِالصَّدَقَةِ، وَبِلاَلٌ قَائِلٌ بِثوبه، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِى الْخَاتَمَ وَالْخُرْصَ وَالشّيْءَ.

٤٤ · ٢ - (٣) وَحَدَّثَنيهِ أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حِ وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلاَهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، بِهَذَا الإسْنَادِ، نَحْوَهُ.

٥٠٠٥ - (٤) وَحَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - قَالَ ابْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهُ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ النّبِيّ عَظَاءً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهُ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ النّبِيّ عَظَاءً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهُ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ النّبِيّ عَظَاءً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهُ قَالَ الْعُطْبِةِ عَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمّ خَطَبَ النّاسَ، فَلَمّا فَرَغَ نَبِيّ الله عَظَيْ نَزَلَ، وَاللهُ عَلَيْ نَزَلَ، وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلاَلٍ، وَبلاَلٌ بَاسطٌ ثَوْبَهُ، يُلْقينَ النّسَاءُ صَدَقَةً.

قُلْتُ لَعَطَاء: زَكَاةَ يَوْمِ الْفِطْرِ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ صَدَقَةً يَتَصَدَّقْنَ بِهَا حِينَئِذٍ، تُلْقِي الْمَرْأَةُ فَتَحَهَا، وَيُلْقِينَ وَيُلْقِينَ.

ُ قُلْتُ لَعَطَاء: أَحَقّا عَلَى الإِمَامِ الآنَ أَنْ يَأْتِيَ النّسَاءَ حِينَ يَفْرُغُ، فَيُذَكّرَهُنّ؟ قَالَ: إِيْ، لَعَمْرِي! إِنَّ ذَلِكَ لَحَقّ عَلَيْهِمْ، وَمَا لَهُمْ لاَ يَفْعَلُونَ ذَلكَ؟

قوله: "وبلال قائل بثوبه" هو همزة قبل اللام، يكتب بالياء، أي: فاتحه مشيرا إلى الأحذ فيه. وفي الرواية الأخرى: وبلال باسط ثوبه، معناه: أنه بسطه ليحمع الصدقة فيه ثم يفرقها النبي على المحتاجين كما كانت عادته على الله المحتات العامة إنما يصرفها في مصارفها الإمام.

قوله: "يلقين النساء صدقة" هكذا هو في النسخ "يلقين" وهو جائز على تلك اللغة القليلة الاستعمال، منها يتعاقبون فيكم ملائكة، وقوله: أكلوبي البراغيث.

قوله: "تلقي المرأة فتحها ويلقين ويلقين" هكذا هو في النسخ مكرر، وهو صحيح، ومعناه: ويلقين كذا، ويلقين كذا، ويلقين كذا، كما ذكره في باقي الروايات. قوله: قلت لعطاء: أحقاً على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال: إي لعمري إن ذلك لحق، وما لهم لا يفعلون ذلك، قال القاضي: هذا الذي قاله عطاء غير موافق عليه، وليس كما قال القاضي، بل يستحب إذا لم يسمعهن أن يأتيهن بعد فراغه، ويعظهن ويذكرهن، إذا لم يترتب عليه مفسدة، وهكذا فعله النبي عليه الشروط، فالذي قاله عطاء هو الصواب والسنة الآن وفي كل =

سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ الصّلاَةَ يَوْمَ الْعِيدِ، فَبَدَأَ بِالصّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ، ثُمّ قَامَ مُتُوكَتاً عَلَى بِلاَلٍ، فَأَمَرَ بِتَقْوَى الله، فَبَدَأَ بِالصّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ، ثُمّ مَضَى، حَتّى أَتَى النّسَاءَ، فَوَعَظَهُنَ وَذَكّرَهُنَ وَحَرَّهُنَ عَلَى طَاعَتِهِ، وَوَعَظَ النّاسَ، وَذَكّرَهُمْ، ثُمّ مَضَى، حَتّى أَتَى النّسَاء، فَوَعَظَهُنَ وَذَكّرَهُنَ وَخَرَهُنَ الْمُعَدَّقِنَ، فَإِنّ أَكْثَرَكُنّ حَطَبُ جَهَنّمَ" فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النّسَاءِ سَفْعَاءُ الْحَدّيْنِ، فَقَالَ: "تَصَدّقْنَ، فَإِنّ أَكْثَرَكُنّ حَطَبُ جَهَنّمَ" فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النّسَاءِ سَفْعَاءُ الْحَدّيْنِ، فَقَالَ: "تَصَدّقْنَ، فَإِنّ أَكْثَرَكُنّ حَطَبُ جَهَنّمَ" فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النّسَاءِ سَفْعَاءُ الْحَدّيْنِ، فَقَالَ: "تَصَدّقْنَ، فَإِنّ أَكْثَرَكُنّ حَطَبُ جَهَنّمَ" فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ وَتَكُفُونَ الْعَشِيرَ" قَالَ: فَحَعَلْنَ فَعَالَتَ عَلَى السَّكَاةَ، وَتَكُفُونَ الْعَشِيرَ" قَالَ: فَحَعَلْنَ يَتُصَدّقْنَ مَنْ حُلِيّهِنّ، يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلاَلٍ مِنْ أَقْرَطَتِهِنّ وَحَوَاتِمِهِنّ.

=الأزمان بالشروط المذكورة، وأي دافع يدفعنا عن هذه السنة الصحيحة؟ والله أعلم.

قوله: "أحقا" معناه: أترى حقاً؟ ووقع في كثير من النسخ "أحق" وهو الظاهر.

قوله: "فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة" هذا دليل على أنه لا أذان ولا إقامة للعيد، وهو إجماع العلماء اليوم، وهو المعروف من فعل النبي السلام والمسلمة الراشدين، ونقل عن بعض السلف فيه شيء خلاف إجماع من قبله وبعده، ويستحب أن يقال فيها: الصلاة جامعة بنصبهما، الأول على الإغراء، والثاني على الحال. شرح الغريب: قوله: "فقالت امرأة من سطة النساء" هكذا هو في النسخ سطة بكسر السين وفتح الطاء المحففة، وفي بعض النسخ: "واسطة النساء"، قال القاضي: معناه: من خيارهن، والوسط العدل والخيار، قال: وزعم حذاق شيوخنا أن هذا الحرف مغير في كتاب مسلم، وأن صوابه "من سفلة النساء"، وكذا رواه ابن أبي شيبة في مسنده والنسائي في سننه، وفي رواية لابن أبي شيبة: امرأة ليست من علية النساء، وهذا ضد التفسير الأول، ويعضده قوله بعده: "سفعاء الخدين"، هذا كلام القاضي، وهذا الذي ادعوه من تغيير الكلمة غير مقبول، بل هي صحيحة، وليس المراد بها من خيار النساء كما فسره هو، بل المراد امرأة من وسط النساء حالسة في وسطهن، قال الجوهري وغيره من أهل اللغة: يقال: وسطت القوم أسطهم وسطاً وسطة أي توسطتهم.

قوله: "سفعاء الخدين" بفتح السين المهملة، أي فيها تغير وسواد. قوله ﷺ: "تكثرن الشكاء" هو بفتح الشين، أي الشكوى. قوله ﷺ: "وتكفرن العشير" قال أهل اللغة: العشير: المعاشر والمخالط، وحمله الأكثرون هنا على الزوج، وقال آخرون: هو كل مخالط، قال الخليل: يقال: هو العشير والشعير على القلب، ومعنى الحديث: ألهن يجحدن الإحسان لضعف عقلهن وقلة معرفتهن، فيستدل به على ذم من يجحد إحسان ذي إحسان.

قوله: "من أقرطتهن" هو جمع قرط، قال ابن دريد: كل ما علق من شحمة الأذن فهو قرط، سواء كان من ذهب أو خرز. وأما الخرص فهو الحلقة الصغيرة من الحلي. قال القاضي: قيل: الصواب قرطتهن بحذف الألف، وهو المعروف في جمع قرط، كخرج وخرجة، ويقال في جمعه: قراط كرمح ورماح، قال القاضي: لا يبعد صحة أقرطة،

٢٠٤٧ – (٦) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيّ قَالاً: لَمْ يَكُنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلاَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلاَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلاَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلاَ يَوْمَ الله الأَنْصَارِيّ أَنْ الأَضْحَى، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينِ عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَنِي قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيّ أَنْ لاَ أَذَانَ لِلصّلاَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الإِمَامُ، وَلاَ بَعْدَ مَا يَخْرُجُ، وَلاَ إِقَامَةَ، وَلاَ نِدَاءَ، وَلاَ أَذَانَ لِلصّلاَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الإِمَامُ، وَلاَ بَعْدَ مَا يَخْرُجُ، وَلاَ إِقَامَةَ، وَلاَ نِدَاءَ، وَلاَ شَيْءَ، لاَ نَذَاءَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلاَ إِقَامَةً.

٢٠٤٨ – (٧) وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ عَبِّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزِّبَيْرِ أُوَّلُ مَا بُويِعَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذِّنُ لِلصَّلاَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَلاَ تُؤَذِّنْ لَهَا، قَالً: إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ فَلاَ تُؤَذِّنْ لَهَا، قَالً: إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلاَةِ، وَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يُفْعَلُ، قَالَ: فَصَلّى ابْنُ الزّبَيْرِ قَبْلَ الْخُطْبَة.

٩ ٢٠٤ - (٨) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَحَسَنُ بْنُ الرِّبِيعِ، وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، و أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ –قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا– أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ الْعِيدَيْنِ، غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ.

٠٥٠٠ - (٩) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلِيْمَانَ وَ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ

عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، كَانُوا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

٢٠٥١ - (١٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَأَبْنُ حُحْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَحْرُجُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ، فَيَبْدَأُ بِالصَّلاَةِ، فَإِذَا صَلّى صَلاَتَهُ وَسَلّم، قَامَ فَأَقْبَلَ عَلَى النّاسِ، وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مُصَلاّهُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثِ، ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ، ....

<sup>-</sup>ويكون جمع جمع، أي جمع قراط، لاسيما وقد صح في الحديث.

قوله: "عن حابر الله لا أذان يوم الفطر ولا إقامة ولا نداء أو لا شيء" هذا ظاهره مخالف لما يقوله أصحابنا وغيرهم أنه يستحب أن يقال: "الصلاة حامعة"، كما قدمنا، فيتأول على أن المراد: لا أذان ولا إقامة ولا نداء في معناهما، ولا شيء من ذلك.

قوله: "أن رسول الله ﷺ كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر، فيبدأ بالصلاة" هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج-

أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِغَيْرِ ذَلِكَ، أَمَرَهُمْ بِهَا، وَكَانَ يَقُولُ: "تَصَدّقُوا، تَصَدّقُوا، تَصَدّقُوا" وَكَانَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ، فَحَرَجْتُ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدّقُ النّسَاءُ، ثُمّ يَنْصَرِفُ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتّى كَانَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ، فَحَرَجْتُ مُخَاصِراً مَرْوَانَ، حَتّى أَتَيْنَا الْمُصَلّى، فَإِذَا كَثِيرُ بْنُ الصّلْتِ قَدْ بَنَى مِنْبَراً مِنْ طِينِ وَلَبَنِ، فَإِذَا مُرُوانُ يُنَازِعُنِي يَدُهُ، كَأَنّهُ يَجُرّنِي نَحْوَ الْمِنْبَرِ، وَأَنَا أَجُرّهُ نَحْوَ الصّلاَةِ، فَلَمّا رَأَيْتُ ذَلِكَ مِنْهُ قُلْتُ: أَيْنَ الاَبْتِدَاءُ بِالصّلاَةِ؟ فَقَالَ: لاَ، يَا أَبَا سَعِيدَ قَدْ تُرِكَ مَا تَعْلَمُ، قُلْتُ: كَلاّ وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ تَأْتُونَ بِحَيْرٍ مِمّا أَعْلَمُ، ثَلاَثَ مِرَارٍ، ثُمّ انْصَرَفَ.

-لصلاة العيد إلى المصلى، وأنه أفضل من فعلها في المسجد، وعلى هذا عمل الناس في معظم الأمصار. وأما أهل مكة فلا يصلونها إلا في المسجد من الزمن الأول، ولأصحابنا وجهان: أحدهما: الصحراء أفضل لهذا الحديث. والثاني: - وهو الأصح عند أكثرهم - المسجد أفضل، إلا أن يضيق، قالوا: وإنما صلى أهل مكة في المسجد لسعته، وإنما حرج النبي الله المصلى لضيق المسجد، فدل على أن المسجد أفضل إذا اتسع.

قوله: "فخرجت مخاصراً مروان" أي مماشياً له، يده في يدي، هكذا فسروا.

فقه الحديث: قوله: "فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرين نحو المنبر، وأنا أجره نحو الصلاة" فيه أن الخطبة للعيد بعد الصلاة. وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان المنكر عليه والياً. وفيه أن الإنكار عليه يكون باليد لمن أمكنه، ولا يجزي عن اليد اللسان مع إمكان اليد. قوله: "أين الابتداء بالصلاة" هكذا ضبطناه على الأكثر، وفي بعض الأصول "ألا نبدأ" بألا التي هي للاستفتاح وبعدها نون ثم باء موحدة، وكلاهما صحيح، والأول أحود في هذا الموطن؛ لأنه ساقه للإنكار عليه. قوله: "لا تأتون بخير مما أعلم" هو كما قال؛ لأن الذي يعلم هو طريق النبي على وكيف يكون غيره حيراً منه.

قوله: "ثم انصرف" قال القاضي: عن جهة المنبر إلى جهة الصلاة، وليس معناه: أنه انصرف من المصلى وترك الصلاة معه، بل في رواية البخاري: أنه صلى معه وكلمه في ذلك بعد الصلاة، وهذا يدل على صحة الصلاة بعد الخطبة، ولولا صحتها كذلك لما صلاها معه، واتفق أصحابنا على أنه لو قدمها على الصلاة صحت، ولكنه يكون تاركاً للسنة مفوتاً للفضيلة، بخلاف خطبة الجمعة، فإنه يشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتها عليها؛ لأن خطبة الجمعة واحبة وخطبة العيد مندوبة.

# [٢- باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى، وشهود الخطبة...]

٢٠٥٢ – (١) حَدَّثَنِي أَبُو الرِّبِيعِ الزِّهْرَانِيِّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ مُحَمَّد، عَنْ أُمِّ عَطِيّةَ قَالَتْ: أَمْرَنَا - تَعْنِي النّبِيِّ ﷺ - أَنْ نُخْرِجَ، فِي الْعِيدَيْنِ، الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُّورِ، وَأَمَرَ الْحُيِّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلِّى الْمُسْلِمِينَ.

٣٠٠٥ - (٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيّة، قَالَتْ: كُنّا نُؤْمَرُ بِالْخُرُوجِ فِي الْعِيدَيْنِ، وَالْمُخَبَّاةُ وَالْبِكْرُ، قَالَتِ: الْحُيّضُ يَخْرُجْنَ فَيَكُنّ خَلْفَ النّاسِ، يُكَبّرْنَ مَعَ النّاسِ.

Y - باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة، مفارقات للرجال شرح الغريب: قولها: "أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور" قال أهل اللغة: العواتق جمع عاتق وهي الجارية البالغة، وقال ابن دريد: هي التي قاربت البلوغ، قال ابن السكيت: هي ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس ما لم تتزوج، والتعنيس: طول المقام في بيت أبيها بلا زوج حتى تطعن في السن، قالوا: سميت عاتقاً؛ لأنها عتقت من امتها في الخدمة والخروج من الحوائج، وقيل: ما قاربت أن تتزوج فتعتق من قهر أبويها وأهلها وتستقل في البت زوجها، والخدور: البيوت، وقيل: الخدر ستر يكون في ناحية البيت. وقولها في الرواية الأعرى: والمعبَّأة: هي بمعنى ذات الخدور.

قال أصحابنا: يستحب إخراج النساء غير ذوات الهيئات والمستحسنات في العيدين دون غيرهن، وأحابوا عن إخراج ذوات الخدور والمخبأة بأن المفسدة في ذلك الزمن كانت مأمونة بخلاف اليوم، ولهذا صح عن عائشة الله الو رأى رسول الله الله على ما أحدث النساء لمنعهن المساحد، كما منعت نساء بني إسرائيل"، قال القاضي عياض: واختلف السلف في خروجهن للعيدين، فرأى جماعة ذلك حقاً عليهن، منهم أبو بكر، وعلى، وابن عمر، وغيرهم الله عمن منعهن ذلك، منهم عروة، والقاسم، ويجيى الأنصاري، ومالك، وأبو يوسف، وأجاز أبو حنيفة مرة ومنعه مرة.

قولها: "وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلين" هو بفتح الهمزة والميم في "أمر". فيه منع الحيض من المصلي. واختلف أصحابنا في هذا المنع، فقال الجمهور: هو منع تنزيه لا تحريم، وسببه الصيانة والاحتراز من مقارنة النساء للرجال من غير حاجة ولا صلاة، وإنما لم يحرم؛ لأنه ليس مسجداً. وحكى أبو الفرج الدارمي من أصحابنا عن بعض أصحابنا أنه قال: يحرم المكث في المصلى على الحائض، كما يحرم مكثها في المسجد؛ لأنه موضع للصلاة فأشبه المسجد، والصواب الأول. قولها في الحيض: "يكبرن مع النساء" فيه جواز ذكر الله تعالى للحائض والجنب،

=وإنما يحرم عليها القرآن. وقولها: "يكبرن مع الناس" دليل على استحباب التكبير لكل أحد في العيدين، وهو مجمع عليه، قال أصحابنا: يستحب التكبير ليلتي العيدين، وحال الخروج إلى الصلاة، قال القاضي: التكبير في العيدين أربعة مواطن: في السعي إلى الصلاة إلى حين يخرج الإمام، والتكبير في الصلاة، وفي الخطبة، وبعد الصلاة. أما الأول فاختلفوا فيه، فاستحبه جماعة من الصحابة والسلف، فكانوا يكبرون إذا خرجوا حتى يبلغوا المصلى، يرفعون أصواقم، وقاله الأوزاعي ومالك والشافعي، وزاد استحبابه ليلة العيدين، وقال أبو حنيفة: يكبر في الخروج للأضحى دون الفطر، \*\* وخالفه أصحابه فقالوا بقول الجمهور، وأما التكبير بتكبير الإمام في الخطبة فمالك يراه، وغيره يأباه.

مذاهب الأئمة في عدد تكبيرات العيدين وتكبيرات التشويق: وأما التكبير المشروع في أول صلاة العيد، فقال الشافعي: هو سبع في الأولى غير تكبيرة الإحرام، وخمس في الثانية غير تكبيرة القيام، وقال مالك وأحمد وأبو ثور كذلك، لكن سبع في الأولى إحداهن تكبيرة الإحرام، وقال الثوري وأبو حنيفة: خمس في الأولى وأربع في الثانية بتكيرة الإحرام والقيام، \*\* وجمهور العلماء يرى هذه التكبيرات متوالية متصلة، وقال عطاء والشافعي وأحمد: يستحب بين كل تكبيرتين ذكر الله تعالى، وروي هذا أيضاً عن ابن مسعود الله المستحب بين كل تكبيرتين ذكر الله تعالى، وروي هذا أيضاً عن ابن مسعود الله المستحب المست

وأما التكبير بعد الصلاة في عيد الأضحى، فاختلف علماء السلف ومن بعدهم فيه على نحو عشر مذاهب، هل ابتداؤه من صبح يوم عرفة أو ظهره، أو صبح يوم النحر أو ظهره؟ وهل انتهاؤه في ظهر يوم النحر أو ظهر أول أيام النفر؟ أو في صبح أيام التشريق أو ظهره أو عصره؟ واختار مالك والشافعي وجماعة ابتداؤه من ظهر يوم النحر، وانتهاؤه صبح آخر أيام التشريق. وللشافعي قول إلى العصر من آخر أيام التشريق، وقول أنه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وهو الراجح عند جماعة من أصحابنا، وعليه العمل في الأمصار.

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قلت: والذي نسبه إلى الإمام أبي حنيفة من أنه لا يكبر في الفطر في الطريق، هو قول شاذ له، ذكره صاحب الخلاصة، ورد عليه ابن الهمام، قال ابن عابدين على: "وفي غاية البيان: المراد من نفي التكبير التكبير بصفة الجهر، ولا خلاف في حوازه بصفة الإخفاء" فأفاد أن الخلاف بين الإمام و صاحبيه في الجهر والإخفاء، لا في أصل التكبير. (فتح الملهم: ٥/ ٥٢٨)

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: واحتج أبو حنيفة ومن وافقه بحديث عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول: أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة: "أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى وحذيفة، كيف كان رسول الله على يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبر أربعا تكبيره على الجنائز، فقال حذيفة: صدق، فقال أبو موسى: كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم. أخرجه أبو داود، والبيهقي، ورواه أبوبكر بن أبي شيبة في المصنف عن زيد بن حباب: حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان... فساقه مثله، وزاد: "قال أبو عائشة: وأنا حاضر ذلك فما نسيت قوله: أربعا كالتكبير على الجنازة". (فتح الملهم: ٥٥ ٣٥٠)

٢٠٥٤ – (٣) وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النّاقِدُ: حَدِّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيّةَ قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ أَنْ تُخْرِجَهُنّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، الْعَوَاتِقَ وَالْحُيّضَ وَذَوَاتِ الْحُدُورِ، فَأَمّا الْحُيّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصّلاَةَ، وَيَشْهَدُنَ الْحَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَالْحُيّضَ وَذَوَاتِ الْحُدُورِ، فَأَمّا الْحُيّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصّلاَةَ، وَيَشْهَدُنَ الْحَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إحْدَانَا لاَ يَكُونُ لَهَا حَلْبَابٌ، قَالَ: "لتُلْبسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جَلْبَابِهَا".

قولها: "ويشهدن الخير ودعوة المسلمين" فيه استحباب حضور بحامع الخير ودعاء المسلمين وحلق الذكر والعلم ونحو ذلك. قوله: "لا يكون لها حلباب" قال النضر بن شميل: هو ثوب أقصر وأعرض من الخمار، وهي المنقعة، تغطي به المرأة رأسها، وقيل: هو كالملاءة والملحفة، وقيل: هو كالملاءة وقيل: هو كالملاءة وقيل: هو الإزار، وقيل: الخمار.

قوله ﷺ: "لتلبسها أختها من جلبابها" الصحيح أن معناه: لتلبسها جلباباً لا تحتاج إليه عارية، وفيه الحث على حضور العيد لكل أحد، وعلى المواساة والتعاون على البر والتقوى.

# [٣- باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى]

٥٥٠ - (١) وَحَدَّنَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ، فَصَلّى رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا، ثُمَّ أَتَى النّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ، فَأَمَرَهُنّ بِالصّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَتُلْقي سخَابَهَا.

٢٠٥٦– (٢) وَحَدَّثَنِيْهِ عَمْرٌو النّاقِدُ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، حِ وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشّارٍ، جَمِيعاً عَنْ غُنْدَرٍ، كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإسْنَادِ، نَحْوَهُ.

#### ٣- باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى

أقول أهل العلم في الصلاة قبل العيدين وبعدهما، وشرح الغريب: قوله: "فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها" فيه أنه لا سنة لصلاة العيد قبلها ولا بعدها، واستدل به مالك في أنه تكره الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها، وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين، قال الشافعي وجماعة من السلف: لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدها، وقال الأوزاعي وأبو حنيفة والكوفيون: لا يكره بعدها وتكره قبلها، \*\* ولا حجة في الحديث لمن كرهها؛ لأنه لا يلزم من ترك الصلاة كراهتها، والأصل أن لا منع حتى يثبت.

قوله: "وتلقي سخابما" هو بكسر السين وبالخاء المعجمة، وهو قلادة من طيب معجون على هيئة الخرز، يكون من مسك أو قرنفل أو غيرهما من الطيب ليس فيه شيء من الجوهر، وجمعه "سخب" ككتاب وكتب.

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قلت: وما نقله من مذهب الحنفية ففيه قصور، قال ابن الهمام في الفتح: "وعامة المشايخ على كراهة التنفل قبلها في المصلى والبيت، وبعدها في المصلى خاصة، لما في الكتب الستة عن ابن عباس: "أن النبي على خرج فصلى بهم العيد، ولم يصل قبلها ولا بعدها". و أخرج الترمذي عن ابن عمر: "أنه خرج يوم عيد، فلم يصل قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي في فعله" صححه الترمذي، وهذا النفي بعد الصلاة محمول عليه في المصلى، لما روى ابن ماجه فذكر حديث أبي سعيد الذي حسن إسناده الحافظ على، و روى أحمد بمعناه كما في المنتقى، وهكذا حديث عبد الله بن عمر مرفوعا عند أحمد: "لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها" كما في نيل الأوطار وشرح الإحياء -إن صح- يحمل على المصلى دون البيت، والله أعلم. (فتح الملهم: ٥/ ٥٤٣)

## [٤- باب ما يقرأ في صلاة العيدين]

١٠٥٧ - (١) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدِ اللَّيْثِيّ: مَا كَانَ يَقْرَأُ اللهَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدِ اللَّيْثِيّ: مَا كَانَ يَقْرَأُ اللهُ عَلَيْ فِي الْأَصْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِ ﴿ وَقَ لَ اللَّهُ عَلَيْ فِي الْأَصْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِ ﴿ وَقَ لَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ فِي اللَّهُ عَلَيْ فِي اللَّهُ عَلَيْ فَي اللَّهُ عَلَيْ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ فَي اللَّهُ عَلَيْ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ فَي اللَّهُ عَلَيْ فَي اللَّهُ عَلَيْ فَي اللَّهُ عَلَيْ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ فَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْحَلُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

٢٠٥٨ – (٢) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيّ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ عُنْ أَبِي وَاقِدُ اللَّيْشِيّ قَالَ: سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْحَطّابِ عَمّا قَرَأ بِهِ رَسُولُ الله ﷺ فِي يَوْمِ الْعِيدِ، فَقُلْتُ: بِ ﴿ آقَتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ ﴾ الْحَطّابِ عَمّا قَرَأ بِهِ رَسُولُ الله ﷺ فِي يَوْمِ الْعِيدِ، فَقُلْتُ: بِ ﴿ آقَتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ ﴾ وَهُوآلُقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾.

#### ٤ - باب ما يقرأ في صلاة العيدين

قوله: "عن عبيد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد على الرواية الأخرى: عن عبيد الله، عن أبي واقد قال: "سألني عمر بن الخطاب" هكذا في جميع النسخ، فالرواية الأولى لأم سلمة؛ لأن عبيد الله لم يدرك عمر، ولكن الحديث صحيح بلا شك؛ لأنه متصل من الرواية الثانية، فإنه أدرك أبا واقد بلا شك، وسمعه بلا خلاف، فلا عتب على مسلم حينئذ في روايته، فإنه صحيح متصل، والله أعلم.

قوله: "عن أبي واقد: سألني عمر" قالوا: يحتمل أن عمر هيه شك في ذلك، فاستثبته، أو أراد إعلام الناس بذلك، أو نحو هذا من المقاصد، قالوا: ويبعد أن عمر لم يكن يعلم ذلك مع شهوده صلاة العيد مع رسول الله في مرات وقربه منه. وقوله: كان النبي في يقرأ في العيدين بـــ"ق" و"اقتربت الساعة" فيه دليل للشافعي وموافقيه أنه تسن القراءة بهما في العيدين، قال العلماء: والحكمة في قراءهما لما اشتملتا عليه من الأحبار بالبعث و الإحبار عن القرون الماضية، وإهلاك المكذبين، وتشبيه بروز الناس للعيد ببروزهم للبعث، وحروجهم من الأجداث كألهم حراد منتشر، والله أعلم.

### [٥- باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه، في أيام العيد]

٩٠٠٥ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَحَلَ عَلَيّ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ، تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاولَتْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَحَلَ عَلَيّ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ، تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاولَتْ بِمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْكُونَا اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى الللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ الللهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ ال

#### ٥- باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه، في أيام العيد

شرح كلمة (بعاث): قولها: "وعندي جاريتان تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث قالت: وليستا بمغنيتين" أما بعاث فبضم الباء الموحدة وبالعين المهملة، ويجوز صرفه وترك صرفه، وهو الأشهر، وهو يوم حرت فيه بين قبيلتي الأنصار: الأوس، والخزرج في الجاهلية حرب، وكان الظهور فيه للأوس، قال القاضي: قال الأكثرون من أهل اللغة وغيرهم: هو بالعين المهملة، وقال أبو عبيدة: بالغين المعجمة، والمشهور المهملة كما قدمناه. وقولها: "وليستا بمغنيتين" معناه: ليس الغناء عادة لهما ولا هما معروفتان به.

أقوال الأئمة في الغناء وبيان معنى الغناء: واختلف العلماء في الغناء، فأباحه جماعة من أهل الحجاز، وهي رواية عن مالك، وحرمه أبو حنيفة وأهل العراق، ومذهب الشافعي كراهته، وهو المشهور من مذهب مالك.

واحتج المجوزون بمذا الحديث، وأحاب الآخرون بأن هذا الغناء إنما كان في الشجاعة والقتل والحذق في القتال ونحو ذلك مما لا مفسدة فيه، بخلاف الغناء المشتمل على ما يهيج النفوس على الشر، ويحملها على البطالة والقبيح.

قال القاضي: إنما كان غناؤهما بما هو من أشعار الحرب والمفاخرة بالشجاعة والظهور والغلبة، وهذا لا يهيج الجواري على شر، ولا إنشادهما لذلك من الغناء المختلف فيه، وإنما هو رفع الصوت بالإنشاد، ولهذا قالت: وليستا بمغنيتين، أي: ليستا ممن يتغنى بعادة المغنيات من التشويق والهوى، والتعريض بالفواحش، والتشبيب بأهل الجمال، وما يحرك النفوس ويبعث الهوى والغزل، كما قيل: "الغنا فيه الزنا"، وليستا أيضاً ممن اشتهر وعرف بإحسان الغناء الذي فيه تمطيط وتكسير، وعمل يحرك الساكن ويبعث الكامن، ولا ممن اتخذ ذلك صنعة وكسبا، والعرب تسمي الإنشاد غناء، وليس هو من الغناء المختلف فيه، بل هو مباح، وقد استحازت الصحابة غناء العرب الذي هو بحرد الإنشاد والترنم، وأحازوا الحداء وفعلوه بحضرة النبي تشمي وفي هذا كله إباحة مثل هذا وما في معناه، وهذا ومثله ليس بحرام ولا يخرج الشاهد.

قوله: "أبمزمور الشيطان" هو بضم الميم الأولى وفتحها، والضم أشهر، و لم يذكر القاضي غيره، ويقال أيضاً:=

٠٦٠٦- (٢) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعاً عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإسْنَادِ، وَفِيهِ: جَارِيَتَانِ تَلْعَبَانِ بِدُفّ.

آبَنَ عَمْرُو أَنَ ابْنَ سَعِيدِ الأَيْلِيّ: حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنّ ابْنَ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنّ ابْنَ وَهْبٍ حَدَّثَهُ عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائشَةَ أَنّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا، وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيّامِ مِنَّ، شِهَابٍ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائشَةَ أَنّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا، وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيّامِ مِنَّ تُعْبُونِ وَتَضْرِبَانِ، وَرَسُولُ الله عَلَيْ مُسَجِّى بِثَوْبِهِ، فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ، فَكَشَفَ رَسُولُ الله عَلَيْ مُسَجِّى بِثَوْبِهِ، فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ، فَكَشَفَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ عَنْهُ وَقَالَ: "دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرِ! فَإِنّهَا أَيّامُ عِيدٍ" وَقَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا جَارِيَةً، فَاقْدِرُوا قَدْرَ الْحَارِيَةِ الْعَرِبَةِ الْحَدِيثَةِ السَّنَ.

٢٠٦٢ – (٤) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزّبَيْرِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: والله لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُومُ عَلَى بَابِ حُجْرَتِي، وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ، في مَسْجِدِ رَسُولِ الله ﷺ يَستُرُنِي بِرِدَائِهِ، لِكَيْ أَنْظُرَ الله ﷺ يَستُرُنِي بِرِدَائِهِ، لِكَيْ أَنْظُرَ إِلَى لَعَبِهِمْ، ثُمّ يَقُومُ مِنْ أَجْلِي، حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَنْصَرِفُ، فَاقْدِرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السَّنَ، حَريصَةً عَلَى اللَّهُو.

<sup>=</sup>مزمار بكسر الميم، وأصله صوت بصفير، والزّمير: الصوت الحسن، ويطلق على الغناء أيضاً. قوله: "أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله ﷺ?

فوائد الحديث: فيه أن مواضع الصالحين وأهل الفضل تنزه عن الهوى واللغو ونحوه، وإن لم يكن فيه إثم، وفيه أن التابع للكبير إذا رأى بحضرته ما يستنكر أو لا يليق بمجلس الكبير ينكره، ولا يكون بهذا أفتاناً على الكبير، بل هو أدب ورعاية حرمة وإحلال للكبير من أن يتولى ذلك بنفسه وصيانة لمجلسه، وإنما سكت النبي عنهن؛ لأنه مباح لهن، وتسجى بثوبه وحول وجهه إعراضاً عن اللهو، ولئلا يستحيين فيقطعن ما هو مباح لهن، وكان هذا من رأفته على وحلمه وحسن خلقه.

قوله: "جاريتان تلعبان بدف" هو بضم الدال وفتحها، والضم أفصح وأشهر، ففيه مع قوله ﷺ: "هذا عيدنا" أن ضرب دف العرب مباح في يوم السرور والظاهر، وهو العيد والعرس والختان.

قوله: "في أيام منى" يعني: الثلاثة بعد يوم النحر، وهي أيام التشريق، ففيه أن هذه الأيام داخلة في أيام العيد، وحكمه حار عليها في كثير من الأحكام كجواز التضحية وتحريم الصوم واستحباب التكبير وغير ذلك.

قولها: "رأيت رسول الله ﷺ يسترين بردائه، وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، وأنا جارية" وفي الرواية الأخرى: "يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله ﷺ" فيه جواز اللعب بالسلاح ونحوه من آلات الحرب في المسجد،=

تَالاً: حَدِّثَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنَا عَمْرُو: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالاً: حَدِّثَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنَا عَمْرُو: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالاً: دَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ وَعِنْدِي جَارِيتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثٍ، فَاضْطَحَعَ عَلَى الْفراشِ، قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ وَعَنْدِي وَقَالَ: مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولُ الله ﷺ وَحَوِّلَ وَجُهَةُ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ، فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ: مزْمَارُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولُ الله ﷺ وَمَانُ الله عَلَيْ وَقَالَ: "دَعْهُمَا" فَلَمّا غَفَلَ غَمَرْتُهُمَا فَخَرَجَتَا، وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ، يَلْعَبُ عَلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ وَالله وَاللهِ عَلَيْ وَقَالَ: "تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ؟" فَقُلْتُ السَّودَانُ بالدَّرَقِ وَالْحِرَاب، فَإِمّا سَأَلْتُ رَسُولُ الله ﷺ وَإِمّا قَالَ: "تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ؟" فَقُلْتُ : السَّودَانُ بالدَّرَقِ وَالْحِرَاب، فَإِمّا سَأَلْتُ رَسُولُ الله ﷺ وَإِمّا قَالَ: "تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ؟" فَقُلْتُ : السَّودُانُ بالدَّرَقِ وَالْحِرَاب، فَإِمّا سَأَلْتُ رَسُولُ الله ﷺ وَإِمّا قَالَ: "تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ؟" فَقُلْت عُمْ وَهُو يَقُولُ: "دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةً" حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ: "حَسْبُكِ؟" قُلْتُ : "حَسْبُك؟" قُلْتَ : "فَعْمُ، فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ، خَدَي عَلَى خَدّهِ، وَهُو يَقُولُ: "دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةً" حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ

- ويلتحق به ما في معناه من الأسباب المعينة على الجهاد وأنواع البر، وفيه حواز نظر النساء إلى لعب الرجال من غير نظر إلى نفس البدن.

بيان حرمة نظر المرأة إلى وجه الأجنبي: وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي، فإن كان بشهوة فحرام بالاتفاق، وإن كان بغير شهوة ولا مخافة فتنة ففي حوازه وجهان لأصحابنا، أصحهما: تحريمه لقوله تعالى: ﴿وَقُلُ لِلْمُوْمِئَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَ ﴾ (النور: ٣١) ولقوله على لأم سلمة وأم حبيبة: "احتجبا عنه" أي: عن ابن أم مكتوم، فقالتا: إنه أعمى لا يبصرنا، فقال على: "أفعمياوان أنتما أليس تبصرانه؟" وهو حديث حسن رواه الترمذي وغيره، وقال: هو حديث حسن، وعلى هذا أجابوا عن حديث عائشة بجوابين، وأقواهما: أنه ليس فيه ألم نظرت إلى وحوههم وأبداهم، وإنما نظرت لعبهم وحرائم، ولا يلزم من ذلك تعمد النظر إلى البدن، وإن وقع النظر بلا قصد صرفته في الحال. والثاني لعل هذا كان قبل نزول الآية في تحريم النظر، وألها كانت صغيرة قبل بلوغها فلم تكن مكلفة على قول من يقول: إن للصغير المراهق لا يمنع النظر، والله أعلم. وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه رسول الله على أن الرأفة والرحمة وحسن الخلق والمعاشرة بالمعروف مع الأهل والأزواج وغيرهم. شرح الكلمات وبيان المراد من قوله (يرقصون): قولها: "وأنا جارية، فاقدروا قدر الجارية العربة حديثة السن" معناه: ألها تحب اللهو والتفرج والنظر إلى اللعب حباً بليغاً، وتحرص على إدامته ما أمكنها، ولا تمل ذلك إلا بعذر من تطويل. وقولها: "فاقدروا" هو بضم الدال وكسرها، لغتان حكاهما الجوهري وغيره، وهو من التقدير، أي: قدروا رغبتنا في ذلك إلى أن تنتهي. وقولها: "العربة" هو بفتح العين وكسر الراء والباء الموحدة، ومعناها المشتهية قدروا رغبتنا في ذلك إلى أن تنتهي. وقولها: "العربة" هو بفتح العين وكسر الراء والباء الموحدة، ومعناها المشتهية للعب، المجبة له.

قوله ﷺ: "دونكم يا بني أرفدة" هو بفتح الهمزة وإسكان الراء، ويقال بفتح الفاء وكسرها، وجهان حكاهما=

٢٠٦٤ - (٦) حَدَّثَنَا زُهْيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ حَبَشٌ يَزْفُنُونَ فِي يَوْمِ عِيد فِي الْمَسْجِدِ، فَدَعَانِي النّبِي ﷺ فَوَضَعْتُ رَأْسِي عَلَى مَنْكِبه، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ.

٢٠٦٥ – (٧) وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، ح وَحَدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، كِلاَهُمَا عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرَا: فِي الْمَسْجِدِ.

٣٠٦٦ - (٨) وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارِ وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمَّيِّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ، كُلِّهُمْ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءً: عَنْ أَبِي عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءً: أَخْبَرَنِي عَالَمَةُ أَنَّهَا قَالَتْ لِلَعَّابِينَ: وَدِدْتُ أَنِي أَرَاهُمْ، قَالَتْ: فَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ وَقُمْتُ عَلَى البَابِ أَنْظُرُ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ، وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجد.

قَالَ عَطَاءٌ: فُرْسٌ أَوْ حَبَشٌ قَالَ: وَقَالَ لِي ابْنُ أَبِي عَتِيقِ: بَلْ حَبَشٌ.

٧٠٦٧ (٩) وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ -قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعِ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ -قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: رَافِع: حَدَّثَنَا- عَبْدُ الرّزّاق: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزّهْرِيّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: يَنْمَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ بِحِرَابِهِمْ، إِذْ دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ، فَأَهْوَى إِلَى الْحَصْبَاءِ يَحْصِبُهُمْ بِهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: "دَعْهُمْ، يَا عُمَرُ"!.

=وقد جاء تأخيرها شاذاً كقوله:

#### "يا أيها المائح دلوي دونكا"

قوله على: "حسبك" هو استفهام بدليل قولها: "قلت: نعم" تقديره: حسبك أي: هل يكفيك هذا القدر؟ قولها: "حاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد" هو بفتح الياء وإسكان الزاي وكسر الفاء، ومعناه: يرقصون، وحمله العلماء على التوثب بسلاحهم ولعبهم بحرابهم على قريب من هيئة الراقص؛ لأن معظم الروايات إنما فيها لعبهم بحرابهم، فيتأول هذه اللفظة على موافقة سائر الروايات.

قوله: "عقبة بن مكرم" بفتح الراء. قوله: "قال عطاء: فرس أو حَبَشٌ قال: وقال ابن عتيق: بل حبش" هكذا هو في كل النسخ، ومعناه: أن عطاء شك هل قال: هم فرس أو حبش؟ بمعنى هل هم من الفرس أو من الحبشة؟ وأما ابن عتيق فحزم بأنهم حبش وهو الصواب. قال القاضي عياض: وقوله: "قال ابن عتيق" هكذا هو عند شيوخنا،= \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ =وعند الباجي "وقال لي ابن عمير"، قال: وفي نسخة أخرى "قال لي ابن أبي عتيق"، قال صاحب "المشارق

والمطالع": الصحيح ابن عمير، وهو عبيد بن عمير، المذكور في السند.

قوله: "دخل عمر بن الخطاب في الحصى الصغار، ويحصبهم الحصباء ممدود، هي الحصى الصغار، ويحصبهم بكسر الصاد أي يرميهم بها، وهو محمول على أن هذا لا يليق بالمسجد، وأن النبي الله له له يعلم به، والله أعلم.

\* \* \* \*

# [١٠] كتاب صلاة الاستسقاء]

#### [١- باب صلاة الاستسقاء]

٢٠٦٨ – (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَهُ سَمِعَ عَبّادَ بْنَ تَمِيمٍ يَقُولُ: خَرجَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى، وَحَوّلَ ردَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

٢٠٦٩ (٢) وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: قال أَحْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمّهِ قَالَ: خَرَجَ النّبِيّ ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى، فَاسْتَسْقَى وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَصَلَّى رَكْعَتَيْن.

#### • ١ - كتاب صلاة الاستسقاء

#### ١ - باب صلاة الاستسقاء

أقوال أهل العلم في صلاة الاستسقاء: أجمع العلماء على أن الاستسقاء \*\* سنة، واختلفوا هل تسن له صلاة أم لا؟ فقال أبو حنيفة: لا تسن له صلاة بل يستسقى بالدعاء بلا صلاة، وقال سائر العلماء من السلف والخلف، الصحابة والتابعون فمن بعدهم: تسن الصلاة، ولم يخالف فيه إلا أبو حنيفة، \*\* وتعلق بأحاديث الاستسقاء التي ليس فيها صلاة، واحتج الجمهور بالأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله على صلى للاستسقاء ركعتين. وأما الأحاديث التي ليس فيها ذكر الصلاة فبعضها محمول على نسيان الراوي، وبعضها كان في الخطبة للجمعة، ويتعقبه الصلاة للجمعة، فاكتفى بها، ولو لم يصل أصلاً كان بيانًا لجواز الاستسقاء بالدعاء بلا صلاة، ولا خلاف في جوازه، وتكون الأحاديث المثبتة للصلاة مقدمة؛ لأنها زيادة علم ولا معارضة بينهما. قال أصحابنا: خلاف في جوازه، وتكون الأحاديث المثبتة للصلاة مقدمة؛ لأنها زيادة علم ولا معارضة الجمعة أو في أثر =

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: والاستسقاء: هو الدعاء بطلب السقيا، وهي المطر من الله تعالى عند حصول الجدب على وجه مخصوص، وسقاه وأسقاه بمعنى، وثبت الاستسقاء بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقصة نوح على من قوله: ﴿فَقُلْتُ آسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ عَفَّارًا ۞ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِدْرَارًا﴾ (نوح:١٠، ١١) وشرع من قبلنا شرع لنا، إذ قصه الله و رسوله من غير إنكار، وهذا كذلك. رسوله ﷺ استسقى. والإجماع ظاهر على الاستسقاء. (فتح الملهم:٥٦٧/٥)

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قلت: مذهب أبي حنيفة الله: فعبارات أصحابنا وغيرهم مضطربة في حكايته، والذي -

٠٢٠٧ - (٣) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قال: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ عَبّادَ بْنَ تَمِيمٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ زَيْدِ الله بْنَ زَيْدِ الله بْنَ رَيْدِ الله عَنْ رَحْمَ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي، وَأَنّهُ لَمّا أَرَادَ أَنْ يَدْعُو الله عَنْ المُصَلَّى يَسْتَسْقِي، وَأَنّهُ لَمّا أَرَادَ أَنْ يَدْعُو الله عَنْ الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَنْ يَعْدَ الله عَنْ يَعْدَ الله عَنْ يَعْدَ الله عَلْمُ الله عَنْ يَعْدَ الله عَنْهُ إِلَى الله عَنْ يَعْدَ الله عَنْ يَعْدَ الله عَنْ يَعْدَ الله عَنْهُ إِلَى الله عَنْهُ إِلَى اللهُ عَنْ يَعْدَ الله عَنْ يَعْدَ الله عَنْهُ إِلَى الله عَنْهُ الله عَنْ يَعْدَ الله عَنْهُ إِلَى الله عَلْمُ عَنْهُ الله عَنْهُ عَالَ اللهُ عَلْهُ عَنْ يَعْدَ الله عَنْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ إِلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ إِلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَل

=صلاة مفروضة، وهو أفضل من النوع الذي قبله. والثالث: وهو أكملها أن يكون بصلاة ركعتين وخطبتين، ويتأهب قبله بصدقة وصيام وتوبة وإقبال على الخير ومجانبة الشر ونحو ذلك من طاعة الله تعالى.

قوله: "خرج رسول الله ﷺ إلى المصلى فاستسقى، وحول رداءه حين استقبل القبلة". وفي الرواية الأخرى: قوله: "وصلى ركعتين" فيه استحباب الخروج للاستسقاء إلى الصحراء؛ لأنه أبلغ في الافتقار والتواضع، ولأنها أوسع للناس؛ لأنه يحضر الناس كلهم فلا يسعهم الجامع.

حكمة تحويل الرداء في الاستسقاء: وفيه استحباب تحويل الرداء في أثنائها للاستسقاء، قال أصحابنا: يحوله في نحو ثلث الخطبة الثانية، وذلك حين يستقبل القبلة، قالوا: والتحويل شرع تفاؤلاً بتغير الحال من القحط إلى نزول الغيث والخصب، ومن ضيق الحال إلى سعته، وفيه دليل للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء في استحباب تحويل الرداء، ولم يستحبه أبو حنيفة، \*\* ويستحب عندنا أيضاً للمأمومين كما يستحب للإمام، وبه قال مالك وغيره: وخالف فيه جماعة من العلماء، وفيه إثبات صلاة الاستسقاء ورد على من أنكرها.

شرح "درر البحار". (فتح الملهم:٥٧٢،٥٧٣/٥)

<sup>=</sup>ترجح عند شيخنا وعند بعض محدثي فقهائنا علم: أنه لا ينكر حواز الصلاة في الجماعة واستحباها، بل أنكر السنية المصطلحة عند الفقهاء. (فتح الملهم:٥٧٠/٥)

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: وعن أبي حنيفة و بعض المالكية: لا يستحب شيء من ذلك، إذ ليس في الأحاديث التي استدل بها عليه ما يدل على أنه سنة أو مندوب لكل إمام مع عدم فعله عليه السلام في غيره من الأوقات، كما في حديث الصحيحين وغيره.

قال البخاري: "باب ما قيل: إن النبي الله لم يحول رداء ه في الاستسقاء يوم الجمعة" وذكر فيه حديث أنس أن رجلا شكى إلى النبي الله المال و جهد العيال، فدعا الله يستسقي، و لم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة، فاستنبط منه الجواز لا السنية، كما استنبطنا منه عدم للسنية صلاتها. (إلى أن قال:) وقال محمد: "يقلب الإمام رداءه إذا مضى صدر من خطبته، فإن كان مربعا جعل أعلاه أسفله، وأسفله أعلاه، وإن كان مدورا جعل الأيمن على الأيمن، وإن كان قباء جعل البطاقة خارجا والظهارة داخلا". (حلية) وعن أبي يوسف هي روايتان، واختار القدوري قول محمد؛ لأنه على فعل ذلك. (نهر) وعليه الفتوى، كما في

٢٠٧١ – (٤) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وحرمَلَةُ قَالاً: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبّادُ بْنُ تَمِيمٍ الْمَازِنِيّ أَنّهُ سَمِعَ عَمّهُ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ - يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ يَوْمًا يَسْتَسْقِي، فَجَعَلَ إِلَى النّاسِ ظَهْرَهُ يَدْعُو الله، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَة، وَحَوّلُ رَدَاءَهُ، ثُمّ صَلّى رَكْعَتَيْنِ.

=وقوله: "استسقى"، أي طلب السقي، وفيه أن صلاة الاستسقاء ركعتان، وهو كذلك بإجماع المثبتين لها، واختلفوا هل هي قبل الخطبة أو بعدها؟ فذهب الشافعي والجماهير إلى ألها قبل الخطبة، وقال الليث: بعد الخطبة، وكان مالك يقول به، ثم رجع إلى قول الجماهير، قال أصحابنا: ولو قدم الخطبة على الصلاة صحتا، ولكن الأفضل تقديم الصلاة كصلاة العيد وخطبتها، وجاء في الأحاديث ما يقتضي جواز التقديم والتأخير، واختلف الرواية في ذلك عن الصحابة على واجتلف العلماء هل يكبر تكبيرات زائدة في أول صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيد؟ فقال به الشافعي وابن جرير، وروي عن ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحول، وقال الجمهور: لا يكبر، واحتجوا للشافعي بأنه جاء في بعض الأحاديث: "صلى ركعتين كما يصلي في العيد"، وتأوله الجمهور على أن المراد كصلاة العيد في العدد والجهر والقراءة، وفي كولها قبل الخطبة، واختلفت الرواية عن أحمد في ذلك، وحيره داود بين التكبير وتركه، و لم يذكر في رواية مسلم الجهر بالقراءة، وذكره البخاري وأجمعوا على استحبابه، وأجمعوا أن لا يؤذن لها ولا يقام لكن يستحب أن يقال: الصلاة جامعة.

قوله: "أخبرني عباد بن تميم المازي أنه سمع عمه" المراد بعمه: عبد الله بن زيد بن عاصم المتكرر في الروايات السابقة. قوله: "وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة" فيه استحباب استقبالها للدعاء، ويلحق به الوضوء والغسل والتيمم والقراءة والأذكار والأذان وسائر الطاعات إلا ما خرج بدليل كالخطبة ونحوها. قوله: "فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله، واستقبل القبلة وحول رداءه، ثم صلى ركعتين"، فيه دليل لمن يقول بتقديم الخطبة على صلاة الاستسقاء، وأصحابنا يحملونه على الجواز كما سبق بيانه.

# [٢- باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء]

٢٠٧٢ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنِسٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الدّعَاءِ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.

٣٠٠٧٣ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي وَعَبْدُ الأَعْلَى عَنْ سَعِيد، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ أَنَّ نَبِيّ الله ﷺ كَانَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَاثِهِ إِلاَّ فِي الإسْتِسْقَاء، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطِهِ أَوْ بَيَاضُ إِبْطِهِ أَوْ بَيَاضُ إِبْطَهِ. حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطِهِ أَوْ بَيَاضُ إِبْطَهِ.

٢٠٧٤ - (٣) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ عَنِ النّبِي ﷺ نَحْوَهُ.

٢٠٧٥ - (٤) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا حَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النّبِيّ ﷺ اسْتَسْقَى، فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَيْهِ إِلَى السّمَاءِ.

### ٢- باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء

قوله: "أن النبي على استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء" قال جماعة من أصحابنا وغيرهم: السنة في كل دعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء، وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء، احتجوا بهذا الحديث.

قوله: "عن أنس في أن النبي كل كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه" هذا الحديث يوهم ظاهره أنه لم يرفع لله إلا في الاستسقاء، وليس الأمر كذلك، بل قد ثبت رفع يديه في الدعاء في مواطن غير الاستسقاء وهي أكثر من أن تحصر، وقد جمعت منها نحواً من ثلاثين حديثاً من الصحيحين أو أحدهما، وذكرتما في أواخر باب صفة الصلاة من "شرح المهذب"، ويتأول هذا الحديث على أنه لم يرفع الرفع البليغ بحيث يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء، أو أن المراد لم أره رفع، وقد رآه غيره رفع، فيقدم المثبتون في مواضع كثيرة وهم جماعات على واحد لم يحضر ذلك، ولا بد من تأويله لما ذكرناه، والله أعلم.

قوله: "عن قتادة عن أنس". وفي الطريق الثاني: "عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم" فيه بيان أن قتادة قد سمعه من أنس، وقد تقدم أن قتادة مدلس، وأن المدلس لا يحتج بعنعنته حتى يثبت سماعه ذلك الحديث، فبين مسلم ثبوته بالطريق الثاني.

### [٣- باب الدعاء في الاستسقاء]

٢٠٧٦ (١) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُحْرٍ -قَالَ يَحْيَى:
أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا- إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاء، وَرَسُولُ الله ﷺ قَائِمٌ أَن رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاء، وَرَسُولُ الله ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولُ الله ﷺ قَائِمً، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ الله! هَلَكَت الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السَّبُلُ، فَادْعُ الله مَا يَغْنَا! اللّهُمّ أَغِثْنَا! اللّهُمْ أَغِثْنَا! اللّهُمْ أَغِثْنَا! اللّهُمْ أَغِثْنَا اللّهُمْ أَغِثْنَا! اللّهُمْ أَغِثْنَا! اللّهُمْ أَغِثْنَا اللّهُمْ أَغِثْنَا اللّهُمْ أَغِثْنَا اللّهُ اللهُ يَعْفُونُ اللهُ ال

#### ٣- باب الدعاء في الاستسقاء

قوله: "دار القضاء" قال القاضي عياض: سميت دار القضاء؛ لأنها بيعت في قضاء دين عمر بن الخطاب الله الذي كتبه على نفسه، وأوصى ابنه عبد الله أن يباع فيه ماله، فإن عجز ماله استعان ببني عدي ثم بقريش، فباع ابنه داره هذه لمعاوية وماله بالغابة وقضى دينه، وكان ثمانية وعشرين ألفاً، وكان يقال لها: دار قضاء دين عمر، ثم اقتصروا فقالوا: دار القضاء، وهي دار مروان، وقال بعضهم: هي دار الإمارة وغلط؛ لأنه بلغه أنها دار مروان، فظن أن المراد بالقضاء الإمارة، والصواب ما قدمناه، هذا آخر كلام القاضي. قوله: إن دينه كان ثمانية وعشرين ألفاً غريب بل غلط، والصحيح المشهور أنه كان ستة وثمانين ألفاً أو نحوه. هكذا رواه البخاري في صحيحه، وكذا رواه غيره من أهل الحديث والسير والتواريخ وغيرهم.

الفرق بين (أغثنا) المزيد فيه و(غثنا) المجرد: قوله: "ادع الله يغثنا"، وقوله ﷺ: "اللهم أغثنا" هكذا هو في جميع النسخ "أغثنا" بالألف، ويغثنا بضم الياء من أغاث يغيث رباعي، والمشهور في كتب اللغة أنه إنما يقال في المطر: غاث الله الناس والأرض يغيثهم بفتح الياء أي أنزل المطر، قال القاضي عياض: قال بعضهم: هذا المذكور في الحديث من الإغاثة بمعنى المعونة، وليس من طلب الغيث، إنما يقال في طلب الغيث: اللهم غثنا، قال القاضي: ويحتمل أن يكون من طلب الغيث أي: هب لنا غيثاً أو ارزقنا غيثاً، كما يقال: سقاه الله وأسقاه، أي جعل له سقياً على لغة من فرق بينهما.

قوله: "فرفع النبي ﷺ يديه ثم قال: اللهم أغثنا" فيه استحباب الاستسقاء في خطبة الجمعة، وقد قدمنا بيانه في أول الباب، وفيه جواز الاستسقاء منفرداً عن تلك الصلاة المخصوصة، واغترت به الحنفية، وقالوا: هذا هو الاستسقاء المشروع لا غير، وجعلوا الاستسقاء بالبروز إلى الصحراء والصلاة بدعة، \*\* وليس كما قالوا، بل هو سنة-

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: ولا يلزم من عدم قوله بسنية الصلاة والتحويل قوله بأنه بدعة، كما نقله عن بعض المتعصبين المشنعين عليه، وعدم فعل الصحابة -كعمر وغيره- أدل دليل على عدم سنيته. (فتح الملهم:٥/ ٥٧٣)

قَالَ أَنَسُ: وَلاَ والله مَا نَرَى فِي السّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلاَ قَزَعَةٍ وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلاَ دَارٍ، قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ الترْسِ، فَلَمّا تَوسّطَت السّمَاءَ انْتَشَرَتْ، ثُمّ أَمْطَرَتْ قَالَ: فَلاَ والله مَا رَأَيْنَا الشّمْسَ سَبْتاً، قَالَ: ثُمّ دَخلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ، قَالَ: فَلاَ والله مَا رَأَيْنَا الشّمْسَ سَبْتاً، قَالَ: ثُمّ دَخلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الله عَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ وَرَسُولُ الله عَلَيْ قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِماً، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله عَلَى اللهُم عَلَى اللهُم حَوِّلْنَا وَلاَ عَنّا، قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَدَيْهِ، ثُمّ قَالَ: "اللّهُم حَوِّلْنَا وَلاَ عَلَى الاَكُم وَالظّرَابِ وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشّحَرِ!" فَانْقَلَعَتْ، وَحَرَجْنَا نَمْشِي عَلَى الشّمْس.

قَالَ شَرِيكٌ : سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ: أَهُوَ الرَّجُلُ الأَوِّلُ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي.

اللّحاديث الصحيحة السابقة، وقد قدمنا في أول الباب أن الاستسقاء أنواع؛ فلا يلزم من ذكر نوع إبطال نوع
 ثابت، والله أعلم.

قوله ﷺ: "اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا" هكذا هو مكرر ثلاثاً، ففيه استحباب تكرار الدعاء ثلاثاً.

شرح الغريب: قوله: "ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة" هي بفتح القاف والزاي، وهي القطعة من السحاب، وجماعتها قزع كقصبة وقصب، قال أبو عبيد: وأكثر ما يكون ذلك في الخريف. قوله: "وما بيننا وبين سلع من دار" هو بفتح السين المهملة وسكون اللام، وهو حبل بقرب المدينة، ومراده بهذا: الإخبار عن معجزة رسول الله في وعظيم كرامته على ربه سبحانه وتعالى بإنزال المطر سبعة أيام متوالية متصلاً بسؤاله، من غير تقديم سحاب ولا قزع ولا سبب آخر، لا ظاهر ولا باطن، وهذا معنى قوله: "وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار"، أي: نحن مشاهدون له وللسماء، وليس هناك سبب للمطر أصلاً.

قوله: "ثم أمطرت" هكذا هو في النسخ، وكذا جاء في البخاري "أمطرت" بالألف وهو صحيح، وهو دليل للمذهب المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من أهل اللغة أنه يقال: مطرت وأمطرت لغتان في المطر، وقال بعض أهل اللغة: لا يقال: أمطرت بالألف إلا في العذاب كقوله تعالى: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً﴾ (الحجر: ٤٧) والمشهور الأول، ولفظة "أمطرت" تطلق في الخير والشر، وتعرف بالقرينة، قال الله تعالى: ﴿وَقَالُواْ هَنذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا ﴾ (الأحقاف: ٢٤)، والمراد به: المطر في الخير؛ لأنهم ظنوه خيراً فقال الله تعالى: ﴿بَلَ هُو مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى قطعة من الأحقاف: ٢٤). قوله: "ما رأينا الشمس سبتاً" هو بسين مهملة ثم باء موحدة ثم مثناة فوق، أي قطعة من الزمان، وأصل السبت القطع.

قوله ﷺ حين شكى إليه كثرة المطر وانقطاع السبل وهلاك الأموال من كثرة الأمطار: "اللهم حولنا - وفي بعض النسخ: "حوالينا"، وهما صحيحان - "ولا علينا اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر =

١٠٧٧ - (٢) وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيّ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ ابْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَصَابَتِ النّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ وَبَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ عَلَى عَهْدِ رَسُولَ الله ﷺ فَبَيْنَا رَسُولُ الله عَلَى الْمِنْبِرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذْ قَامَ أَعْرَابِيّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله الله الله الله عَلَى الْمِنْبِرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذْ قَامَ أَعْرَابِيّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله عَلَيْنَا قَالَ الله عَلَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا قَالَ الله عَلَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا قَالَ الله عَلَى الْمَدِينَةُ فِي مِثْلِ الْجَوْبَةِ، وَسَالَ وَادِي قَنَاةً فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ إِلاّ تَفَرِّجَتْ، حَتّى رَأَيْتُ الْمَدِينَةَ فِي مِثْلِ الْجَوْبَةِ، وَسَالَ وَادِي قَنَاةً شَهْرًا، وَلَمْ يَجِيءُ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلاّ أَحْبَرَ بِجَوْدٍ.

= قال: فانقطعت وحرجنا نمشي".

فوائد أحاديث الباب وشرح الغريب: في هذا الفصل فوائد: منها: المعجزة الظاهرة لرسول الله ﷺ في إحابة دعائه متصلاً به حتى خرجوا في الشمس.

وفيه أدبه على في الدعاء، فإنه لم يسأل رفع المطر من أصله، بل سأل رفع ضرره وكشفه عن البيوت والمرافق والطرق بحيث لا يتضرر به ساكن ولا ابن سبيل، وسأل بقاءه في مواضع الحاجة بحيث يبقى نفعه وخصبه، وهي بطون الأودية وغيرها من المذكور، قال أهل اللغة: الآكام بكسر الهمزة جمع أكمة، ويقال في جمعها: آكام بالفتح والمد، ويقال: أكم بفتح الهمزة والكاف، وأكم بضمهما، وهي دون الجبل وأعلى من الرابية، وقيل: دون الرابية.

وأما الظراب فبكسر الظاء المعجمة واحدها: ظرب بفتح الظاء وكسر الراء، وهي الروابي الصغار، وفي هذا الحديث استحباب طلب انقطاع المطر على المنازل والمرافق إذا كثر وتضرروا به، ولكن لا تشرع له صلاة ولا احتماع في الصحراء.

قوله: "فانقطعت وخرجنا نمشي" هكذا هو في بعض النسخ المعتمدة، وفي أكثرها "فانقلعت" وهما بمعنى. قوله: "فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري". قد حاء في رواية للبخاري وغيره أنه الأول.

قوله: "أصابت الناس سنة" أي قحط. قوله: "فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت" أي تقطع السحاب وزال عنها. قوله: "حتى رأيت المدينة في مثل الجوبة"، هي بفتح الجيم وإسكان الواو وبالباء الموحدة، وهي الفحوة، ومعناه تقطع السحاب عن المدينة، وصار مستديراً حولها، وهي خالية منه.

قوله: "وسال وادي قناة شهراً" قناة بفتح القاف اسم لواد من أودية المدينة، وعليه زروع لهم، فأضافه هنا إلى نفسه. وفي رواية للبخاري: وسال الوادي قناة، وهذا صحيح على البدل، والأول صحيح، وهو عند الكوفيين على ظاهره، وعند البصريين يقدر فيه محذوف، وفي رواية للبخاري: وسال الوادي وادي قناة.

قوله: "أخبر بجود" هو بفتح الجيم وإسكان الواو، وهو المطر الكثير.

مُعْتَمِرٌ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النّبِيّ عَلَى يَخْطُبُ يَوْمَ مُعْتَمِرٌ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النّبِيّ عَلَى يَخْطُبُ يَوْمَ الْحُمُعَة، فَقَامَ إِلَيْهِ النّاسُ فَصَاحُوا وَقَالُوا: يَا نَبِيّ الله! قَحِطَ الْمَطَنُ، وَاحْمَرّ الشّحَرُ، وَهَلَكَتِ الله الْجُمُعَة، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الأَعْلَى: فَتَقَشّعَتْ عَنِ الْمَدينَة، فَجَعَلَتْ تُمْطِرُ الْمَدينَة، وَفِيهِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الأَعْلَى: فَتَقَشّعَتْ عَنِ الْمَدينَة، فَجَعَلَتْ تُمْطِرُ حَوَالَيْهَا، وَمَا تُمْطِرُ بِالْمَدِينَةِ قَطْرَةً، فَنَظَرْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَإِنّهَا لَفِي مِثْلِ الإِكْلِيلِ.

٣٠٧٩ – (٤) وَحَدَّنَنَاهُ أَبُوكُرَيْبِ: حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ بِنَحْوِهِ وَزَادَ: فَأَلَّف اللهُ بَيْنَ السّحَابِ، ومكثنا حَتَّى رَأَيْتُ الرّجُلَ الشّدِيدَ تُهِمّهُ نَفْسُهُ أَنْ يَأْتَى أَهْلَهُ.

٠٨٠- (٥) وحدّثنا هَارُونُ بْنُ سَعِيد الأَيْليّ: حدثنا ابْنُ وَهْب: حدثني أُسَامَةُ أَنَّ حَفْصَ بْنَ عُبَيْد الله بْنِ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّنَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: جَاءَ أَعْرَابِيّ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ يَوْمَ الْحُمْعَةِ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ، وَزَادَ: فَرَأَيْتُ السَّحَابَ يَتَمَرِّقُ كَأَنَّهُ الْمُلاَءُ حينَ تُطْوَى.

قوله: "قحط المطر" هو بفتح القاف وفتح الحاء وكسرها، أي أمسك. قوله: "واحمر الشجر" كناية عن يبس ورقها وظهور عودها. قوله: "فتقشعت" أي زالت. قوله: "وما تمطر بالمدينة قطرة" هو بضم التاء من تمطر، وبنصب قطرة. قوله: "مثل الإكليل" هو بكسر الهمزة، قال أهل اللغة: هي العصابة، وتطلق على كل محيط بالشيء.

قوله: "فألف الله بين السحاب، ومكثنا حتى رأيت الرجل الشديد تممه نفسه أن يأتي أهله" هكذا ضبطناه "ومكثنا"، وكذا هو في نسخ بلادهم على ثلاثة أوجه ليس منها هذا. ففي رواية لهم: وهلتنا، ومعناه: أمطرتنا، قال الأزهري: يقال: هلّ السحاب بالمطر هللاً والهالّ: المطر، ويقال: الهلت أيضاً، وفي رواية لهم: "وملتنا" بالميم مخففة اللام قال القاضي: ولعل معناه أوسعتنا مطراً، وفي رواية: "ملاًتنا" بالهمزة.

قوله: "تممه نفسه" ضبطناه بوجهين: فتح التاء مع ضم الهاء، وضم التاء مع كسر الهاء، يقال: همه الشيء وأهمه أي اهتم له، ومنهم من يقول: همه أذابه، وأهمه غمه.

قوله: "فرأيت السحاب يتمزق كأنه الملاء حين تطوى" هو بضم الميم وبالمد، والواحدة ملاءة بالضم والمد، وهي الريطة كالملحفة، ولا خلاف أنه ممدود في الجمع والمفرد، ورأيت في كتاب القاضي قال: هو مقصور، وهو غلط=

٦٠٨١ – (٦) وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنسٍ قَالَ: قَالَ أَنسِّ: أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ مَطَرٌ قَالَ: فَحَسَرَ رَسُولُ الله ﷺ ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله! لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: "لأَنّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبّهٍ تَعَالَى".

\* \* \* \*

<sup>-</sup>من الناسخ، فإن كان من الأصل كذلك فهو خطأ بلا شك، ومعناه: تشبيه انقطاع السحاب وتحليله بالملاءة المنشورة إذا طويت.

قوله: "حسر رسول الله ﷺ توبه حتى أصابه المطر فقلنا: يا رسول الله لم صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه" معنى "حسر": كشف أي كشف بعض بدنه، ومعنى حديث عهد بربه أي بتكوين ربه إياه، ومعناه: أن المطر رحمة، وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لها، فيتبرك بما.

وفي هذا الحديث دليل لقول أصحابنا: أنه يستحب عند أول المطر أن يكشف غير عورته ليناله المطر، واستدلوا بهذا، وفيه أن المفضول إذا رأى من الفاضل شيئاً لا يعرفه أن يسأله عنه ليعلمه، فيعمل به، ويعلمه غيره.

### [٤- باب التعوّذ عند رؤية الريح والغيم، والفرح بالمطر]

- ٢٠٨٢ (١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَب: حدَّثنا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ - عَنْ حَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيّ ﷺ تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ الرّيحِ وَالْغَيْمِ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الرّيحِ وَالْغَيْمِ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الرّيحِ وَالْغَيْمِ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، فَإِذَا مَطَرَتْ سُرّ بِهِ، وَذَهَبَ عَنْهُ ذَلِكَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: "إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عَذَاباً سُلَطَ عَلَى أُمّتِي"، وَيَقُولُ: إِذَا رَأَى الْمَطَرَ "رَحْمَةٌ".

٣٠٠٠ - (٢) وَحَدَّنَيْ أَبُو الطاهرِ: أَخبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدَّنُنَا عَنْ عَطاءِ ابْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجَ النّبِي ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النّبِي ﷺ إِذَا عَصَفَتِ الرّيحُ قَالَ: "اللّهُمَّ! إِنِي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخيْرَ مَا أَرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرّهَا، وَشَرّ مَا فِيهَا، وَخيْرَ مَا فِيهَا، وَخيْرَ مَا أَرْسِلَتْ بِهِ قَالُونُهُ، وَخَرَجَ وَدَحَلَ، وَشَرّ مَا فَيهَا، وَشَرّ مَا فَيهَا، وَشَرّ مَا أَرْسِلَتْ بِهِ قَالَتْ: وَإِذَا تَحَيّلَتِ السّمَاءُ تَغَيّرَ لَوْنُهُ، وَخَرَجَ وَدَحَلَ، وَشَرّ مَا أَرْسِلَتْ بِهِ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: وَأَقْبُلَ وَأَدْبَرَ، فَإِذَا مَطَرَتْ سُرّيَ عَنْهُ، فَعَرَفْتُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: "لَعَلّهُ يَا عَائِشَةُ! كَمَا قَالَ قَوْمُ عَادٍ: ﴿فَلَمَا رَأُوهُ عَارِضًا مُسْتَقَبِلَ أَوْدِيَةٍ مَ قَالُواْ هَلَذَا عَارِضٌ مُعْرَفْتُ رَافًا مُسْتَقَبِلَ أَوْدِيَةٍ مَ قَالُواْ هَلَذَا عَارِضٌ مُعْرَفْتُ وَلَاكَ فَي وَجْهِهِ، قَالُواْ هَلَذَا عَارِضٌ مُعْرَفْتُ وَلَاكُ فَي عَادٍ: ﴿فَلَكُ مَا قَالُ قَوْمُ عَادٍ: ﴿فَلَكُمْ رَأُوهُ عَارِضًا مُسْتَقَبِلَ أَوْدِيَةٍ مَ قَالُواْ هَلَذَا عَارِضٌ مُعْرَفْتُ وَلَاكُ فَي وَالْكُمْ وَالْمَالُواْ هَلَكَ اللّهُ عَالَى اللّهُ مُنْ عَلَالًا عَارِضًا مُسْتَقَلِلُ أَوْدِيَةٍ مَ قَالُواْ هَلَدَا عَارِضٌ مُعْرَانًا ﴿ وَلَا حَقَافَ: ٢٤٤).

٢٠٨٤ – (٣) وَحَدَّنَني هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، حَ: وَحَدَّثَنِي أَبُو الطّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا النّضْرِ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النّبِيّ ﷺ أَنّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ مُسْتَخْمِعاً ضَاحِكاً، حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاته،

#### ٤ - باب التعوّد عند رؤية الريح والغيم، والفرح بالمطر

قوله: "إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك، قالت عائشة: فسألته فقال: إني حشيت أن يكون عذاباً سلط على أمتي"، فيه الاستعداد بالمراقبة لله والالتجاء إليه عند اختلاف الأحوال وحدوث ما يخاف بسببه، وكان خوفه والله أن يعاقبوا بعصيان العصاة، وسروره لزوال سبب الخوف.

إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسّمُ، قَالَتْ: وَكَانَ إِذَا رَأَى غَيْماً أَوْ رِيحاً، عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِه، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! أَرَى النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْغَيْمَ فَرِحُوا رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْمَطَرُ، وَأَرَاكَ إِذَا رَأَوُا الْغَيْمَ فَرِحُوا رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْمَطَرُ، وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتَهُ عَرَفْتُ فِي وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَةَ قَالَتْ: "يَا عَائِشَةُ! مَا يُؤمّنُنِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ، قَدْ عُذّبَ قَوْمٌ بِالرّيح، وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ الْعَذَابَ فَقَالُوا: ﴿هَلِنَا عَارِضٌ مُّمَطِرُنَا ﴾.

قوله: "ويقول إذا رأى المطر: رحمة" أي هذه رحمة. قوله: "وإذا تخيلت السماء تغير لونه"، قال أبو عبيد وغيره: تخيلت من المحيلة بفتح الميم، وهي سحابة فيها رعد وبرق يخيل إليه أنما ماطرة، ويقال: أخالت إذا تغيمت. قولها: "ما رأيت رسول الله ﷺ مستجمعاً ضاحكاً حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم" والمستجمع، المجد في الشيء القاصد له، واللهوات جمع لهاة، وهي اللحمة الحمراء المعلقة على الحنك، قاله الأصمعي.

### [٥- باب في ريح الصبا والدبور]

٢٠٨٥- (١) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ، حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنّى وابْنُ بَشّارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُحَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسِ عَنِ النّبِيِّ ﷺ أَنّهُ قَالَ: "نُصِرْتُ بِالصّبَا، وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدّبُورِ".

َ ٢٠٨٦- (٢) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِية، ح: وحَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ الْجُعْفِيّ: حَدَّثَنَا عَبْدَةً - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ - كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ عَنِ النّبِيّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

### ٥- باب في ريح الصبا والدبور

قوله ﷺ: "نصرت بالصبا" هي بفتح الصاد، ومقصورة، وهي: الريح الشرقية، وأهلكت عاد بالدبور، وهي بفتح الدال، وهي: الريح الغربية.

# [ ۱۱ – كتاب الكسوف] [ ۱ – باب صلاة الكسوف]

## ١١ - كتاب الكسوف

#### ١- باب صلاة الكسوف

شرح الغريب والفرق بين الخسوف والكسوف على قول: يقال: كسفت الشمس والقمر بفتح الكاف، وحسف القمر وكسفا بضمها، وانكسفا وخسفا ونحسفا وانخسفا بمعنى، وقيل: كسف الشمس بالكاف، وحسف القمر بالخاء. وحكى القاضي عياض عكسه عن بعض أهل اللغة والمتقدمين، وهو باطل مردود بقول الله تعالى: ﴿وَحَسَفَ ٱلْقَمَرُ ﴾ (القيامة: ٨)، ثم جمهور أهل العلم وغيرهم على أن الخسوف والكسوف يكون لذهاب ضوثهما كله، ويكون لذهاب بعضه، وقال جماعة منهم الإمام الليث بن سعد: الخسوف في الجميع، والكسوف في بعض، وقيل: الخسوف: ذهاب لولهما، والكسوف تغيره. واعلم أن صلاة الكسوف رويت على أوجه كثيرة ذكر مسلم منها جملة، وأبو داود أخرى، وغيرهما أخرى.

مذاهب أهل العلم في صلاة الكسوف جماعة وفي كيفية أدائها: وأجمع العلماء على ألها سنة، ومذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أنه يسن فعلها جماعة، وقال العراقيون فرادى. وحجة الجمهور الأحاديث الصحيحة في مسلم وغيره، واختلفوا في صفتها، فالمشهور في مذهب الشافعي ألها ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان، وأما السجود فسجدتان كغيرها، وسواء تمادى الكسوف أم لا، وبهذا قال مالك والليث وأحمد وأبو ثور وجمهور علماء الحجاز وغيرهم.

وقال الكوفيون: هما ركعتان كسائر النوافل عملاً بظاهر حديث جابر بن سمرة وأبي بكرة أن النبي ولل عمرو بن ركعتين، وحجة الجمهور حديث عائشة من رواية عروة وعمرة، وحديث جابر وابن عباس وابن عمرو بن العاص ألها ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان، قال ابن عبد البر: وهذا أصح ما في هذا الباب، قال: وباقي الروايات المخالفة معللة ضعيفة، \*\* وحملوا حديث ابن سمرة بأنه مطلق، وهذه الأحاديث تبين المراد به، وذكر مسلم في رواية عن عائشة وعن ابن عباس وعن جابر ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات، ومن رواية ابن عباس وعلى ركعتين في كل ركعة أربع ركعات، قال الحفاظ: الروايات الأول أصح ورواها أحفظ وأضبط، وفي رواية لأبي داود من رواية أبي بن كعب ركعتين، في كل ركعة خمس ركعات.

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: وليس كذلك، فإنه صرح بتصحيح روايات وحدة الركوع، نعم! قد ضعف الروايات التي فيها زيادة على الركوعين، كما سيأتي. (فتح الملهم:٥/ ٦٠٩)

وقد قال بكل نوع بعض الصحابة. وقال جماعة من أصحابنا الفقهاء المحدثين وجماعة من غيرهم: هذا الاحتلاف في الروايات بحسب اختلاف حال الكسوف، ففي بعض الأوقات تأخر انجلاء الكسوف، فزاد عدد الركوع، وفي بعضها أسرع الانجلاء، فاقتصر، وفي بعضها توسط بين الإسراع والتأخر، فتوسط في عدده، واعترض الأولون على هذا: بأن تأخر الانجلاء لا يعلم في أول الحال ولا في الركعة الأولى، وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء، وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه منوي من أول الحال. وقال جماعة من العلماء منهم إسحاق بن راهويه وابن جرير وابن المنذر: حرت صلاة الكسوف في أوقات، واختلاف صفاها محمول على بيان جواز جميع ذلك، فتحوز صلاها على كل واحد من الأنواع الثابتة، وهذا قوي، والله أعلم.

واتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام الأول من كل ركعة، واختلفوا في القيام الثاني، فمذهبنا ومذهب مالك وجمهور أصحابه أنه لا تصح الصلاة إلا بقراءتها فيه، وقال محمد بن مسلمة من المالكية: لا تقرأ الفاتحة في القيام الثاني، واتفقوا على أن القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى أقصر من الثانية، واختلفوا في القيام الأول والركوع الأول منهما من الثانية، واختلفوا في القيام الأول والركوع الأول من الثانية، هل هما أقصر من القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى، ويكون هذا معنى قوله في الحديث: "وهو دون القيام الأول ودون الركوع الأول" أم يكونان سواء؟ ويكون قوله: دون القيام والركوع الأول، أي: أول قيام وأول ركوع، واتفقوا على استحباب إطالة القراءة والركوع فيهما كما حاءت الأحاديث، ولو اقتصر على الفاتحة في كل قيام وأدن طمأنينته في كل ركوع صحت صلاته، وفاتته الفضيلة. واختلفوا في استحباب إطالة السحود، فقال جمهور أصحابنا: لا يطوله بل يقتصر على قدره في سائر الصلوات، وقال المحققون منهم: يستحب إطالته نحو الركوع الذي قبله، وهذا هو المنصوص للشافعي في "البويطي"، وهو الصحيح للأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك، ويقول في كل رفع من ركوع: سمع الله لمن حمده، ثم يقول عقبه: حدالاً الصحيح للأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك، ويقول في كل رفع من ركوع: سمع الله لمن حمده، ثم يقول عقبه: حدالاً الصحيح للأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك، ويقول في كل رفع من ركوع: سمع الله لمن حمده، ثم يقول عقبه: حدالاً الصحيحة الصريحة في ذلك، ويقول في كل رفع من ركوع: سمع الله لمن حمده، ثم يقول عقبه: حدالله على المناسوس المناسوس المناسوس المناسوس المناسوس المناسوس الشاسوس المناسوس ال

ثُمّ انْصَرَفَ رَسُولُ الله ﷺ وَقَدْ تَجَلّتِ الشّمْسُ، فَحَطَبَ النّاسَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمّ قَالَ: "إِنّ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتِ الله، وَإِنّهُمَا لاَ يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَكَبّرُوا، وَادْعُوا الله، وَصَلّوا وَتَصَدّتُوا، يَا أُمّةَ مُحَمّدٍ! إِنْ مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرَ مِنَ الله أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمْتُهُ، يَا أُمّةَ مُحَمّدٍ! والله! لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، أَلاَ هَلْ بَلَغْتُ؟" وَفِي رِوَايَةٍ: "إِنّ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله".

-ربنا لك الحمد إلى آخره، والأصح: استحباب التعوذ في ابتداء الفاتحة في كل قيام، وقيل: يقتصر عليه في القيام الأول. واختلف العلماء في الخطبة لصلاة الكسوف، فقال الشافعي وإسحاق وابن حرير وفقهاء أصحاب الحديث: يستحب بعدها خطبتان. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يستحب ذلك.\*\*

ودليل الشافعي الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ خطب بعد صلاة الكسوف.

قوله: "فأطال القيام حداً، وأطال الركوع حداً، ثم سجد، ثم قام فأطال القيام" هذا مما يحتج به من يقول: لا يطول السجود، وحجة الآخرين الأحاديث المصرحة بتطويله، ويحمل هذا المطلق عليها. وقوله: "جداً" بكسر الجيم، وهو منصوب على المصدر، أي جد جداً. قوله: بعد أن وصف الصلاة: ثم انصرف رسول الله على وموافقيه في استحباب الخطبة بعد صلاة الكسوف كما سبق بيانه، وفيه أن الخطبة لا تفوت بالانجلاء بخلاف الصلاة.

قوله: "فحمد الله وأثنى عليه" دليل على أن الخطبة يكون أولها الحمد لله والثناء عليه، ومذهب الشافعي أن لفظة الحمد لله متعينة فلو قال معناها لم تصح خطبته. قوله و أحاديث الباب: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته". وفي رواية ألهم قالوا: كسفت لموت إبراهيم، فقال النبي و هذا الكلام رداً عليهم، قال العلماء: والحكمة في هذا الكلام أن بعض الجاهلية الضلال كانوا يعظمون الشمس والقمر، فبين ألهما آيتان مخلوقتان لله تعالى، لا صنع لهما، بل هما كسائر المخلوقات يطرأ عليهما النقص والتغير كغيرهما، وكان بعض الضلال من المنجمين وغيرهم يقول: لا ينكسفان إلا لموت عظيم أو نحو ذلك، فبين أن هذا باطل لئلا يغتر بأقوالهم لاسيما، وقد صادف موت إبراهيم هي.

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قال ابن الهمام: "وما نقل من خطبته على فليس بطريق قصد الشرعية، بل لدفع وهم من توهم أنه لموت إبراهيم ابنه على فهو بسبب عرض وانقضى..." (فتح الملهم:٥/ ٦١٨)

قلت: الصواب استحباب الخطبة في الكسوف، وذهب إليه بعض أصحابنا، كما ورد في "رد المحتار" تحت قول "الدر المختار" "ولا خطبة"، ونقله عن التحفة والمحيط.... لكن في "النظم" يخطب بعد الصلاة بالاتفاق ونحوه في الخلاصة قاضى خان.[إعلاء السنن ١٥٧/٨]

١٠٨٨ - (٢) حَدَّنَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ: ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتِ الله"، وَزَادَ أَيْضاً: ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: "اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ!"

7 · ١٩٩ - (٣) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونَسُ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطّاهِرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيّ قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَبُو الطّاهِرِ وَمُحَمِّدُ بْنُ الزّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النّبِي عَنْ قَالَتْ: خَسَفَتِ الشّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النّبِي عَنْ قَالَتْ: خَسَفَتِ الشّمْسُ وَرَاءَهُ، فَاقْتَرَأَ رَسُولُ الله عَلَيْ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَامَ وَكَبّر، وَصَفَّ النّاسُ وَرَاءَهُ، فَاقْتَرَأَ رَسُولُ الله عَلَيْ قِرَاءةً طَوِيلةً، ثُمّ كَبّر فَرَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلةً، هِي أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءةِ الأُولَى، ثُمّ كَبّر فَرَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلةً، هِي أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءةِ الأُولَى، ثُمّ كَبّر فَرَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلةً، هِي أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءةِ الأُولَى، ثُمّ كَبّر فَرَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلةً، هِي اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبّنا وَلَكَ الْحَمْدُ"، ثُمّ قَامَ فَاقْتَرَأً قِرَاءَةً طَوِيلةً، هِي أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءةِ الأُولَى، ثُمّ كَبَر فَرَكُعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، هُو الْمُنْ حَمِدَهُ، رَبّنا ولَكَ الْحَمْدُ أَبُو الطّاهِرِ: ثُمّ سَجَدَ – ثُمّ فَعَلَ فِي الرَّكُوعِ الأَخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، الْمَعْمَلُ أَرْبَعَ رَكُمْ أَبُو الطّاهِرِ: ثُمّ سَجَدَ – ثُمّ فَعَلَ فِي الرَّكُوعِ الأَخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، وَانْحَلَتِ الشّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ.

<sup>=</sup>قوله ﷺ: "فإذا رأيتموها فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا" فيه الحث على هذه الطاعات، وهو أمر استحباب. قوله ﷺ: "يا أمة محمد! إن من أحد أغير من الله تعالى" هو بكسر همزة "إن" وإسكان النون، أي ما من أحد أغير من الله تعالى، ولا أشد كراهة لها منه سبحانه.

قوله ﷺ: "يا أمة محمد! والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً" معناه: لو تعلمون من عظم انتقام الله تعالى من أهل الجرائم وشدة عقابه وأهوال القيامة وما بعدها كما علمت، وترون النار كما رأيت في مقامي هذا وفي غيره لبكيتم كثيراً، ولقل ضحككم لفكركم فيما علمتموه.

قوله ﷺ: "ألا هل بلغت" معناه: ما أمرت به من التحذير والإنذار وغير ذلك مما أرسل به، والمراد: تحريضهم على تحفظه واعتنائهم به؛ لأنه مأمور بإنذارهم.

فوائد أحاديث الباب: قوله: "فخرج رسول الله على إلى المسجد فقام وكبر، وصف الناس وراءه" فيه إثبات صلاة الكسوف، وفيه استحباب فعلها في المسجد الذي تصلي فيه الجمعة، قال أصحابنا: وإنما لم يخرج إلى المصلى لخوف فواتها بالانجلاء، فالسنة المبادرة بها، وفيه استحبابها جماعة، وتجوز فرادى، وتشرع للمرأة والعبد والمسافر وسائر من تصح صلاته.

ثُمّ قَامَ فَخَطَبَ النّاسَ، فَأَنْنَى عَلَى الله بِمَا هُو أَهْلُهُ، ثُمّ قَالَ: "إِنّ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ آيتَانِ مِنْ آيَاتِ الله، لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا لِلصّلاَةِ"، وَقَالَ أَيْضاً: "قَصَلُوا حَتّى يُفَرَّجَ الله عَنْكُمْ"، وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلّ شَيْءٍ وَعِدْتُمْ، حَتّى لَقَدْ رَأَيْتُنِي أُرِيدُ أَنْ آخُذَ قِطْفَا مِنَ الْجَنّةِ حِينَ رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ أَقَدّمُ -وَقَالَ الْمُرَادِيّ: أَتَقَدّمُ - وَلَقَلْ رَأَيْتُ جَهَنّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضاً حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأْخَرْتُ، وَرَأَيْتُ فِيهَا الْمُرَادِيّ: أَتَقَدّمُ - وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضاً حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأْخَرْتُ، وَرَأَيْتُ فِيهَا الْمُرَادِيّ: أَتَقَدّمُ - وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضاً حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأْخَرْتُ، وَرَأَيْتُ فِيهَا الْمُرَادِيّ: أَتَقَدّمُ - وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضاً حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأْخَرْتُ، وَرَأَيْتُ فِيهَا عَمِو الّذِي سَيّبَ السّوَائِبَ" وَانْتَهَى حَدِيثُ أَبِي الطّاهِرِ عِنْدَ قَوْلِهِ: "فَافْزَعُوا لِلصّلاَةِ"، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

٢٠٩٠ (٤) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرّازِيّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ الأَوْزَاعِيّ أَبُو عَمْرٍو وَغَيْرُهُ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ الرّهْرِيّ يُخْبِرُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الشّمْسَ خَسَفَتْ عَمْرٍو وَغَيْرُهُ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ الرّهْرِيّ يُخْبِرُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الشّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَيْنُ، فَبَعَثَ مُنَادِياً بـــ"الصّلاَةُ جَامِعَةً" فَاجْتَمَعُوا، وتَقَدَّمَ فَكَبّرَ، وَصَلّى عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَيْنُ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.

=قولها: "ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وقال في الرفع من الركوع الثاني مثله" فيه دليل على استحباب الجمع بين هذين اللفظين، وهو مذهب الشافعي ومن وافقه، وسبقت المسألة في صفة سائر الصلاة، وهو مستحب عندنا للإمام والمأموم والمنفرد، يستحب لكل أحد الجمع بينهما، وفي هذا الحديث دليل على استحباب الجمع بينهما في كل رفع من الركوع في الكسوف سواء الركوع الأول والثاني.

قوله ﷺ: "فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة". وفي رواية: "فصلوا حتى يفرج الله عنكم" معناه: بادروا بالصلاة، وأسرعوا إليها حتى يزول عنكم هذ العارض الذي يخاف كونه مقدمة عذاب.

قوله ﷺ: "حين رأيتموني جعلت أقدم" ضبطناه بضم الهمزة وفتح القاف وكسر الدال المشددة، ومعناه: أقدم نفسي أو رجلي، وكذا صرح القاضي عياض بضبطه، وضبطه جماعة أقدم بفتح الهمزة وإسكان القاف وضم الدال، وهو من الإقدام، وكلاهما صحيح. قوله ﷺ: "ولقد رأيت جهنم" فيه أنها مخلوقة موجودة، وهو مذهب أهل السنة، ومعنى: "يحطم بعضها بعضاً.

قوله ﷺ: "ورأيت فيها عمرو بن لحي" هو بضم اللام وفتح الحاء وتشديد الياء، وفيه دليل على أن بعض الناس معذب في نفس جهنم اليوم، عافانا الله وسائر المسلمين.

قوله ﷺ: "حين رأيتموني تأخرت" فيه التأخر عن مواضع العذاب والهلاك.

٠٩١ – (٥) وَحَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ نَمِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يُخْبِرُ عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النّبِي ﷺ عَلَىٰ جَهَرَ فِي صَلاَةِ الْخُسُوفِ نِمِ النّبِي ﷺ فَصَلّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.

٢٠٩٢ - (٦) قَالَ الزّهْرِيّ: وَأَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ عَنِ النّبِيّ ﷺ أَنْهُ صَلّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.

٣٠٠٩ - (٧) وَحَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ: وَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدَّثُ عَنْ الْوَلِيدِ الزِّبَيْدِيِّ عَنِ الزِّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ يُحَدَّثُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدَّثُ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ الله ﷺ يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ، بِمِثْلِ مَا حَدَّثَ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةً.

٢٠٩٤ - (٨) وَحَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: حَدَّنِنِي مَنْ أُصَدَّقُ –حَسِبْتُهُ يُرِيدُ عَائِشَةَ– سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: حَدَّنِنِي مَنْ أُصَدَّقُ –حَسِبْتُهُ يُرِيدُ عَائِشَةَ–

قوله: "فبعث منادياً بالصلاة حامعة". لفظة "جامعة" منصوبة على الحال، وفيه دليل للشافعي، ومن وافقه أنه يستحب أن ينادى لصلاة الكسوف: الصلاة جامعة، وأجمعوا أنه لا يؤذن لها ولا يقام.

مذاهب الأئمة في الجهر في كسوف الشمس وخسوف القمو: قوله: "جهر في صلاة الخسوف" هذا عند أصحابنا والجمهور محمول على كسوف القمر؛ لأن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والليث بن سعد وجمهور الفقهاء أنه يسر في كسوف الشمس، ويجهر في حسوف القمر. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وغيرهم: يجهر فيهما وتمسكوا كهذا الحديث، \*\* واحتج الآخرون بأن الصحابة حزروا القراءة بقدر البقرة وغيرها، ولو كان جهراً لعلم قدرها بلا حزر. وقال ابن جرير الطبري: الجهر والإسرار سواء.

قوله: "حدثني من أصدق - حسبته يريد عائشة -" هكذا هو في نسخ بلادنا، وكذا نقله القاضي عن الجمهور وعن=

<sup>\*</sup>هذا صريح في الجهر واحتج به جماعة، والجمهور على خلافه؛ لما أن الصحابة ﴿ قدروا بقدر البقرة وغيرها، ولو كان جهر لعلم قدرها، قلت: لا يلزم من الجهر سماع الكل، فيمكن وقوع التقدير ممن لم يسمع، والحاصل: أن دليل الجمهور لا يعارض هذا الصريح، فقول من قال بالجهر أقوى، والله تعالى أعلم.

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قلت: وكون عائشة في حجرتما محل نظر، وسيأتي التصريح بخروجها في نسوة إلى المسجد في حديث عمرة عنها، وعلى هذا: فكيف يمكن أن تسمع عائشة وهي في صف النساء، ولا يسمع سمرة وهو في صف الرجال؟ نعم يحتمل أن يكون النبي على قد جهر فيها ببعض الآيات، كما كان يسمعهم الآية والآيتين=

أَنَّ الشَّمْسَ انْكَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَامَ قِيَاماً شَدِيداً، يَقُومُ قَائِماً ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَوْكُعُ، ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ فِي ثَلاَثِ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ، فَانْصَرَفَ يَقُومُ ثُمَّ يَرْكُعُ، ثُمَّ يَوْكُعُ، وَإِذَا رَفَعَ رأْسَهُ قَالَ: وَقَدْ تَجَلّتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ: "اللهُ أَكْبُرُ"، ثمِّ يَرْكَعُ، وَإِذَا رَفَعَ رأْسَهُ قَالَ: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ"، فَقَامَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ"، فَقَامَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَكْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا مِنْ آيَاتِ اللهُ يُخَوِّفُ الله بِهِمَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوفًا، فَاذْكُرُوا الله حَتّى يَنْجَلِيَا".

٩٥ - ٢٠٩٥ وَحَدَّثَنَىٰ أَبُو غَسّانَ الْمِسْمَعِيّ ومُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالاً: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ - وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ -: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنْ نَبِيّ الله ﷺ صَلّى سِتّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.

<sup>=</sup> بعض رواتهم: "من أصدق حديثه" يريد عائشة، ومعنى اللفظين متغاير، فعلى رواية الجمهور له حكم المرسل إن قلنا بمذهب الجمهور أن قوله: أخبرني الثقة ليس بحجة. قوله: "ركعتين في ثلاث ركعات"، أي: في كل ركعة يركع ثلاث مرات. قوله: ست "ركعات وأربع سجدات"، أي: صلى ركعتين في كل ركعتين ركوع ثلاث مرات وسجدتان.

أحيانا في الصلاة السرية، و لم يجهر بسائر السورة، وحينئذ فلا منافاة بين حديث عائشة وسائر الأحاديث الدالة
 على الإسرار، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. (فتح الملهم:٥/٦٢٩،٦٣٠)

### [٢- باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف]

قَالَتْ عَمْرَةُ: فَسَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: فَكُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ الله ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ، يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ النّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

٢٠٩٧ - (٢) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ جَمِيعاً عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ سُلَيْمَانَ ابْنِ بِلاَلِ.

#### ٢- باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف

قوله: "بين ظهري الحجر" أي بينها. قولها: "حتى انتهى إلى مصلاه" تعني: موقفه في المسجد، فيه أن السنة في صلاة الكسوف أن تكون في الجامع، وفي جماعة. قوله الله "رأيتكم تفتنون في القبور" وفي آخره: "يتعوذ من عذاب القبر" فيه إثبات عذاب القبر وفتنته، وهو مذهب أهل الحق، ومعنى تفتنون: تمتحنون، فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول المؤمن: هو رسول الله، ويقول المنافق: سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته، هكذا جاء مفسراً في الصحيح. قوله الله الذين آمنوا بالقول الثابت.

## [٣- باب ما عرض على النبي عليه في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار]

مِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرِّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِأَصْحَابِهِ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، حَتَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِأَصْحَابِهِ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، حَتَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِأَصْحَابِهِ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، حَتَّى رَسُولُ الله عَلَيْ بِأَصْحَابِهِ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، حَتَّى جَعَلُوا يَخِرُونَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ مَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ مَكَعَلَو اللهِ عَلَيْ الْمَعْدَاتِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنّهُ سَجَدَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: "إِنّهُ سَجَدَاتٍ، ثُمَّ قَالَ عَلَى الْجَنّةُ، حَتَّى لَوْ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفاً أَخَذُتُهُ –أَوْ عُرِضَ عَلَي الْجَنّةُ، حَتَّى لَوْ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفاً أَخَذُتُهُ –أَوْ قَرُضَتْ عَلَيّ الْبَارُ،

### ٣- باب ما عرض على النبي على في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار

قوله: "في رواية أبي الزبير عن حابر ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سحد سجدتين" هذا ظاهره أنه طول الاعتدال الذي يلي السجود، ولا ذكر له في باقي الروايات، ولا في رواية حابر من جهة أبي الزبير، وقد نقل القاضي إجماع العلماء أنه لا يطول الاعتدال الذي يلي السجود، وحينئذ يجاب عن هذه الرواية بجوابين: أحدهما: أنها شاذة مخالفة لرواية الأكثرين فلا يعمل بها. والثاني: أن المراد بالإطالة تنفيس الاعتدال ومده قليلاً، وليس المراد إطالته نحو الركوع.

قوله ﷺ: "عرض علىّ كل شيء تولجونه" أي تدخلونه من جنة ونار وقبر ومحشر وغيرها. قوله ﷺ: "فعرضت على الجنة وعرضت على النار".

كلام القاضي في رؤية الجنة والنار: قال القاضي عياض: قال العلماء: يحتمل أنه رآهما رؤية عين، كشف الله تعالى عنهما، وأزال الححب بينه وبينهما، كما فرج له عن المسجد الأقصى حين وصفه، ويكون قوله ولي عن عرض هذا الحائط، أي: في جهته وناحيته، أو في التمثيل لقرب المشاهدة. قالوا: ويحتمل أن يكون رؤية علم وعرض وحي باطلاعه وتعريفه من أمورها تفصيلاً ما لم يعرفه قبل ذلك، ومن عظيم شأهما ما زاده علماً بأمرهما وخشية وتحذيراً ودوام ذكر، ولهذا قال والله الوية العين كثيراً ولضحكتم قليلاً"، قال القاضي: والتأويل الأول أولى وأشبه بألفاظ الحديث؛ لما فيه من الأمور الدالة على رؤية العين كتناوله والله العنقود وتأخره مخافة أن يصيبه لفح النار.

قوله ﷺ: "فعرضت على الجنة حتى لو تناولت منها قطفاً أخذته" معنى تناولت: مددت يدي لأخذه، والقطف بكسر القاف: العنقود، وهو فِعْل بمعنى مفعول، كالذبح بمعنى المذبوح، وفيه أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان=

فَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تُعَذَّبُ فِي هِرّةٍ لَهَا، رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ، وَرَأَيْتُ أَبَا ثُمَامَةَ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ يَجُرّ قُصْبَهُ فِي النّارِ، وَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِنّ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ إِلاّ لِمَوْتِ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله يُريكُمُوهُمَا، فَإِذَا خَسَفَا فَصَلّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ".

ُ ٢٠٩٩ - (٢) وَحَدَّنَنِيْهِ أَبُو غَسّانَ الْمِسْمَعِيّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصّبّاحِ عَنْ هِشَامِ بِهَذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ إِلاّ أَنّهُ قَالَ: "وَرَأَيْتُ فِي النّارِ امْرَأَةً حِمْيَرِيةً سَوْدَاءَ طَوِيلَةً"، وَلَمْ يَقُلْ: "مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ".

َ مَا ٢١٠٠ (٣) حَدَّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، حِ وَحَدَّنَنا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ -وَتَقَارَبَا فِي اللهْظِ- قَالَ: حَدَّنَنا أَبِي: حَدَّنَنا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ النّاسُ: إِنّمَا انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَامَ النّبِي ﷺ فَصَلَّى بِالنّاسِ سِتّ رَكَعَات بِأَرْبَعِ سَحَدَاتٍ، بَدَأً فَكَبّرَ، ثُمّ قَرَأَ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ، ثُمّ رَكَعَ نَحْواً مِمّا قَامَ، ثُمّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرّكُوعِ فَقَرَأُ قِرَاءَةً فَوَا اللهُ عَنْ عَحْواً مِمّا قَامَ، ثُمّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرّكُوعِ فَقَرَأً قِرَاءَةً فَوَا الْقِرَاءَةِ الأُولَى، ثُمّ رَكَعَ نَحْواً مِمّا قَامَ، ثُمّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرّكُوعِ فَقَرَأُ قِرَاءَةً فَوَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنَ الرّكُوعِ فَقَرَأً قِرَاءَةً فَوَا اللهُ الْقَرَاءَةِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مِنَ الرّكُوعِ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>=</sup>اليوم، وأن في الجنة اليوم ثماراً، وهذا كله مذهب أصحابنا وسائر أهل السنة خلافاً للمعتزلة.

قوله ﷺ: "فرأيت فيها امرأة تعذب في هرة لها ربطتها" أي بسبب هرة.

شرح الغريب وتأويل تعذيب المرءة بسبب ربط الهرة: قوله الله التحديث القاضي في فتح الخاء وكسرها وضمها والفتح المعجمة، وهي: هوامها وحشراتها، وقيل: صغار الطير. وحكى القاضي في فتح الخاء وكسرها وضمها والفتح هو المشهور. قال القاضي: في هذا الحديث المؤاخذة بالصغائر، قال: وليس فيه ألها عذبت عليها بالنار، قال: ويحتمل ألها كانت كافرة فزيد في عذاها بذلك، هذا كلامه وليس بصواب، بل الصواب المصرح به في الحديث: ألها عذبت بسبب الهرة وهو كبيرة؛ لألها ربطتها وأصرت على ذلك حتى ماتت، والإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة كما هو مقرر في كتب الفقه وغيرها، وليس في الحديث ما يقتضي كفر هذه المرأة. قوله الله على الصغيرة في النار" هو بضم القاف وإسكان الصاد، وهي الأمعاء.

لَيْسَ فِيهَا رَكْعَةٌ إِلاّ الَّتِي قَبْلَهَا أَطْوَلُ مِنَ الَّتِي بَعْدَهَا، وَرُكُوعُهُ نَحْواً مِنْ سُخُودِهِ، ثُمّ تَأَخّرَ وَتَأَخّرَتِ الصَّفُوفُ خَلْفُهُ حَتّى انْتَهَيْنَا -وَقَالَ أَبُو بَكْرِ: حَتّى انْتَهَى إِلَى النّسَاءِ- ثُمّ تَقَدّمَ وَتَقَدّم النّاسُ مَعَهُ، حَتَّى قَامَ فِي مَقَامِهِ، فَانْصَرَفَ حِينَ انْصَرَفَ، وَقَدْ آضَتِ الشّمْسُ فَقَالَ: "يَا أَيّهَا النّاسُ! إِنّمَا الشّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَتَانَ مِنْ آيَاتِ الله، وَإِنّهُمَا لا يَنْكَسَفَان لِمَوْتِ أَحَد مِنَ النّاسِ، -وَقَالَ أَبُو بَكْرِ: لِمَوتِ بَشَرٍ - فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْعًا مِنْ ذَلِكَ فَصَلّوا حَتَّى تَنْحَلِيَ، مَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ إِلاّ قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلاَتِي هَذِهِ، لَقَدْ جِيءَ بِالنّارِ، وَذَلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُهُ فِي النّارِ، كَانَ شَيْعًا مِنْ ذَلِكَ مُ حِينَ رَأَيْتُهُ فِي النّارِ، كَانَ مَخَافَةَ أَنْ يُصِينِي مِنْ لَفْحِهَا، وَحَتَّى رَأَيْتُهُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ يَحُرِّ قُصْبُهُ فِي النّارِ، كَانَ مَخَافَةَ أَنْ يُصِينِنِي مِنْ لَفْحِهَا، وَحَتَّى رَأَيْتُهُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ يَحُرِّ قُصْبُهُ فِي النّارِ، كَانَ مَخَافَةَ أَنْ يُصِينِنِي مِنْ لَفْحِهَا، وَحَتَّى رَأَيْتُهُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ يَحُرِّ قُصْبُهُ فِي النّارِ، كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجِ بِمِحْجَنِهِ، فَإِنْ فَطِنَ لَهُ قَالَ: إِنّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي، وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ، وَحَتَّى مَاتِي فِيهَا صَاحِبَةَ الْهِرِّةِ النِي رَبُولُهُ إِلَا فَدَ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي، وَلَقَدْ أَنْ أَنْهُ وَلَى مَا مِنْ شَيْءِ مَلَاتِي وَاللّهُ إِلاّ فَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلاَتِي هَذَالِ اللّهُ أَلُولُ اللّهُ مِنْ شَيْءٍ مُلَا مِنْ شَيْءٍ مَلَاقِي هَذَوالًا وَلَوْلُ مَنْ شَيْءُ مُنْ اللّهُ وَلَا لَا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلاَتِي هَذَهِ".

قوله: "ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهينا - (وقال أبو بكر: حتى انتهى) إلى النساء - ثم تقدم وتقدم الناس معه حتى قام في مقامه".

معنى العمل القليل وشرح الكلمات: فيه أن العمل القليل لا يبطل الصلاة، وضبط أصحابنا القليل بما دون ثلاث خطوات متتابعات وقالوا: الثلاث متتابعات تبطلها، ويتأولون هذا الحديث على أن الخطوات كانت متفرقة لا متوالية، ولا يصح تأويله على أنه كان خطوتين؛ لأن قوله: "انتهينا إلى النساء" يخالفه، وفيه استحباب صلاة الكسوف للنساء، وفيه: حضورهن وراء الرحال. وله: "آضت الشمس" هو بممزة ممدودة، هكذا ضبطه جميع الرواة ببلادنا، وكذا أشار إليه القاضي، قالوا: ومعناه: رجعت إلى حالها الأول قبل الكسوف، وهو من آض يئيض إذا رجع، ومنه قولهم: "أيضاً" وهو مصدر منه.

قوله ﷺ: "تخافة أن يصيبني من لفحها" أي: من ضرب لهبها، ومنه قوله تعالى: ﴿تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ﴾ (المؤمنون:١٠٤) أي: يضربها لهبها، قالوا: والنفح دون اللّفح، قال الله: ﴿وَلَإِن مَّسَتَّهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ﴾ (الأنبياء:٤٦) أي: أدبى شيء منه، قاله الهروي وغيره.

قوله عللي: "ورأيت فيها صاحب المحجن" هو بكسر الميم، وهو عصا مغففة الطرف.

آلكُمْ تُفْتُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيباً أَوْ مِثْلَ فِيْتَةِ الْمَسِيحِ الدِّجَالِ -لاَ أَدْرِي أَي الْمَارَة وَالْتَارَ، وَالْهَ عَلَى عَائِشَة وَالْمَانَ وَالله عَلَى عَلَى عَلْمِ وَسُولِ الله عَلَى عَلَى عَائِشَة وَهِي تُصَلّى فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ النّاسِ يُصَلّونَ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السّمَاءِ فَقُلْتُ: آيةٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَطَالَ رَسُولُ الله عَلَى الْقَيامَ جِدّا حَتّى تَحَلانِي الْغَنْيُ، فَأَخَذْتُ قِرْبَةً مِنْ مَاءٍ إِلَى جَنْبِي، فَحَعَلْتُ أَصُبُ عَلَى رَأْسِي - أَوْ عَلَى وَجْهِي - مِنَ الْمَاءِ، قَالَتْ: فَانْصَرَفُ رَسُولُ الله عَلَى وَجُهِي - مِنَ الْمَاءِ، قَالَتْ: فَانْصَرَفُ رَسُولُ الله عَلَى وَجُهِي - مِنَ الْمَاءِ، قَالَتْ: فَانْصَرَفُ رَسُولُ الله عَلَى وَجُهِي - مِنَ الْمَاءِ، قَالَتْ: فَانْصَرَفُ رَسُولُ الله عَلَى وَجُهِي - مِنَ الْمَاءِ، قَالَتْ: فَانْصَرَفُ رَسُولُ الله عَلَى وَجُهِي - مِنَ الْمَاءِ، قَالَتْ: فَالْتَوْنُ وَقَلْ الله عَلَى وَسُولُ الله عَلَى مَقَامِي هَذَا، حَتّى الْجَنّةَ وَالنّارَ، وَإِنّهُ قَدْ أُوحِيَ إِلَي مَنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُهُ إِلاَ قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا، حَتّى الْجَنّةَ وَالنّارَ، وَإِنّهُ قَدْ أُوحِيَ إِلَي السّمَاءُ فِي الْقَبُورِ قَرِيباً أَوْ مِثْلَ فِنْنَةِ الْمَسِيحِ الدّجَالِ -لاَ أَدْرِي أَي أَلْتُ السَّمَاءُ اللهُ وَلَى مَا عَلْمُ اللهُ وَمُنْ أُو الْمُؤْمِنُ أُو الْمُوقِينُ -لاَ أَدْرِي أَي فَلْكَ اللهُ مَا اللهُ وَلَى مَالِحاً، وَأَلْمُ اللهُ مَنَامُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا مَا اللهُ مَا اللهُ وَلَى قَلْتُ اللهُ الْمُؤْمِنُ بِهِ، فَنَمْ صَالِحاً، وَأَلَا الْمُنَافِقُ أَو الْمُرْتَابُ وَلَا أَدْرِي أَي ذَلِكَ قَالَتْ السَمَاءُ وَيَقُولُ اللهُ الْمُؤْمِنُ بِهِ، فَتَمْ النّاسَ يَقُولُونَ شَيْعًا فَقُلْتُ اللهُ الْمُؤْمِنُ النّاسَ يَقُولُونَ شَيْعًا فَقُلْتُ اللهُ الْمُرْتَابُ

٢١٠٢ - (٥) حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ فَإِذَا النّاسُ قِيَامٌ، وَإِذَا هِيَ تُصَلّي، فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ النّاسِ؟ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بَنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ.

قولها: "فأشارت برأسها إلى السماء" فيه امتناع الكلام في الصلاة، وجواز الإشارة، ولا كراهة فيها إذا كانت لحاجة. قولها: "تحلاني الغشي" هو بفتح الغين وإسكان الشين، وروي أيضاً بكسر الشين وتشديد الياء وهما بمعنى الغشاوة، وهو معروف يحصل بطول القيام في الحر وفي غير ذلك من الأحوال، ولهذا جعلت تصب عليها الماء، وفيه أن الغشي لا ينقض الوضوء ما دام العقل ثابتاً.

قولها: "فأخذت قربة من ماء إلى جنبي، فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء" هذا محمول على أنه لم تكثر أفعالها متوالية؛ لأن الأفعال إذا كثرت متوالية أبطلت الصلاة.

قوله: "ما علمك بهذا الرجل" إنما يقول له الملكان السائلان: ما علمك بهذا الرجل؟ ولا يقولان: رسول الله ﷺ امتحاناً له وإغراباً عليه؛ لئلًا يتلقن منهما إكرام النبي ﷺ ورفع مرتبته، فيعظمه هو تقليداً لهما لا اعتقاداً، ولهذا=

٣٠١٠٣ - (٦) أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: لاَ تَقُلْ: كَسَفَت الشّمْسُ، وَلَكِنْ قُلْ: خَسَفَتِ الشّمْسُ.

٢١٠٤ (٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ: حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمّهِ صَفِيّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ جُرَيْجِ: حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمّهِ صَفِيّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ أَنّهَا قَالَتْ: فَزِعَ النّبِي عَلَيْ يَوْمًا، -قَالَتْ: تَعْنِي يَوْمَ كَسَفَتِ الشّمْسُ- فَأَخَذَ دِرْعاً حَتَّى أُدْرِكً إِنْهَا قَالَتْ، فَقَامَ لِلنّاسِ قِيَاماً طَوِيلاً، لَوْ أَنّ إِنْسَاناً أَتَى لَمْ يَشْعُرْ أَنّ النّبِي عَلَيْ رَكَعَ، مَا حَدّثَ أَنّهُ رَكَعَ، مِنْ طُولِ الْقِيَامِ.

٢١٠٥ (٨) وَحَدَّثَني سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيّ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَقَالَ: قَيَاماً طَوِيلاً، يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ، وَزَادَ: فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ أَسَنَّ مِنِّي، وَإِلَى الْأُخْرَى هِيَ أَسْقَمُ مِنِّي.
 وَإِلَى الْأُخْرَى هِيَ أَسْقَمُ مِنِّي.

٢١٠٦ (٩) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيّ: حَدَّثَنَا حَبَانُ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النّبِيّ ﷺ فَفَزِعَ، فَأَخْطَأَ بِدِرْعِ حَتَّى أُدْرِكَ بِردَائِهِ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَتْ: فَقَضَيْتُ حَاجَتِي ثُمّ جِعْتُ وَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ قَائِماً، فَقُمْتُ مَعَهُ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى رَأَيْتُنِي أُرِيدُ أَنْ أَجْلِسَ، ثُمّ أَلْتَفِتُ إِلَى الْمَرْأَةِ الضّعِيفَةِ، فَأَقُولُ: هَذِهِ أَضْعَفُ مِنِي، فَأَقُومُ، فَرَكَعَ فَأَطَالَ الرّكُوعَ، ثُمّ رَفْعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى لَوْ أَنْ رَجُلاً جَاءَ خُيلَ إِلَيْهِ أَنْهُ لَمْ يَرْكَعَ فَأَطَالَ الرّكُوعَ، ثُمّ

<sup>=</sup>يقول المؤمن: هو رسول الله، ويقول المنافق: لا أدري، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قوله: "عن عروة قال: لا تقل: كسفت الشمس ولكن قل: خسفت الشمس" هذا قول له انفرد به، والمشهور ما قدمناه في أول الباب.

قوله: "ففزع" قال القاضي: يحتمل أن يكون معناه: الفزع الذي هو الخوف كما في الرواية الأحرى: "يخشى أن تكون الساعة". ويحتمل أن يكون معناه: الفزع الذي هو المبادرة إلى الشيء.

قوله: "فأخطأ بدرع حتى أدرك بردائه" معناه: أنه لشدة سرعته واهتمامه بذلك أراد أن يأخذ رداءه، فأخذ درع بعض أهل البيت سهواً، و لم يعلم ذلك لاشتغال قلبه بأمر الكسوف، فلما علم أهل البيت أنه ترك رداءه لحقه به إنسان.

٢١٠٧ - (١٠) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةً: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ، فَصَلَّى رَسُولُ الله ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَامَ قِيَاماً طَويلاً قَدْرَ نَحْو سُورَةِ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَويلاً، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَاماً طَويلاً، وَهُوَ دُونَ الْقيَامِ الأَوّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَويلاً، وَهُوَ دُونَ الرّكُوع الأَوَّلِ، ثُمَّ سَحَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَاماً طَويلاً، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّل، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، وَهُوَ دُونَ الرَّكُوعِ الأَوِّل، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَاماً طَويلا، وَهُوَ دُونَ الْقيَامَ الأَوِّل، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، وَهُوَ دُونَ الرَّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ: "إنّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ منْ آيَاتِ الله، لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا الله"، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا في مَقَامِكَ هَذَا، ثُمّ رَأَيْنَاكَ كَفَفْتَ، فَقَالَ: "إِنِّي رَأَيْتُ الْحَنَّةَ، فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُوداً، وَلَوْ أَخَذْتُهُ لأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، وَرَأَيْتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْم مَنْظَراً قَطَّ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النَّسَاءَ" قَالُوا: بِمَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "بِكُفْرهِنّ" قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بالله؟ قَالَ: "يَكْفُرْنَ الْعَشِيرِ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيئاً، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْراً قَطَّ".

٢١٠٨ (١١) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ - يَعْنِي ابْنَ عِيسَى -: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي هَذَا الإسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ.

قُوله في الرواية الأولى من حديث ابن عباس: "فقام قياماً طويلاً قدر نحو سورة البقرة" هكذا هو في النسخ "قدر نحو"، وهو صحيح، ولو اقتصر على أحد اللفظين لكان صحيحاً.

قوله ﷺ: "بكفرهن قيل: أيكفرن بالله قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان" هكذا ضبطناه: "بكفر" بالباء الموحدة الجارة وضم الكاف وإسكان الفاء، وفيه جواز إطلاق الكفر على كفران الحقوق وإن لم يكن ذلك الشخص كافراً بالله تعالى، وقد سبق شرح هذا اللفظ مرات، والعشير المعاشر، كالزوج وغيره، وفيه ذم كفران الحقوق لأصحابها. قوله: "تكعكعت" أي: توقفت وأحجمت. قال الهروي وغيره: يقال تكعكع الرجل وتكاعى وكع وكعوعاً إذا أحجم وجبن.

# [٤- باب ذكر من قال إنه ركع ثمان ركعات في أربع سجدات]

٩ - ٢١٠٩ (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ حِينَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتِ، وَعَنْ عَلِي مِثْلُ ذَلِكَ.

-قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَدٍ، كِلاَهُمَا عَنْ يَحْيَى الْقَطّانِ -قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى - عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، عَنِ النّبِيّ عَلَيْ أَنّهُ صَلّى فِي كُسُوفٍ، قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ سَحَدَ، قَالَ: وَالأُحْرَى مِثْلُهَا.

## ٤ - باب ذكر من قال إنه ركع ثمان ركعات في أربع سجدات

قوله: "ثمان ركعات في أربع سجدات" أي: ركع ثمان مرات، كل أربع في ركعة، وسجد سجدتين في كل ركعة، وقد صرح بهذا في الكتاب في الرواية الثانية.

# [٥- باب ذكر النداء بصلاة الكسوف "الصلاة جامعة"]

النّحْوِيّ - عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَة، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الله النّحْوِيّ - عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَة، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الله ابْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، ح وَحَدّثَنَا عَبْدُ الله ابْنُ عَبْدِ الله عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي ابْنُ عَبْدِ الله عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرّحْمنِ عَنْ خَبَرِ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنّهُ قَالَ: كَثير قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الله عَلَيْ نُودِيَ بِالصَّلاَة جَامِعَة، فَرَكَعَ رَسُولُ الله عَلَيْ نُودِيَ بِالصَّلاَة جَامِعَة، فَرَكَعَ رَسُولُ الله عَلَيْ لَا لَكُنْ الله عَلَيْ فَي سَجْدَةٍ، ثُمّ جُلّي عَنِ الشّمْسِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ، ثُمّ جُلّي عَنِ الشّمْسِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَكُعْتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ، ثُمّ جُلّي عَنِ الشّمْسِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَكُعْتُنْ فِي سَجْدَةٍ، ثُمّ جُلّي عَنِ الشّمْسِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَكُعْتُنْ فِي سَجْدَةٍ، ثُمّ جُلّي عَنِ الشّمْسِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَكُعْتُنْ وَي سَجْدَة مُ رُكُوعاً قُطّ، وَلاَ سَجَدْتُ سُجُوداً قَطّ، كَانَ أَطُولَ مِنْهُ.

٢١١٢ - (٢) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَحْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ مِنْ آيَتُ مُ مِنْهَا آيَاتِ الله يُخَوِّفُ الله بِهِمَا عِبَادَهُ، وَإِنَّهُمَا لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النّاسِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْعًا فَصَلّوا، وَادْعُوا الله حَتّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ".

٣١١٣ – (٣) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَادِ الْعَنْبَرِيّ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيْسَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النّاس، وَلَكِنّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَقُومُوا فَصَلّوا".

### ٥- باب ذكر النداء بصلاة الكسوف "الصلاة جامعة"

قوله: "في حديث ابن عمرو فركع ركعتين في سجدة" أي: ركوعين في ركعة والمراد بالسجدة ركعة، وقد سبق أحاديث كثيرة بإطلاق السجدة على ركعة. قولها: "ما ركعت ركوعاً قط ولا سجدت سجوداً قط كان أطول منه". وفي رواية أبي موسى الأشعري: "فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود، وما رأيته يفعله في صلاة قط". بيان ترجيح رواية تطويل السجود في الكسوف على التي لم يذكر فيها التطويل: فيهما دليل للمختار وهو استحباب تطويل السحود في صلاة الكسوف، ولا يضر كون أكثر الروايات ليس فيهما تطويل السجود؛ لأن الزيادة من الثقة مقبولة، مع أن تطويل السجود ثابت من رواية جماعة كثيرة من الصحابة، وذكره مسلم من روايي عائشة وأبي موسى، ورواه البخاري من رواية جماعة آخرين، وأبو داود من طريق غيرهم، فتكاثرت طرقه=

٢١١٤ (٤) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وأَبُو أُسَامَةَ وابْنُ نُمَيْرٍ، ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَوَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَمَرْوَانُ كُلّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهَذَا الإسْنَاد، وَفِي حَديثِ سُفْيَانَ وَوَكِيعٍ: انْكَسَفَتِ الشّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النّاسُ: انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ.

٥ ٢ ١٦ - (٥) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الأَشْعَرِيَّ عَبْدُ الله بْنُ بَرَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الأَشْعَرِيَّ عَبْدُ الله بْنُ بَرَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالاً: حَدَّنَى أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَدْةً، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي زَمَنِ النَّبِي عَلَيْ الله وَرُكُوعِ فَقَامَ فَزِعاً يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السّاعَةُ. حَتّى أَتَى الْمَسْجِدَ، فَقَامَ يُصلّي بِأَطُولِ قِيَامٍ وَرُكُوعِ فَقَامَ فَزِعاً يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السّاعَةُ. حَتّى أَتَى الْمَسْجِدَ، فَقَامَ يُصلّي بِأَطُولِ قِيَامٍ وَرُكُوعِ وَسُحُود، مَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ فِي صَلاَةٍ قَطّ، ثُمّ قَالَ: "إِنّ هَذِهِ الآيَاتِ الّتِي يُرْسِلُ الله لاَ تَكُونُ لِمَوْتِ أَحْد وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَ الله يُرْسِلُهَا يُحَوّفُ بِهَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْعًا فَافْزَعُوا إِلَى فِي وَايَةِ ابْنِ الْعَلاَءِ: كَسَفَتِ الشّمْسُ وَقَالَ: "يُحَوّفُ عِبَادَهُ".

الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيِّ: حَدَّنَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ: حَدَّنَنَا الْحُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْر، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَرْمِي الْحُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي مَا وَقُلْتُ: لأَنْظُرَنَ إِلَى مَا بِأَسْهُمِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ الله ﷺ إِذِ انْكَسَفَتِ الشّمْسُ، فَنَبَدْتُهُنَّ، وَقُلْتُ: لأَنْظُرَنَ إِلَى مَا يَحْدُثُ لِرَسُولِ الله ﷺ فِي انْكِسَافِ الشّمْسِ الْيَوْمَ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يَدُعُو وَيُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ وَيُعَلِّنُ فِي الشّمْسِ، فَقَرَأً سُورَتَيْنِ وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ.

الجواب عن الأشكال: قوله: "فقام فزعاً يخشى أن تكون الساعة" هذا قد يستشكل من حيث إن الساعة لها مقدمات كثيرة لا بد من وقوعها، ولم تكن وقعت كطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة والنار والدحال وقتال الترك، وأشياء أخر لا بد من وقوعها قبل الساعة كفتوح الشام والعراق ومصر وغيرهما، وإنفاق كنوز كسرى في سبيل الله تعالى، وقتال الخوارج وغير ذلك من الأمور المشهورة في الأحاديث الصحيحة، ويجاب عنه بأحوبة: أحدها: لعل هذا الكسوف كان قبل إعلام النبي في هذه الأمور. الثاني: لعله خشي أن تكون بعض مقدما ها. الثالث: أن الراوي ظن أن النبي في يخشى أن تكون الساعة، وليس يلزم من ظنه أن يكون النبي في خشي ذلك حقيقة، بل خرج النبي في مستعجلاً مهتماً بالصلاة وغيرها من أمر الكسوف مبادراً إلى ذلك، وربما خاف أن يكون نوع عقوبة كما كان في عند هبوب الربح تعرف الكراهة في وجهه، ويخاف أن يكون عذاباً =

<sup>-</sup>وتعاضدت، فتعين العمل به.

٢١١٨ – (٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنَ نُوحٍ: أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيِّ عَنْ حَيّانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرِّحْمَٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَتَرَمِّى بِأَسْهُمٍ لِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ إِذْ خَسَفَت الشَّمْسُ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَديثهما.

-كما سبق في آخر كتاب الاستسقاء، فظن الراوي خلاف ذلك ولا اعتبار بظنه.

قوله: "فانتهبت إليه وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى حلى عن الشمس فقرأ سورتين وركع ركعتين". وفي الرواية الأخرى: "فأتيته وهو قائم في الصلاة رافع يديه فجعل يسبح ويهلل ويكبر ويحمد ويدعو حتى حسر، قال: فلما حسر عنها قرأ سورتين فصلى ركعتين" هذا مما يستشكل، ويظن أن ظاهره أنه ابتدأ صلاة الكسوف بعد المجلاء الشمس وليس كذلك، فإنه لا يجوز ابتداء صلاقما بعد الابجلاء، وهذا الحديث محمول على أنه وحده في الصلاة كما صرح به في الرواية الثانية، ثم جمع الراوي جميع ما حرى في الصلاة من دعاء وتكبير وقمليل وتسبيح وتحميد وقراءة سورتين في القيامين الآخرين للركعة الثانية، وكانت السورتان بعد الانجلاء تتميماً للصلاة، فتمت جملة الصلاة ركعتين أولها في حال الكسوف وآخرها بعد الانجلاء، وهذا الذي ذكرته من تقديره لا بد منه؛ لأنه مطابق للرواية الثانية ولقواعد الفقه ولروايات باقي الصحابة، والرواية الأولى محمولة عليه أيضاً لتنفق الروايتان، ونقل القاضي عن المازري أنه تأوله على صلاة ركعتين تطوعاً مستقلاً بعد انجلاء الكسوف؟ لأنه المدوف، وهذا ضعيف مخالف لظاهر الرواية الثانية، والله أعلم.

قوله: "وهو قائم في الصلاة رافع يديه فجعل يسبح إلى قوله ويدعو" فيه دليل لأصحابنا في رفع اليدين في القنوت، ورد على من يقول: لا ترفع الأيدي في دعوات الصلاة. قوله: "حسر عنها" أي كشف، وهو بمعنى قوله في الرواية الأولى: "جلى عنها".

قوله: "كنت أرتمي بأسهم" أي: أرمي كما قاله في الرواية الأولى، يقال: أرمي وأرتمي، وترامي وترمي كما قاله في الرواية الأخيرة. ١١٩ - (٩) وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصّدّيقِ، الْحَارِثِ أَنَّ عَبْدَ الرّحْمنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصّدّيقِ، عَنْ عَبْدِ الله عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ أَنَهُ قَالَ: "إِنَّ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنّهُمَا آيَةٌ مِنْ آيَاتِ الله، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلّوا".

قوله: "زياد بن علاقة" بكسر العين. قوله ﷺ في أحاديث الباب: "إن الشمس والقمر آيتان لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فصلوا" فيه دليل للشافعي وجميع فقهاء أصحاب الحديث في استحباب الصلاة لكسوف القمر على هيئة صلاة كسوف الشمس، وروي عن جماعة من الصحابة وغيرهم، وقال مالك وأبو حنيفة: لا تسن لكسوف القمر هكذا، وإنما تسن ركعتان كسائر الصلوات فرادى، والله أعلم. \*\*

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قلت: أبو حنيفة لم ينف الجماعة فيه، وإنما قال: الجماعة فيه غير سنة، بل هي جائزة، و ذلك لتعذر احتماع الناس من أطراف البلد بالليل، وكيف وقد ورد قوله على: "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" وقال مالك: لم يبلغنا ولا أهل بلدنا أنه على جمع لكسوف القمر، ولا نقل عن أحد من الأئمة بعده أنه على جمع فيه. (إلى أن قال:) وقال ابن القصار: حسوف القمر يتفق ليلا، فيشق الاحتماع له، وربما أدرك الناس مستيقظين الناس نياما، فيثقل عليهم الخروج لها، ولا ينبغي أن يقاس على كسوف الشمس؛ لأنه يدرك الناس مستيقظين متصرفين، ولا يشق احتماعهم كالعيدين والجمعة والاستسقاء..." (فتح الملهم:٥/ ٢٥٧)

# [۲۱–کتاب الجنائز]

# [١- باب تلقين الموتى: لا إله إلا الله]

٢١٢١ - (١) وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ وعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، كلاَهُمَا عَنْ بِشْرٍ -قَالَ أَبُو كَامِلٍ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ-: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيّةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَارَةً وَالَ أَبُو كَامِلٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَارَةً قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْجُدْرِيّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ: لاَ إِلَهَ إِلاّ الله".

٢١٢٢ - (٢) وَحَدَّنَنَاهُ قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيّ - ، ح وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ: حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ جَمِيعًا، بِهَذَا الإِسْنَادِ.

٣ ٢١٢٣ - (٣) وَحَدَّثَنَا عُثْمَان وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ، ۚ حَ وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو َ النّاقِدُ قَالُوا جَمِيعاً: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ: لاَ إِلَهَ إِلاّ الله".

#### ۲ ا – کتاب الجنائز

### ١ – باب تلقين الموتى: لا إله إلا الله

ذكر اشتقاق الجنازة: الجنازة مشتقة من حنز إذا ستر، ذكره ابن فارس وغيره، والمضارع: يجنز بكسر النون، والجنازة بكسر الجيم وفتحها، والكسر أفصح، ويقال: بالفتح للميت، وبالكسر للنعش عليه ميت، ويقال: عكسه، حكاه صاحب "المطالع" والجمع جنائز بالفتح لا غير.

قوله ﷺ: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله" معناه: من حضره الموت، والمراد ذكّروه لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه، كما في الحديث: "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة". والأمر بهذا التلقين أمر ندب، وأجمع العلماء على هذا التلقين، وكرهوا الإكثار عليه والموالاة؛ لئلا يضجر بضيق حاله وشدة كربه فيكره ذلك بقلبه، ويتكلم بما لا يليق، قالوا: وإذا قاله مرة لا يكرر عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر فيعاد التعريض به ليكون آخر كلامه، ويتضمن الحديث الحضور عند المحتضر لتذكيره وتأنيسه، وإغماض عينيه، والقيام بحقوقه، وهذا مجمع عليه.

قوله: "وحدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز الدراوردي، ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: أخبرنا خالد بن مخلد: أخبرنا سليمان بن بلال جميعاً بهذا الإسناد" هكذا هو في جميع النسخ وهو صحيح، قال أبو علي الغساني وغيره: معناه عن عمار بن غزية الذي سبق فيه الإسناد الأول، ومعناه روى عنه الدراوردي وسليمان بن بلال، وهو كما قاله أبو علي، ولو قال مسلم: جميعاً عن عمارة بن غزية بهذا الإسناد، لكان أحسن وأوضح، وهو المعروف من عادته في الكتاب، لكنه حذفه هنا لوضوحه عند أهل هذه الصنعة.

### [٢ - باب ما يقال عند المصيبة]

- قالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَ قُتَيْبَةُ وَابْنُ حُحْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ - قالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ -: أَحْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنِ ابْنُ سَفِينَةً، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبَةُ مُصِيبَةً فَيَقُولُ: "مَا مَنْ مُسْلِمٍ تُصِيبَةً مُصِيبَةً فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ الله: إِنَّا لله وَإِنّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللّهُمّ أَجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَحْلِفْ لِي حَيْرًا مِنْهَا".

قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ: أَيِّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ؟ أَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، ثُمّ إِنّي قُلْتُهَا، فَأَخْلَفَ الله لِي رَسُولَ الله ﷺ.

قَالَتْ: أَرْسَلَ إِلَيّ رَسُولُ الله ﷺ حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ، يَخْطُبُنِي لَهُ، فَقُلْتُ: إِنّ لِي بِنْتَا وَأَنَا غَيُورٌ فَقَالَ: "أَمّا ابْنَتُهَا فَنَدْعُو اللهَ أَنْ يُغْنِيَهَا عَنْهَا، وَأَدْعُو اللهَ أَنْ يَذْهَبَ بِالْغَيْرَة".

#### ٢ – باب ما يقال عند المصيبة

قوله ﷺ: "ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله عز وجل: إنا لله وإنا إليه راجعون" فيه فضيلة هذا القول، وفيه دليل للمذهب المختار في الأصول أن المندوب مأمور به؛ لأنه ﷺ مأمور به مع أن الآية الكريمة تقتضي ندبه، وإجماع المسلمين منعقد عليه.

قوله ﷺ: "أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها".

شرح الكلمات: قال القاضي: يقال: أجرني بالقصر والمد، حكاهما صاحب الأفعال. وقال الأصمعي وأكثر أهل اللغة: هو مقصور لا يمد، ومعنى أجره الله أعطاه أجره، وجزاء صبره، وهمه في مصيبته.

وقوله ﷺ: "وأخلف لي" هو بقطع الهمزة وكسر اللام، قال أهل اللغة: يقال لمن ذهب له مال أو ولد أو قريب، أو شيء يتوقع حصول مثله أخلف الله عليك أي رد عليك مثله، فإن ذهب ما لا يتوقع مثله بأن ذهب والد أو عم أو أخ لمن لا جد له ولا والد له، قيل: حلف الله عليك، بغير ألف أي: كان الله خليفة منه عليك.

وقولها: "وأنا غيور" يقال: امرأة غيرى وغيور، ورجل غيور وغيران، قد جاء فعول في صفات المؤنث كثيراً كقولهم: امرأة عروس، وعروب، وضحوك لكثيرة الضحك، وعقبة كؤد وأرض صعود وهبوط وحدور وأشباهها. قوله على: "وادعو الله أن يذهب بالغيرة" هي بفتح الغين، ويقال: أذهب الله الشيء وذهب به كقوله تعالى: ﴿

وَهُ هَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ ﴾ (البقرة: ١٧).

٢١٢٥ - (٢) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ سَعْد بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: اللهِ عُمْرُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ قَالَ: سَمَعْتُ ابْنَ سَفِينَةَ يُحَدَّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النّبِي عُمَرُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ قَالَ: سَمَعْتُ ابْنَ سَفِينَةَ يُحَدّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النّبِي عَلَيْ تَقُولُ: إِنّا لللهِ وَإِنّا اللهِ وَإِنّا اللهِ وَإِنّا للهِ وَإِنّا للهِ وَإِنّا لِللهِ وَإِنّا لَلهُ مَ مُصِيبَةٍ، وَلَا مَنْهَا"، إلا أَجَرَهُ اللهُ فِي مُصِيبَةٍ، وَأَخْلِفُ لِي خَيْراً مِنْهَا"، إلا أَجَرَهُ اللهُ فِي مُصِيبَةٍ، وَأَخْلِفُ لِي خَيْراً مِنْهَا"، إلا أَجَرَهُ اللهُ فِي مُصِيبَةٍ، وَأَخْلُفُ لِي خَيْراً مِنْهَا"، إلاّ أَجَرَهُ اللهُ فِي مُصِيبَةٍ،

قَالَتْ: فَلَمَّا ثُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ، قُلتُ كَمَا أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَخْلَفَ الله لِي خَيْراً مِنْهُ، رَسُولَ اللهِ ﷺ.

قوله ﷺ "إلا أحره الله" هو بقصر الهمزة ومدها، والقصر أفصح وأشهر كما سبق.

قولها: "ثم عزم الله لي فقلتها" أي خلق في عزماً، وقد سبق في شرح أول خطبة مسلم أن فعل الله تعالى لا يسمى عزماً من حيث إن حقيقة العزم حدوث رأي لم يكن، والله منزه عن هذا، فتأولوا قول أم سلمة على أن معناه: خلق لي أو في عزماً.

## [٣- باب ما يقال عند المريض والميت]

٢١٢٧ - (١) حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ، أَوِ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلْ

#### ٣- باب ما يقال عند المريض والميت

قوله ﷺ: "إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيراً، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون" فيه الندب إلى قول الخير حينئذ من الدعاء والاستغفار له، وطلب اللطف به، والتخفيف عنه ونحوه، وفيه حضور الملائكة حينئذ وتأمينهم.

## [٤- باب في إغماض الميت والدعاء له، إذا حُضر]

الْفَزَارِيِّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: دَخَلَ الْفَزَارِيِّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقِ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ الرَّوحَ إِذَا قَبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ"، فَضَجَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ: "لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إلا بخيْرٍ، فَإِنّ الْمَلاَئِكَةَ يُوَمّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ"، ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمّ اغْفَرْ لأبي سَلَمَة وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْديّينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَبْرِهِ، وَنُوّرْ لَهُ فِيهِ".

آ ٢١٢٩ (٢) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ الْوَاسُطِيّ: حَدَّثَنَا الْمُثَنَى بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ الْحَسَنِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنْهُ قَالَ: "وَاخْلُفْهُ فِي تَرِكَتِهِ" وَقَالَ: "اللّهُمّ أَوْسِعْ لَهُ فِي قَبْرِهِ" وَلَمْ يَقُل: "أَفْسَحْ لَهُ". وَزَادَ: قَالَ خَالَدٌ الْحَذَّاءُ: وَدَعْوَةٌ أُخْرَى سَابِعَةٌ نَسِيتُهَا.

### ٤- باب في إغماض الميت والدعاء له، إذا حُضو

شرح كلمة (شق بصره): قوله: "وقد شق بصره" هو بفتح الشين ورفع بصره، وهو فاعل شق، هكذا ضبطناه، وهو المشهور، وضبطه بعضهم "بصره" بالنصب وهو صحيح أيضاً، والشين مفتوحة بلا خلاف. قال القاضي: قال صاحب الأفعال: يقال: شق بصر الميت، وشق الميت بصره ومعناه: شخص كما في الرواية الأخرى. وقال ابن السكيت في "الإصلاح" والجوهري حكاية عن ابن السكيت يقال: شق بصر الميت ولا يقال: شق الميت بصره، وهو الذي حضره الموت صار ينظر إلى الشيء لا يرتد إليه طرفه.

فائدة الحديث: قولها: "فأغمضه". دليل على استحباب إغماض الميت، وأجمع المسلمون على ذلك، قالوا: والحكمة فيه أن لا يقبح بمنظره لو ترك إغماضه. قوله ﷺ: "إن الروح إذا قبض تبعه البصر" معناه: إذا خرج الروح من الجسد تبعه البصر ناظراً أين يذهب، وفي "الروح" لغتان: التذكير والتأنيث، وهذا الحديث دليل للتذكير، وفيه دليل لمذهب أصحابنا المتكلمين ومن وافقهم: أن الروح أحسام لطيفة متخللة في البدن، وتذهب الحياة من الجسد بذها عالى عرضاً كما قاله آخرون، ولا دماً كما قاله آخرون، وفيها كلام متشعب للمتكلمين.

قولها: "ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة" إلى آخره، فيه استحباب الدعاء للميت عند موته، ولأهله وذريته بأمور الآخرة والدنيا. قوله ﷺ: "واخلفه في عقبه في الغابرين" أي: الباقين كقوله تعالى: ﴿إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ كَانَتْ مِرَكَ الْخَيْرِينَ ﴾ (الأعراف:٨٣)

## [٥- باب في شخوص بصر الميت يتبع نفسه]

٢١٣٠ - (١) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْعَلاَءِ ابْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَلَمْ تَرُوُا الإِنْسَانَ إِذَا مَاتَ شَخَصَ بَصَرُهُ ؟" قَالُوا: بَلَى، قَالَ: "فَذَلِكَ حِينَ يَتْبَعُ بَصَرُهُ نَفْسَهُ".

٢١٣١ – (٢) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيِّ - عَنِ الْعَلَاءِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.

#### ٥- باب في شخوص بصر الميت يتبع نفسه

قوله ﷺ: "شخص بصره" بفتح الخاء، أي ارتفع ولم يرتد. قوله ﷺ: "يتبع بصره نفسه" المراد بالنفس هنا الروح، قال القاضي: وفيه أن الموت ليس بإفناء ولا إعدام، وإنما هو انتقال وتغير حال، وإعدام للحسد دون الروح إلا ما استثنى من عجب الذنب، قال: وفيه حجة لمن يقول: الروح والنفس بمعنى.

\* \* \* \*

# [٦- باب البكاء على الميت]

٢١٣٢ – (١) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وابْنُ نُمَيْرٍ وإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كُلّهُمْ عَنِ ابْنِ عُمَيْرٍ الْمِنْ عُمَيْرٍ = قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ – عَنِ ابْنِ أَبِي نَحِيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: قَالَت أُمِّ سَلَمَة: لَمّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ: غَرِيبٌ وَفِي أَرْضٍ غُرْبَةٍ، لأَبْكِينّهُ بُكَاءً يُتَحَدّثُ عَنْهُ، فَكُنْتُ قَدْ تَهَيَّأْتُ لِلْبُكَاءِ عَلَيْهِ، إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الصّعيد تريدُ أَنْ تُسْعِدَنِي، فَاسْتَقْبَلَهَا مَسُولُ الله عَلَيْهِ، وَقَالَ: "أَتُرِيدِينَ أَنْ تُدْحِلِي الشَيْطَانَ بَيْتًا \* أَخْرَجَهُ الله مِنْهُ؟ " مَرَّتَيْنِ، فَكَفَفْتُ مَنِ الْبُكَاءِ فَلَمْ أَبْكِ.

٢١٣٣ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْد - عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَل، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كُنّا عِنْدَ النّبِيّ ﷺ فَأَرْسَلُتْ إِلَيْهِ إِحْدَى الأَحْوَل، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النّهْدِيّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كُنّا عِنْدَ النّبِيّ ﷺ فَأَرْسَلُولَ: "ارْجعْ إِلَيْهَا، فَأَحْبِرْهَا: إِنّ بَنَاتِهِ تَدْعُوهُ وَتُحْبِرُهُ أَنّ صَبِيّا لَهَا، أَوِ ابْنَا لَهَا فِي الْمَوْتِ فَقَالَ لِلرّسُولَ: "ارْجعْ إِلَيْهَا، فَأَحْبِرْهَا: إِنّ لِنّه مَا أَحْدَر وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَى، فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِب" ......

#### ٦- باب البكاء على الميت

قولها: "غريب وفي أرض غربة" معناه: أنه من أهل "مكة" ومات بــــ"المدينة". قولها: "أقبلت امرأة من الصعيد" المراد بالصعيد هنا: عوالي المدينة، وأصل الصعيد ما كان على وجه الأرض. قولها: "تسعدني" أي تساعدني في البكاء والنوح.

قوله ﷺ: "إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى" معناه: الحث على الصبر والتسليم لقضاء الله تعالى وتقديره أن هذا الذي أخذ منكم كان له، لا لكم، فلم يأخذ إلا ما هو له، فينبغي أن لا تجزعوا كما لا يجزع من استردت منه وديعة أو عارية. وقوله ﷺ: "وله ما أعطى" معناه: أن ما وهبه لكم ليس خارجاً عن ملكه، بل هو له سبحانه وتعالى يفعل فيه ما يشاء.

<sup>\*</sup>قوله: "أتريدين أن تدخلي الشيطان بيتاً..." في إكمال الإكمال، وهو عندي يحتمل أن يكون قال ذلك لها مرتين، ويحتمل أن الله أخرج منه الشيطان مرتين، وأراد بالمرتين الهجرتين اللتين هاجرهما أبو سلمة ﷺ؛ لأنه هاجر إلى أرض الحبشة ثم هاجر إلى المدينة، والله تعالى أعلم.

وقال الأبي: قلت: يحتمل أن المرتين معمولة لقوله أي: فقال مرتين، ويحتمل أنه عدد للإخراج، ثم يحتمل أن الأولى إخراجه بالإيمان والثانية بالهجرة،.

فَعَادَ الرَّسُولُ فَقَالَ: إِنَّهَا قَدْ أَقْسَمَتْ لَتَأْتِيَنَهَا، قَالَ: فَقَامَ النّبِيّ ﷺ وَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً وَمُعَاذُ بْنُ حَبَلِ، وَانْطَلَقْتُ مَعَهُمْ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الصّبِيّ وَنَفْسُهُ تَقَعْقُعُ كَأَنْهَا فِي شَنَةٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَمُعَاذُ بْنُ حَبَلِ، وَانْطَلَق فِي شَنَةٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "هَذِهِ رَحْمَةٌ، جَعَلَهَا الله فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ الله مِنْ عَبَادِه الرّحَمَاءَ".

٢١٣٤ – (٣) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، جَمِيعًا عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ بِهَذَا الإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ حَمَّادِ أَتَّمَ وَأَطْوَلُ.

٥٣٠٥ - (٤) حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّدَفِي وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادِ الْعَامِرِيّ قَالاً: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الأَنْصَارِيّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: الشَّهَ كَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكُوى لَهُ، فَأَتَى رَسُولُ الله عَلَيْ يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ وَعَبْدِ الله بْنِ مَسْعُود، فَلَمّا دَخَلَ عَلَيْه، وَجَدَهُ فِي عَشْيَة فَقَالَ: "أَقَدْ قَضَى؟" قَالُوا: لاَ يَا رَسُولُ الله الله الله الله الله عَدْبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ، وَلاَ بِحُوْنِ الْقَلْبِ، وَمَدْ الله الله الله عَدْبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ، وَلاَ بِحُوْنِ الْقَلْبِ، وَلَكُنْ رَسُولُ الله لاَ يُعَذّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ، وَلاَ بِحُوْنِ الْقَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَذّبُ بِهَذَا وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ وَأَوْ يَرْحَمُ".

<sup>-</sup>وقوله ﷺ: "وكل شيء عنده بأجل مسمى" معناه: اصبروا ولا تجزعوا، فإن كل من مات قد انقضى أحله المسمى، فمحال تقدمه أو تأخره عنه، فإذا علمتم هذا كله فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكم، والله أعلم. وهذا الحديث من قواعد الإسلام المشتملة على جمل من أصول الدين وفروعه والآداب.

شوح الغريب: قوله: "ونفسه تقعقع كأنها في شنة" هو بفتح التاء والقافين، والشنة: القربة البالية ومعناه: لها صوت وحشرجة كصوت الماء إذا ألقى في القربة البالية.

قوله: "ففاضت عيناه فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء" معناه: أن سعدًا ظن أن جميع أنواع البكاء حرام، وأن دمع العين حرام، وظن أن النبي ﷺ نسي فذكّره، فأعلمه النبي ﷺ أن مجرد البكاء ودمع العين ليس بحرام ولا مكروه، بل هو رحمة وفضيلة، وإنما المحرم النوح والندب والبكاء المقرون بهما أو بأحدهما كما سيأتي في الأحاديث: "إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن-

=القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم" وأشار إلى لسانه، وفي الحديث الآخر: "العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول ما يسخط الله"، وفي الحديث الآخر: "ما لم يكن لقع أو لقلقة".

قوله: "وحده في غشية" هو بفتح الغين وكسر الشين وتشديد الياء، قال القاضي: هكذا رواية الأكثرين، قال: وضبطه بعضهم بإسكان الشين وتخفيف الياء، وفي رواية البخاري: "في غاشية" وكله صحيح، وفيه قولان: أحدهما: من يغشاه من أهله، والثاني: ما يغشاه من كرب الموت.

قوله: "فأتى رسول الله ﷺ يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود" فيه استحباب عيادة المريض، وعيادة الفاضل المفضول، وعيادة الإمام والقاضي والعالم أتباعه.

\* \* \* \*

## [٧- باب في عيادة المرضى]

- 71٣٦ (١) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِى الْعَنَزِيّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ - عَنْ عُمَارَةَ - يَعْنِي ابْنَ غَزِيّةَ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُعَلِّى، عَنْ عَبْدِ الله الله عَلَيْ، وَمُولِ الله عَلَيْ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَسَلّمَ عَلَيْه، ثُمّ الْأَنْصَارِيّ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: "يَا أَخَا الأَنْصَارِ! كَيْفَ أَخِي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً؟" فَقَالَ: صَالِحٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: "يَا أَخَا الأَنْصَارِ! كَيْفَ أَخِي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً؟" فَقَالَ: صَالِحٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: "مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ؟" فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ، وَنَحْنُ بِضْعَةَ عَشَرَ، مَا عَلَيْنَا فَاللّهَ عَلَيْ وَلَا قَلْانِسُ وَلاَ قُمُصٌّ، نَمْشي فِي تِلْكَ السِّبَاخِ حَتَّى جَفْنَاهُ، فَاسْتَأْخَرَ قَوْمُهُ مَنْ حَوْلُه، حَوْلُه، حَتَّى جَفْنَاهُ، فَاسْتَأْخَرَ قَوْمُهُ الله عَلَيْ وَأُصْحَابُهُ الّذِينَ مَعَهُ.

#### ٧- باب في عيادة المرضى

قوله: "ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص"، فيه ما كانت الصحابة ﷺ من الزهد في الدنيا، والتقلل منها، واطراح فضولها، وعدم الاهتمام بفاخر اللباس ونحوه، وفيه جواز المشي حافياً، وعيادة الإمام والعالم المريض مع أصحابه.

# [٨- باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى]

٣٩ - ٢١٣٩ (٣) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، ح: وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو، ح وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدّوْرَقِيّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بَنُ عَمْرِو، ح وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدّوْرَقِيّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمْدِ قَالُوا جَمِيعاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ عُشْمَانَ بْنِ عُمْرَ بِقِصَّتِهِ، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ: مَرّ النّبِي ﷺ بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرٍ.

## ٨- باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى

شرح كلمة (الصدمة) وفقه الحديث: قوله ﷺ: "الصبر عند الصدمة الأولى" وفي الرواية الأحرى: "إنما الصبر" معناه: الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر الجزيل لكثرة المشقة فيه، وأصل الصدم: الضرب في شيء صلب، ثم استعمل مجازاً في كل مكروه حصل بغتة.

قوله: "أتى على امرأة تبكي على صبي لها، فقال لها: اتقي الله واصبري" فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع كل أحد. قولها: "وما تبالي بمصيبتي" ثم قالت في آخره: لم أعرفك فيه الاعتذار إلى أهل الفضل إذا أساء الإنسان أدبه معهم، وفيه صحة قول الإنسان: ما أبالي بكذا، والرد على من زعم أنه لا يجوز إثبات الباء إنما يقال: ما باليت كذا، وهذا غلط بل الصواب حواز إثبات الباء وحذفها، وقد كثر ذلك في الأحاديث.

قوله: "فلم تحد على بابه بوابين" فيه ما كان عليه النبي ﷺ من التواضع، وأنه ينبغي للإمام والقاضي إذا لم يحتج إلى بواب أن لا يتخذه، وهكذا قال أصحابنا.

## [٩- باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه]

٢١٤٠ (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ، جَمِيعاً عَنْ ابْنِ بِشْرٍ –قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيِّ– عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ مَعْلَمِي أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: عَلْمَ عَبْدِ اللهِ أَنَّ مَعْلَمِي أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذِّبُ بَبُكَاء أَهِلَه عَلَيْهِ؟".

تَعَادَةَ يُحَدَّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ النّبِي ﷺ قَالَ: "الْمَيّتُ الْمُسَيّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَنْ النّبِي ﷺ قَالَ: "الْمَيّتُ يُعَذّبُ في قَبْرِه بِمَا نِيحَ عَلَيْه".

٣٤ ٢٦ - (٣) وَحَدَّنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدٍ بَنَ الْمُشَيِّبِ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النّبِي ﷺ قَالَ: "الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نيحَ عَلَيْه".

َ عَالَمَ ٢١ - (٤) وَحَدَّثَنِي عَلِيّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيّ: حَدَّثَنَا عَلِيّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَصِيحَ عَلَيْهِ، فَلَمّا أَفَاقَ قَالَ: أَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِنّ الْمَيّتَ لَيُعَذّبُ ببُكَاءِ الْحَيّ"؟.

٢١٤٤ – (٥) حَدَّثَنِي عَلَيّ بْنُ حُحْرٍ: حَدَّثَنَا عَلِيّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ، جَعَلَ صُهَيْبٌ يَقُولُ: وَآخَاهُ! فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا صُهَيْبُ! أَمَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَهُ عُمَرُ: يَا صُهَيْبُ! أَمَا عَلْمُتَ أَنْ رَسُولُ الله ﷺ قَالَ: "إِنّ الْمَيّتَ لَيُعَذّبُ بِبُكَاءِ الْحَيّ"؟.

### ٩ - باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه

قوله ﷺ: "إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه" وفي رواية: "ببعض بكاء أهله عليه" وفي رواية: "ببكاء الحي". وفي رواية: "ببكاء الحي". وفي رواية: "من يبك عليه يعذب". وهذه الروايات من رواية عمر بن الخطاب وابنه عبد الله شما، وأنكرت عائشة، ونسبتهما إلى النسيان والاشتباه عليهما، وأنكرت أن يكون النبي شمال ذلك، واحتحت بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَرْرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَكُ ﴾ قالت:=

٥٠ ٢١٤٥ (٦) وَحَدَّثَنِي عَلِيّ بْنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ صَفْوَانَ أَبُو يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَلِكِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْر، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ أَقْبَلَ صُهَيْبٌ مِنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: لَمَّا أُصِيبَ عُمَرُ أَقْبَلَ صُهَيْبٌ مِنْ مَنْزِلِه، حَتَّى دَخَلَ عَلَى عُمَر، فَقَامَ بِحِيَالِهِ يَبْكِي، فَقَالَ عُمَرُ: عَلاَمَ تَبْكِي؟ أَعَلَى تَبْكِي؟ قَالَ: إَنْ وَالله لَقَدْ عَلِمْتَ أَنْ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "مَنْ يُعَدِّبُ". أَمْيرَ الْمُؤْمِنِينَ! قَالَ: والله لَقَدْ عَلِمْتَ أَنْ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "مَنْ يُنْكِي عَلَيْهِ يُعَذّبُ".

قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُوسَى بْنِ طَلْحَةَ فَقَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: إِنَّمَا كَانَ أُولَئِكَ الْيَهُودُ.

-وإنما قال النبي على في يهودية: إنها تعذب وهم يبكون عليها يعني تعذب بكفرها في حال بكاء أهلها لا بسبب البكاء. أقوال أهل العلم في تأويل قوله: "إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه": واختلف العلماء في هذه الأحاديث، فتأولها الجمهور على من وصى بأن يبكي عليه ويناح بعد موته فنفذت وصيته، فهذا يعذب ببكاء أهله عليه ونوحهم؛ لأنه بسببه ومنسوب إليه. قالوا: فأما من بكي عليه أهله وناحوا من غير وصية منه فلا يعذب لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَكُ ﴾ قالوا: وكان من عادة العرب الوصية بذلك، ومنه قول طرفة بن العبد: إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقى علي الجيب يا ابنة معبد

قالوا: فخرج الحديث مطلقاً حملاً على ما كان معتاداً لهم. وقالت طائفة: هو محمول على من أوصى بالبكاء والنوح أو لم يوص بتركهما، فمن أوصى بحما أو أهمل الوصية بتركهما يعذب بمما؛ لتفريطه بإهمال الوصية بتركهما، فأما من وصى بتركهما فلا يعذب بهما؛ إذ لا صنع له فيهما ولا تفريط منه، وحاصل هذا القول: إيجاب الوصية بتركهما ومن أهملهما عذب بهما.

وقالت طائفة: معنى الأحاديث ألهم كانوا ينوحون على الميت ويندبونه بتعديد شمائله ومحاسنه في زعمهم، وتلك الشمائل قبائح في الشرع يعذب بها، كما كانوا يقولون: يا مؤيد النسوان، ومؤتم الولدان، ومخرب العمران، ومفرق الأحدان، ونحو ذلك مما يرونه شجاعة وفخراً وهو حرام شرعاً، وقالت طائفة: معناه أنه يعذب بسماعه بكاء أهله ويرق لهم، وإلى هذا ذهب محمد بن جرير الطبري وغيره، وقال القاضي عباض: - وهو أولى الأقوال - واحتجوا بحديث فيه أن النبي في زحر امرأة عن البكاء على أبيها وقال: إن أحدكم إذا بكى استعبر له صويحبه، فيا عباد الله! لا تعذبوا إخوانكم. وقالت عائشة في الحديث: أن الكافر أو غيره من أصحاب الذنوب يعذب في حال بكاء أهله عليه بذنبه لا ببكائهم. والصحيح من هذه الأقوال ما قدمناه عن الجمهور، وأجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبهم، على أن المراد بالبكاء هنا البكاء بصوت ونياحة لا مجرد دمع العين.

قوله ﷺ في حديث محمد بن بشار: "يعذب في قبره بما نيح عليه" وما نيح عليه بإثبات الباء وحذفها وهما صحيحان، وفي رواية بإثبات: "في قبره"، وفي رواية بحذفه. قوله: "فقام حياله يبكي" أي حذاءه وعنده.

٢١٤٦ - (٧) وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِت، عَنْ أَنسٍ أَنّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ لَمّا طُعِنَ، عَوَّلَتْ عَلَيْهِ حَفْصَةُ فَقَالَ: يَا حَفْصَةُ! أَمَا سَمِعْتِ رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ: يَا حَفْصَةُ! أَمَا سَمِعْتِ رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ عُمَرُ: "الْمُعَوّلُ عَلَيْهِ يُعَذّبُ؟" وَعَوّلَ عَلَيْهِ صُهَيْبٌ فَقَالَ عُمَرُ: يَا صَهْهَيْبُ! أَمَا عَلَمْتَ "أَنّ الْمُعَوّلُ عَلَيْه يُعَذّبُ"؟.

٢١٤٧ – (٨) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْد: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيّةَ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ عَبْدِ الله ابْنِ عُمَرَ، وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ جَنَازَةَ أَمَّ أَبَان بَنْتِ عُمْرَ، وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ جَنَازَةَ أَمَّ أَبَان بَنْتِ عُمْرَ، وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ جَنَازَةَ أَمَّ أَبَان بَنْتِ عُمْرَ، وَعَنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، فَحَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُودُهُ قَائِدٌ، فَأَرَاهُ أَحْبَرَهُ بِمَكَانِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، فَحَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُودُهُ قَائِدٌ، فَأْرَاهُ أَحْبَرَهُ بِمَكَانِ ابْنِ عُمَرَ -كَأَنَّهُ يُعْرَّنُ فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِي فَكُنْتُ بَيْنَهُمَا، فَإِذَا صَوْتُ مِنَ الدّارِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ -كَأَنَّهُ يُعْرِّنُ فَخَاءَ مَثْ يَعْرَفُ وَعَنْهَاهُمْ -: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: "إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذِّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ". عَمْرُو أَنْ يَقُومَ فَيَنْهَاهُمْ -: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: "إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذِّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ". قَالَ: فَأَرْسَلَهَا عَبْدُ اللهِ مُرْسَلَةً ....

=قوله ﷺ: "من يبكي عليه يعذب" هكذا هو في الأصول: "يبكي" بالياء وهو صحيح، ويكون "من" بمعنى الذي، ويجوز على لغة أن تكون شرطية وتثبيت الياء، ومنه قول الشاعر "الوافر":

#### ألم يأتيك والأنباء تنمي

قوله: "فذكرت ذلك لموسى بن طلحة" القائل فذكرت ذلك هو: عبد الملك بن عمير.

شرح الغويب: قوله: "عولت عليه حفصة فقال: يا حفصة أما سمعت رسول الله الله على يقول: المعول عليه يعذب" قال محققوا أهل اللغة: يقال: عول عليه وأعول لغتان وهو: البكاء بصوت، وقال بعضهم: لا يقال إلا أعول، وهذا الحديث يرد عليه.

قوله: "عن ابن أبي مليكة كنت حالساً إلى حنب ابن عمر ونحن ننتظر حنازة أم أبان ابنة عثمان وعنده عمرو بن عثمان فحاء ابن عباس يقوده قائد فأراه أحبره بمكان ابن عمر فجاء حتى حلس إلى حنبي فكنت بينهما".

فوائد الحديث: فيه دليل لجواز الجلوس والاجتماع لانتظار الجنازة، واستحبابه، وأما حلوسه بين ابن عمر وابن عباس - وهما أفضل بالصحبة والعلم والفضل والصلاح والنسب والسن وغير ذلك - مع أن الأدب أن المفضول لا يجلس بين الفاضلين إلا لعذر - فمحمول على عذر إما؛ لأن ذلك الموضع أرفق بابن عباس، وإما لغير ذلك. قوله: "عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله على يقول: إن الميت ليعذب ببكاء أهله فأرسلها عبد الله مرسلة" معناه: أن ابن عمر أطلق في روايته تعذيب الميت ببكاء الحي، ولم يقيده بيهودي كما قيدته عائشة، ولا بوصية كما قيده آخرون، ولا قال ببعض بكاء أهله كما رواه أبوه عمر.

فقالَ ابْنُ عبّاسِ: كُنّا مَعَ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ حَتَّى إِذَا كُنّا بِالْبَيْدَاءِ، إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ نَازِلِ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ فَقَالَ لِي: اَذْهَبْ فَاعْلَمْ لِي مَنْ ذَاكَ الرَجُلُ، فَذَهَبْ فَإِذَا هُوَ صُهَيْبٌ، فَرَّجُعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: إِنّكَ أَمَرْتَنِي أَنْ أَعْلَمَ لَكَ مَنْ ذَلكَ الرَجل، وَإِنّهُ صُهَيْبٌ، قَالَ: مُوهُ فَلْيَلْحَقْ بِنَا، فَقُلْتُ: إِنّ مَعَهُ أَهْلَهُ، قَالَ: وَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَهْلُهُ -وَرُبّهَا قَالَ أَيُوبُ: مُرهُ فَلْيَلْحَقْ بِنَا- فَلَمّا قَدَمْنَا لَمْ يَلْبَثْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ أَصِيبَ، فَحَاءَ صُهيْبٌ يَقُولُ: وَالْحَاهُ! وَاصَاحِبَاهُ! فَقَالَ عُمَرُ: أَلَمْ تَعْلَمْ، أَوْ لَمْ تَسْمَعْ -قَالَ أَيُوبُ: أَوْ قَالَ: أَوْ لَمْ تَعْلَمْ، أَوْ لَمْ تَسْمَعْ -قَالَ أَيُوبُ: أَوْ قَالَ: أَوْ لَمْ تَعْلَمْ، أَوْ لَمْ تَسْمَعْ -قَالَ أَيُوبُ: أَوْ قَالَ: أَوْ لَمْ تَعْلَمْ، أَوْ لَمْ تَسْمَعْ -قَالَ أَيُوبُ: أَوْ قَالَ: أَوْ لَمْ تَعْلَمْ، أَوْ لَمْ تَسْمَعْ -قَالَ أَيُوبُ: أَوْ قَالَ: أَوْ لَمْ تَعْلَمْ، أَوْ لَمْ تَسْمَعْ - أَنّ رَسُولَ الله عُلِيُّ قَالَ: "إِنّ الْمَيّتَ لَيُعَذّبُ بِبَعْضِ بُكَاء أَهْلِهِ".

قَالَ: فَأَمَّا عَبْدُ الله فَأَرْسَلَهَا مُرْسَلَةً، \* وَأَمَّا عُمَرُ فَقَالَ: بِبَعْضِ. فَقُمْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَحَدَّثْتُهَا بِمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَتْ: لاَ، والله! مَا قَالَ رَسُولُ الله ﷺ قَطّّ: "إِنَّ الْمَيّتَ يُعَذَّبُ بِكَاءِ أَهْلِهِ عَذَابًا، وَإِنَّ الله لَهُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، بِكُاءِ أَهْلِهِ عَذَابًا، وَإِنَّ الله لَهُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، بِكُاءِ أَهْلِهِ عَذَابًا، وَإِنَّ الله لَهُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، فَوَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَكُ ﴾ (فاطر: ١٨)

قَالَ ۚ أَيُّوبُ: قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: حَدَّئَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّد قَالَ: لَمَّا بَلَغَ عَائِشَةَ قَوْلُ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ قَالَتْ: إِنْكُمْ لَتُحَدَّثُونِي عَنْ غَيْرِ كَاذِبَيْنِ وَلاَ مُكَذَّبَيْنِ، وَلَكِنّ السّمْعَ يُخطئُ.

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ رَافِعٍ و عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ -قَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا- عَبْدُ الرِّزَاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ أَبِي مُلَيْكَةً. قَالَ: تُوفِيَت ابْنَةٌ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفّانَ بِمَكّة، قَالَ: فَجَفْنَا لِنَشْهَدَهَا، قَالَ: فَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبّاسٍ، قَالَ: وَإِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا، قَالَ: جَلَسْتُ فَحَشَا لِنَشْهَدَهَا، ثُمَّ جَاءَ الآخِرُ فَحَلَسَ إِلَى جَنْبِي، فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ - وَهُو مُواجِهُهُ -: أَلا تَنْهَى عَنِ الْبُكَاءِ؟ فَإِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِنّ الْمَيّتَ لَيُعَذّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ".

قوله: "عن عائشة فقالت: لا والله ما قاله رسول الله ﷺ قط: إن الميت يعذب ببكاء أحد" في هذه حواز الحلف-

<sup>\*</sup>قوله: "قال: فأما عبد الله فأرسلها مرسلة، وأما عمر فيه فقال: ببعض، فقمت فدخلت على عائشة فيه ..." ظاهر هذا يعطي أن ابن مليكة هو الذي دخل على عائشة في المجديث ابن عمر فيه فسمع منها رده، وأما ابن عباس فيه، فلم يذكر الرد في المجلس، والرواية الثانية تفيد أن ابن عباس فيه هو الذي نقل رد عائشة فيه في =

فقالَ ابْنُ عَبّاسِ: قَدْ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ بَعْضَ ذَلِكَ، ثُمّ حَدّثَ فَقَالَ: صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ مِنْ مَكُةَ حَتَّى إِذَا كُنّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ بِرَكْب تَحْتَ ظِلِّ شَجَرَة، فَقَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ مَنْ هَوُلَاءِ الرَّكْبُ؟ فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ صُهَيْبٌ قَالَ: فَأَحْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ادْعُهُ لِي، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْب، الرَّكْبُ؟ فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ صُهَيْبٌ قَالَ: فَأَحْبَرْتُهُ، فَقَالَ: ادْعُهُ لِي، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْب، فَقُلْتُ: ارْتَحِلْ فَالْحَقْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَمّا أَنْ أُصِيبَ عُمَرُ، دَحَلَ صُهَيْبٌ يَبْكِي يَقُولُ: وَالْحَاهُ! فَقُلْتُ: ارْتَحِلْ فَالْحَقْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَمّا أَنْ أُصِيبَ عُمَرُ، دَحَلَ صُهيْبٌ يَبْكِي يَقُولُ: وَالْحَاهُ! وَاللّهَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَمْرُ، وَعَلْ مَسُولُ الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَا الْمَيّتَ يُعَذّبُ بُعْضَ بُكَاء أَهْله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَا الْمَيّتَ يُعَذّبُ بَعْض بُكَاء أَهْله عَلَيْه.

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ، فَقَالَتْ: يَرْحَمُ الله عُمَرَ، لا والله! مَا حَدَّثَ رَسُولُ الله عَلَيْ "إِنَّ الله يُعَذّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَحَد"، وَلَكِنْ قَالَ: "إِنَّ الله يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَاباً بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ". قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: حَسَّبُكُمُ الْقُرْآنُ: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَكُ ﴾ عَذَاباً بَبُكَاءِ أَهْلِه عَلَيْهِ". قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: حَسَّبُكُمُ الْقُرْآنُ: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَكُ ﴾ قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَمُنْحَكَ وَأَبْكَى.

قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً: فوالله! مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ شَيْءٍ.

٩ ٢١٤٩ - (١٠) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْر: حَدِّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: عَمْرُو عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: كُنّا فِي جَنَازَةِ أُمِّ أَبَانِ بِنْتِ عُثْمَانَ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَنُصَّ رَفْعَ الْحَدِيثِ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ النّبِيّ عَلَيْكَ، كَمّا نَصَّهُ أَيّوبُ وَابْنُ جُرَيْجٍ، وَحَدِيثُهُمَا أَتَمّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرٍو.

٢١٥٠ – (١١) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ سَالِماً حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاء الْحَيِّ".

٢١٥١ – (١٢) وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَ أَبُو الرّبِيعِ الزّهْرَانِيّ، جَمِيعاً عَنْ حَمّادٍ قَالَ خَلَفٌ:
 حَدّثَنَا حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

<sup>=</sup>بغلبة الظن بقرائن وإن لم يقطع الإنسان به، وهذا مذهبنا، ومن هذا قالوا: له الحلف بدين رآه بخط أبيه الميت على=

<sup>=</sup>المحلس، فلعل ابن أبي مليكة بعد أن سمع من ابن عباس ﴿ نقل رد عائشة ﴿ مَا اللهِ تَعَالَى أَعَلَم. من عائشة ﷺ الرد بلا واسطة، فوقع في الروايتين أو في هذه الرواية نوع اختصار، والله تعالى أعلم.

ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ: الْمَيّتُ يُعَذّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ: رَحِمَ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، سَمِعَ شَيْئًا فَلَمْ يَحْفُظَه، إِنّمَا مَرّتْ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ جِنَازَةُ يَهُودِي، وَهُمْ يَبْكُونَ عَلَى أَسُولِ الله ﷺ عَلَيْه، فَقَالَ: "أَنْتُمْ تَبْكُونَ، وَإِنّهُ لَيُعَذّبُ".

َ ١٥٢ - (١٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيه، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ أَنّ ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ إِلَى النّبِي ﷺ "إِنّ الْمَيّتَ يُعَذّبُ فِي قَبْرِهِ بِبِكُاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ". فَقَالَتْ: وَهَلَ، إِنّما قَالَ رَسُولُ الله ﷺ وَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الْقَلْيِب يَوْمَ بَدْرٍ، وَفِيه قَتْلَى بَدْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ مِثْلُ قُولُه: إِنّ رَسُولَ الله عَلَى الْقَلْيِب يَوْمَ بَدْرٍ، وَفِيه قَتْلَى بَدْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ مَثْلُ قُولُه: إِنّ رَسُولَ الله عَلَى الْقَلْيِب يَوْمَ بَدْرٍ، وَفِيه قَتْلَى بَدْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ مَا قَالَ: "إِنّهُمْ لَيَعْلَمُونَ أَنّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ مَا قَالَ: "إِنّهُمْ لَيَعْلَمُونَ أَنّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقّ". ثُمَّ قَرَأَتْ: ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ آلَمُوتَى ﴿ (النمل: ٨٠) ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي لَهُمْ حَقّ". ثُمَّ قَرَأَتْ: ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ آلَمُوتَى ﴿ (النمل: ٨٨) ﴿ وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي لَهُمُ حَقّ". وَفَالَ : اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ مُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

٣ُ ٢١٥- (١٤) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، بَهَذَا الإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثٍ أَبِي أُسَامَةً أَنِي أُسَامَةً أَتَمّ.

كَ ١٥٥ كَ وَ ١٥٥ وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدَ عَنْ مَالِكَ بْنِ أَنسِ فِيما قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ عَبْد الله ابْنِ أَنسِ فِيما قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْد الرّحْمَنِ أَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنْهَا سَمِعَتْ عَائِشَة، وَذُكِرَ ابْنِ أَبِي بَكْرِ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْد الرّحْمَنِ أَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنْهَا سَمِعَتْ عَائِشَة، وَذُكِرَ لَهَا أَنَّ عَبْد الله بن عَمْرَ يَقُولُ: إِنَّ الْمَيَّتَ لَيُعَذّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَغْفَرُ اللهُ لأبِي عَبْدِ الرّحْمَنِ، أَمَا إِنّهُ لَمْ يَكْذِب، وَلَكَنّهُ نَسِيَ أَوْ أَخْطَأَ، إِنّمَا مَرّ رَسُولُ الله عَلَيْ عَلَى يَهُودِيّةٍ عَلَى يَهُودِيّة يُنْكَى عَلَيْهَا، فَقَالَ: "إِنّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا، وَإِنّهَا لَتُعَذّبُ فِي قَبْرِهَا".

٥٥ ٢١ - (١٦) حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا وَكَيعٌ عَنْ سَعيد بْنِ عُبَيْد الطّائِيّ وَ مُحَمّد بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَلِيّ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: أُوّلُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ بِالْكُوفَةِ قَرَظَةُ بْنُ كَعْبٍ، فَقَالَ الْمُغيرَةُ ابْنُ شُعْبَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ فَإِنّهُ يُعَذّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

<sup>=</sup>فلان إذا ظنه، فإن قيل: فلعل عائشة لم تحلف على ظن بل على علم، وتكون سمعته من النبي ﷺ في آخر أجزاء حياته، قلنا: هذا بعيد من وجهين: أحدهما: أن عمر وابن عمر سمعاه ﷺ يقول: فيعذب ببكاء أهله والثاني: لو كان=

٢١٥٦ – (١٧) وَحَدَّثَنِي عَلِيّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيّ: حَدَّثَنَا عَلِيّ بْنُ مُسْهِرٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ قَيْسٍ الأَسْدِيِّ عَنْ عَلِيّ بْنِ رَبِيعَةَ الأَسْدِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ، مِثْلَهُ. ابْنُ قَيْسٍ الأَسْدِيّ عَنْ عَلِيّ بْنِ رَبِيعَةَ الأَسْدِيّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْفَزَارِيّ -: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيِّ عَنْ عَلِيّ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ النّبِيّ عَلَيْ، مِثْلَهُ.

<sup>−</sup>كذلك لاحتحت به عائشة، وقالت: سمعته في آخر حياته ﷺ و لم تحتج به، إنما احتحت بالآية، والله أعلم. شوح الغريب: قولها: "وهل" هو بفتح الواو وكسر الهاء وفتحها، أي غلط ونسي، وأما قولها في إنكارها سماع الموتى فسيأتي بسط الكلام فيه في آخر الكتاب حيث ذكر مسلم أحاديثه.

## [١٠١ – باب التشديد في النياحة]

٢١٥٨ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَانُ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، حِ: وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ -وَاللَّفْظُ لَهُ-: أَخْبَرَنَا حَبّانُ بْنُ هِلاَلٍ: حَدَّثَنَا أَبَانٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى إَسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ -وَاللَّفْظُ لَهُ-: أَخْبَرَنَا حَبّانُ بْنُ هِلاَلٍ: حَدَّثَهُ أَنّ النّبِي عَلَيْ قَالَ: "أَرْبَعٌ فِي أَنّ زَيْداً حَدَّثَهُ أَنّ النّبِي عَلَيْ قَالَ: "أَرْبَعٌ فِي أَنّ زَيْداً حَدَّثَهُ أَنّ النّبِي عَلَيْ قَالَ: "أَرْبَعٌ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيّةِ لا يَتْرُكُونَهُنّ: الْفَحْرُ فِي الأَحْسَابِ، وَالطّعْنُ فِي الأَنْسَابِ، وَالاَسْتِسْقَاءُ بِالنّبِحُومِ، وَالنّبَاحَةُ"، وَقَالَ: "النّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، ثَقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطْرَانِ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَب".

#### • ١ - باب التشديد في النياحة

قوله: "والاستسقاء بالنحوم" قد سبق بيانه في "كتاب الإيمان" في حديثه "مطرنا بنوء كذا". قوله ﷺ: "النائحة إذا لم تتب قبل موتما" إلى آخره، فيه دليل على تحريم النياحة وهو مجمع عليه، وفيه صحة التوبة ما لم يمت المكلف و لم يصل إلى الغرغرة.

شرح الكلمات: قولها: "أنظر من صائر الباب شق الباب" هكذا هو في روايات البخاري ومسلم: صائر الباب - شق الباب - وشق الباب: تفسير للصائر وهو بفتح الشين، وقال بعضهم: لا يقال: "صائر" وإنما يقال: صير بكسر الصاد وإسكان الياء. قوله على: "اذهب فاحث في أفواههن من التراب" هو بضم الثاء وكسرها، يقال: =

٢١٦٠ (٣) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْر، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِح، ح وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الطّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ صَالِح، ح وَحَدَّثَنِي أَجْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي أَبْنَ مُسْلِمٍ - كُلّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ اللّهُ وَهِي حَدِيثِ عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي أَبْنَ مُسْلِمٍ - كُلّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَفِي حَدِيثِ عَبْد الْعَزِيزِ: وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ اللهِ وَاللهِ عَلَيْ مِنَ الْعِيّ.

٢١٦١ – (٤) حَدَّثَنِي أَبُو الرِّبِيعِ الرَّهْرَانِيِّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيّةَ قَالَتْ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ مع الْبَيْعَةِ، أَلاّ نَنُوحَ، فَمَا وَفَتْ مِنّا امْرَأَةٌ إِلاّ حَمْسٌ: أُمِّ سُلَيْم، وَأُمِّ الْعَلاَءِ، وَابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ - امْرَأَةُ مُعَاذٍ - أَوِ ابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ وَامْرَأَةُ مُعَاذِ.

مُ ٢١٦٢ (٥) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَسْبَاطٌ: حَدَّثَنَا هِشًامٌ عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَظِيّةً قَالَتْ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ فَيْ الْبَيْعَةِ أَلاّ تَنُحْنَ، فَمَا وَفَتْ مِنّا غَيْرُ خَمْسٍ، مِنْهُنّ أُمّ سُلَيْمٍ.

=حثا يحثو وحثى يحثي لغتان، وأمره وألم بذلك مبالغة في إنكار البكاء عليهن ومنعهن منه، ثم تأوله بعضهم على أنه كان بكاء بنوح وصياح، ولهذا تأكد النهي، ولو كان مجرد دمع العين لم ينه عنه؛ لأنه والله فعله وأخبر أنه ليس بحرام وأنه رحمة، وتأوله بعضهم على أنه كان بكاء من غير نياحة ولا صوت، وقال: ويبعد أن الصحابيات يتمادين بعد تكرار نهيهن على محرم، وإنما كان بكاء مجرداً، والنهي عنه تنزيه وأدب لا للتحريم، فلهذا أصررن عليه متأولات. قوله: "أرغم الله أنفك! والله ما تفعل ما أمرك رسول الله والله على من العناء" معناه: أنك قاصر لا تقوم بما أمرت به من الإنكار لنقصك وتقصيرك، ولا تخبر النبي الله بقصورك عن ذلك حتى يرسل غيرك ويستريح من العناء. والعناء بالمد: المشقة والتعب، وقولهم: أرغم الله أنفه، أي ألصقه بالرغام وهو التراب، وهو إشارة إلى إذلاله وإهانته.

قوله: "وفي حديث عبد العزيز وما تركت رسول الله ﷺ من العي" هكذا هو معظم نسخ بلادنا هنا: "العي" بكسر العين المهملة أي التعب، وهو بمعنى العناء السابق في الرواية الأولى. قال القاضي: ووقع عند بعضهم "الغي" بالمعجمة، وهو تصحيف، قال: ووقع عند أكثرهم "العناء" بالمد، وهو الذي نسبه إلى الأكثرين خلاف سياق مسلم؛ لأن مسلماً روى الأول: "العناء"، ثم روى الرواية الثانية وقال: إنها بنحو الأولى إلا في هذا اللفظ فيتعين أن يكون خلافه.

قولها: "أحذ علينا رسول الله ﷺ مع البيعة أن لا ننوح" وفي الرواية الأحرى: "في البيعة"، فيه تحريم النوح وعظيم قبحه والاهتمام بإنكاره والزجر عنه؛ لأنه مهيج للحزن، ودافع للصبر، وفيه مخالفة التسليم للقضاء والإذعان لأمر الله تعالى. قولها: "فما وفت منا امرأة إلا خمس" قال القاضى: معناه: لم يف ممن بايع مع أم عطية في الوقت الذي بايعت فيه= ٣٦١٦٣ (٦) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وِزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ -قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَازِمٍ-: حَدَّنَنَا عَاصِمٌ عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أَمِّ عَطِيّةَ قَالَتْ: لَمّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة: ﴿ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لاَ يُشْرِكِنَ بِاللّهِ شَيْءً ... وَلا أُمّ عَطِيّةَ قَالَتْ: نَمّ نَزُلُتْ هَذِهِ الْآيَة: ﴿ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لاَ يُشْرِكِنَ بِاللّهِ شَيْءً ... وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ ﴾ (الممتحنة: ١٢) قَالَتْ: كَانَ مِنْهُ النّيَاحَةُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>=</sup>من النسوة إلا خمس لا أنه لم يترك النياحة من المسلمات غير خمس.

الراجح أن البكاء المخصصة مختصة بأم عطية وأن النياحة حرام على من سواها مطلقاً: قوله: "عن أم عطية" حين نهين عن النياحة "فقلت: يا رسول الله إلا آل فلان"، هذا محمول على الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة كما هو ظاهر، ولا تحل النياحة لغيرها ولا لها في غير آل فلان كما هو صريح في الحديث، وللشارع أن يخص من العموم ما شاء، فهذا صواب الحكم في هذا الحديث، واستشكل القاضي عياض وغيره هذا الحديث، وقالوا فيه أقوالاً عجيبة، ومقصودي التحذير من الاغترار بها، حتى أن بعض المالكية قال: النياحة ليست بحرام بهذا الحديث وقصة نساء جعفر، قال: وإنما المحرم ما كان معه شيء من أفعال الجاهلية كشق الجيوب، وخمش الخدود، ودعوى الجاهلية، والصواب ما ذكرناه أولاً، وأن النياحة حرام مطلقاً، وهو مذهب العلماء كافة، وليس فيما قاله هذا القائل دليل صحيح لما ذكره، والله أعلم.

# [ ١١ - باب نهي النساء عن اتباع الجنائز]

٢١٦٤ - (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَتْ أُمِّ عَطِيَّةَ: كُنَّا نُنْهَى عَنِ اتّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَم يُعْزَمْ عَلَيْنَا.

٢١٦٥ - (٢) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو اُسَامَةَ، ح وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كِلاَهُمَا عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: نُهِينَا عَنْ الْجَنَائِزُ وَلَمْ يُعْزَمُ عَلَيْنَا.

#### ١١- باب لهي النساء عن اتباع الجنائز

قوله: "عن أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا" معناه: نهانا رسول الله ﷺ عن ذلك نهي كراهة تنسزيه لا نهي عزيمة وتحريم، ومذهب أصحابنا: أنه مكروه ليس بحرام لهذا الحديث، قال القاضي: قال جمهور العلماء بمنعهن من اتباعها، وأجازه علماء المدينة، وأجازه مالك وكرهه للشابة.

## [١٢ - باب في غسل الميت]

٢١٦٦ (١) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ أَيّوبَ، عَنْ مُحَمّدِ بْنِ سيرينَ، عَنْ أُمّ عَطِيّةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا النّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ: "اغْسِلْنَهَا ثلاثًا، أَوْ خَمْساً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَة كَافُوراً، أَوْ شَيْئاً مِنْ كَافُور، فَإِذَا فَرَغْتُنَ فَآذِنّني"، فَلَمّا فَرَغْنَا آذَنّاهُ، فَأَلْقَى إلَيْنَا حِقْوَةُ فَقَال: "أَشْعِرْنَهَا إِيّاهُ".

الله الم ٢ أ ٢ - (٢) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ أَيّوبَ، عَنْ مُحَمّدِ بْنِ سيرين، عَنْ حَفْصَةَ بنْت سيرينَ، عَنْ أُمّ عَطيّةَ قَالَتْ: مَشَطْنَاهَا ثَلاثَةً قُرُون.

َ ٢١٦٨ - (٣) وَ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدَ عَنْ مَالِكَ بْنِ أَنسٍ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو الرِّبِيعِ الزّهْرَانِيّ وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادُ، حَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيّةَ، كُلّهُمْ عَنْ أَيّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمّ عَطِيّةَ قَالَتْ: تُوفِيّتُ إِحْدَى بَنَاتِ النّبِيّ عَلَيْهَ وَفِي حَديثِ ابْنِ عُلَيّةَ قَالَتْ: أَتَانَا رَسُولُ الله عَلَيْهَ وَنَحْنُ نَعْسِلُ ابْنَتَهُ، وَفِي حَديثِ مالكٍ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله عَلَيْهُ عَنْ أَيّوبَ، عَنْ مُحَمّد، عَنْ أُمّ عَطِيّةَ. حِينَ تُوفِيَتْ مُنْ مُحَمّد، عَنْ أُمّ عَطِيّةَ.

َ ٢١٦٩ - (٤) وَحَدَّثَنَا فَتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمّ عَطِيّة، بَنَحْوِه، غَيْرَ أَنّهُ قَالَ: "تَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَ ذَلِكَ"، فَقَالَتْ حَفْصَهُ عَنْ أُمّ عَطِيّةَ: وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلاثَةَ قُرُون.

٢١٧٠ (٥) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيوبَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيّةَ: وَأَحْبَرَنَا أَيّوب قَالَ: وَقَالَتْ وَقَالَتْ عَطْيّةَ: حَفْصَةُ: عَنْ أُمّ عَطيّة، قَالَت: اغْسِلْنَها وَتْراً، ثَلاَثاً أَوْ خَمْساً أَوْ سَبْعاً قَال: وَقَالَتْ أُمّ عَطِيّةَ: مَشَطْنَاهَا ثَلاثَةَ قُرُونَ.

#### ١٢ - باب في غسل الميت

قوله ﷺ: "اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك". وفي رواية: "ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك إن رأيتن ذلك وفي رواية: "اغسلنها وتراً ثلاثاً أو خمساً" وفي رواية: "اغسلنها وتراً خمساً أو أكثر". حكم غسل الميت والإيتار والاكتفاء بالثلاث: هذه الروايات متفقة في المعنى وإن اختلفت ألفاظها، والمراد:=

٦١٧١ - (٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النّاقِدُ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً -قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ خَازِمٍ أَبُو مُعَاوِيَةً-: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيّةَ قَالَتْ: لَمّا مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ لَنَا رَسُولِ الله ﷺ وَنُوبًا إِنّا الله عَلَيْنَهَا وَثُراً، ثَلاَثًا أَوْ خَمْساً، وَاجْعَلَنَ فِي الْخَامِسَةِ كَافُوراً أَو شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا غَسَلْتُنّهَا وَثُراً، ثَلاَثًا أَوْ خَمْساً، وَاجْعَلَنَ فِي الْخَامِسَةِ كَافُوراً أَو شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا غَسَلْتُنّهَا وَثُولًا إِيّاهُ".

-اغسلنها وتراً وليكن ثلاثاً، فإن احتجتن إلى زيادة عليها للإنقاء فليكن خمساً، فإن احتجتن إلى زيادة الإنقاء فليكن سبعاً، وهكذا أبداً. وحاصله: أن الإيتار مأمور به، والثلاث مأمور بها ندباً، فإن حصل الإنقاء بثلاث لم تشرع الرابعة، وإلا زيد حتى يحصل الإنقاء، ويندب كونها وتراً، وأصل غسل الميت فرض كفاية، وكذا حمله وكفنه والصلاة عليه ودفنه كلها فروض كفاية، والواحب في الغسل مرة واحدة عامة للبدن، هذا مختصر الكلام فيه.

وقوله ﷺ: "إن رأيتن ذلك" بكسر الكاف خطاب لأم عطية، ومعناه: إن احتجن، وليس معناه التحيير وتفويض ذلك إلى شهوتهن، وكانت أم عطية غاسلة للميتات، وكانت من فاضلات الصحابيات أنصارية، واسمها نسيبة بضم النون، وقيل: بفتحها، وأما بنت رسول الله ﷺ هذه التي غسلتها فهي زينب ﷺ هكذا قاله الجمهور، قال القاضي عياض: وقال بعض أهل السير: إنها أم كلثوم، والصواب زينب كما صرح به مسلم في روايته التي بعد هذه.

قوله ﷺ: "بماء وسدر"، فيه دليل على استحباب السدر في غسل الميت، وهو متفق على استحبابه، ويكون في المرة الواحبة، وقيل: يجوز فيهما.

قوله ﷺ: "واحعلن في الآحرة كافوراً أو شيئاً من كافور" فيه استحباب شيء من الكافور في الأحيره، وهو متفق عليه عندنا، وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء، وقال أبو حنيفة: لا يستحب. \*\*\*وحجة الجمهور هذا الحديث، ولأنه يطيب الميت، ويصلب بدنه، ويبرده، ويمنع إسراع فساده، أو يتضمن إكرامه.

شرح الغريب: قولها: "فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه" هو بكسر الحاء وفتحها لغتان يعني: إزاره، وأصل الحقو معقد الإزار وجمعه أحق وحقى، وسمى به الإزار مجازاً؛ لأنه يشد فيه، ومعنى "أشعرنها إياه": اجعلنه شعاراً لها، وهو الثوب الذي يلي الجسد سمى شعاراً؛ لأنه يلي شعر الجسد والحكمة في إشعارها به تبريكها به، ففيه التبرك بآثار الصالحين ولباسهم، وفيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل.

أقوال أهل العلم في ترجيل رأس الميت وفي جواز غسل الزوج زوجته وبالعكس: قولها: "فمشطناها ثلاثة قرون" أي ثلاث ضفائر، جعلنا قرنيها ضفيرتين وناصيتها ضفيرة، كما جاء مبيناً في غير هذه الرواية، ومشطناها-

<sup>\*\*\*</sup>قال صاحب الهداية: ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته، والكافور على مساحده؛ لأن التطيب سنّة (باب الجنائز فصل في الغسل) فما قال الإمام النووي: "وقال أبو حنيفة: لا يستحب" فمحل تأمل.

٢١٧٢ – (٧) وَحَدَّنَنَا عَمْرٌ و النّاقِدُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سيرِينَ، عَنْ أُمّ عَطِيّةَ قَالَتْ: أَتَانَا رَسُولِ الله ﷺ وَنَحْنُ نَعْسَلُ إحْدَى بَنَاتِهِ، فَقَالَ "اغْسِلْنَهَا وِثْراً، خَمْساً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ" بِنَحْوِ حَدِيثَ أَيّوبَ وَعَاصِمٍ، وَقَالَ فِي الْحَديث: قَالَتْ: فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلاثَةَ أَثْلاَث: قَرْنَيْها وَنَاصِيَتَهَا.

سُرِينَ، عَنْ حَالِدٍ، عَنْ حَالَمَ اللهِ عَلَيْ مَدْيَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيّةً أَنَّ رَسُول الله عَلَيْ حَيْثُ أَمرَهَا أَنْ تَغْسِلَ ابْنَتَهُ قَالَ لَهَا: "ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا ومَوَاضِعِ الْوَضَوِءِ مِنْهَا".

<sup>=</sup>بتخفيف الشين. فيه استحباب مشط رأس الميت وضفره، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال الأوزاعي والكوفيون: "لا يستحب المشط ولا الضفر بل يرسل الشعر على جانبيها مفرقاً"، ودليلنا عليه الحديث، والظاهر إطلاع النبي الله على ذلك واستئذانه فيه كما في باقى صفة غسلها.\*\*

قوله ﷺ: "ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها" فيه استحباب تقديم الميامن في غسل الميت وسائر الطهارات، ويلحق بما أنواع الفضائل، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة في الصحيح مشهورة، وفيه استحباب وضوء الميت، وهو مذهبنا ومذهب مالك والجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يستحب، \*\* ويكون الوضوء عندنا في أول الغسل كما في وضوء الجنب. وفي حديث أم عطية هذا دليل لأصح الوجهين عندنا: أن النساء أحق بغسل الميتة من زوجها، وقد تمنع دلالته حتى يتحقق أن زوج زينب كان حاضراً في وقت وفاتها لا مانع له من غسلها، وأنه لم يفوض=

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: فإن قلت: جاء في حديث ابن حبان: "واجعلن لها ثلاثة قرون" قلت: هذا أمر بالتضفير، ونحن لا ننكر التضفير حتى يكون الحديث حجة علينا، إنما ننكر (الامتشاط وجعلها حلف ظهرها)؛ لأن هذا الصنيع زينة، والميت ممنوع منها، ألا ترى أن عائشة الله قالت: "علام تنصون ميتكم" أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، عن سفيان، عن حماد عن إبراهيم، عنها، و "تنصون" في نَصَوْتُ الرجل أنْصُوه نَصْوا: إذا مددت ناصيته، وأرادت عائشة منه أن الميت لا يحتاج إلى التسريح ونحوه، ولأنه للبلى والتراب..."

وقال الشيخ الأنور هشم: "والذي تحصل لي من عبارات فقهائنا هو أن الخلاف في تثليث القرون وجعلها خلف ظهرها إنما هو في الأفضلية دُون الجواز، نعم! الامتشاط غير جائز عندنا؛ لأثر عائشة الله والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب". (فتح الملهم:٤٦١/٤، دار القلم، بيروت)

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قلت: هذا تقوّل على الحنفية، ومذهب أبي حنيفة: أن الميت يُوضَّأ، لكن لا يمضمض ولا يستنشق؛ لتعذر إخراج الماء من الأنف والفم..." وفي "الدر المختار": "يوضأ بلا مضمضة واستنشاق للحرج. وقيل: - قائله شمس الأثمة الحلواني عشه - يفعلان بخرقة، وعليه عمل اليوم..." (فتح الملهم:٤٦٢/٤، بيروت)

٢١٧٤ – (٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ عَمْرٌو النَّاقِدُ، كُلِّهُمْ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ خَالِد، عَنْ حَفْصَةً، عَنْ اُمِّ عَطِيّةً أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا".

=الأمر إلى النسوة، ومذهبنا ومذهب الجمهور: أن له غسل زوجته، وقال الشعبي والثوري وأبو حنيفة: لا يجوز له غسلها، وأجمعوا أن لها غسل زوجها، واستدل بعضهم بهذا الحديث على أنه لا يجب الغسل على من غسل ميتاً، ووجه الدلالة أنه موضع تعليم، فلو وجب لعلمه، ومذهبنا ومذهب الجمهور: أنه لا يجب الغسل من غسل الميت، لكن يستحب، قال الخطابي: لا أعلم أحداً قال بوجوبه، وأوجب أحمد وإسحاق الوضوء منه، والجمهور على استحبابه، ولنا وجه شاذ أنه واجب، وليس بشيء، والحديث المروي فيه من رواية أبي هريرة: "من غسل ميتاً فليغتسل، ومن مسه فليتوضأ" ضعيف بالاتفاق.

## [١٣] باب في كفن الميت]

١٢٥٥ - (١) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التّمِيمِيّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ -وَاللّفْظُ لِيَحْيَى، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا- أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيق، عَنْ حَبّابِ بْنِ الأَرَت قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي سَبِيلِ اللهِ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيق، عَنْ حَبّابِ بْنِ الأَرَت قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله عَلَى مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ نَبْتَغِي وَجْهَ اللهِ، فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ، فَمِنّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُد، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ شَيَءٌ يُكَفِّنُ فِيه إِلاّ نَمِرَةٌ، فَكُنّا إِذَا وَضَعْنَاهَا عَلَى رَجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَقَال رَسُولُ الله ﷺ "ضَعُوهَا مِمّا يَحْرَجَ رَأْسُهُ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِن الإِذْخِرَ"، وَمِنّا أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ، فَهُوَ يَهْدِبُهَا.

#### ١٣ – باب في كفن الميت

قوله: "فوجب أجرنا على الله" معناه: وجوب إنجاز وعد بالشرع، لا وجوب بالعقل كما تزعمه المعتزلة، وهو نحو ما في الحديث: "حق العباد على الله" وقد سبق شرحه في "كتاب الإيمان". قوله: "فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئاً" معناه: لم يوسع عليه الدنيا، ولم يعجل له شيء من جزاء عمله.

شرح الكلمات: قوله: "فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة" هي: كساء، وفيه دليل على أن الكفن من رأس المال، وأنه مقدم على الديون؛ لأن النبي شي أمر بتكفينه في نمرته ولم يسأل هل عليه دين مستغرق أم لا، ولا يبعد من حال من لا يكون عنده إلا نمرة أن يكون عليه دين، واستثنى أصحابنا من الديون الدين المتعلق بعين المال فيقدم على الكفن، وذلك كالعبد الجاني والمرهون والمال الذي تعلقت به زكاة أو حق بائعه بالرجوع بإفلاس ونحو ذلك.

قوله ﷺ: "ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه من الأذخر" هو بكسر الهمزة والخاء، وهو حشيش معروف طيب الرائحة، وفيه دليل على أنه إذا ضاق الكفن عن ستر جميع البدن ولم يوجد غيره جعل مما يلي الرأس وجعل النقص مما يلي الرجلين ويستر الرأس، فإن ضاق عن ذلك سترت العورة، فإن فضل شيء جعل فوقها، فإن ضاق عن العورة سترت السوأتان؛ لألهما أهم وهما الأصل في العورة، وقد يستدل بهذا الحديث على أن الواجب في الكفن ستر العورة فقط، ولا يجب استيعاب البدن عند التمكن، فإن قيل: لم يكونوا متمكنين من جميع البدن لقوله: "لم يوجد له غيرها"، فجوابه: أن معناه: لم يوجد مما يملك الميت إلا نمرة، ولو كان ستر جميع البدن واجباً لوجب على المسلمين الحاضرين تتميمه إن لم يكن له قريب تلزمه نفقته، فإن كان وجب عليه، فإن قيل: كانوا عاجزين عن ذلك؛ لأن القضية جرت يوم أحد، وقد كثرت القتلى من المسلمين واشتغلوا بهم وبالخوف=

٢١٧٦ (٢) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَة: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِلِيّ بْنُ الْحَارِثُ التّميمِيّ: أَخْبَرَنَا عَلِيّ بْنُ مُسْهِرٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَاد نَحْوَهُ.

تَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْب-واللّفْظُ لِيَحْيى-قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَان: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ: كُفّنَ رَسُولُ الله ﷺ فِي ثَلاثَةِ أَثُوابٍ بيضٍ سَحُوليّة مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا عَبْدُ اللهِ عَمَامَة، أَمّا الْحُلّة فَإِنّما شُبّة عَلَى النّاسِ فِيهَا، أَنّهَا الله عَرْيَت لَهُ لِيُكَفّنَ فِيهَا، فَتَها الله عَرْ وَحَلّ لِنَبِيهِ لَكُفّنَ فِيهَا، فَتَها الله عَرْ وَحَلّ لِنَبِيهِ لَكُفّنَ فِيهَا، فَبَاعَها لأحْبِسَنّهَا حَتّى أَكَفّنَ فِيهَا نَفْسِي، ثُمّ قَالَ: لَوْ رَضِيَهَا الله عَرِّ وَحَلّ لِنَبِيهِ لَكَفّنَهُ فِيهَا، فَبَاعَها وَتُصَدّق بَثَمَنها.

-من العدو وغير ذلك، فحوابه: أنه يبعد من حال الحاضرين المتولين دفنه أن لا يكون مع واحد منهم قطعة من ثوب ونحوها، والله أعلم.

قوله: "منا من أينعت له غرته" أي: أدركت ونضحت. قوله: "فهو يهدها" هو بفتح أوله وبضم الدال وكسرها، أي يجتنيها، يقال: ينع الثمر وأينع ينعاً وينوعاً فهو يانع، وهدها يهدها إذا حناها، وهذا استعارة لما فتح عليهم من الدنيا. شرح الغويب وحكم التكفين وسنة الكفن واستحبابه: قولها: "كفن رسول الله ﷺ في ثلاث أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة" السحولية بفتح السين وضمها، والفتح أشهر، وهو رواية الأكثرين، قال ابن الأعرابي وغيره: هي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن، وقال ابن قتيبة: ثياب بيض، ولم يخصها بالقطن، وقال آخرون: هي منسوبة إلى سحول قرية باليمن تعمل فيها، وقال الأزهري: السحولية بالفتح منسوبة إلى سحول مدينة باليمن يحمل منها هذه الثياب، وبالضم ثياب بيض، وقيل: إن القرية أيضاً بالضم حكاه ابن الأثير في "النهاية". في هذا الحديث وحديث مصعب بن عمير السابق وغيرهما وحوب تكفين الميت، وهو إجماع المسلمين، ويجب في ماله، فإن لم يكن له مال فعلى من عليه نفقته، فإن لم يكن ففي بيت المال، فإن لم يكن وحب على المسلمين، يوزعه الإمام على أهل اليسار وعلى ما يراه. وفيه أن السنة في الكفن ثلاثة أثواب للرجل، وهو مذهبنا ومذهب الجماهير، والواجب ثوب واحد كما سبق، والمستحب في المرأة خمسة أثواب، ويجوز أن يكفن الرجل في خمسة، لكن المستحب أن لا يتحاوز الثلاثة، وأما الزيادة على خمسة فإسراف في حق الرجل والمرأة.=

٢١٧٨ – (٤) وَحَدَّثَنِي عَلَيّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيّ: أَخْبَرَنَا عَلِيّ بْنُ مُسْهَرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُدْرِجَ رَسُولُ الله ﷺ فِي حُلّةٍ يَمَنِيّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُدْرِجَ رَسُولُ الله ﷺ فِي حُلّةٍ يَمَنِيّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، ثُمّ نُزِعَتْ عَنْهُ، وَكُفّن فِي ثَلاَثَةٍ أَنْوَابٍ سُحُولٍ يَمَانِيّةٍ، لَيْسَ فِيهَا عِمَامَةٌ وَلاَ قَميصٌ، فَرَفَعَ عَبْدُ اللهِ الْحُلّة فَقَالَ: أَكَفّنَ فِيهَا، ثُمّ قَالَ: لَمْ يُكَفّنْ فِيهَا رَسُولُ الله ﷺ وأَكَفّنُ فِيهَا رَسُولُ الله عَلَيْ وأَكَفّنُ فِيهَا وَسُولُ الله عَلَيْ وأَكَفّنُ فِيهَا وَسُولُ الله عَلَيْ وأَكَفّنُ فِيهَا! فَتَصَدّقَ بِهَا.

=قولها: "بيض" دليل لاستحباب التكفين في الأبيض وهو مجمع عليه، وفي الحديث الصحيح في الثياب البيض: "وكفنوا فيها موتاكم" ويكره المصبغات ونحوها من ثياب الزينة، وأما الحرير فقال أصحابنا: يحرم تكفين الرجل فيه، ويجوز تكفين المرأة مع الكراهة، وكره مالك وعامة العلماء التكفين في الحرير مطلقاً، قال ابن المنذر: ولا أحفظ خلافه. وقولها: ليس فيها قميص ولا عمامة، معناه: لم يكفن في قميص ولا عمامة، وإنما كفن في ثلاثة أثواب غيرهما، ولم يكن مع الثلاثة شيء آخر، هكذا فسره الشافعي وجمهور العلماء، وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحديث، قالوا: ويستحب أن لا يكون في الكفن قميص ولا عمامة، وقال مالك وأبو حنيفة: يستحب قميص\*\* وعمامة، \*\* وتأولوا الحديث على أن معناه: ليس القميص والعمامة من جملة الثلاثة، وإنما هما زائدان عليهما، وهذا ضعيف، فلم يثبت أنه على كفن في قميص وعمامة، وهذا الحديث يتضمن أن القميص الذي غسّل فيه النبي على نزع عنه عند تكفينه، وهذا هو الصواب الذي لا يتجه غيره؛ لأنه لو بقي مع رطوبته لأفسد الأكفان، وأما الحديث=

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قلت: والظاهر أنه محمول على نفي القميص المحيط المتعارف للأحياء، والذي أثبته فقهاؤنا هشر هو الثوب الذي يكون من أصل عنق الميت إلى قدميه بلا دخريص وكميّن، كما هو مصرح في كتبهم، ولعله لا يخاط، فسموه قميصا، وليس بقميص عرفي.

قال الشيخ الأنور قدس الله روحه: "ولعل أثر عبد الله بن عمرو بن العاص يشير إلى هذا حيث قال: "الميت يقمّص" أخرجه مالك ومحمد في مؤطيهما، فلم يقل: "يلبس القميص" بل قال: "يقمّص" وبين التعبيرين فرق لا يخفى على الحاذق في اللغة".

وقد ثبت تكفين الميت في القميص في أحاديث، منها: ما رواه الطحاوي في (٢٩١/١): "أن أعرابيا كفن حين استشهد في جبة النبي ﷺ والرواية أخرجها النسائي أيضا في الصغرى سند ومتنا– ومنها ما في الصحيحين: "أنه على أعطى قميصه عبد الله بن عبد الله بن أبي رأس المنافقين"، وللكلام في الاستدلال بهذا مجال، والله أعلم. (فتح الملهم: ٤/ ٤٦٥، بيروت)

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: وقال ابن عابدين ناقلا عن القهستاني بعد ما نقل الأقوال في العمامة: "والأصح ألها تكره بكل حال، كما في الزاهدي..." والله أعلم. (فتح الملهم: ٤/ ٤٦٦، بيروت)

٣١٧٩ – (٥) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَابْنُ عُيَيْنَةً وَاكْنِيْ بَنُ مُحَمَّدٍ، كُلِّهُمْ وَابْنُ إِدْرِيسَ وَعَبْدَةُ وَوَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْغَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، كُلِّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ قِصَّةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ.

٢١٨٠ – (٦) وَحَدَّنَنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ: فِي كُمْ كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَتُ عَالِمَةً إِنَّهُ اللهِ ﷺ فَقُالَتُ نَهِا: فِي ثَلاَثَةٍ أَثْوَابٍ سَحُولِيّةٍ.

=الذي في "سنن أبي داود" عن ابن عباس الله النبي الله كفن في ثلاثة أثواب الحلة ثوبان وقميصه الذي توفي فيه"، فحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به؛ لأن يزيد بن أبي زياد أحد رواته مجمع على ضعفه، لاسيما وقد خالف بروايته الثقاة.

قوله: "من كرسف" هو القطن، وفيه دليل على استحباب كفن القطن.

قولها: "أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها" هو بضم الشين وكسر الباء المشددة، ومعناه: اشتبه عليهم، قال أهل اللغة: ولا تكون الحلة إلا ثوبين إزاراً ورداء.

قولها: "حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر" ضبطت هذه اللفظة في مسلم على ثلاثة أوجه حكاها القاضي وهي موجودة في النسخ، أحدها: "يمنية" بفتح أوله منسوبة إلى اليمن، والثاني "يمانية" منسوبة إلى اليمن أيضاً، والثالث: "يمنة" بضم الياء وإسكان الميم وهو أشهر، قال القاضي وغيره: وهي على هذا مضافة حلة يمنة، قال الخليل: هي ضرب من برود اليمن. قولها: "وكفن في ثلاثة أثواب سحول يمانية" هكذا هو في جميع الأصول "سحول".

أما "بمانية" فبتخفيف الياء على اللغة الفصيحة المشهورة، وحكى سيبويه والجوهري وغيرهما لغة في تشديدها، ووجه الأول أن الألف بدل ياء النسب فلا يجتمعان، بل يقال: يمنية أو يمانية بالتخفيف. وأما قوله: "سحول" فبضم السين وفتحها والضم أشهر، والسحول بضم السين: جمع سحل، وهو ثوب القطن.

\* \* \* \*

### [۱۶] باب تسجية الميت]

٢١٨١ – (١) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَحَسَنَ الْحُلْوَانِي وَعَبْدُ بْنُ حُميْدِ –قَالَ عَبْدُ: أَخْبَرَنِي، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ – وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْد –: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح، عَنْ ابْنِ شَهَابِ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: سُجَّيَ رَسُولُ الله ﷺ حينَ مَاتَ بِثَوْبِ حِبَرَةٍ.

٢١٨٢ – (٢) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالاً: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعْمَرٌ، حِ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ الدَّارِمِيّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ سَوَاء.

#### ١٤ - باب تسجية الميت

شرح الغريب: قولها: "سجي رسول الله حين مات بثوب حبرة" معناه: غطي جميع بدنه، والحبرة بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة، وهي: ضرب من برود اليمن، وفيه استحباب تسجية الميت وهو مجمع عليه، وحكمته صيانته من الانكشاف وستر صورته المتغيرة عن الأعين، قال أصحابنا: ويلف طرف الثوب المسجى به تحت رأسه وطرفه الآخر تحت رحليه؛ لئلا ينكشف عنه، قالوا: تكون التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها؛ لئلا يتغير بدنه بسببها.

## [٥١- باب في تحسين كفن الميت]

٢١٨٣ - (١) حَدَّنَنَا هارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالاً: حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قال: قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ أَنَّ النّبِي عَلَيْ قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ أَنَّ النّبِي عَلَيْهِ خَطَبَ يَوْماً، فَذَكَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ قَبِضَ، فَكُفّنَ فِي كَفَنِ غَيْرِ طَائِلٍ، وَقَبِرَ لَيْلاً، فَزَجَرَ النّبِي عَلَيْهِ إلاّ أَنْ يَضْطَرّ إنْسَانٌ إلَى ذَلِكَ، وَقَالَ النّبِي عَلَيْهِ إلاّ أَنْ يَضْطَرّ إنْسَانٌ إلَى ذَلِكَ، وَقَالَ النّبِي عَلَيْهِ إلاّ أَنْ يَضْطَرّ إنْسَانٌ إلَى ذَلِكَ، وَقَالَ النّبِي عَلَيْهِ إلاّ أَنْ يَضْطَرّ إنْسَانٌ إلَى ذَلِكَ، وَقَالَ النّبِي عَلَيْهِ إلاّ أَنْ يَضْطَرّ إنْسَانٌ إلَى ذَلِكَ، وَقَالَ النّبِي عَلَيْهِ إلاّ أَنْ يَضْطَرٌ إنْسَانٌ إلَى ذَلِكَ، وَقَالَ النّبِي عَلَيْهِ إلاّ أَنْ يَضْطَرّ إنْسَانٌ إلَى ذَلِكَ، وَقَالَ النّبِي عَلَيْهِ إلاّ أَنْ يَضْطَرّ إنْسَانٌ إلَى ذَلِكَ، وَقَالَ

### ١٥ – باب في تحسين كفن الميت

قوله: "أن النبي على خطب يوماً فذكر رجلاً من أصحابه قبض، فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلاً، فزجر النبي على النبي الله النبي على النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي ال

وقوله على: "حتى يصلى عليه"، هو بفتح اللام، وأما النهي عن القبر ليلاً حتى يصلى عليه فقيل: سببه أن الدفن لهاراً يحضره كثيرون من الناس ويصلون عليه، ولا يحضره في الليل إلا أفراد، وقيل: لألهم كانوا يفعلون ذلك بالليل لرداءة الكفن فلا يبين في الليل، ويؤيده أول الحديث وآخره، قال القاضي: العلتان صحيحتان، قال: والظاهر أن النبي على قصدهما معاً، قال: وقد قيل هذا. قوله على: "إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك" دليل أنه لا بأس به في وقت الضرورة.

أقوال أهل العلم في دفن الميت ليلاً، وفي أوقات نهي عن الصلاة عليه: وقد اختلف العلماء في الدفن في الليل فكرهه الحسن البصري إلا لضرورة، وهذا الحديث مما يستدل له به، وقال جماهير العلماء من السلف والخلف: لا يكره واستدلوا بأن أبا بكر الصديق الموقدة من السلف دفنوا ليلاً من غير إنكار، وبحديث المرأة السوداء والرجل الذي كان يقيم المسجد، فتوفي بالليل فدفنوه ليلاً، وسألهم النبي على عنه فقالوا: توفي ليلاً فدفناه في الليل، فقال: ألا آذنتموني؟ قالوا: كانت ظلمة و لم ينكر عليهم. وأجابوا عن هذا الحديث أن النهي كان لترك الصلاة، و لم ينه عن مجرد الدفن بالليل، وإنما نهى لترك الصلاة أو لقلة المصلين أو عن إساءة الكفن أو عن المجموع كما سبق.

وأما الدفن في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها والصلاة على الميت فيها، فاختلف العلماء فيها، فقال الشافعي وأصحابه: لا يكرهان إلا أن يتعمد التأخير إلى ذلك الوقت لغير سبب، وبه قال ابن عبد الحكم المالكي: وقال مالك لا يصلى عليها بعد الإسفار والاصفرار حتى تطلع الشمس أو تغيب إلا أن يخشى عليها. وقال أبو حنيفة:=

.....

=عند الطلوع والغروب ونصف النهار، وكره الليث الصلاة عليها في جميع أوقات النهي.

وفي الحديث الأمر بإحسان الكفن، قال العلماء: وليس المراد بإحسانه السرف فيه والمغالاة ونفاسته، وإنما المراد: نظافته ونقاؤه وكثافته وستره، وتوسطه، وكونه من جنس لباسه في الحياة غالباً لا أفخر منه ولا أحقر.

وقوله: "فليحسن كفنه" ضبطوه بوجهين، فتح الفاء وإسكانها، وكلاهما صحيح قال القاضي: والفتح أصوب وأظهر وأقرب إلى لفظ الحديث.

\* \* \* \*

## [١٦] باب الإسراع بالجنازة]

٢١٨٤ – (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعاً عَنِ ابن عُيَيْنَةَ -قَالَ أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً - عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنَ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّا فَاللَّهِ عَلَيْهِ، \* وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرَّ قَالَ: "أَسْرَعُوا بِالْجِنَازَةِ، \* فَإِنْ تَكُنْ عَيْرَ ذَلِكَ فَشَرَّ تَقَدَّمُونَها عَلَيْهِ، \* وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرَّ تَضَعُونَهُ عَنْ رَقَابِكُمْ".

٢١٨٥ (٢) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافَعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرِّزَاق: أَخْبَرَنَا مُعَمَرٌ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيب: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أبِي حَفْصَةَ كِلاَهُمَا عَنِ الزّهْرِيّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَة ، عَنِ النّبِيّ عَلَيْ غَيْرَ أَنّ فِي حَديثِ مَعْمَرٍ كَلاَهُمَا عَنِ الزّهْرِيّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَة ، عَنِ النّبِيّ عَلَيْ غَيْرَ أَنّ فِي حَديثِ مَعْمَرٍ قَالَ: لاَ أَعْلَمُهُ إلا رَفَعَ الْحَديث.

حَالًا ﴿ ٢١٨٦ ﴿ ﴿ ﴿ وَحَدَّنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيّ -قَالَ هَارُونِ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا - ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو اُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حْنَيْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَرّبتُمُوهَا إِلَى الْخَيْرِ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ كَانَ شَرّاً لَلْكَ كَانَ شَرّاً تَضَعُونَهُ عَنْ رَقَابِكُمْ".

### ١٦ – باب الإسراع بالجنازة

بيان طريق الإسراع بالجنازة: قوله ﷺ: "أسرعوا بالجنازة" فيه الأمر بالإسراع للحكمة التي ذكرها ﷺ، قال أصحابنا وغيرهم: يستحب الإسراع بالمشي بها ما لم ينته إلى حد يخاف انفحارها ونحوه، وإنما يستحب بشرط أن لا يخاف من شدته انفحارها أو نحوه، وحمل الجنازة فرض كفاية، قال أصحابنا: ولا يجوز حملها على الهيأة=

<sup>\*</sup>قوله: "أسرعوا بالجنازة" ظاهره الأمر للحملة بالإسراع في المشي، ويحتمل الأمر بالإسراع في التجهيز، وقال النووي: الأول هو المتعين لقوله: فشرٌ تضعونه عن رقابكم قلت: يمكن تصحيحه على المعنى الثاني بأن يجعل الموضع عن الرقاب كناية عن التبعيد وترك التلبس به فافهم.

<sup>\*</sup>قوله: "فخير تقدمونها إليه" الظاهر أن التقدير فهي خير أي الجنازة خير لمقابلته فشر، وحينئذ لابدّ من اعتبار الاستخدام في مضير إليه الراجع إلى الخير فافهم.

والنساء ضعيفات، وربما انكشف من الحامل بعض بدنه.

=المزُّريّة، ولا هيأة يخاف معها سقوطها، قالوا: ولا يحملها إلا الرجال وإن كانت الميتة امرأة؛ لأنهم أقوى لذلك

وهذا الذي ذكرناه من استحباب الإسراع بالمشي بها، وأنه مراد الحديث هو الصواب الذي عليه جماهير العلماء، ونقل القاضي عن بعضهم أن المراد: الإسراع بتجهيزها إذا استحق موتها، وهذا قول باطل مردود بقوله على الإسراع الفرط الذي "فشر تضعونه عن رقابكم" وجاء عن بعض السلف كراهة الإسراع، وهو محمول على الإسراع المفرط الذي يخاف معه انفجارها أو خروج شيء منها.

قوله ﷺ: "فشر تضعونه عن رقابكم" معناه: أنها بعيدة من الرحمة، فلا مصلحة لكم في مصاحبتها، ويؤخذ منه ترك صحبة أهل البطالة غير الصالحين.

\* \* \* \*

## [٧١ – باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها]

٢١٨٧ – (١) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيّ –وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ وَحَرْمَلَةً – قَالَ هَارُونُ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَوْلُسُ بْنُ يَوْلُونَ وَحَرْمَلَةً – قَالَ هَرَيْرَةً قَالَ: قَالَ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شَهَابِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ هُرْمُزَ الأَعْرَجُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتّى تُدفَنَ فَلَهُ وَيرَاطُانِ " قَيل: وَمَا الْقِيرَاطَانِ ؟ قَالَ: "مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ".

#### ١٧ - باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها

قوله ﷺ: "من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان" فيه الحث على الصلاة على الجنازة واتباعها ومصاحبتها حتى تدفن. وقوله ﷺ: "من شهدها حتى تدفن فله قيراطان"، معناه: بالأول، فيحصل بالصلاة قيراط، وبالاتباع مع حضور الدفن قيراط آخر، فيكون الجميع قيراطين.

تنبيه: رواية البخاري في أول "صحيحه" في كتاب الإيمان: "من شهد جنازة وكان معها حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها رجع من الأجر بقيراطين"، فهذا صريح في أن المجموع بالصلاة والاتباع وحضور الدفن قيراطان، وقد سبق بيان هذه المسألة ونظائرها والدلائل عليها في مواقيت الصلاة في حديث: "من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام الليل كله"، وفي رواية البخاري هذه مع رواية مسلم التي ذكرها بعد هذا من حديث عبد الأعلى: "حتى يفرغ منها" دليل على أن القيراط الثاني لا يحصل إلا لمن دام معها من حين صلى إلى أن يفرغ من دفنها، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا، وقال بعض أصحابنا: يحصل القيراط الثاني إذا ستر الميت في القبر باللبن وإن لم يلق عليه التراب، والصواب الأول.

أقوال أهل العلم في أفضلية المشي خلف الجنازة أو أمامها: وقد يستدل بلفظ الاتباع في هذا الحديث وغيره من يقول: المشي وراء الجنازة أفضل من أمامها، وهو قول علي بن أبي طالب ومذهب الأوزاعي وأبي حنيفة. وقال جمهور الصحابة والتابعين ومالك والشافعي وجماهير العلماء: المشي قدامها أفضل، \*\* وقال الثوري وطائفة: هما سواء.=

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قال الشيخ ابن الهمام: الأفضل للمشيع للحنازة المشي خلفها، ويجوز أمامها إلا أن يتباعد عنها أو يتقدم الكل فيكره، وعند الشافعي: المشي أمامها أفضل، وقد نقل فعل السلف على الوجهين، والترجيح بالمعنى، هو يقول: هم شفعاء، والشفيع يتقدم ليمهد المقصود، ونحن نقول: هم مشيعون، فيتأخرون، والشفيع المتقدم هو الذي لا يستصحب المشفوع له في الشفاعة، وما نحن فيه بخلافه، بل قد ثبت شرعا إلزام تقديمه حالة الشفاعة له، أعني: حالة الصلاة، فثبت شرعا عدم اعتبار ما اعتبره، والله سبحانه وتعالى أعلم- (فتح الملهم: ٤/ ٤٧١)، بيروت)

ائْتَهَى حَدِيثُ أَبِي الطّاهِرِ. وَزَادَ الآخَرَانِ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَيْهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَلَمَّا بَلَغَهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَقَدْ ضَيَّعْنَا قَرَارِيطَ كَثَيْرَةً.

٢١٨٨ - (٢) حَدَّنَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرِّزَاق، كِلاَهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الرِّهْرِيّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النّبيّ عَنْ إِلَى قُولُه: الْجَبَلَيْنِ الْعَظِمَيْنِ، وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرّزّاق: حَتّى تُوضَعَ فِي اللّحْدِ. عَبْدِ الرّزّاق: حَتّى تُوضَعَ فِي اللّحْدِ.

= قال القاضي: وفي إطلاق هذا الحديث وغيره إشارة إلى أنه لا يحتاج المنصرف عن اتباع الجنازة بعد دفنها إلى استئذان، وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو المشهور عن مالك. وحكى ابن عبد الحكم عنه: أنه لا ينصرف إلا بإذن، وهو قول جماعة من الصحابة.

قوله: "قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين" القيراط: مقدار من الثواب معلوم عند الله تعالى، وهذا الحديث يدل على عظم مقداره في هذا الموضع، ولا يلزم من هذا أن يكون هذا هو القيراط المذكور فيمن اقتنى كلباً إلاّ كلب صيد، أو زرع أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط، وفي روايات قيراطان، بل ذلك قدر معلوم، ويجوز أن يكون مثل هذا وأقل وأكثر.

قوله: "عن ابن عمر لقد ضيعنا قراريط كثيرة" هكذا ضبطناه، وفي كثير من الأصول أو أكثرها "ضيعنا في قراريط" بزيادة "في"، والأول هو الظاهر، والثاني صحيح على أن "ضيعنا" بمعنى "فرطنا" كما في الرواية الأخرى، وفيه ما كان الصحابة عليه من الرغبة في الطاعات حين يبلغهم، والتأسف على ما يفوقهم منها وإن كانوا لا يعلمون عظم موقعه.

قوله: "وفي حديث عبد الأعلى حتى يفرغ منها" ضبطناه بضم الياء وفتح الراء وعكسه، والأول أحسن وأعم، وفيه دليل لمن يقول: القيراط الثاني لا يحصل إلا بفراغ الدفن كما سبق بيانه. وقوله في حديث عبد الرزاق: "حتى توضع في القبر". فيه دليل لمن يقول: يحصل القيراط الثاني بمجرد الوضع في اللحد"، وفي رواية بعده: "حتى توضع في القبر". فيه دليل لمن يقول: يحصل القيراط الثاني بمجرد الوضع في اللحد وإن لم يلق عليه التراب، وقد سبق أن الصحيح أنه لا يحصل إلا بالفراغ من إهالة التراب؛ لظاهر الروايات-

٢١٩٠ (٤) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا بَهْز: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ صَلّى عَلَى جِنَازَةٍ وَلَمْ يَتْبَعْهَا فَلَهُ قِيْرَاطٌ، فَإِنْ تَبعَهَا فَلَهُ قَيْرَاطَانِ". قيلَ: وَمَا الْقيرَاطَانِ؟ قَالَ: "أَصْغَرُهُمَا مثْلُ أُحُدٍ.

٢١٩١ – (٥) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَغِيْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ النّبِي عَلَيْ قَالَ: "مَنْ صَلّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قَيْرَاطٌ، وَمَنِ النّبِي أَلِي اللّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ النّبِي عَلَيْ أَبُا هُرَيْرَةً! وَمَا الْقيرَاطُ؟ قَالَ: "مِثْلُ أُحُدٍ". اتْبَعَهَا حَتّى تُوضَعَ فِي الْقَبْرِ فَقِيرَاطَانِ". قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةً! وَمَا الْقيرَاطُ؟ قَالَ: "مِثْلُ أُحُدٍ". اتْبَعَهَا حَرِي يُغنِي: ابْنَ حَازِم: حَدّثَنَا نَافِعٌ قَالَ: عَدِي مُرَامٍ: عَذِي ابْنَ حَازِم: حَدَّثَنَا نَافِعٌ قَالَ:

قِيلَ لابن عُمَرَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ تَبِعَ جنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ مِنَ الأَجْرِ". فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَكْثَرَ عَلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، فَبَعَثَ إِلَى عَائِشَةً فَسَأَلُها، فَصَدَّقَتْ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَقَدْ فَرَّطْنَا في قَرَارِيطَ كَثيرَة.

حَدُونَ : حَدَّثَنِي أَبُو صَحْرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ قُسَيْط، أَنَهُ حَدَّثَنَى أَبُو صَحْرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ قُسَيْط، أَنَهُ حَدَّثَهُ، أَنّ دَاوُدَ بْنَ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِ الله بْنِ وَقَاصٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيه، أَنّهُ كَانَ قَاعِداً عِنْدَ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، إِذْ طَلَعَ خَبّابٌ صَاحِبُ الله عُنوفُورَة فَقَالَ: يَا عَبْدَ الله بْنَ عُمَرً! أَلا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَة ؟ إِنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنوفُ الله عَلَيْ الله عَنْ وَمَنْ صَلّى عَلَيْهَا، ثُمّ تَبِعَهَا حَتّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ مِنْ أَجْرِ، كُلّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلّى عَلَيْهَا ثُمّ رَجَعَ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْر مِثْلُ أُحُدٍ" فَأَرْسَلَ أَجْر، كُلّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلّى عَلَيْهَا ثُمّ رَجَعَ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْر مِثْلُ أُحُدٍ" فَأَرْسَلَ أَجْر، كُلّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلّى عَلَيْهَا ثُمّ رَجَعَ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْر مِثْلُ أُحُدٍ" فَأَرْسَلَ أَبُو مُمَرَ خَبّابا إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَة، ثُمّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فَيُخْبِرُهُ مَا قَالَتْ: وَأَخذَ الله عُمْرَ عَبْفَةً مِنْ حَصْبَاء الْمَسْجِدِ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ، حَتّى رَجِعَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ فَقَالَ: قَالَتْ الله عُمْرَ قَبْضَةً مِنْ حَصْبَاء الْمَسْجِدِ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ، حَتّى رَجِعَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ فَقَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةً، فَضَرَبَ ابْنُ عُمْرَ بِالْحَصَى الذِي كَانَ فِي يَدِهِ الأَرْضَ، ثُمْ قَالَ: لَقَدْ وَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ.

<sup>=</sup>الأخرى حتى يفرغ منها، تتأول هذه الرواية على أن المراد: يوضع في اللحد ويفرغ منها، ويكون المراد الإشارة إلى أنه لا يرجع قبل وصولها القبر. قوله: "فقال ابن عمر أكثر علينا أبو هريرة" معناه: أنه خاف لكثرة رواياته أنه =

٢١٩٤ – (٨) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي: ابْنَ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ معْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيّ، عَنْ تَوْبَانَ مَوْلَى حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ معْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيّ، عَنْ تَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ الله عَلَى أَنّ مَلُولِ الله عَلَى أَنّ رَسُولَ الله عَلَى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قيرَاطًان، الْقيرَاطُ مثلُ أُحُدٍ".

أَبْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عَفّانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عَفّانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عَفّانُ حَدَّثَنَا أَبُانٌ كُلّهُمْ عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ. وَفِي حَدِيثِ سَعِيْدٍ وَهِشَامٍ: سُئِلَ النّبِيُ عَنِ الْقيرَاطِ فَقَالَ: "مِثْلُ أُحُدٍ".

<sup>=</sup>اشتبه عليه الأمر في ذلك، واختلط عليه حديث بحديث، لا أنه نسبه إلى رواية ما لم يسمع؛ لأن مرتبة ابن عمر وأبي هريرة أجل من هذا.

قوله: "عبد الله بن قسيط" هو بضم القاف وفتح السين المهملة وإسكان الياء. قوله: "وأخذ ابن عمر قبضة من حصباء المسجد يقلبها في يده". وقال في آخره: "فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض" هكذا ضبطناه الأول "حصباء" بالباء، والثاني بالحصى مقصور جمع حصاة، وهكذا هو في معظم الأصول، وفي بضعها عكسه، وكلاهما صحيح، والحصباء: هو الحصى، وفيه أنه لا بأس بمثل هذا الفعل، وإنما بعث ابن عمر إلى عائشة يسألها بعد إخبار أبي هريرة؛ لأنه خاف على أبي هريرة النسيان والاشتباه، كما قدمنا بيانه، فلما وافقته عائشة علم أنه حفظ وأتقن.

## [۱۸ - باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه]

٢١٩٦ - (١) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيْسَى: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ: أَخْبَرَنَا سَلاَمُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي قَلاَبَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيْدَ رَضِيعِ عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النّبِيّ عَلَيْ قَالَ: عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَيُو النّبِيّ عَلَيْهِ أُمّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مَائَةً، كُلّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلاّ شُفّعُوا فِيهِ". مَا مِنْ مَيّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مَائَةً، كُلّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلاّ شُفّعُوا فِيهِ". قَالَ: فَحَدّثْتُ بِهِ شُعَيْبَ بْنَ الْحَبْحَابِ فَقَالَ: حَدّثَنِي بِهِ أَنسُ بْنُ مَالِكَ عَنِ النّبِيّ عَلَيْهِ.

#### ١٨- باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه

التوفيق بين الروايات: قوله على: "ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه". وفي رواية: "ما من رجل يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه". وفي حديث آخر: "ثلاثة صفوف" رواه أصحاب السنن، قال القاضي: قيل: هذه الأحاديث خرجت أحوبة لسائلين سألوا عن ذلك، فأجاب كل واحد منهم عن سؤاله، هذا كلام القاضي، ويحتمل أن يكون النبي الخاخير بقبول شفاعة مائة فأخبر به، ثم بقبول شفاعة أربعين، ثم ثلاث صفوف وإن قل عددهم فأخبر به، ويحتمل أيضاً أن يقال: هذا مفهوم عدد ولا يحتج به جماهير الأصوليين، فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة مائة منع قبول ما دون ذلك، وكذا في الأربعين مع ثلاثة صفوف، وحينئذ كل الأحاديث معمول بها، وتحصل الشفاعة بأقل الأمرين من ثلاثة صفوف وأربعين.

قوله: "فحدثت به شعيب بن الحبحاب فقال: حدثني به أنس بن مالك عن النبي على القائل فحدثت به هو سلام ابن أبي مطيع الراوي أولاً عن أيوب. هكذا بينه النسائي في رواية هذا الحديث: "ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة"، قال القاضي عياض: رواه سعيد بن منصور موقوفاً على عائشة، فأشار إلى تعليله بذلك وليس معللاً؛ لأن من رفعه ثقة، وزيادة الثقة مقبولة، وقد قدمنا بيان هذه القاعدة في الفصول في مقدمة الكتاب، ثم في مواضع.

# [۱۹] باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه]

١٩٧٧ - (١) حَدَّنَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيّ وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعِ السَّكُونِيّ -قَالَ الْوَلِيدُ: حَدَّنَنِي، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّنَنَا - ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ عَنْ شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاسٍ أَنَهُ مَاتَ شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاسٍ أَنَهُ مَاتَ ابْنُ لَهُ بِقُدَيْدٍ أَوْ بِعُسْفَانَ، فَقَالَ: يَا كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاسٍ أَنَهُ مَاتَ ابْنُ لَهُ بِقُدَيْدٍ أَوْ بِعُسْفَانَ، فَقَالَ: يَا كُرَيْبُ النَّفُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النّاسِ، قَالَ: فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَاسٌ قَد اجْتَمَعُوا لَهُ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: تَقُولُ: هُمْ أَرْبَعُونَ؟ \* قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَخْرِجُوهُ، فَإِنِي سَمَعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جِنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جِنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا شَفَعَهُمُ الله فيه".

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَعْرُوفٍ: عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

<sup>\*</sup>قوله: "فقال: تقول هم أربعون" هذا بتقدير همزة أي: أتقول وهو خطاب لكريب.

# [ ۲۰ - باب فيمن يثني عليه خير أو شر من الموتي]

ابْنُ حُحْرِ السَّعْدِيّ كُلِّهُمْ عَنِ ابْنِ عُلِيَّةَ -وَاللَّهْ طُ لِيَحْيَى - قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيّةَ: أَحْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ حُحْرِ السَّعْدِيّ كُلِّهُمْ عَنِ ابْنِ عُلِيّةَ -وَاللَّهْ طُ لِيَحْيَى - قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيّةَ: أَحْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مُرّ بِجِنَازَةٍ فَأَنْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ نَبِيّ الله ﷺ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ "وَجَبَتْ وَجَبَتْ"، وَحَبَتْ وَجَبَتْ لَهُ النّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ الله فِي الأَرْضِ، أَنْتُمْ عَلَيْهِ شَرّا وَجَبَتْ لَهُ النّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ الله فِي الأَرْضِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ الله فِي الأَرْضِ.

### • ٢ - باب فيمن يثني عليه خير أو شر من الموتى

هكذا وقع هذا الحديث في الأصول، "وجبت وجبت وجبت" ثلاث مرات في المواضع الأربعة، "وأنتم شهداء الله في الأرض" ثلاث مرات. وقوله: في أوله: "فأثني عليها خيراً، فأثني عليها شراً" هكذا هو في بعض الأصول "خيراً وشراً" بالنصب وهو منصوب بإسقاط الجار، أي فأثني بخير وبشر، وفي بعضها مرفوع. وفي هذا الحديث استحباب توكيد الكلام المهم بتكراره ليحفظ، وليكون أبلغ، وأما معناه ففيه قولان للعلماء: أحدهما: أن هذا الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل، فكان ثناؤهم مطابقاً لأفعاله، فيكون من أهل الجنة، فإن لم يكن كذلك فليس هو مراداً بالحديث.

والثاني: وهو الصحيح المختار أنه على عمومه وإطلاقه، وأن كل مسلم مات، فألهم الله تعالى الناس أو معظمهم بالثناء عليه، كان ذلك دليلاً على أنه من أهل الجنة، سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا، وإن لم تكن أفعاله تقتضيه فلا تحتم عليه العقوبة، بل هو في خطر المشيئة، فإذا ألهم الله عز وحل الناس الثناء عليه استدللنا بذلك على أنه سبحانه وتعالى قد شاء المغفرة له، وبهذا تظهر فائدة الثناء وقوله على: "وجبت وأنتم شهداء الله"، ولو كان لا ينفعه ذلك إلا أن تكون أعماله تقتضيه لم يكن للثناء فائدة، وقد أثبت النبي للله فائدة.

التوفيق بين الروايتين: فإن قيل: كيف مكنوا بالثناء بالشر مع الحديث الصحيح في البخاري وغيره في النهي عن سب الأموات؟ فالجواب: أن النهي عن سب الأموات هو في غير المنافق وسائر الكفار، وفي غير المتظاهر بفسق أو بدعة، فأما هؤلاء فلا يحرم ذكرهم بشر للتحذير من طريقتهم، ومن الاقتداء بآثارهم والتخلق بأخلاقهم، وهذا= ٢١٩٩ - (٢) وَحَدَّثَنِي أَبُو الرّبِيعِ الزّهْرَانِيّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا جَعْفُرُ بْنُ سُلَيْمَانَ كِلاَهُمَا عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: مُرّ عَلَى النّبِيّ ﷺ ﴿ يَحْيَى بْنُ يَعْنِي بُنُ لِللّهِ عَلَى النّبِيّ ﷺ ﴿ يَعْنِي بُولِهُ اللّهِ عَنْ أَنسٍ غَيْرَ أَنّ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَتّم.

=الحديث محمول على أن الذي أثنوا عليه شراً كان مشهوراً بنفاق أو نحوه مما ذكرنا، هذا هو الصواب في الجواب عنه، وفي الجمع بينه وبين النهي عن السب، وقد بسطت معناه بدلائله في كتاب "الأذكار".

بيان إطلاق الثناء: قوله: "فأثني عليها شراً" قال أهل اللغة: الثناء بتقديم الثاء وبالمد يستعمل في الخير ولا يستعمل في الشر، هذا هو المشهور، وفيه لغة شاذة أنه يستعمل في الشر أيضاً، وأما النثا بتقديم النون وبالقصر فيستعمل في الشر خاصة، وإنما استعمل الثناء الممدود هنا في الشر مجازاً لتجانس الكلام كقوله تعالى: ﴿وَجَزَرُوُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ ﴾ الشورى: ٤٠) ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ﴾ (آل عمران: ٥٤). قوله: "فدى لك" مقصور بفتح الفاء وكسرها.

\* \* \* \*

# [۲۱- باب ما جاء في مستريح ومستراح منه]

٠٠٢٠٠ (١) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ معبد بن كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رَبْعِيّ أَنّهُ كَانَ يُحَدّثُ أَنَّ رَسُولَ الله! مَا رَسُولَ الله! مَا الله ﷺ مُرَّعَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ، فَقَالَ: "مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ" قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! مَا المُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟ فَقَالَ: "الْعَبْدُ الْمُوْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدّنْيَا، وَالْعَبْدُ الْفَاحِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْ اللهِ اللهِ وَاللّهَ وَالدّوابّ".

#### ٧١- باب ما جاء في مستريح ومستراح منه

قوله: "أن رسول الله على معنى الحديث منه العباد والبلاد والشجر والدواب، معنى الحديث أن الموتى قسمان: مستريح من نصب الدنيا والفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، معنى الحديث أن الموتى قسمان: مستريح ومستراح منه ونصب الدنيا: تعبها، وأما استراحة العباد من الفاجر فمعناه: اندفاع أذاه عنهم، وأذاه يكون من وجوه: منها: ظلمه لهم، ومنها: ارتكابه للمنكرات، فإن أنكروها قاسوا مشقة من ذلك، وربما نالهم ضرره، وإن سكتوا عنه أثموا، واستراحة الدواب منه كذلك؛ لأنه كان يؤذيها ويضربها ويحملها ما لا تطيقه، ويجيعها في بعض الأوقات وغير ذلك، واستراحة البلاد والشجر فقيل: لأنها تمنع القطر بمعصيته قاله الداودي، وقال الباجي: لأنه يغصبها ويمنعها حقها من الشرب وغيره.

# [۲۲ - باب في التكبير على الجنازة]

٢٢٠٢ - (١) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَىَ مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَعَى لِلنّاسِ النّجَاشِّيّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلِّى، وَكَبِّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.

تَكُرُ عَنْ جَدَّ فَي عَنْ جَدَّ أَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ مَا الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمَ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَ

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَفَّ بِهِمْ بِالْمُصَلِّى، فَصَلِّى، فَكَبِّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.

َ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَى عَمْرٌوَ النّاقِدُ وَ حَسَنٌ الْحُلْوَانِيّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - وَهُوَ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ -: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ كَرِوايَةٍ عُقَيْلٍ، بِالإسْنَادَيْنِ جَمِيعاً.

### ٢٢ – باب في التكبير على الجنازة

قوله: "أن رسول الله ﷺ نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات". فوائد أحاديث الباب: فيه إثبات الصلاة على الميت، وأجمعوا على أنها فرض كفاية، والصحيح عند أصحابنا أن فرضها يسقط بصلاة رجل واحد، وقيل: يشترط اثنان، وقيل: ثلاثة، وقيل: أربعة، وفيه أن تكبيرات الجنازة أربع، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وفيه دليل للشافعي وموافقيه في الصلاة على الميت الغائب، \*\* وفيه معجزة=

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: وفي التمهيد لابن عبد البر: "أكثر أهل العلم يقولون: هذا مخصوص بالنبي الله و دلائله في هذه المسألة واضحة، لا يجوز أن يشرك النبي الله في غيره، لأنه –والله أعلم– أحضر روح النجاشي بين يديه حتى شاهدها، وصلى عليها، أو رفعت له جنازته، كما كشف له عن بيت المقدس حين سألته قريش عن صفته، وقد روي "أن جبريل أتاه بروح جعفر أو جنازته، وقال: قم، فصل عليه" ومثل هذا يدل على أنه مخصوص به ولا يشاركه فيه غيره. ثم أسند ابن عبد البر عن أبي المهاجر عن عمران بن حصين أن رسول الله الله قال: =

٥٠٢٠٥ (٤) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيّانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله أَنّ رَسُولَ الله ﷺ صَلّى عَلَى أَصْحَمَةَ النّحَاشي، فَكَبَّر عَلَيْه أَرْبَعَاً.

٣٠٦٠ (٥) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَظَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَاتَ الْيُوْمَ عَبْدُ اللهِ صَالِحٌ، أَصْحَمَةُ" فَقَامَ، فَأَمَّنَا، وَصَلّى عَلَيْه.

- ظاهرة لرسول الله ﷺ لإعلامه بموت النحاشي وهو في الحبشة في اليوم الذي مات فيه، وفيه استحباب الإعلام بالميت لا على صورة نعي الجاهلية، بل مجرد إعلام الصلاة عليه وتشييعه وقضاء حقه في ذلك، والذي جاء من النهي عن النعي ليس المراد به هذا، وإنما المراد نعي الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر وغيرها، وقد يحتج أبو حنيفة في أن صلاة الجنازة لا تفعل في المسجد بقوله: "خرج إلى المصلى"، ومذهبنا ومذهب الجمهور جوازها فيه، ويحتج بحديث سهل بن بيضاء، \*\* ويتأول هذا على أن الخروج إلى المصلى أبلغ في إظهار أمره المشتمل على هذه المعجزة، وفيه أيضاً إكثار المصلين، وليس فيه دلالة أصلاً؛ لأن الممتنع عندهم إدخال الميت المسجد لا مجرد الصلاة.

ضبط الأسماء: قوله: "عن سليم بن حيان" هو بفتح السين وكسر اللام، وليس في الصحيحين سليم بفتح السين غيره، ومن عداه بضمها مع فتح اللام.

قوله: "صلى على أصحمة النحاشي" هو بفتح الهمزة وإسكان الصاد وفتح الحاء المهملتين، وهذا الذي وقع في رواية مسلم هو الصواب المعروف فيه، وهكذا هو في كتب الحديث والمغازي وغيرها، ووقع في "مسند" ابن أبي شيبة في هذا الحديث تسميته صحمة بفتح الصاد وإسكان الحاء، وقال: هكذا قال لنا يزيد وإنما هو صمحة يعني: بتقليم الميم على الحاء، وهذان شاذان، والصواب أصحمه بالألف، قال ابن قتيبة وغيره: ومعناه بالعربية: عطية. قال العلماء: والنحاشي لقب لكل من ملك الحبشة، وأما أصحمة، فهو اسم علم لهذا الملك الصالح الذي كان في زمن النبي عليه. ألقاب الملوك: قال المطرر وابن خالويه وآخرون من الأئمة كلاماً متداخلاً حاصله أن كل من ملك المسلمين-

<sup>=&</sup>quot;إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه، فقام، فصففنا خلفه، فكبر عليه أربعا، وما نحسب الجنازة إلا بين يديه" ولو جازت الصلاة على غائب لصلى علي على من مات من أصحابه، و لصلى المسلمون شرقا وغربا على الخلفاء الأربعة وغيرهم، ولم ينقل ذلك..." (فتح الملهم:٤٨١/٤، بيروت)

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قال في المواهب: "ودل حديث ابن عمر المذكور على أنه كان للجنائز مكان مُعدّ للصلاة عليها فقد يستفاد منه أن ما وقع من الصلاة على بعض الجنائز في المسجد كان لأمر عارض، أو لبيان الجواز..." كما أحاب به بعض أصحابنا عن صلاة النبي على سهيل بن بيضاء في المسجد بأنه على كان معتكفا إذ ذاك، فلم يمكنه الخروج من المسجد. (فتح الملهم: ٤/ ٤٧٨)، بيروت)

٢٢٠٧ – (٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي الزّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيّوبَ -وَاللّفْظُ لَهُ-: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيّةَ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنّ أَخاً لَكُمْ قَدْ مَاتَ، فَقُومُوا فَصَلّوا عَلَيْه" قَالَ: فَقُمْنَا، فَصَفّنَا صَفّيْن.

٢٢٠٨ (٧) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وعَلِيّ بْنُ حُمْرٍ قَالاً: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حِ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّب، عَنْ عَرْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّب، عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنّ أَخا لَكُمْ قَدْ مَاتَ، فَقُومُوا فَصَلّوا عَلَيْهِ" يَعْنِي النّجَاشِيّ، وَفِي رِوَايَةٍ زُهَيْرٍ: "إِنّ أَخَاكُمْ".

=يقال له: أمير المؤمنين، ومن ملك الحبشة: النجاشي، ومن ملك الروم: قيصر، ومن ملك الفرس: كسرى، ومن ملك الترك: خاقان، ومن ملك القبط: فرعون، ومن ملك مصر: العزيز، ومن ملك اليمن: تبع، ومن ملك حمير: القيل بفتح القاف وقيل: القيل أقل درجة من الملك.

أقوال أهل العلم في عدد تكبيرات الجنازة والتسليم فيها: قوله ﷺ: "فقوموا فصلوا عليه" فيه وجوب الصلاة على الميت، وهي فرض كفاية بالإجماع كما سبق. قوله في حديث النجاشي: "وكبر أربع تكبيرات" وكذا في حديث ابن عباس "كبر أربعاً"، وفي حديث زيد بن أرقم بعد هذا "خمساً"، قال القاضي: اختلف الآثار في ذلك، فحاء من رواية ابن أبي خيثمة أن النبي ﷺ كان يكبر أربعاً، وخمساً، وستاً، وسبعاً وثمانياً حتى مات النجاشي فكبر عليه أربعاً، وثبت على ذلك حتى توفي ﷺ.

قال: واختلف الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع، وروي عن على الله أنه كان يكبر على أهل بَدْر ستًّا، وعلى سائر الصحابة خمساً، وعلى غيرهم أربعًا، قال ابن عبد البر: وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع، وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع، على ما جاء في الأحاديث الصحاح، وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه، قال: ولا نعلم أحداً من فقهاء الأمصار يخمس إلا ابن أبي ليلى، ولم يذكر في روايات مسلم السلام، وقد ذكره الدارقطني في "سننه"، وأجمع العلماء عليه، ثم قال جمهورهم: يسلم تسليمة واحدة، وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وجماعة من السلف: تسليمتين، واختلفوا هل يجهر الإمام بالتسليم أم يسر؟ وأبو حنيفة والشافعي، يقولان: يجهر، وعن مالك روايتان، واختلفوا في رفع الأيدي في هذه التكبيرات، ومذهب الشافعي الرفع في جميعها، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز، وعطاء، وسالم بن عبد الله، وقيس بن أبي حازم، والزهري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، واختاره ابن المنذر، وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحاب الرأي: لا يرفع والزهري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، واختاره ابن المنذر، وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحاب الرأي: لا يرفع إلا في التكبيرة الأولى، وعن مالك ثلاث روايات: الرفع في الجميع، وفي الأولى فقط، وعدمه في كلها.

# [٢٣ - باب الصلاة على القبر]

إِذْرِيسَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَنْ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الرَّبِيعِ ومُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنُ نَمَيْرٍ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسٍ. هَذَا لَفْظُ قَالَ الشَّيْبَانِيِّ: فَقُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: مَنْ حَدَّثَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: الثَّقَةُ، عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسٍ. هَذَا لَفْظُ حَديث حَسَنٍ. وَفِي رَوَايَة ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: انْتَهَى رَسُولُ الله عَلَيْ إِلَى قَبْرٍ رَطْبٍ، فَصَلّى عَلَيْهِ، وَصَفّوا خَلْفَهُ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا، قُلْتُ لِعَامِر: مَنْ حَدَّثُكَ؟ قَالَ: الثَّقَةُ، مَنْ شَهدَهُ، ابْنُ عَبّاس.

٢٢١٠ (٢) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، ح وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بَنُ الرّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيادٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، حِ: وَحَدَّثَنِي مُحَمِّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا سُعْبَةُ بَنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا سُعْبَةُ بُنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، كُلِّ هَؤُلاءِ عَنِ الشّيْبَانِيّ عَنِ الشّيْبَانِيّ عَنِ النّبِيّ عَلِي النّبِيّ عَنِ النّبِيّ عَلَيْهُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثٍ أَحَدٍ مِنْهُمْ: أَنَّ النّبِيّ عَلِي كَبْرَ عَلَيْه أَرْبُعاً.

َ ٢٢١١ - (٣) وَحَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله، جَمِيعاً عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، ح وحَدَّثِنِي أَبُو غَسّانَ المسمعي مُحَمّدُ بْنُ عَمْرٍ و الرّازِيّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الضّرَيْسِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ، كِلاَهُمَا عَنْ الشّيْبَانِيّ، كَيْسَ عَنِ النّبِيّ عَلَى الْقَبْرِ نَحْوَ حَدِيثِ الشّيْبَانِيّ، لَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ: وَكَبّرَ أَرْبَعَاً.

#### ٢٣ – باب الصلاة على القبر

قوله: "انتهى رسول الله ﷺ إلى قبر رطب فصلى عليه" يعني: حديداً، وترابه رطب بعد لم تطل مدته فيبس. فيه دليل لمذهب الشافعي وموافقيه في الصلاة على القبور.\*\*

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قال القاري: "والأقرب أن يحمل على الاختصاص به ﷺ، ووقعت صلاة غيره تبعا له، أو ممن لم يصل قبل..." قال علماؤنا: والدليل على عدم شرعية الصلاة على القبر ترك الناس عن آخرهم الصلاة=

٢٢١٢ – (٤) وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ السَّامِيّ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ صَلَّىَ عَلَى قَبْرٍ.

- ۲۲۱۳ (٥) وَحَدَّنَيٰ أَبُو الرّبِيعِ الزّهْرَانِيّ وأَبُو كَامِلٍ فَضَيْلُ بْنُ حُسَينِ الْجَحْدَرِيّ - وَاللّفْظُ لأبِي كَامِلٍ - قَالاً: حَدَّنَنَا حَمَادٌ - وَهُوَ ابْنُ زَيْد - عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيّ، عَنْ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمّ الْمَسْجِدَ -أَوْ شَابّاً - فَفَقَدَهَا رَسُولُ الله ﷺ فَسَأَلَ عَنْهَا - أَوْ عَنْهُ - فَقَالُوا: مَاتَ، قَالَ: "أَفَلاَ كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي"، قَالَ: فَكَأَنَهُمْ صَغِرُوا أَمْرَهَا -أَوْ أَمْرَهُ - فَقَالَ: "وَدُلُونِي عَلَى قَبْرِهِ" فَدَلّوهُ، فَصَلّى عَلَيْهَا، ثُمّ قَالَ: "إِنّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْمُ مِصَلّى عَلَيْهِمْ".

=قوله: "من شهده ابن عباس" وابن عباس بدل من قوله: "الثقة". قوله: تقم المسحد، أي تكنسه، وفي حديث لسوداء هذه التي صلى النبي على قبرها، وحديث ابن عباس السابق، وحديث أنس دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في الصلاة على الميت في قبره سواء كان صلى عليه أم لا، وتأوله أصحاب مالك حيث منعوا الصلاة على القبر بتأويلات باطلة لا فائدة في ذكرها لظهور فسادها، والله أعلم.

فائدة الحديث: وفيه بيان ما كان عليه النبي ﷺ من التواضع والرفق بأمته، وتفقد أحوالهم، والقيام بحقوقهم، والاهتمام بمصالحهم في آخرتهم ودنياهم.

قوله ﷺ: "أفلا كنتم آذنتموني" أي أعلمتموني. وفيه: دلالة لاستحباب الإعلام بالميت، وسبق بيانه. قوله ﷺ:=

-على قبر النبي على وهو حيّ في قبره الشريف، ولحوم الأنبياء حرام على الأرض، كما ورد به الأثر، ولو كانت مشروعة لما أعرض الخلق كلهم من العلماء والصالحين والراغبين في التقرب إليه على بأنواع الطرق عنه، فهذا دليل ظاهر عليه، والنبي على إنما أعاد؛ لأن ولاية الصلاة كانت له، فإنه كان أولى الأولياء، قال الله تعالى: ﴿النّبِيُ مَا سيأتِي أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينِ مِنْ أَنفُسِمٍ ﴾ (الأحزاب: ٦) ويؤيد ما قلنا من كون الصلاة على القبر مختصة به على ما سيأتي في قصة المرأة السوداء أنه قال بعد ما صلى على قبرها: "إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم".

قال القاري: "صلاته ولا كانت لتنوير القبر، وما لا يوجد في صلاة غيره، فلا يكون التكرار مشروعا فيها؛ لأن الفرض منها يؤدي مرة..." وقد روى الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك: "أن النبي فلا نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور" وحسَّن إسنادَه الهيثمي. وإذا كانت صلاة الجنازة بين القبور منهياً عنها فما بالك بالصلاة على القبور نفسها. (فتح الملهم: ٤٨٤/٤، ٤٨٥ بيروت)

٢٢١٤ - (٦) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَنْ شُعْبَةَ - عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ زَيْدٌ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعاً، وَإِنّهُ كَبْرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْساً، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُكَبِّرُهَا.

<sup>=&</sup>quot;إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم".\*\*

قوله: "كان زيد يكبر على جنائزنا أربعاً، وأنه كبر على جنازة خمساً، فسألته، فقال: كان رسول الله ﷺ يكبرها" زيد هذا هو زيد بن أرقم، وجاء مبيناً في رواية أبي داود، وهذا الحديث عند العلماء منسوخ دل الإجماع على نسخه، وقد سبق أن ابن عبد البر وغيره نقلوا الإجماع على أنه لا يكبر اليوم إلا أربعاً، وهذا دليل على ألهم أجمعوا بعد زيد بن أرقم، والأصح أن الإجماع بعد الخلاف يصح، والله أعلم.

<sup>\*\*\*</sup>هذا القول هكذا في نسخ الشرح بغير تفسيره.

## [٢٤ - باب القيام للجنازة]

٢٢١٥ (١) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النّاقِدُ وزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا:
 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزّهْرِيّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 "إذَا رَأَيْتُمُ الْحَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا، حَتّى تُخلّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ".

آلاً عَدَّنَا الْمُ اللَّهُ عَنْ أَبُو كَامِلٍ: حَدَّنَنا حَمَادٌ، حَ وَحَدَّنَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّنَنا إِسْمَاعِيلُ، جَمِيعاً عَنْ أَيُوبَ، ح وَحَدَّنَنا ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّنَنا يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ الله، ح: وَحَدَّنَنا ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّنَنا ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّنَنا ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّنَنا ابْنُ جُرَيْحٍ، كُلِّهُمْ عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الإسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، غَيْرَ عَرْنِ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، غَيْرَ عَرْنَ حَدِيثَ الْبَنِ جُرَيْحٍ: قَالَ النّبِي ﷺ: "إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْجِنَازَةَ فَلْيَقُمْ حِينَ يَرَاهَا، حَتّى تُحلّقَهُ إِن كَانَ غَيْرَ مُتّبِعَهَا".

٢٢١٨ – (٤) حَدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا اتّبَعْتُمْ جِنَازَةً فَلاَ تَحْلِسُوا حَتّى تُوضَعَ".

#### ٢٤ – باب القيام للجنازة

قال القاضي: اختلف الناس في هذه المسألة، فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: القيام منسوخ. وقال أحمد وإسحاق وابن حبيب وابن الماجشون المالكيان: هو مخير. قال: واختلفوا في قيام من يشيعها عند القبر، فقال جماعة من الصحابة والسلف: لا يقعد حتى توضع، قالوا: والنسخ إنما هو قيام من مرت به، وبهذا قال الأوزاعي=

٩ ٢٢١٩ (٥) وَحَدَّنَني سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وعَلِيّ بْنُ حُحْرٍ قَالاً: حَدَّنَنا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ عُلِيّةَ - عَنْ هِشَامٍ الدّسْتَوَائِيّ، ح وَحَدَّنَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّى -وَاللّفْظُ لَهُ-: حَدَّنَنا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ أَنْ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَجْلَسْ حَتّى تُوضَعَّ".

عُلَيَّةَ - عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثْيَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عُلِيَّةً - عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثْيَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: يَا رَسُولُ الله! إِنّهَا عَبْدِ الله قَالَ: يَا رَسُولُ الله! إِنّهَا يَهُودِيّةٌ. فَقَالَ: "إِنّ الْمَوْتَ فَزَعٌ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا".

٢٢٢١ - (٧) وَحَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِراً يَقُولُ: قَامَ النّبِيّ ﷺ لِجِنَازَةِ، مَرَّتْ بهِ، حَتّى تَوَارَتْ.

٢٢٢٢ - (٨) وَحَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّبَيْرِ أَيْضاً أَنَّهُ سَمِعَ جَابِراً يَقُولُ: قَامَ النَّبِيِّ ﷺ وأَصْحَابُهُ، لِجَنَازَةِ يَهُودِي، حَتَّى تَوَارَتْ.

الْمُتَنَى وَ ابْنُ بَشَارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً، حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَ ابْنُ بَشَارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنِ ابْنِ أَبِي الْمُتَنَى وَ ابْنُ بَشَارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنِ ابْنِ أَبِي الْمُتَنَى وَ ابْنُ بَشَارٍ قَالاً: فَقَالَ بْنَ حُنَيْفٍ كَانَا بِالْقَادِسِيّةِ، فَمَرَّتْ بِهِمَا جِنَازَةٌ، فَقَامَا، فَقِيلَ لَيْلَى أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْد وَسَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ كَانَا بِالْقَادِسِيّةِ، فَمَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ، فَقِيلَ: إِنّهُ يَهُودِيّ لَهُمَا: إِنّهُ يَهُودِيّ لَهُ اللهُ عَلَيْلُ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ، فَقِيلَ: إِنّهُ يَهُودِيّ فَقَالَ: الله عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلَ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ، فَقِيلَ: إِنّهُ يَهُودِيّ

<sup>=</sup>وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن، قال: واختلفوا في القيام على القبر حتى تدفن، فكرهه قوم، وعمل به آخرون. روي ذلك عن عثمان وعلي وابن عمر وغيرهم رضي هذا كلام القاضي، والمشهور في مذهبنا أن القيام ليس مستحباً، وقالوا: هو منسوخ بحديث علي، واختار المتولي من أصحابنا أنه مستحب، وهذا هو المختار، فيكون الأمر به للندب والقعود بياناً للجواز، ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا؛ لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع بين الأحاديث، و لم يتعذر، والله أعلم.

٢٢٢٤ - (١٠) وَحَدَّثَنِيْهِ الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيّا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ بِهَذَا الإسْنَادِ، وَفِيهِ: فَقَالاً: كُنّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، فَمَرّتْ عَلَيْنَا حَنَازَةٌ.

قوله: "إنما من أهل الأرض" معناه: جنازة كافر من أهل تلك الأرض.

\* \* \*

<sup>=</sup>قوله ﷺ: "حتى تخلفكم" بضم التاء وكسر اللام المشددة، أي: تصيرون وراءها غائبين عنها. قوله ﷺ: "فليقم حين يراها" ظاهره أنه يقوم بمجرد الرؤية قبل أن تصل إليه.

## [70 - باب نسخ القيام للجنازة]

٢٢٢٥ (١) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْتٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ -واللَّفْظُ لَهُ-: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ وَاقد بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْد بْنِ مُعَاذٍ الْمُهَاجِرِ -واللَّفْظُ لَهُ-: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ وَاقد بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْد بْنِ مُعَاذٍ أَنَّهُ قَالَ الْمُهَاجِرِ -وَاللَّفْظُ لَهُ بَنُ جُبَيْرٍ، وَنَحْنُ فِي جَنَازَةٍ، قَائِماً، وَقَدْ جَلَسَ يَنْتَظِرُ أَنْ تُوضَعَ الْجِنَازَةُ، فَقَالَ يَعْد خَلَسَ يَنْتَظِرُ أَنْ تُوضَعَ الْجِنَازَةُ؛ لِمَا يُحَدِّثُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ فَقَالَ نَافِعٌ: فَقَالَ لَافِعٌ: فَقَالَ لَافِعٌ: فَقَالَ اللهِ عَلَيْ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنّهُ قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله عَلَيْ \* ثُمّ قَعَدَ.

آكِ ٢٢٢٦ - (٢) وَحَدَّثَنِيَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعاً عَنِ النَّقَفِيّ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهّابِ - قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الثَقَفِيّ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهّابِ - قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي وَاقِدُ بْنُ سَعِيدٍ فَالَ: اللهُ عَلَيْ بْنَ الْحَكَمِ الأَنْصَارِيّ أَنْ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنّ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ الأَنْصَارِيّ أَخْبَرَهُ أَنْ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ الأَنْصَارِيّ أَخْبَرَهُ أَنْ مَسْعُ عَلِيّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ، فِي شَأْنِ الْجَنَائِزِ: إِنّ رَسُولَ الله ﷺ قَامَ، ثُمّ قَعَدَ.

وَإِنَّمَا حَدَّثَ بِذَلِكَ لأنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ رَأًى وَاقِدَ بْنَ عَمْرٍو قَامَ، حَتَّى وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ.

٢٢٢٧ - (٣) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الإسْنَادِ.

٢٢٨ - (٤) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ يُحَدَّثُ عَنْ عَلِيّ قَالَ: رَأَيْنَا رَسُولَ الله ﷺ قَامَ، فَقُمْنَا، وَقَعَدَ، فَقَعَدْنَا، يَعْنى فى الْحَنَازَة.

٢٢٢٩ (٥) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمِّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدِّمِيِّ وعُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ قَالاً: حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ القَطَّانُ - عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

<sup>\*</sup>قوله: "قام رسول الله ﷺ ثم قَعدَ" حملوه على نسخ القيام، ولا دلالة؛ لجواز أن يكون المراد بقوله: "ثم قعد" أنه قعد بعد أن خلف الجنازه وما تبعها، والله تعالى أعلم.

باب الدعاء للميت في الصلاة

## [٢٦- باب الدعاء للميت في الصلاة]

صَالِحٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ سَمِعَهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: صَالِحٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ سَمِعَهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: صَلَّى رَسُولُ الله عَلَى جِنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ \* وَهُوَ يَقُولُ: "اللّهُمّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ النَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدّنسِ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً حَيْراً مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً حَيْراً مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجَةً، وَأَعْدِهُ الْجَنّة، وَأَعِدْهُ مِنْ عَذَابِ النّارِ –". قَالَ: وَزَوْجَةً مَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ الْمَيّتَ.

قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النّبِيّ ﷺ بنَحْو هَذَا الْحَديث أَيْضاً.

ُ ٢٢٣١ - (٢) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ: حَدَّنَنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ بِالإِسْنَادَيْنِ جَمِيعاً نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ.

#### ٢٦ - باب الدعاء للميت في الصلاة

فوائد الحديث: قوله: "صلى رسول الله ﷺ على جنازة، فحفظت من دعائه، إلى آخره" فيه إثبات الدعاء في صلاة الجنازة، وهو مقصودها ومعظمها، وفيه استحباب هذا الدعاء، وفيه إشارة إلى الجهر بالدعاء في صلاة الجنازة، \*\* =

<sup>\*</sup>قوله: "فحفظت من دعائه..." المعروف عند العلماء في الدعاء هو الإسرار، فلعل هذا اللفظ لقربه من النبي ﷺ ربما يسر بحيث يسمع القريب بعض ذلك، وقد "صح وكان يسمعنا الآية أحياناً"، فلعل هذا من هذا القبيل، والله تعالى أعلم، وقال النووي: تأويله أنه علمنيه بعد الصلاة فحفظته، قلت: ولا يخلو عن بعد.

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قال الأبي: "مِن للتبعيض، وظاهر أنه كان ثم دعاء غير هذا، ولا يقال: يحتمل أنه الفاتحة؛ لأنها ليست من حنس دعاء الميت". (إلى أن قال:) قال النووي: "تأويله أنه علمنيه بعد الصلاة فحفظته - قلت: ولا يخلو عن بعد..." وقد قيل: إن جهره في بالدعاء لقصد تعليمهم، وأخرج أحمد عن حابر قال: "ما أباح لنا في دعاء الجنازة رسول الله في ولا أبوبكر ولا عمر" وفسر "أباح" بمعنى قدر، قال الحافظ: والذي وقفت عليه: "أباح" بمعنى جهر، كذا في نيل الأوطار. (فتح الملهم: ٤/ ٤٩٢)، بيروت)

قَالَ عَوْفٌ: فَتَمَنَّيْتُ أَنْ لَوْ كُنْتُ أَنَا الْمَيَّتَ؛ لِدُعَاءِ رَسُولِ الله ﷺ عَلَى ذَلكَ الْمَيّت. \*

قوله: "وحدثني عبد الرحمن بن حبير" القائل وحدثني هو معاوية بن صالح الراوي في الإسناد الأول عن حبيب.

<sup>-</sup>وقد اتفق أصحابنا على أنه إن صلى عليها بالنهار أسر بالقراءة، وإن صلى بالليل ففيه وجهان: الصحيح الذي عليه الجمهور يسر، والثاني: يجهر. وأما الدعاء فيسر به بلا خلاف، وحينئذٍ يتأول هذا الحديث على أن قوله: "حفظت من دعائه" أي: علمنيه بعد الصلاة فحفظته.

<sup>\*</sup>قوله: لدعاء رسول الله على ذلك الميت، قلت: كلمة على بمعنى اللام، أو الدعاء بمعنى الصلاة، أي: لصلاته تلك الصلاة المشتملة على ذلك الدعاء عليه، إذ النبي على دعا له لا عليه، فتأمل.

# [۲۷ - باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه]

٣٢٢٣ - (١) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التّميميّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنِ البّنِي عَبْدُ الله بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: صَلّيْتُ خَلْفَ النّبِيّ ﷺ، وَصَلّى عَلَى أُمّ كَعْبِ، مَاتَتْ وَهِيَ نُفَسَاءُ، فَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ للصّلاَة عَلَيْهَا وَسُطَهَا.

٢٢٣٤ – (٢) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ اَلْمُبَارَكِ وَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حِ وَحَدَّثَنِي عَلِيّ ابْنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، كُلّهُمْ عَنْ حُسَيْنٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرُوا: أُمَّ كَعْبِ.

٥ ٢٢٣٥ (٣) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيِّ قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنْ حُسَيْن، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَب: لَقَدْ كُنْتُ عَلَى عَهْد رَسُولِ الله ﷺ غُلامًا، فَكُنْتُ أَحْفَظُ عَنْهُ، فَمَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْقَوْلِ إِلاّ أَنَّ هَهُنَا رِجَالاً هُمْ أَسَنَّ رَسُولِ الله ﷺ غُلامًا، فَعَلَى الله ﷺ عَنْهُ، فَمَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْقَوْلِ إِلاّ أَنَّ هَهُنَا رِجَالاً هُمْ أَسَنَّ مِنِي، وَقَدْ صَلَيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ الله ﷺ عَلَى الْمُرَأَةِ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا رَسُولُ الله ﷺ فَي الصَّلاَةِ وَسُطَهَا، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمُثَنِّى قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ: فَقَامَ عَلَيْهَا لِللهِ اللهِ عَلَيْهَا وَسُطَهَا، وَفِي رِوَايَةٍ ابْنِ الْمُثَنِّى قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ: فَقَامَ عَلَيْهَا لِللهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

### ٢٧ - باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه

قوله: "إن النبي ﷺ صلى على النفساء، وقام وسطها" هو بإسكان السين. وفيه إثبات الصلاة على النفساء، وأن السنة أن يقف الإمام عند عجيزة الميتة.

# [۲۸ – باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف]

٣٢٦٦ (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفظ لِيَحْيَى - قَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفظ لِيَحْيَى - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا - وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جِنَازَةِ ابْنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: أَتِيَ النّبِي ﷺ فَرَسٍ مُعْرَوْرًى، فَرَكِبَهُ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ جِنَازَةِ ابْنِ الدّحْدَاح، وَنَحْنُ نَمْشِي حَوْلَهُ.

٣٢٢٧ - (٢) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَى - قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: صَلّى رَسُولُ الله ﷺ عَلَى ابْنِ الدّحْدَاحِ، ثُمَّ أُتِيَ بِفَرَسٍ عُرْيٍ، فَعَقَلَهُ رَجُلٌ، فَرَكِبَهُ، فَجَعَلَ يَتَوقِّصُ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى ابْنِ الدّحْدَاحِ، ثُمَّ أَتِي بِفَرَسٍ عُرْيٍ، فَعَقَلَهُ رَجُلٌ، فَرَكِبَهُ، فَجَعَلَ يَتَوقِّصُ بِهِ، وَنَحْنُ نَتِبِعُهُ نَسْعَى خَلْفَهُ، قَالَ: "كَمْ مِنْ عِذْقٍ مِنْ عَذْقٍ مُعَلِّقٍ - أَوْمُدَلِّى - فِي الْجَنّةِ لاِبْنِ الدّحْدَاحِ" أَوْ قَالَ شُعْبَةُ: لأَبِي الدّحْدَاحِ.

### ٢٨ – باب ركوب المصلى على الجنازة إذا انصرف

شرح الكلمات وضبط بعض الأسماء: قوله: "أيّ النبي ﷺ بفرس معرورى، فركبه" معناه: بفرس عرى، وهو بضم الميم وفتح الراء، قال أهل اللغة: اعروريت الفرس: إذا ركبته عرباً، فهو معرورى، قالوا: ولم يأت أفعولى معدى إلا قولهم: اعروريت الفرس واحلوليت الشيء. قوله: "فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح" فيه إباحة الركوب في الرحوع عن الجنازة، وإنما يكره الركوب في الذهاب معها، وابن الدحداح بدالين وحائين مهملات، ويقال: أبو الدحداح، ويقال: أبو الدحداحة، قال ابن عبد البر: لا يعرف اسمه.

قوله: "ونحن نمشي حوله" فيه جواز مشي الجماعة مع كبيرهم الراكب، وأنه لا كراهة فيه في حقه ولا في حقهم إذا لم يكن فيه مفسدة، وإنما كره ذلك إذا حصل فيه انتهاك للتابعين، أو خيف إعجاب ونحوه في حق المتبوع، أو نحو ذلك من المفاسد. قوله: "فعقله رجل فركبه" معناه: أمسكه له وحبسه، وفيه إباحة ذلك، وأنه لا بأس بخدمة التابع متبوعه برضاه. قوله: "فحعل يتوقص به" أي يتوثب، قوله: "كم من عذق معلق" العذق: هنا بكسر العين المهملة، وهو الغصن من النحلة، وأما العذق بفتحها، فهو النخلة بكمالها، وليس مراداً هنا.

قوله ﷺ: "كم من عذق معلق في الجنة لأبي الدحداح" قالوا: سببه أن يتيماً خاصم أبا لبابة في نخلة، فبكى الغلام، فقال النبي ﷺ له: أعطه إياها ولك بها عذق في الجنة، فقال: لا، فسمع بذلك أبو الدحداح، فاشتراها من أبي لبابة بحديقة له، ثم قال للنبي ﷺ: "كم من عذق معلق في الجنة لأبي الدحداح".

# [٢٩– باب في اللحد، ونصب اللبن على الميت]

٢٢٣٨ – (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرِ الْمِسْوَرِيّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنَ مُحَمّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ فِي مَرَضِهِ ابْنَ مُحَمّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ فِي مَرَضِهِ النَّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيّ اللّهِ عَلَيّ اللّهِ عَلَيّ اللّهِ عَلَيّ اللّهِ عَلَيّ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْهُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلْمُ الللّهُ عَلَيْكُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ الللللّهُ عَلَيْكُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ الللللّهُ عَلَ

### ٢٩ - باب في اللحد، ونصب اللبن على الميت

قوله: "الحدوا لي لحداً" بوصل الهمزة وفتح الحاء، ويجوز بقطع الهمزة وكسر الحاء، يقال: لحد يلحد كذهب يذهب، وألحد يلحد: إذا حفر اللحد، واللحد بفتح اللام وضمها معروف، وهو الشق تحت الجانب القبلي من القبر، وفيه دليل لمذهب الشافعي والأكثرين في أن الدفن في اللحد أفضل من الشق إذا أمكن اللحد، وأجمعوا على حواز اللحد والشق.

قوله: "الحدوا لي لحداً، وانصبوا علي اللبن نصباً، كما صنع برسول الله ﷺ فيه استحباب اللحد ونصب اللبن، وأنه فعل ذلك برسول الله باتفاق الصحابة ﷺ، وقد نقلوا أن عدد لبناته ﷺ تسع.

## [٣٠] باب جعل القطيفة في القبر]

٣٢٢٩ (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ووَكِيعٌ، جَمِيعاً عَنْ شُعْبَةَ، حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّى -وَاللَّفْظُ لَهُ- قَالَ: حَدَّثَنَا يُحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: جُعِلَ فِي قَبْرِ رَسُولِ الله ﷺ قَطَيْهُ حَمْرَاءُ.

قَالَ مُسْلِمٌ: أَبُو جَمْرَةَ اسْمُهُ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ، وَأَبُو التّيّاحِ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ، مَاتَا بِسَرَخْسَ.

### • ٣- باب جعل القطيفة في القبر

قوله: "جعل في قبر النبي على قطيفة حمراء" هذه القطيفة ألقاها شقران مولى رسول الله على أوقال: كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله على وقد نص الشافعي وجميع أصحابنا وغيرهم من العلماء على كراهة وضع قطيفة أو مضربة أو محدة ونحو ذلك تحت الميت في القبر، وشذ عنهم البغوي من أصحابنا، فقال في كتابه "التهذيب": لا بأس بذلك لهذا الحديث، والصواب كراهته كما قاله الجمهور، وأحابوا عن هذا الحديث بأن شقران انفرد بفعل ذلك، لم يوافقه غيره من الصحابة ولا علموا ذلك، وإنما فعله شقران لما ذكرناه عنه من كراهته أن يلبسها أحد بعد النبي الله النبي الله كان يلبسها ويفترشها، فلم تطب نفس شقران أن يستبدلها أحد بعد النبي الله غيره، فروى البيهقي عن ابن عباس أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوب في قبره، والله أعلم. والقطيفة: كساء له خمل.

قوله: "قال مسلم: أبو جمرة اسمه: نصر بن عمران الضبعي، وأبو التياح يزيد بن حميد ماتا بسرخس" وهو أبو جمرة بالجيم، والضبعي بضم الضاد المعجمة، وفتح الباء الموحدة، وأما "سرخس" فمدينة معروفة "بخراسان" وهي بفتح السين والراء وإسكان الخاء المعجمة، ويقال: أيضاً بإسكان الراء وفتح الخاء، والأول أشهر، وإنما ذكر مسلم أبا جمرة وأبا التياح جميعاً مع أن أبا جمرة مذكور في الإسناد ولا ذكر لأبي التياح هنا لاشتراكهما في أشياء قل أن يشترك فيها اثنان من العلماء؛ لألهما جميعاً ضبعيان بصريان تابعيان ثقتان، ماتا بسرخس في سنة واحدة، سنة ثمان وعشرين ومائة، وذكر ابن عبد البر وابن منده وأبو نعيم الأصبهاني عمران والد أبي جمرة في كتبهم في معرفة الصحابة، قالوا: واختلف العلماء هل هو صحابي أم تابعي؟ قالوا: وكان قاضياً على البصرة، روى عنه ابنه أبو جمرة وغيره، قال الحاكم أبو أحمد في كتابه في "الكنى": ليس في الرواة من يكنى أبا جمرة بالجيم غير أبى جمرة هذا.

## [٣١] باب الأمر بتسوية القبر]

٢٢٤٠ (١) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرُو: حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ لَحَارِثِ، ح وَحَدَّثَنِي الطَّاهِرِ أَنَّ أَبَا عَلِي الْهَمْدَانِيّ حَدَّثَهُ وَفِي رَوَايَةٍ هَرُونَ أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ شُفَيّ حَدَّثَهُ وَفِي رَوَايَةٍ هَرُونَ أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ شُفَيّ حَدَّثَهُ وَفِي رَوَايَةٍ هَرُونَ أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ شُفَيّ حَدَّثَهُ وَفِي رَوَايَةٍ هَرُونَ أَنَّ ثُمَامَةً بْنَ شُفَيّ حَدَّثَهُ وَفِي رَوَايَةٍ هَرُونَ أَنَّ ثُمَامَةً بْنَ شُفِيّ حَدَّثَهُ وَفِي رَوَايَةٍ هَرُونَ أَنَّ ثُمَامَةً بْنَ شُفِيّ عَنْكَ رَسُولَ الله عَلَيْ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا.

اَكُوْرَ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ -قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ -قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّنَنَا- وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي الْهَيّاجِ الأَسْدِيّ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِي اللهَيّاجِ الأَسْدِيّ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَلا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ؟ أَنْ لاَ تَدَعَ تَمثْالاً إلاّ طَمَسْتَهُ، وَلاَ قَبْراً مُشْرِفاً إلاّ سَوّيْتَهُ.

#### ٣١ - باب الأمر بتسوية القبر

ضبط الأسماء: قوله: "أن أبا علي الهمداني حدثه" وفي رواية هارون أن ثمامة بن شفي حدثه، فأبو على هو ثمامة ابن شفي بضم الشين المعجمة، وفتح الفاء وتشديد الياء، والهمداني بإسكان الميم وبالدال المهملة.

قوله: "كنا مع فضالة بأرض الروم برودس" هو براء مضمومة ثم واو ساكنة ثم دال مهملة مكسورة ثم سين مهملة هكذا ضبطناه في "صحيح مسلم"، وكذا نقله القاضي عياض في "المشارق" عن الأكثرين، ونقل عن بعضهم بفتح الراء، وعن بعضهم بفتح الدال، وعن بعضهم بالشين المعجمة، وفي رواية أبي داود في "السنن" بذال معجمة وسين مهملة، وقال: هي جزيرة بأرض الرّوم. قال القاضي عياض في: ذكر مسلم في تكفين النبي أصلاً، وإقباره، و لم يذكر غسله والصلاة عليه، ولا خلاف أنه غسل، واختلف هل صلى عليه؟ فقيل: لم يصل عليه أحد أصلاً، وإنما كان الناس يدخلون أرسالاً، يدعون وينصرفون، واختلف هؤلاء في علة ذلك، فقيل: لفضيلته، فهو غي عن الصلاة عليه، وهذا ينكسر بغسله، وقيل: بل لأنه لم يكن هناك إمام، وهذا غلط فإن إمامة الفرائض لم تتعطل، ولأن بيعة أبي بكر كانت قبل دفنه، وكان إمام الناس قبل الدفن، والصحيح الذي عليه الجمهور ألهم صلوا عليه فرادى، فكان يدخل فوج يصلون فرادى، ثم يخرجون، ثم يدخل فوج آخر فيصلون كذلك، ثم صلوا عليه فرادى، فكان يدخل فوج يصلون فرادى، ثم يخرجون، ثم يدخل فوج آخر فيصلون كذلك، ثم للاشتغال بأمر البيعة؛ ليكون لهم إمام يرجعون إلى قوله إن اختلفوا في شيء من أمور تجهيزه ودفنه، ينقادون لأمره؛

٢٢٤٢ - (٣) وَحَدَّثَنِيْهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاّد الْبَاهِليّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّالُ: حَدَّثَنَا سُفْيَالُ: حَدَّثَنِي حَبِيبٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ: وَلاَ صُورَةً إلاّ طَمَسْتَهَا.

\* \* \* \*

<sup>-</sup>لئلا يؤدي إلى النـــزاع واختلاف الكلمة، وكان هذا أهم الأمور، والله أعلم.

قوله: "يأمر بتسويتها". وفي الرواية الأخرى: "ولا قبراً مشرفاً إلا سويته". فيه أن السنة أن القبر لا يرفع على الأرض رفعاً كثيراً، ولا يسنم، بل يرفع نحو شبر ويسطح، وهذا مذهب الشافعي ومن وافقه، ونقل القاضي عياض عن أكثر العلماء أن الأفضل عندهم تسنيمها وهو مذهب مالك.

قوله: "أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته" فيه الأمر بتغيير صور ذوات الأرواح. قوله: "عن أبي الهياج" هو بفتح الهاء وتشديد الياء، واسمه حيان بن حصين.

# [٣٢- باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه والصلاة عليه والجلوس عليه]

٣٢٤٣ - (١) حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا حَفْصُ بْنُ غِياثٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُحَصّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُنْنَى عَلَيْهِ. أَبِي الزّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُحَصّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُنْنَى عَلَيْهِ. أَبُنُ عَبْدِ الله: حَدّثَنَا حَجّاجُ بْنُ مُحَمّدٍ، حَ وَحَدّثَنِي مُحَمّدُ ابْنُ مُحَمّدٍ، حَ وَحَدَّثَنِي مُحَمّدُ ابْنُ رَافعٍ: حَدّثَنَا عَبْدُ الرّزّاق، حَميعاً عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: سَمعْتُ النّبِيَ ﷺ بَمثُله.

٥٢٢٥ - (٣) وَحَدَّنَا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيّةَ عَنْ أَيّوبَ، عَنْ أَبِي الزّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: هِيَ عَنْ تَقْصِيصِ الْقُبُورِ.

َ ٢٢٤٦ ﴿ وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بَّنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَىَ جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، فَتَحْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ".

٢٤٧ – (٥) وَحَدَّثَنَاهُ قُتُلْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيّ -، ح وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرٌو النّاقِدُ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزّبَيْرِيّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلاَهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذا الإِسْنادِ نَحْوَهُ.

## ٣٧ - باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه والصلاة عليه والجلوس عليه

قوله: "لهى رسول الله على أن يجصص القبر، وأن يبنى عليه، وأن يقعد عليه". وفي الرواية الأخرى: "لهى عن تقصيص القبور" التقصيص بالقاف وصادين مهملتين هو التحصيص، والقصة بفتح القاف وتشديد الصاد، هي الحص، وفي هذا الحديث كراهة تحصيص القبر والبناء عليه، وتحريم القعود، والمراد بالقعود: الجلوس عليه. هذا مذهب الشافعي وجمهور العلماء، وقال مالك في الموطأ: المراد بالقعود: الحدث، وهذا تأويل ضعيف أو باطل، والصواب أن المراد بالقعود: الجلوس، ومما يوضحه الرواية المذكورة بعد هذا: "لا تجلسوا على القبور".

وفي الرواية الأخرى: "لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر" قال أصحابنا: تجصيص القبر مكروه، والقعود عليه حرام، وكذا الاستناد إليه والاتكاء عليه، وأما البناء عليه، فإن كان في ملك الباني فمكروه، وإن كان في مقبرة مسبلة فحرام، نص عليه الشافعي والأصحاب، قال الشافعي في "الأم": ورأيت الأثمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى، ويؤيد الهدم قوله: "ولا قبراً مشرفاً إلا سويته".

٢٢٤٨ – (٦) وَحَدَّثَنَيْ عَلِيّ بْنُ حُحْرٍ السَّعْدِيّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ وَاثِلَةَ، عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ: "لاَ تَحْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلاَ تُصَلِّوا إِلَيْهَا".

٧٢٤٩ - (٧) وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرِّبِيعِ الْبَحَلِيّ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بُسِرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْحَوْلانِيّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، عَنْ أَبِي مَرْثَدِ الْغَنوِيّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "لاَ تُصَلّوا إِلَى الْقُبُورِ، وَلاَ تَحْلسُوا عَلَيْهَا".

ضبط الأسماء: قوله: "عن بسر بن عبيد الله" هو بضم الباء وبالسين المهملة. قوله: "عن أبي مرثد" هو بالمثلثة، واسمه كناز بفتح الكاف وتشديد النون وآخره زاي.

قوله ﷺ: "لا تحلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها" فيه تصريح بالنهي عن الصلاة إلى قبر، قال الشافعي ﷺ: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجداً مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس.

## [٣٣ - باب الصلاة على الجنازة في المسجد]

٧٢٥٠ (١) وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيِّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيِّ - وَاللَّفْظُ لِاسْحَاقَ - قَالَ عَلَيِّ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا - عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْوَاحِدِ الْوَاحِدِ الْوَاحِدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزِّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَمَرَتْ أَنْ يُمَرِّ بِحَنَازَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصَ ابْنِ حَمْزَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزِّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَمَرَتْ أَنْ يُمَرِّ بِحَنَازَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصَ فِي الْمَسْجِدِ، فَتُصَلِّي عَلَيْهِ فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: مَا أَسْرَعَ مَا نَسِيَ النَّاسُ! مَا صَلَّى رَسُولُ اللهَ عَلَيْ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ الْبَيْضَاءِ إلاّ فِي الْمَسْجِدِ.

٢٢٥١ - (٢) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بَنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِد، عَنْ عَبّاد بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الزّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَهَا لَمّا تُوفِّيَ سَعْدُ ابْنُ أَبِي وَقَاصٍ أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النّبِي عَلَيْهِ، فَفَعَلُوا، ابْنُ أَبِي وَقَاصٍ أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النّبِي عَلَيْهِ، أَنْ يَمُرّوا بِحَنَازَتِهِ فِي الْمَسْجِد، فَيُصلّينَ عَلَيْه، فَفَعَلُوا، فَوُقِفَ بِهِ عَلَى حُجَرِهُنّ يُصلّينَ عَلَيْه، أُخْرِجَ بِهِ مِنْ بَابِ الْجَنَائِزِ الّذِي كَانَ إِلَى الْمَقَاعِدِ، ....

#### ٣٣ - باب الصلاة على الجنازة في المسجد

قولها: "ما صلى رسول الله على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد". وفي الرواية الأخرى: "والله لقد صلى رسول الله على ابني بيضاء رسول الله على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأحيه الله على الله على الله على الله المسجد سهيل وأحيه قال العلماء: بنو بيضاء ثلاثة إخوة: سهل، وسهيل، وصفوان، وأمهم البيضاء، اسمها: دعد، والبيضاء وصف، وأبوهم وهب بن ربيعة القرشي الفهري، وكان سهيل قديم الإسلام هاجر إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة، ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدراً وغيرها، توفي سنة تسع من الهجرة الله المحرة الله المحرة الله المحرة الله المدينة وشهد بدراً وغيرها، توفي سنة تسع من الهجرة الله المحرة الله المدينة وشهد بدراً وغيرها، توفي سنة تسع من الهجرة الله المدينة وشهد بدراً وغيرها، توفي سنة تسع من الهجرة الله المدينة وشهد بدراً وغيرها، توفي سنة تسع من الهجرة الله المدينة وشهد بدراً وغيرها، توفي سنة تسع من الهجرة الله المدينة وشهد بدراً وغيرها، توفي سنة تسع من الهجرة الله المدينة وشهد بدراً وغيرها، توفي سنة تسع من الهجرة الله المدينة وشهد بدراً وغيرها، توفي سنة تسع من الهجرة الله المدينة وشهد بدراً وغيرها، توفي سنة تسع من الهجرة الله المدينة وله المدينة وله المدينة وله المدينة وله الله المدينة وله المدينة و

مذاهب الأئمة في الصلاة على الجنازة في المسجد: وفي هذا الحديث دليل للشافعي والأكثرين في حواز الصلاة على الميت في المسجد، وممن قال به أحمد وإسحاق. قال ابن عبد البر: ورواه المدنيون في "الموطأ" عن مالك، وبه قال ابن حبيب المالكي. \*\* وقال ابن أبي ذئب وأبو حنيفة ومالك على المشهور عنه: لا تصح الصلاة عليه في=

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قال القاري: ناقلا عن الطيبي على: "ذهب الشافعي إلى قول عائشة، وأبو حنيفة وأصحابه يكرهون ذلك. وقالوا: إن الصحابة كانوا متوافرين، فلو لم يعلموا بالنسخ لما خالفوا حديث عائشة،... كلام الطيبي. أو حملوا على عذر كمطر، أو على الخصوصية، أو على الجواز، وعملوا بالأفضل في حق سعد، قال: ولو كانت الصلاة في المسجد أفضل لكان أكثر صلاته على على الميت في المسجد، ولما امتنع حل الصحابة وإنما الحديث يفيد الجواز في الجملة. وقد كان للجنائز موضع معروف خارج المسجد، والغالب منه على الصلاة عليها عليها منه على الميد، والغالب منه على الميدة عليها المحديث يفيد الجواز في الجملة. وقد كان للجنائز موضع معروف خارج المسجد، والغالب منه على الصلاة عليها المحديث يفيد المعروب على المعرب المعروب على ال

فَبَلَغَهُنَّ أَنَّ النَّاسَ عَابُوا ذَلِكَ وَقَالُوا: مَا كَانَتِ الْحَنَائِزُ يُدْخَلُ بِهَا الْمَسْجِدَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ فَهَا الْمَسْجِدَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: مَا أَسْرَعَ النَّاسَ إِلَى أَنْ يَعِيبُوا مَا لاَ عِلْمَ لَهُمْ بِهِ، عَابُوا عَلَيْنَا أَنْ يُمَرّ بِحَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَا صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ إِلاّ فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ.

=المسجد بحديث في سنن أبي داود: "من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له"، ودليل الشافعي والجمهور حديث سهيل بن بيضاء، وأحابوا عن حديث سنن أبي داود بأجوبة، أحدها: أنه ضعيف لا يصح الاحتحاج به، قال أحمد بن حنبل: هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوأمة، وهو ضعيف. والثاني: أن الذي في النسخ المشهورة المحققة المسموعة من "سنن أبي داود": "ومن صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه" ولا حجة لهم حينئذ فيه. الثالث: أنه لو ثبت الحديث وثبت أنه قال: "فلا شيء له" لوجب تأويله على فلا شيء عليه ليجمع بين الروايتين وبين هذا الحديث وحديث سهيل بن بيضاء، وقد جاء "له" بمعنى "عليه" كقوله تعالى: ﴿وَإِن أَسَأْتُم فَلَهَا ﴾ (الإسراء: ٧). الرابع: أنه محمول على نقص الأجر في حق من صلى في المسجد ورجع، و لم يشيعها إلى المقبرة وحضور دفنه، والله أعلم.\*\*

\*\*قال في فتح الملهم: قلت: "قوله: أحدها: ضعيفة" يشير إلى ما ذكره البيهقي عقب إيراده هذا الحديث ما نصه: "فيه صالح مولى التوأمة، مختلف في عدالته، كان مالك يجرحه..." ولكن ذكر صاحب الكمال عن ابن معين أنه قال: صالح ثقة حجة، قيل إن مالكا ترك السماع منه، قال: إنما أدركه مالك بعد ما كبر وخرف، والثوري إنما أدركه بعد ما خرف، ومن سمع منه قبل أن يختلط فهو ثبت. وقال العجلي: صالح ثقة. وقال ابن عدي: لا بأس به إذا سمعوا منه قديما، مثل ابن أبي ذئب، وابن جريج، وزياد بن سعد، وغيرهم، ولا أعرف له قبل الاختلاط حديث منكرا، إذا روى عنه ثقة. وقال ابن حنبل: ما أعلم بأسا ممن سمع منه قديما.

فثبت بهذا إنما تكلم فيه لاختلاطه، وإنه لا اختلاف في عدالته، كما ادعى البيهقي، وإن مالكا يجرحه، وإنما ترك السماع منه لأنه أدركه بعد ما اختلط. ففي الحديث حجة؛ لأنه رواه عنه من سمع منه قبل اختلاطه، وهو ابن أبي ذئب. وقوله في الجواب الثاني: "إنه الموجود في أصول السماع: فلا شيء عليه": هو خلاف ما نقله البيهقي في السنن؛ فإنه اعتمد على الرواية المشهورة، ولذا تمهل في إسقاطه بصالح مولى التوأمة، وما خالفه أظنه إصلاحا من أحد الرواة، فعند أحمد في مسنده وفي سنن ابن ماجه هذا الحديث بلفظ: "فليس له شيء" وهذا لا يحتمل التغيير. وقال الخطيب: المحفوظ "فلا شيء له" أن ابن أبي وقال الخطيب: المحفوظ "فلا شيء له" ويروى: "فلا شيء عليه" ويدل على صحة رواية "فلا شيء له" أن ابن أبي ذئب راوي الحديث ممن قال بكراهة صلاة الجنازة في المسجد، كما صرح به الحافظ في الفتح. وقال مالك بن أنس إمام دار الهجرة: لا يعجبني.

وقوله (أي النووي) في الجواب الثالث: "إنه محمول على نقصان الأجر إذا لم يتبعها" كيف يكون ذلك؟ وقد أعطى قيراطا من الأجر، كل قيراط مثل حبل أحد -كما تقدم- إلا أن يقال: إنه ناقص الأجر بالنسبة إلى القيراطين= ٢٢٥٢ – قالا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: أَخْبَرَنَا الضّحّاكُ – يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ – عَنْ أَبِي النّضْر، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الله وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع – وَاللّفْظُ لاَبْنِ رَافِع – قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: أَخْبَرَنَا الضّحّاكُ – يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ – عَنْ أَبِي النّضْر، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ، لَمّا تُوفِّي سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، قَالَت: ادْخُلُوا بِهِ الْمَسْجِدَ حَتّى أُصَلّى عَلْيه، فَأَنْكُرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: والله لَقَدْ صَلّى رَسُولُ الله ﷺ عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ، سُهَيْل وَأَخيه.

قَالَ مُسْلِمٌ: سُهَيْلُ بْنُ دَعْدِ وَهُوَ ابْنُ الْبَيْضَاء، أُمَّهُ بَيْضَاء.

قوله: "وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قالا: حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك - يعني ابن عثمان - عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة" هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم، وقال: خالف الضحاك حافظان مالك والماحشون، فروياه عن أبي النضر عن عائشة مرسلاً، وقيل: عن الضحاك عن أبي النضر عن أبي بكر بن عبد الرحمن، ولا يصح إلا مرسلاً، هذا كلام الدارقطني، وقد سبق الجواب عن مثل هذا الاستدراك في الفصول السابقة في مقدمة هذا الشرح في مواضع منه، وهو أن هذه الزيادة التي زادها الضحاك زيادة ثقة وهي مقبولة؛ لأنه حفظ ما نسيه غيره، فلا تقدح فيه، والله أعلم.

<sup>-</sup>وفي حديث سهيل هذا دليل لطهارة الآدمي الميت، وهو الصحيح في مذهبنا.

ولكن لفظ الحديث: "فلا شيء له" يدل على عدم الأجر مطلقا. وقال أصحابنا: الصلاة عليها في المسحد مكروه كراهية التحريم في رواية، وكراهية التنزيه في أخرى، أما الذي بني لأجل صلاة الجنازة فلا يكره فيه. كذا في شرح الإحياء مع زيادة يسيرة. (فتح الملهم:٤/ ٤٧٨، ٤٧٩ بيروت)

# [٣٤- باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها]

## ٣٤- باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء الأهلها

قوله ﷺ: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين" دار منصوب على النداء، أي يا أهل دار، فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه، وقيل: منصوب على الاختصاص، قال صاحب "المطالع": ويجوز حره على البدل من الضمير في "عليكم"، قال الخطابي: وفيه أن اسم الدار يقع على المقابر، قال: وهو صحيح، فإن الدار في اللغة تقع على الربع المسكون وعلى الخراب غير المأهول، وأنشد فيه.

وقوله ﷺ: "وإنا إن شاء الله بكم لاحقون" التقييد بالمشيئة على سبيل التبرك وامتثال قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاٰىًۥۚ إِنِّى فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴾ (الكهف:٣٣) وقيل: المشيئة عائدة إلى تلك التربة بعينها، وقيل غير ذلك، وفي هذا الحديث دليل لاستحباب زيارة القبور، والسلام على أهلها، والدعاء لهم، والترحم عليهم.

قولها: "يخرج من آخر الليل إلى البقيع" فيه فضيلة الدعاء آخر الليل وفضيلة زيارة قبور البقيع. قوله ﷺ: "السلام على عليكم دار قوم مؤمنين" قال الخطابي وغيره: فيه أن السلام على الأموات والأحياء سواء في تقديم "السلام" على "عليكم" بخلاف ما كانت عليه الجاهلية من قولهم:

عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحما

<sup>\*</sup>قوله: "يخرج..." خطر بالبال أن هذا محمول على آخر عمره، ثم رأيت القاضي صرّح بذلك، فقال: يعني: في آخر عمره لا قبل ذلك، يدل عليه الأحاديث الأخر، وإنكار عائشة ﷺ خروجه هو لأول ما خرج.

<sup>\*</sup>قوله: "وأتاكم ما توعدون غداً" أي: أتاكم ما كنتم توعدون يوم كنتم في الدنيا أنه يجيئكم غداً، ويقال لكم أنه يجيئكم غداً كذا وكذا، فقد جاءكم ذلك وأنتم مؤجلون ممهلون يومئذ، وفي تحقيق هذا الحديث كلام كثير ذكرته في حاشية الأذكار وغيرها، والله تعالى أعلم.

٢٠٥٤ - (٢) وَحَدَّنَي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيّ: حَدَّنَنا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ كَثِيرِ بْنِ الْمُطّلِبِ أَنّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ، فَقَالَتْ: أَلا أُحَدِّثُكُمْ عَنِ النّبِيّ ﷺ وَعَنِّي عَلْنَا: بَلَى، ح وَحَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ حَجَاجًا الْأَعْوَرَ -وَاللّفْظُ لَهُ- قَالَ: حَدَّنَنا حَجّاجُ بْنُ مُحَمّدٍ: حدثنا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله، رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ بْنِ الْمُطّلِبِ أَنَهُ قَالَ يَوْمًا: أَلا أُحَدِّثُكُمْ عَنِي وَعَنْ أُمِّي \* قَالَ: فَظَنَنّا أَنّهُ يُرِيدُ أُمّه الَّتِي وَلَدَتْهُ،

قوله: "حدثنا هارون بن سعيد الأيلي: حدثنا عبد الله بن وهب:، أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن كثير بن المطلب أنه سمع محمد بن قيس يقول: سمعت عائشة تحدث فقالت: ألا أحدثكم عن النبي ﷺ وعنى؟ قلنا: بلى؛ ح وحدثني من سمع حجاجاً الأعور –واللفظ له- قال: حدثنا حجاج بن محمد بن جريج: أخبرني عبد الله رجل من قريش عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يوماً: "ألا أحدثكم عنى وعن أمى؟" إلى آخره.

كلام القاضي في إسناد حديث حجّاج، وجوابه عن أشكال الانقطاع، وحكمه بجهالة الراوي وجواب الإمام النووي عن جهالة الراوي: قال القاضي: هكذا وقع في مسلم في إسناد حديث حجاج عن ابن جريج: أخبرني عبد الله رجل من قريش، وكذا رواه أحمد بن حنبل. وقال النسائي وأبو نعيم الجرجاني وأبو بكر النيسابوري وأبو عبد الله الجرجاني كلهم عن يوسف بن سعيد المصيصي: حدثنا حجاج عن ابن جريج: أخبرني عبد الله بن أبي ملكية، وقال الدارقطني: هو عبد الله بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة.

قال أبو على الغساني الجياني: هذا الحديث أحد الأحاديث المقطوعة في مسلم، قال: وهو أيضاً من الأحاديث التي وهم في رواها، وقد رواه عبد الرزاق في "مصنفه" عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن قيس بن مخرمة أنه سمع عائشة، قال القاضي: قوله: إن هذا مقطوع لا يوافق عليه، بل هو مسند، وإنما لم يسم رواته، فهو من باب المجهول لا من باب المنقطع، إذ المنقطع ما سقط من رواته راو قبل التابعي، قال القاضي: ووقع في سنده إشكال آخر، وهو أن قول مسلم: وحدثني من سمع حجاجاً الأعور - واللفظ له - قال: حدثنا حجاج بن محمد يوهم أن حجاجاً الأعور حدث به عن آخر يقال له: حجاج بن محمد، وليس كذا بل حجاج الأعور هو حجاج بن محمد بلا شك، وتقدير كلام مسلم: حدثني من سمع حجاجاً الأعور قال هذا المحدث: حدثني حجاج بن محمد، فحكي لفظ المحدث، هذا كلام القاضي.

قلت: ولا يقدح رواية مسلم لهذا الحديث عن هذا المجهول الذي سمعه منه عن حجاج الأعور؛ لأن مسلماً ذكره متابعة لا متأصلاً معتمداً عليه، بل الاعتماد على الإسناد الصحيح قبله.

<sup>\*</sup>قوله: "وعن أمي" أراد بها عائشة أم المؤمنين عُشِّها.

قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: أَلا أُحَدَّثُكُمْ عَنِي وَعَنْ رَسُولِ الله ﷺ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: قَالَتْ: لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي النِّي كَانَ النِي عَلَيْ فِيهَا عِنْدِي، انْقَلَبَ، \* فَوَضَعَ رِدَاءَهُ، وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ، وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فَرَاشِهِ، فَاضْطَحَعَ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلا رَيْتُمَا ظَنَّ أَنْ قَدْ رَقَدْتُ، فَأَخذَ رِدَاءَهُ رُويْداً، وَانْتَعَلَ رُويْداً، وَفَيْتَعَ الْبَابَ، فَخَرَجَ، ثُمَّ أَجَافَهُ رُويْداً، فَخَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي، وَاخْتَمَرْتُ، وَتَقَنَعْتُ إِزَارِي، ثُمَّ الْطَلَقْتُ عَلَى إِثْرِه، حَتّى جَاءَ الْبَقِيعَ فَقَامَ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلاثَ مَرّاتٍ، ثُمَّ الْحَرَفَ فَانْحَرَفَ فَالْمَعْتُ فَأَسْرَعْتُ، فَلَامَ مُرَّاتٍ، ثُمَّ الْحَرَفَ فَالْمَعْتُ فَأَسْرَعْتُ، فَلَسَرَعْتُ، فَلَاثَ عَلَى اللهِ أَن اضْطَحَعْتُ فَلَامَ مُرَّاتٍ، فَلَاثَ عَلَى اللهُ عَرُولَ فَهَرُولَ فَهَرُولَتُ فَأَحْضَرَ فَأَحْضَرْتُ، فَسَبَقْتُهُ فَلَاحَلْتُ، فَلَيْسَ إِلا أَن اضْطَحَعْتُ فَلَسَرَعْتُ، فَهَرُولَ فَهَرُولَ فَهَرُولَتُ مَا أَصْرَفَ عَلَيْسَ إِلا أَن اضْطَحَعْتُ فَلَاثَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَرَسُولُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَرَسُولُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَرَسُولُهُ ؟"

شرح الغريب: قولها: "فلم يلبث إلا ريثما" هو بفتح الراء وإسكان الياء، وبعدها ثاء مثلثة، أي قدر ما. قولها: "فأخذ رداءه رويداً" أي قليلاً لطيفاً لئلا ينبهها.

شرح الغريب: قولها: "ثم أحافه" بالجيم، أي أغلقه، وإنما فعل ذلك ﷺ في خفية؛ لئلا يوقظها ويخرج عنها فربما لحقها وحشة في انفرادها في ظلمة الليل. قولها: "وتقنعت إزاري" هكذا هو في الأصول "إزاري" بغير باء في أوله، وكأنه بمعنى: لبست إزاري، فلهذا عدي بنفسه.

قولها: "جاء البقيع فأطال القيام، ثم رفع يديه ثلاث مرات" فيه استحباب إطالة الدعاء وتكريره ورفع اليدين فيه، وفيه أن دعاء القائم أكمل من دعاء الجالس في القبور.

قولها: "فأحضر فأحضرت" الإحضار العدو. قولها: "فقال: مالك يا عائش! حشيا رابية" يجوز في عائش فتح الشين وضمها، وهما وجهان جاريان في كل المرخمات، وفيه جواز ترخيم الاسم إذا لم يكن فيه إيداء للمرخم، و"حشيا" بفتح الحاء المهملة وإسكان الشين المعجمة مقصور، معناه: وقد وقع عليك الحشا، وهو الربو والتهيج الذي يعرض للمسرع في مشيه والمحتد في كلامه من ارتفاع النفس وتواتره، يقال: امرأة حشياء وحشية، ورجل حشيان وحشش. قيل: أصله من أصاب الربو حشاه، وقوله: "رابية" أي: مرتفعة البطن. قولها: "لا بي شيء" وقع=

<sup>\*</sup>قوله: "انقلب" أي: انصرف من المسجد.

٣٠٢٥٥ - (٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ سُلْيَمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْكُهُمْ يَقُولُ فِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ: السّلاَمُ عَلَى أَهْلِ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ، فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ فِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ: السّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنّا - إِنْ الدِّيَارِ، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنّا - إِنْ شَاءَ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَة.

- في بعض الأصول "لا بي شيء" بباء الجر، وفي بعضها "لأي شيء" بتشديد الياء وحذف الباء على الاستفهام، وفي بعضها "لا شيء"، وحكاها القاضي قال: وهذا الثالث أصوبها. قوله في " فأنت السواد أي الشخص. قولها: "فلهدني" هو بفتح الهاء والدال المهملة، وروي: "فلهزني" بالزاي، وهما متقاربان، قال أهل اللغة: لهده ولهده بتخفيف الهاء وتشديدها، أي دفعه، ويقال: لهزه إذا ضربه بجمع كفه في صدره، ويقرب منهما لكزه ووكزه. قوله: "قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم" هكذا هو في الأصول، وهو صحيح، وكأنها لما قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله صدقت نفسها فقالت: نعم.

قولها: "قلت: كيف أقول يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منكم ومنا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله تعالى بكم للاحقون" فيه استحباب هذا القول لزائر القبور، وفيه أن وفيه ترجيح لقول من قال في قوله: "سلام عليكم دار قوم مؤمنين" إن معناه: أهل دار قوم مؤمنين، وفيه أن المسلم والمؤمن قد يكونان بمعنى واحد، وعطف أحدهما على الآخر لاختلاف اللفظ، وهو بمعنى قوله تعالى: ﴿ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُشْلِمِينَ ﴾ (الذريات:٣٥) ٣٦)=

<sup>\*</sup>قوله: "فأخفاه منك" أي: أخفى نفسه منك، أو أخفى الحديث منك، وعلى التقديرين هو كناية عن بعده عنها، والوجه الثاني أولى لما في الأول من جعل الفاعل والمفعول ضميرين لشيء واحد في غير أفعال القلوب.

-ولا يجوز أن يكون المراد بالمسلم في هذا الحديث غير المؤمن؛ لأن المؤمن إن كان منافقاً لا يجوز السلام عليه والترحم، وفيه دليل لمن حوز للنساء زيارة القبور، وفيها خلاف للعلماء، وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا: أحدها: تحريمها عليهن لحديث: "لعن الله زوارات القبور"، والثاني: يكره.

والثالث: يباح، ويستدل له بهذا الحديث وبحديث: "كنت نميتكم عن زيارة القبور فزوروها" ويجاب عن هذا بأن " "نميتكم" ضمير ذكور، فلا يدخل فيه النساء على المذهب الصحيح المختار في الأصول، والله أعلم.

\* \* \* \*

# [٣٥- باب استئذان النبيّ ﷺ ربه عز وجل في زيارة قبر أمه]

٢٥٦ – (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوب وَمُحَمِّدُ بْنُ عَبَّادٍ –وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى – قَالا: حَدَّثَنَا مِرْوَانُ اللهُ عَلَانِهُ مَعَاوِيَةً عَنْ يَزِيدَ - يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ - عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "اسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي". \*
"اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأَمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، وَاستَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي". \*

٢٢٥٧ – (٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وِزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: زَارَ النّبِيّ ﷺ قَبْرَ أُمِّهِ، فَبَكَى وَأَبْكَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: زَارَ النّبِيّ ﷺ قَبْرَ أُمِّهِ، فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ: "اسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنّهَا تُذَكّرُكُم الْمَوْتَ".

## ٣٥ - باب استئذان النبي ﷺ ربه عز وجل في زيارة قبر أمه

قوله ﷺ: "استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي" فيه جواز زيارة المشركين في الحياة، وقبورهم بعد الوفاة؛ لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة ففي الحياة أولى، وقد قال الله تعالى: ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾ (لقمان: ١٥) وفيه النهي عن الاستغفار للكفار. قال القاضي عياض عين سبب زيارته على قبرها أنه قصد قوة الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرها، ويؤيده قوله ﷺ في آخر الحديث: "فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت".

قوله: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا: حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: زار النبي ﷺ قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي،=

\*قوله: "استأذنت أبي أن استغفر لأمي فلم يأذن لي" للمتأخرين في نجاة والديه الله الله على مسالك، مسلك أهما ما بلغتهما الدعوة، ولا عذاب على من لم يبلغه الدعوة لقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾ (الإسراء: ١٥) فلعل من سلك هذا المسلك يقول في تأويل الحديث: إن الاستغفار فرع تصوير الذنب، وذلك في أوان التكليف، ولا يعقل ذلك في من لم تبلغه الدعوة فلا وجه للاستغفار لهم، فالاستغفار ما شرع إلا لأهل الدعوة لا لغيرهم، وإن كانوا ناجين، والله تعالى أعلم. وأما بكاؤه والله على الإحياء، وأما من يقول بأنه تعالى يوفقهما بأهما أحييا له الآخرة، فهو يقول بمنع الاستغفار لهما قطعاً فلا حاجة إلى تأويل، فاتضح وجه الحديث على جميع المسالك، والله تعالى أعلم.

٣ ٢٢٥٩ - (٤) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثُمَةَ عَنْ زُبَيْدٍ الْيَامِيّ، عَنْ مُحَارِبِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، أُرَاهُ عَنْ أَبِيهِ -الشّك مِنْ أَبِي خَيْثُمَةً - عَنْ النّبِيّ ﷺ مَنْ عَنْ مَوْتُلَاٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، أُرَاهُ عَنْ أَبِيهِ -الشّك مِنْ أَبِي خَيْثُمَةً - عَنْ النّبِيّ ﷺ مَنْ مَوْتُلَاٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سُلْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَة بْنِ مَوْتَلاٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النّبِيّ ﷺ مَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيّ قَالَ: حَدّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهٍ، عَنِ النّبِيّ عَنْ مُعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيّ قَالَ: حَدّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهٍ، عَنِ النّبِيّ عَنْ كُلّهُمْ بِمَعْنَى حَدِيثٍ أَبِي سِنَانٍ.

=واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت" هذا الحديث وجد في رواية أبي العلاء بن ماهان لأهل المغرب، ولم يوجد في روايات بلادنا من جهة عبد الغافر الفارسي، ولكنه يوجد في كثير من الأصول في آخر كتاب "الجنائز" ويصيب عليه، وربما كتب في الحاشية، رواه أبو داود وفي سننه عن محمد بن سليمان الأنباري عن محمد بن عبيد، ورواه الإسناد، ورواه النسائي عن قتيبة عن محمد بن عبيد، ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن عبيد، وهؤلاء كلهم ثقات، فهو حديث صحيح بلا شك.

قوله: "فبكي وأبكي من حوله" قال القاضي: بكاؤه ﷺ على ما فالها من إدراك أيامه والإيمان به.

قوله: "محارب بن دثار" هو بكسر الدال وتخفيف المثلثة. قوله ﷺ: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" هذا من الأحاديث التي تجمع الناسخ والمنسوخ، وهو صريح في نسخ نهي الرجال عن زيارتها، وأجمعوا على أن زيارتها سنة لهم، وأما النساء ففيهن خلاف لأصحابنا قدمناه، وقدمنا أن من منعهن قال: النساء لا يدخلن في خطاب الرجال، وهو الصحيح عند الأصوليين، وأما الانتباذ في الأسقية، فسبق بيانه في كتاب "الإيمان" في حديث وفد عبد القيس، وستأتي بقيته في كتاب "الأشربة" إن شاء الله تعالى، وأما الأضاحي، فسيأتي إيضاحها في بابحا إن شاء الله تعالى.

## [٣٦] باب ترك الصلاة على القاتل نفسه]

٢٢٦٠ (١) حَدَّنَنَا عَوْنُ بْنُ سَلامٍ الْكُوفِيّ: أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: أُتِيَ النّبِيّ ﷺ بِرَجُلِ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ، فَلَمْ يُصَلّ عَلَيْهِ.

#### ٣٦ - باب ترك الصلاة على القاتل نفسه

أقوال أهل العلم في الصلاة على من قتل نفسه وعلى الباغي والمحدود والفاسق والسقط والشهيد: قوله: "أني النبي النبي المساقص على الله على المساقص: سهام عراض، واحدها مشقص بكسر الميم وفتح القاف، وفي هذا الحديث دليل لمن يقول: لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه، وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي، وقال الحسن والنجعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء: يصلى عليه، وأحابوا عن هذا الحديث بأن النبي الله لم يصل عليه بنفسه زجراً للناس عن مثل فعله، وصلت عليه الصحابة، وهذا كما ترك النبي الصلاة في أول الأمر على من عليه دين زجراً لهم عن التساهل في الاستدانة وعن إهمال وفائه، وأمر أصحابه بالصلاة عليه، فقال الله: "صلوا على صاحبكم" قال القاضي: مذهب العلماء كافة: الصلاة على كل مسلم محدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا.

وعن مالك وغيره أن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول في حد، وأن أهل الفضل لا يصلون على الفساق زجراً لهم. وعن الزهري: لا يصلى على مرجوم، ويصلى على المقتول في قصاص. وقال أبو حنيفة: لا يصلى على محارب ولا على قتيل الفئة الباغية. وقال قتادة: لا يصلى على ولد الزنا. وعن الحسن لا يصلى على النفساء تموت من زنا ولا على ولدها، ومنع بعض السلف الصلاة على الطفل الصغير.

واختلفوا في الصلاة على السقط، فقال بها فقهاء المحدثين وبعض السلف إذا مضى عليه أربعة أشهر، ومنعها جمهور الفقهاء حتى يستهل وتعرف حياته بغير ذلك، وأما الشهيد المقتول في حرب الكفار، فقال مالك والشافعي والجمهور: لا يغسل ولا يصلى عليه. وقال أبو حنيفة: لا يغسل ويصلى عليه. وعن الحسن: يغسل ويصلى عليه، والله أعلم.

\* \* \* \*

## [١٣] كتاب الزكاة]

## [١- باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة]

٢٢٦١ - (١) وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّد بْنِ بُكَيْرِ النّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَمْرُو بْنَ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ فَأَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ، عَنِ النّبِيّ ﷺ قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أُواقِ صَدَقَةٌ.

#### ١٣ – كتاب الزكاة

#### ١- باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة

شرح الكلمات وبيان حكمة مقدار الواجب في الأشياء المختلفة: هي (الزكاة) في اللغة: النماء والتطهير، فالمال ينمي كما من حيث لا يرى، وهي مطهرة لمؤديها من الذنوب، وقيل: ينمي أجرها عند الله تعالى، وسميت في الشرع زكاة؛ لوجود المعنى اللغوي فيها، وقيل: لأنما تزكي صاحبها وتشهد بصحة إيمانه كما سبق في قوله على: "والصدقة برهان". قالوا: وسميت صدقة؛ لأنما دليل لتصديق صاحبها وصحة إيمانه بظاهره وباطنه.

قال القاضي عياض: قال المازري في: قد أفهم الشرع أن الزكاة وجبت للمواساة، وأن المواساة لا تكون إلا في مال له بال وهو النصاب، ثم جعلها في الأموال النامية وهي العين والزرع والماشية، وأجمعوا على وجوب الزكاة في هذه الأنواع، واختلفوا فيما سواها كالعروض، فالجمهور يوجبون زكاة العروض، وداود يمنعها تعلقاً بقوله اليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة". وحمله الجمهور على ما كان للقنية، وحدد الشرع نصاب كل جنس بما يحتمل المواساة، فنصاب الفضة خمس أواق وهي مائتا درهم بنص الحديث والإجماع، وأما الذهب فعشرون مثقالاً، والمعول فيه على الإجماع، قال: وقد حكى فيه خلاف شاذ، وورد فيه أيضاً حديث عن النبي وأما الزروع والثمار والماشية فنصبها معلومة"، ورتب الشرع مقدار الواجب بحسب المؤنة والتعب في المال، فأعلاها وأقلها تعباً الركاز، وفيه الخمس لعدم التعب فيه، ويليه الزرع والثمر، فإن سقي بماء السماء ونحوه ففيه العشر وإلا فنصفه، ويليه الذهب والفضة والتحارة وفيها ربع العشر؛ لأنه يحتاج إلى العمل فيه جميع السنة، ويليه الماشية، فإنه يدخلها الأوقاص بخلاف الأنواع السابقة، والله أعلم.

قوله ﷺ: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"، الأوسق: جمع وسق، فيه لغتان فتح الواو وهو المشهور وكسرها وأصله في اللغة الحمل، والمراد بالوسق: ستون صاعاً، كل صاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، وفي رطل "بغداد" أقوال أظهرها: أنه مائة درهم وثمانية وعشرون بلا أسباع،=

=وقيل: مائة وثلاثون، فالأوسق الخمسة: ألف وستمائة رطل بالبغدادي، وهل هذا التقدير بالأرطال تقريب أم تحديد؟ فيه وجهان لأصحابنا: أصحهما: تقريب، فإذا نقص عن ذلك يسيراً وجبت الزكاة، والثاني: تحديد، فمتى نقص شيئاً وإن قل لم تجب الزكاة. وفي هذا الحديث فائدتان: إحداهما: وجوب الزكاة في هذه المحدودات، الثانية: أنه لا زكاة فيما دون ذلك. ولا خلاف بين المسلمين في هاتين إلا ما قال أبو حنيفة وبعض السلف أنه تجب الزكاة في قليل الحب وكثيره، وهذا مذهب باطل منابذ بصريح الأحاديث الصحيحة، وكذلك أجمعوا على أن في عشرين مثقالاً من الذهب زكاة، إلا ما روي عن الحسن البصري والزهري ألهما قالا: لا تجب في أقل من أربعين مثقالاً، والأشهر عنهما الوجوب في عشرين كما قاله الجمهور.

قال القاضي عياض: وعن بعض السلف وحوب الزكاة في الذهب إذا بلغت قيمته مائتي درهم، وإن كان دون عشرين مثقالاً، قال هذا القائل: ولا زكاة في العشرين حتى تكون قيمتها مائتي درهم، وكذلك أجمعوا فيما زاد في الحب والتمر أنه يجب فيما زاد على خمسة أوسق بحسابه، وأنه لا أوقاص فيها، واختلفوا في الذهب والفضة، فقال مالك والليث والثوري والشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وأكثر أصحاب أبي حنيفة وجماعة أهل الحديث: أن فيما زاد من الذهب والفضة ربع العشر في قليله وكثيره ولا وقص. وروي ذلك عن على وابن عمر. وقال أبو حنيفة وبعض السلف: لا شيء فيما زاد على مائتي درهم حتى يبلغ أربعين درهما، ولا فيما زاد على عشرين ديناراً حتى يبلغ أربعة دنانير، فإذا زادت ففي كل أربعين درهما درهم، وفي كل أربعة دنانير درهم، فحعل عشرين ديناراً حتى يبلغ أربعة دنانير، فإذا زادت ففي كل أربعين درهما درهم، وفي كل أربعة دنانير درهم، فحعل لها وقصاً كالماشية، واحتج الجمهور بقوله في صحيح البخاري: "في الرقة ربع العشر" والرقة الفضة، وهذا عام في النصاب وما فوقه بالقياس على الحبوب. ولأبي حنيفة في المسألة حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به.\*\*
قال القاضي: ثم إن مالكاً والجمهور يقولون بضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في إكمال النصاب، ثم أن مالكاً والخودي وقولون بضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في إكمال النصاب، ثم أن مالكاً والثوري وأبو حنيفة: يضم على القيم في وقت الزكاة. وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود: لا يضم مطلقاً.

شرح الغويب: فوله على: "ولا فيما دون خمس ذود صدقة" الرواية المشهورة: "خمس ذود" بإضافة ذود إلى خمس، وروي بتنوين خمس، ويكون ذود بدلاً منه، حكاه ابن عبد البر والقاضي وغيرهما، والمعروف الأول ونقله ابن عبد البر والقاضي عن الجمهور، وقال أهل اللغة: "الذود" من الثلاثة إلى العشر لا واحد له من لفظه، إنما يقال في الواحد بعير: وكذلك النفر والرهط والقوم والنساء وأشباه هذه الألفاظ لا واحد لها من لفظها،=

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: ثم ذكر الشيخ اللهم أحاديث لمذهب أبي حنيفة، ثم قال: "والعجب من النووي مع وقوفه على هذه الأحاديث الصحيحة كيف يقول: "ولأبي حنيفة حديث ضعيف"، ويذكر الحديث المتكلم فيه، و لم يذكر غيره من الأحاديث الصحيحة". (فتح الملهم:٥/ ١٥ بيروت)

٢٢٦٢ - (٢) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقَدُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ. كِلاَهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد، عَنْ عَمْرُو بْنِ يَحْيَى بِهَذَا الإسْنَاد، مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ. كِلاَهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد، عَنْ عَمْرُو بْنِ يَحْيَى بِهَذَا الإسْنَاد، مِثْلَهُ. ٢٢٦٣ - (٣) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو الله عَيْدِ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنُ يَحْيَى ابْنِ عُمَارَة عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَة قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَمَارَة عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَة قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَبُولُ الله عَلَيْ يَقُولُ: وَأَشَارَ النّبِي عَلَيْ بِكُفِّهِ بِخَمْسِ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةً.

=قالوا: وقوله: "خمس ذود" كقوله: "خمسة أبعرة، وخمسة جمال، وخمس نوق، وخمس نسوة. قال سيبويه: تقول: ثلاث إلى تقول: ثلاث إلى الذود من ثلاثة إلى العشرة، وقال أبو عبيد: ما بين ثلاث إلى تسع وهو مختص بالإناث.

وقال الحربي: قال الأصمعي: الذود: ما بين الثلاث إلى العشرة، والصبة: خمس أو ست، والصرمة: ما بين العشرة إلى العشرين، والمحكرة: ما بين العشرين، والمحكرة: ما بين العشرين، والمحكرة: ما بين العشرين، والمحكرة: ما بين العشر إلى الأربعين، وأنكر ابن نحو ماتتين، والعرج: من خمسمائة إلى ألف. وقال أبو عبيدة وغيره: الصرمة ما بين العشر إلى الأربعين، وأنكر ابن قتيبة أن يقال: خمس ذود، كما لا يقال: خمس ثوب، وغلطه العلماء، بل هذا اللفظ شائع في الحديث الصحيح ومسموع من العرب معروف في كتب اللغة، وليس هو جمعاً لمفرد بخلاف الأثواب. قال أبو حاتم السحستاني: تركوا القياس في الجمع فقالوا: خمس ذود لخمس من الإبل، وثلاث ذود لثلاث من الإبل، وأربع ذود، وعشر ذود على غير قياس، كما قالوا: ثلاثمائة وأربعمائة، والقياس مئين ومئات، ولا يكادون يقولونه، وقد ضبطه الجمهور خمس ذود، ورواه بعضهم خمسة ذود، وكلاهما لرواة كتاب مسلم، والأول أشهر، وكلاهما صحيح في اللغة، فإثبات "الهاء"؛ لانطلاقه على المذكر والمؤنث، ومن حذفها قال الداودي: أراد أن الواحدة منه فريضة.

قوله ﷺ: "وليس فيما دون خمس أواقي صدقة" هكذا وقع في الرواية الأولى "أواقي" بالياء، وفي باقي الروايات بعدها "أواق" بحذف الياء، وكلاهما صحيح. قال أهل اللغة: الأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء، وجمعها أواقي بتشديد الياء وتخفيفها، وأواق بحذفها. قال ابن السكيت في الإصلاح: كل ما كان من هذا النوع واحده مشدداً حاز في جمعه التشديد والتخفيف، فالأوقية والأواقي، والسرية والسراري، والختية والعلية والأثفية ونظائرها، وأنكر جمهورهم أن يقال في الواحدة: "وقية" بحذف الهمزة، وحكى اللحياني: حوازها بحذف الواو وتشديد الياء وجمعها "وقايا".

بيان مقدار الأوقية: وأجمع أهل الحديث والفقه وأئمة أهل اللغة على أن الأوقية الشرعية أربعون درهماً، وهي أوقية الحجاز، قال القاضي عياض: ولا يصح أن تكون الأوقية والدراهم بحهولة في زمن النبي على وهو يوجب الزكاة في أعداد منها، ويقع بها البياعات والأنكحة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، قال: وهذا يبين أن قول من زعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمان عبد الملك بن مروان، وأنه جمعها برأي العلماء، وجعل كل عشرة=

٢٢٦٤ (٤) وَحَدَّنَيٰ أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْحَحْدَرِيّ: حَدَّنَنَا بِشْرٌ - يَعْنِي ابْنَ مُفَضَلٍ -: حَدَّنَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةِ أُوسُقٍ صَدَقةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقةٌ".

٥٧٢٦٥ (٥) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النّاقِدُ وَزُهْيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيّة، عَنْ مُحَمّد بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبّانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمّارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرِ وَلاَ حَبٌّ صَدَقَةٌ".

تُ ٢٢٦٦ (٦) وَحَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِي -: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِيّةَ، عَنْ مُحَمّد بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبّانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَمِيّة عَنْ مُحَمّد بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبّانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَمِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ أَنَّ النّبِي عَلَيْ قَالَ: "لَيْسَ فِي حَبِّ وَلاَ تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقةٌ".

ُ ٢٢٦٧ - (٧) وَحَدَّنَيٰ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ الثَّورِيّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثُ ابْنِ مَهْدِي.

-وزن سبعة مثاقيل، ووزن الدرهم ستة دوانيق: قول باطل، وإنما معنى ما نقل من ذلك: أنه لم يكن منها شيء من ضرب الإسلام، وعلى صفة لا تختلف، بل كانت مجموعات من ضرب فارس والروم وصغاراً وكباراً، وقطع فضة غير مضروبة ولا منقوشة، ويمنية ومغربية، فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه وتصييرها وزناً واحداً لا يختلف، وأعياناً ليستغني فيها عن الموازين، فجمعوا أكبرها وأصغرها وضربوه على وزنهم.

قال القاضي: ولا شك أن الدراهم كانت حينئذ معلومة، وإلا فكيف كانت تتعلق بها حقوق الله تعالى في الزكاة وغيرها وحقوق العباد؟ ولهذا كانت الأوقية معلومة، هذا كلام القاضي. وقال أصحابنا: أجمع أهل العصر الأول على التقدير بهذا الوزن المعروف، وهو أن الدرهم ستة دوانيق، وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، ولم يتغير المثقال في الجاهلية ولا الإسلام.

قوله ﷺ في رواية أبي بكر بن أبي شيبة: "ليس فيما دون خمسة أوساق"، هكذا هو في الأصول: "خمسة أوساق" وهو صحيح، جمع وسق بكسر الواو، كحمل وأحمال، وقد سبق أن الوسق بفتح الواو وبكسره.

٢٢٦٨ – (٨) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ: أَخْبَرَنَا التَّوْرِيِّ وَمَعْمَرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِي وَيَحْيَى بْنِ آدَمَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: –بَدَلَ التَّمْرِ – ثَمَر.

آ ٢٦٦٩ (٩) حَدَّنَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيد الأَيْلِيّ قَالا: حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيد الأَيْلِيّ قَالا: حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنّهُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنّهُ قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةِ أَوْسُقَ مِنَ التّمْر صَدَقَةٌ".

=قوله ﷺ: "من تمر أو حب" هو تمر بفتح التاء المثناة وإسكان الميم، وفي رواية محمد بن رافع عن عبد الرزاق: "ثمر" بفتح المثلثة وفتح الميم.

قوله على الله الله الله الفضة كلها مضروها وغيره. واحتلف أهل اللغة في أصله فقيل: ورق وورق بكسر الراء وإسكاها والمراد به هنا: الفضة كلها مضروها وغيره. واحتلف أهل اللغة في أصله فقيل: يطلق في الأصل على جميع الفضة، وقيل: هو حقيقة للمضروب دراهم، ولا يطلق على غير الدراهم إلا بجازاً، وهذا قول كثير من أهل اللغة، وبالأول قال ابن قتيبة وغيره منهم، وهو مذهب الفقهاء، ولم يأت في صحيح بيان نصاب الذهب، وقد حاءت فيه أحاديث بتحديد نصابه بعشرين مثقالاً وهي ضعاف، ولكن أجمع من يعتد به في الإجماع على ذلك، وكذا اتفقوا على اشتراط الحول في زكاة الماشية والذهب والفضة دون المعشرات، وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في الفضة إذا كانت دون مائتي درهم بحبة أو نحوها لا زكاة فيها لقوله على: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة". وقد سبق أن "الأوقية" أربعون درهماً، وهي أوقية الحجاز الشرعية. وقال مالك: إذا نقصت شيئاً يسيراً بحيث تروج رواج الوازنة وجبت الزكاة، ودليلنا أنه يصدق ألها دون خمس أواق، وفيه دليل أيضاً للشافعي وموافقيه في الدراهم المغشوشة أنه لا زكاة فيها حتى تبلغ الفضة المحضة منها مائتي درهم.

## [٢- باب ما فيه العشر أو نصف العشر]

٠٢٢٠ (١) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِ ِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرُو بْنِ سَرْحِ وَهارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيّ وَعَمْرُو بْنُ سَوّادٍ وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، كُلَّهُمْ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ - قَالَ أَبُو الطّاهِرِ: أَخْبَرَنًا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا الزّبَيْرِ حَدّثَهُ أَنّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَذْكُرُ أَنّهُ سَمِعَ النّبِيّ عَلَيْ قَالَ: "فِيما سَقَتِ الأَنْهَارُ والْغَيْمُ الْعُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسّانِيةِ نِصْفُ الْعُشُورُ، وَفِيمَا سُقِي بِالسّانِيةِ نِصْفُ الْعُشْرِ".

#### ٢ – باب ما فيه العشر أو نصف العشر

شرح الكلمات: قوله على: "فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر". ضبطناه العشور" بضم العين جمع عشر، وقال القاضي عياض: ضبطناه عن عامة شيوخنا بفتح العين جمع، وهو اسم للمخرج من ذلك، وقال صاحب "مطالع الأنوار": أكثر الشيوخ يقولونه بالضم، وصوابه الفتح وهذا الذي ادعاه من الصواب ليس بصحيح، وقد اعترف بأن أكثر الرواة رووه بالضم، وهو الصواب جمع "عشر"، وقد اتفقوا على قولهم: "عشور أهل الذمة" بالضم، وهو الصواب جمع عشر، ولا فرق بين اللفظين، وأما الغيم هنا، في فين المعجمة وهو المطر، وجاء في غير مسلم: "الغيل" باللام، قال أبو عبيد: هو ما حرى من المياه في الأفار، وهو سيل دون السيل الكبير، وقال ابن السكيت: هو الماء الجاري على الأرض.

وأما "السانية"، فهو البعير الذي يسقى به الماء من البئر، ويقال له: الناضح، يقال منه: سنا يسنو إذا أسقى به، وفي هذا الحديث وجوب العشر فيما سقي بماء السماء والأنهار ونحوها مما ليس فيه مؤنة كثيرة، ونصف العشر فيما سقي بالنواضح وغيرها مما فيه مؤنة كثيرة وهذا متّفق عليه، ولكن اختلف العلماء في أنه هل تجب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من الثمار والزروع والرياحين وغيرها إلا الحشيش والحطب ونحوهما أم يختص؟ فعمم أبو حنيفة، وخصص الجمهور على اختلاف لهم فيما يختص به، وهو معروف في كتب الفقه.

# [٣- باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه]

٢٢٧١ - (١) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التّميمِيّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلَم في عَبْدِه وَلاَ فَرَسِه صَدَقَةً".

٢٢٧٢ - (٢) وَحَدَّثَنَى عَمْرٌو النّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: حَدَّثَنَا أَيّوبُ ابْن مُوسَى عَنْ مَكْحُول، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالك، عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا أَيّوبُ ابْن مُوسَى عَنْ مَكْحُول، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالك، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، -قَالَ عَمْرٌو: عَنِ النّبِيّ عَلَيْلًا، وَقَالَ زُهَيْرٌ: يَبْلُغُ بِهِ - "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسه صَدَقَةٌ".

#### ٣- باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه

مذاهب أهل العلم في وجوب الزكاة في الخيل والعبيد: قوله على: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة". هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة، وكذا قال العلماء كافة من السلف والخلف إلا أن أبا حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان وزفر أوجبوا في الخيل إذا كانت إناثاً أو ذكوراً وإناثاً في كل فرس ديناراً، وإن شاء قومها وأخرج عن كل مائتي درهم خمسة دراهم، وليس لهم حجة في ذلك، وهذا الحديث صريح في الرد عليهم.\*\*

\*\*قال في فتح الملهم: أما حديث الباب، فقال الشيخ ابن الهمام على: "لا شك أن هذه الإضافة للفرس المنفرد لصاحبها في قولنا: فرسه و فرس زيد كذا، وكذا يتبادر منه الفرس الملابس للإنسان ركوبا ذهابا بحيئا عرفا، وإن كان لغة أعم من ذلك، والعرف أملك. ويؤيد هذه الإرادة قوله: "في عبده" ولا شك أن العبد للتجارة تجب فيه الزكاة، فعلم أنه لم يرد النفي عن عموم العبد، بل عبد الخدمة، وقد روي ما يوجب حمله على هذا المحمل لو لم تكن هاتان القرينتان: العرفية واللفظية، وهو ما في الصحيحين في حديث مانعي الزكاة بطوله وفيه: "الخيل ثلاثة: هي لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر..." وساق الحديث إلى قوله: "فأما التي هي له ستر، فرجل ربطها تغنيا وتعففا، و لم ينس حق الله في ظهورها، فهي لذلك الرجل ستر" الحديث. فقوله: "ولا في رقابها"بعد قوله: "و لم ينس حق الله في ظهورها" يرد تأويل ذلك بالعارية؛ لأن ذلك مما يمكن على بعده "في ظهورها"، فعطف "رقابها" ينفي ارادة ذلك؛ إذ الحق الثابت في رقاب الماشية ليس إلا الزكاة، وهو في ظهورها حمل منقطي الغزاة=

٣٧٣- (٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَل، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، كُلِّهُمْ عَنْ خُثَيْمِ حَمّادُ بْنُ زَيْد، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، كُلِّهُمْ عَنْ خُثَيْمِ ابْنِ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النّبِيّ ﷺ مِثْلِهِ.

َ ٢٢٧٤ - (٤) وَحَدَّثَنِيَ أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدَ الْأَيْلِيّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: "لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلاّ صَدَقَةُ الْفِطْرِ".

وقوله في العبد: "إلا صدقة الفطر". صريح في وجوب صدقة الفطر على السيد عن عبده سواء كان للقنية أم للتحارة، وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور، وقال أهل الكوفة: لا يجب في عبيد التحارة، \*\* وحكي عن داود أنه قال: لا تجب على السيد بل تجب على العبد، ويلزم السيد تمكينه من الكسب ليؤديها، وحكاه القاضي عن أبي ثور أيضاً، ومذهب الشافعي وجمهور العلماء أن المكاتب لا فطرة عليه ولا على سيده، وعن عطاء ومالك وأبي ثور: وجوبها على السيد، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي لقوله ﷺ: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم". وفيه وجه أيضاً لبعض أصحابنا: أنها تجب على المكاتب؛ لأنه كالحر في كثير من الأحكام.

<sup>=</sup>والحاج ونحو ذلك. هذا هو الظاهر الذي يجب البقاء معه، ولا يخفى أن تأويلنا في الفرس أقرب من هذا بكثير؟ لما حقّه من القرينتين، ولأنه تخصيص العام، وما من عام إلا وقد حص، بخلاف حمل الحق الثابت لله في رقاب الماشية - على العارية، ولا يجوز حمله على زكاة التحارة؛ لأنه على سئل عن الحمير بعد الخيل، فقال: "لم ينزل علي فيها شيء". فلو كان المراد في الخيل زكاة التحارة، لم يصح نفيها في الحمير. (فتح الملهم: ٥/ ١٨ بيروت) \*قال في فتح الملهم: فيه وجوب صدقة الفطر على السيد عن عبده المسلم أو الكافر إذ كان للخدمة؛ فإن نفي الصدقة في المستثنى منه إنما هو عن عبيد الخدمة، لا عن عبيد التحارة باتفاق الجماهير، والله أعلم. (فتح الملهم: ٢٠/٥ بيروت)

# [٤- باب في تقويم الزكاة ومنعها]

٥٢٢٧- (١) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي السِّدَقَةِ، فَقِيلَ: مَنَعَ السِّدَقَةِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقِيلَ: مَنَعَ الْرُّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ - فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَا ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدُ وَالْعَبّاسُ فَهِي عَمِّ رَسُولِ الله عَلَيْ مَ وَمَثْلُهَا مَعَهَا"، ثُمَّ قَالَ: "يَا عُمَرُ! أَمَا أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمّا الْعَبّاسُ فَهِي عَلَيّ، وَمِثْلُهَا مَعَهَا"، ثُمَّ قَالَ: "يَا عُمَرُ! أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمّ الرّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟"

#### ٤- باب في تقويم الزكاة ومنعها

قوله: "منع ابن جميل" أي منع الزكاة وامتنع من دفعها. قوله ﷺ: "ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله" قوله: "ينقم" بكسر القاف وفتحها والكسر أفصح.

قوله على: "وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله" قال أهل اللغة: الأعتاد: الات الحرب من السلاح والدواب وغيرها، والواحد عتاد بفتح العين، ويجمع أعتاداً وأعتدة، ومعنى الحديث: ألهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظناً منهم ألها للتجارة، وأن الزكاة فيها واجبة فقال لهم: لا زكاة لكم علي، فقالوا للنبي على: إن خالداً منع الزكاة، فقال لهم: إنكم تظلمونه؛ لأنه حبسها ووقفها في سبيل الله قبل الحول عليها، فلا زكاة فيها، ويحتمل أن يكون المراد: لو وجبت عليه زكاة لأعطاها و لم يشح بها؛ لأنه قد وقف أمواله لله تعالى متبرعاً فكيف يشح بواجب عليه.

فوائد الحديث: واستنبط بعضهم من هذا وحوب زكاة التحارة، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف خلافاً لداود، وفيه دليل على صحة الوقف، وصحة وقف المنقول، وبه قالت الأمة بأسرها إلا أبا حنيفة وبعض الكوفيين.

وقال بعضهم: هذه الصدقة التي منعها ابن جميل وخالد والعباس لم تكن زكاة، إنما كانت صدقة تطوع، حكاه القاضي عياض، قال: ويؤيده أن عبد الرزاق روى هذا الحديث، وذكر في روايته أن النبي الناس إلى الصدقة وذكر تمام الحديث. قال ابن القصار من المالكية: وهذا التأويل أليق بالقصة فلا يظن بالصحابة منع الواجب، وعلى هذا فعذر خالد واضح؛ لأنه أخرج ماله في سبيل الله، فما بقي له مال يحتمل المواساة بصدقة التطوع، ويكون ابن جميل شح بصدقة التطوع فعتب عليه، وقال في العباس: هي علي ومثلها معها: أي: أنه لا يمتنع إذا طلبت منه، هذا كلام ابن القصار.

وقال القاضي: لكن ظاهر الأحاديث في الصحيحين أنها في الزكاة؛ لقوله: "بعث رسول الله ﷺ عمر على الصدقة"-

وإنما كان يبعث في الفريضة. قلت: الصحيح المشهور أن هذا كان في الزكاة لا في صدقة التطوع، وعلى هذا قال أصحابنا وغيرهم.

قوله وله الله الله على ومثلها معها". معناه: أين تسلفت منه زكاة عامين، وقال الذين لا يجوزون تعجيل الزكاة: معناه: أنا أؤديها عنه. قال أبو عبيد وغيره: معناه: أن النبي الله أخرها عن العباس إلى وقت يساره من أجل حاجته إليها، والصواب أن معناه: تعجلتها منه. وقد جاء في حديث آخر في غير مسلم: "إنا تعجلنا منه صدقة عامين". قوله وله الرجل صنو أبيه". أي مثل أبيه، وفيه تعظيم حق العم.

\* \* \* \*

# [٥- باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير]

٢٢٧٦ (١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مَالِكُ، حَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى -وَاللَّفْظُ لَهُ- قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النّاسِ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلّ حُرِّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكْرٍ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

#### ٥- باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير

معنى قوله: "فرض زكاة الفطر" وأقوال أهل العلم في حكم زكاة الفطر ووقت وجوبها: قوله: "إن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على كل حر، أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين". اختلف الناس في معنى "فرض" هنا، فقال جمهورهم من السلف والخلف: معناه ألزم وأوجب، فزكاة الفطر فرض واجب عندهم؛ لدخولها في عموم قوله تعالى: ﴿وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ﴾ (البقرة:٤٣) ولقوله: "فرض" وهو غالب في استعمال الشرع بهذا المعنى وقال إسحاق بن راهويه: إيجاب زكاة الفطر كالإجماع.

وقال بعض أهل العراق، وبعض أصحاب مالك، وبعض أصحاب الشافعي، وداود في آخر أمره: إنها سنة ليست واجبة، قالوا: ومعنى "فرض": قدر على سبيل الندب، وقال أبو حنيفة: هي واجبة ليست فرضاً بناء على مذهبه في الفرق بين الواجب والفرض، \*\* قال القاضي: وقال بعضهم: الفطرة منسوخة بالزكاة، قلت: هذا غلط صريح، والصواب أنها فرض واجب.

قوله: "من رمضان" إشارة إلى وقت وجوبها، وفيه خلاف للعلماء، فالصحيح من قول الشافعي: أنها تجب بغروب الشمس ودخول أول جزء من ليلة عيد الفطر. والثاني: تجب لطلوع الفحر ليلة العيد، وقال أصحابنا: تجب بالغروب والطلوع معاً، فإن ولد بعد الغروب أو مات قبل الطلوع لم تجب، وعن مالك روايتان كالقولين، وعند أبي حنيفة تجب بطلوع الفحر. قال المازري: قيل: إن هذا الخلاف مبني على أن قوله: الفطر من رمضان-

\*\*قال في فتح الملهم: قال الشيخ ابن الهمام: "وفي لفظ البخاري ومسلم في هذا الحديث: "أنه عليم أمر بزكاة الفطر"، ومعنى لفظ "فرض": هو معنى أمر أمر إيجاب، والأمر الثابت بظني إنما يفيد الوجوب، فلا خلاف في المعنى؛ فإن الافتراض الذي يثبتونه ليس على وجه يكفر جاحده، فهو معنى الوجوب الذي نقول به، غاية الأمر أن الفرض في اصطلاحهم أعم من الواجب في عرفنا، فأطلقوه على أحد جزأيه، ومنه ما في "المستدرك" وصححه عن ابن عباس: "أنه عليم أمر صارخا ببطن مكة ينادي: أن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم، صغير أو كبير، حر أو مملوك..." الحديث. (فتح الملهم: ٢٤/٥ بيروت)

= هل المراد به الفطر المعتاد في سائر الشهر فيكون الوجوب بالغروب، أو الفطر الطارئ بعد ذلك فيكون بطلوع الفجر؟ قال المازري: وفي قوله: "الفطر من رمضان" دليل لمن يقول: لا تجب إلا على من صام من رمضان ولو يوماً واحداً، قال: وكان سبب هذا أن العبادات التي تطول ويشق التحرز منها من أمور تفوت كمالها، جعل الشرع فيها كفارة مالية بدل النقص كالهدي في الحج والعمرة، وكذا الفطرة لما يكون في الصوم من لغو وغيره، وقد جاء في حديث آخر: "أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث".

تحقيق أهل العلم في إخراج صدقة الفطر عن الصبي: واختلف العلماء أيضاً في إخراجها عن الصبي، فقال الجمهور: يجب إخراجها للحديث المذكور بعد هذا: "صغير أو كبير"، وتعلق من لم يوجبها بأنها تطهير، والصبي ليس محتاجاً إلى التطهير؛ لعدم الإثم، وأجاب الجمهور عن هذا: بأن التعليل بالتطهير لغالب الناس، ولا يمتنع أن لا يوجد التطهير من الذنب، كما أنها تجب على من لا ذنب له كصالح محقق الصلاح، وككافر أسلم قبل غروب الشمس بلحظة، فإنها تجب عليه مع عدم الإثم، وكما أن القصر في السفر جوز للمشقة، فلو وحد من لا مشقة عليه فله القصر.

مذاهب أهل العلم في وجوب الصدقة على سيد العبد ووجوبها على أهل القرى والبوادي والشعاب: وأما قوله ﷺ: "على كل حر أو عبد" فإن داود أخذ بظاهره فأوجبها على العبد بنفسه، وأوجب على السيد تمكينه من كسبها كما يمكنه من صلاة الفرض، ومذهب الجمهور وجوبها على سيده عنه، وعند أصحابنا في تقديرها وجهان: أحدهما: ألها تجب على السيد ابتداء، والثاني: تجب على العبد ثم يحملها عنه سيده. فمن قال بالثاني فلفظة "على" على ظاهرها، ومن قال بالأول قال: لفظة "على" بمعنى "عن".

وأما قوله: "على الناس على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى". ففيه دليل على أنها تجب على أهل القرى والأمصار والبوادي والشعاب وكل مسلم حيث كان، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماء، وعن عطاء والزهري وربيعة والليث أنها لا تجب إلا على أهل الأمصار والقرى دون البوادي.

أقوال الأئمة في من تجب عليه صدقة الفطر ووجوب الفطرة على الزوج وعلى السيد عن عبده الكافر: وفيه دليل للشافعي والجمهور في أنها تجب على من ملك فاضلاً عن قوته وقوت عياله يوم العيد، وقال أبو حنيفة: لا تجب على من يحل له أخذ الزكاة، وعندنا أنه لو ملك من الفطرة المعجلة فاضلاً عن قوته ليلة العيد ويومه لزمته الفطرة عن نفسه وعياله، وعن مالك وأصحابه في ذلك خلاف.

وقوله: "ذكر أو أنثى"، حجة للكوفيين في أنها تجب على الزوجة في نفسها، ويلزمها إخراجها من مالها، وعند مالك والشافعي والجمهور يلزم الزوج فطرة زوجته؛ لأنها تابعة للنفقة. وأجابوا عن الحديث بما سبق في الجواب لداود في فطرة العبد. \*\*

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قال في الفتح: "ظاهره وجوبها على المرأة، سواء كان لها زوج أم لا، وبه قال الثوري =

٢٢٧٧- (٢) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي، حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ -وَاللَّهْظُ لَهُ- قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ لَهُ- قَالَ: خَرَشُولُ الله ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرِّ، صَغِيرٍ رَسُولُ الله ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرِّ، صَغِيرٍ أَوْ كَبير.

آلَا ٢٢٧٨ - (٣) وَأَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ أَيُوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ النّبِيّ ﷺ صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى الْحُرَّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالْأَنْثَى، صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ قَالَ: فَعَدَلَ النّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرِّ.

-وأما قوله: "من المسلمين" فصريح في أنها لا تخرج إلا عن مسلم فلا يلزمه عن عبده وزوجته وولده ووالده الكفار، وإن وجبت عليه نفقتهم، وهذا مذهب مالك والشافعي وجماهير العلماء. وقال الكوفيون وإسحاق وبعض السلف: تجب عن العبد الكافر. وتأول الطحاوي قوله: "من المسلمين" على أن المراد بقوله: "من المسلمين": السادة دون العبيد، وهذا يرده ظاهر الحديث. \*\*

أقوال في مقدار الصدقة من الحنطة والزبيب: وأما قوله: صاعاً من كذا، وصاعاً من كذا، ففيه دليل على أن الواجب في الفطرة عن كل نفس صاع، فإن كان في غير حنطة وزبيب وجب صاع بالإجماع، وإن كان حنطة وزبيباً وجب أيضاً صاع عند الشافعي ومالك والجمهور، وقال أبو حنيفة وأحمد: نصف صاع بحديث معاوية المذكور بعد هذا، وحجة الجمهور حديث أبي سعيد بعد هذا في قوله: "صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من أقط أو صاعاً من زبيب". والدلالة فيه من وجهين: أحدهما: أن الطعام في عرف أهل الحجاز=

<sup>-</sup>وأبو حنيفة وابن المنذر، وقال مالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق: تجب على زوجها؛ إلحاقا بالنفقة، وفيه نظر." (فتح الملهم:٥/ ٢٥ بيروت)

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: وقال العيني عشه: "وللحنفية جواب آخر أن في صدقة الفطر نصان: أحدهما جعل الرأس المطلق سببا، وهو الرواية التي ليس فيها "من المسلمين"، والآخر أن جعل الرأس المسلم سببا، ولا تنافي في الأسباب -كما عرف- كالملك يثبت بالشراء والهبة والوصية والصدقة والإرث، فإذا امتنعت المزاحمة وجب الجمع بإجراء كل واحد من المطلق والمقيد على سنته من غير حمل أحدهما على الآخر، فيجب أداء صدقة الفطر عن العبد الكافر بالنص المطلق، وعن المسلم بالمقيد". (إلى أن قال: ) قال شيخنا المحمود قدس الله روحه: "والحاصل أن قوله: "من المسلمين" لا يعتبر مفهومه المخالف عندنا، وأما النكتة في ذكر القيد، فهي ما ذكروه من التنبيه على الأهم و الأشرف". (فتح الملهم: ٥/ ٢٦ بيروت)

٢٢٧٩ - (٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا لَلْمُثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ، صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعِ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعِ مِنْ شَعِير، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَجَعَلَ الناسُ عَدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حَنْطَة.

مُ ٢٢٨- (٥) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفَطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلَمِينَ، حُرِّ أَوْ عَبْد، أَوْ رَجُلٍ أَوِ امْرأَة، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، صَاعاً مِنْ تَمْر، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعيرٍ. الْمُسْلَمِينَ، حُرِّ أَوْ عَبْد، أَوْ رَجُلٍ أَوِ امْرأَة، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، صَاعاً مِنْ تَمْر، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعيرٍ. الله بْنِ مَدْ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ ابْنِ عَبْدِ الله بْنِ سَعْد بْنِ أَبِي سَرْحٍ أَنّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ يَقُولُ: كُنّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعاً مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ.

٢٢٨٢ - (٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بَنُ مَسْلَمَة بَنِ قَعْنَب: حَدَّثَنَا دَاوُدُ - يَعْنِي ابْنَ قَيْس - عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ: كُنّا نُحْرِجُ - إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ الله ﷺ عَنْ كُلّ صَغِيرٍ وكَبِيرٍ حُرِّ أَوْ مَمْلُوكٍ، صَاعاً مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ الله عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ مَنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُحْرِجُهُ حَتّى قَدَمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًا أَوْ مُعْتَمِراً، فَكَلّمَ النّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَانَ فِيمَا كَلّمَ بِهِ النّاسَ أَنْ قَالَ: إِنِي أَرْكَ لُكُونَ فِيمَا كُلّمَ بِهِ النّاسَ أَنْ قَالَ: إِنِي أَرْكَ لُكُونَ فِيمَا كُلّمَ بِهِ النّاسَ أَنْ قَالَ: إِنِي أَرْكَ لُكُونَ مِنْ مَمْرَاء الشّامِ تَعْدَلُ صَاعاً مِنْ تَمْرِ، فَأَخَذَ النّاسُ بِذَلِكَ.

قَالَ أَبُو سَعَيدٍ: فَأَمَّا أَنَا فَلاَّ أَزَالُ أَخْرِجُهُ، كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبِداً مَا عشتُ.

<sup>=</sup>اسم للحنطة خاصة لا سيما وقد قرنه بباقي المذكورات. والثاني: أنه ذكر أشياء قيمها مختلفة، وأوجب في كل نوع منها صاعاً، فدل على أن المعتبر صاع ولا نظر إلى قيمته.

ووقع في رواية لأبي داود: "أو صاعاً من حنطة"، قال: وليس بمحفوظ، وليس للقائلين بنصف صاع حجة إلا حديث معاوية، وسنجيب عنه -إن شاء الله تعالى-، واعتمدوا أحاديث ضعيفة ضعفها أهل الحديث، وضعفها بين. قال القاضي: واختلف في النوع المخرج، فأجمعوا أنه يجوز البر والزبيب والتمر والشعير إلا خلافاً في البر لمن لا يعتد بخلافه، وخلافاً في الزبيب لبعض المتأخرين، وكلاهما مسبوق بالإجماع مردود به.

وأما الأقط فأجازه مالك والجمهور، ومنعه الحسن، واختلف فيه قول الشافعي، وقال أشهب: لا تخرج إلا هذه الخمسة، وقاس مالك على الخمسة كل ما هو عيش أهل كل بلد من القطاني وغيرها. وعن مالك قول آخر: أنه=

٢٢٨٣ - (٨) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرِّرَاقِ عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِيّةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ سَعْد بْنِ أَبِي سَرْح أَنّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدَرِيّ يَقُولُ: كُنّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفَطرِ - وَرَسُولُ الله ﷺ فَينَا - عَنْ كُلِّ صَغيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرِّ وَمَمْلُوكِ، مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ: صَاعاً مِنْ تَعْرِ، صَاعاً مِنْ أَقِطٍ، صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ حَتّى كَانَ مُعَاوِيَةُ، فَرَأَى أَنَ مُدَيْنِ مِنْ بر تَعْدِلُ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ.

قَالَ أَبُو سَعِيد: فَأَمَّا أَنَا فَلاَ أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَذَلكَ.

= لا يجزي غير المنصوص في الحديث وما في معناه، ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة، وأجازه أبو حنيفة. قلت: قال أصحابنا: حنس الفطرة كل حب وجب فيه العشر، ويجزى الأقط على المذهب. والأصح أنه يتعين عليه غالب قوت بلده. والثاني: يتعين قوت نفسه. والثالث: يتخير بينهما، فإن عدل عن الواجب إلى أعلى منه أجزأه، وإن عدل إلى ما دونه لم يجزه.

قوله: "من المسلمين" قال أبو عيسى الترمذي وغيره: هذه اللفظة انفرد بها مالك دون سائر أصحاب نافع، وليس كما قالوا، ولم ينفرد بها مالك، بل وافقه فيها ثقتان، وهما: الضحاك بن عثمان، وعمر بن نافع، فالضحاك ذكره مسلم في الرواية التي بعد هذه، وأما عمر، ففي البخاري. قوله: عن معاوية: "أنه كلم الناس على المنبر فقال: إني أن مدين من سمراء الشام يعدل صاعاً من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبداً ما عشت". فقوله: "سمراء الشام" هي الحنطة، وهذا الحديث هو الذي يعتمده أبو حنيفة وموافقوه في جواز نصف صاع حنطة، والجمهور يجيبون عنه بأنه قول صحابي، وقد خالفه أبو سعيد وغيره ممن هو أطول صحبة وأعلم بأحوال النبي الله في إذا اختلفت الصحابة لم يكن قول بعضهم بأولى من بعض، فنرجع إلى دليل آخر و جدنا ظاهر الأحاديث والقياس متفقاً على اشتراط الصاع من الحنطة كغيرها، فوجب اعتماده، وقد صرح معاوية بأنه رأي رآه لا أنه سمعه من النبي الذكره كما جرى لهم في غير هذه القصة. \*\*

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قال الشيخ ابن الهمام: "وحديث الباب دليل لنا؛ فإنه صريح في موافقة الناس لمعاوية، والناس إذ ذاك الصحابة والتابعون، فلو كان عند أحدهم عن رسول الله ولا تقدير الحنطة بصاع: لم يسكت، ولم يعول على رأيه أحد؛ إذ لا يعول على الرأي مع معارضة النص له؛ فدل أنه لم يحفظ أحد عن رسول الله ولا مع محضره خلافه، ويلزمه أن ما ذكر أبو سعيد من قوله مع بعضهم من إخراج صاع من طعام لم يكن عن أمر النبي ولا مع علمه ألهم يفعلونه على أن واحب، بل إما مع عدم علمه أو مع وحوده وعلمه، بأن فعل البعض ذلك من باب الزيادة تطوعا. (فتح الملهم:٥/ ٢٨ بيروت)

٢٢٨٤ – (٩) وَحَدَّنَنَى مُحَمَّدُ بْنُ رِافِع: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْخَارِثِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي سَوْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ: كُنّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ ثَلاَئَةِ أَصْنَاف: الأقط، وَالتّمْر، وَالشّعير.

٥ ٢٢٨٥ - (١٠) وَحَدَّنَىٰ عَمْرُو النَّاقِدُ: حَدَّنَنَا حَاْتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عِياضِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي سَرْح، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَنَّ مُعَاوِيَةَ لَمَّا جَعَلَ نِصْفَ الصّاعِ مِنَ الْحِنْطَةِ عَدْلَ صَاعِ مِنْ تَمْرٍ، أَنْكُرَ ذَلِكَ أَبُو سَعِيدٍ وَقَالَ: لاَ أُخْرِجُ فِيهَا إِلاّ الّذِي كُنْتُ أُخْرِجُ فِي اللهِ اللهِ عَدْلَ صَاعِ مِنْ تَمْرٍ، أَنْكُرَ ذَلِكَ أَبُو سَعِيدٍ وَقَالَ: لاَ أُخْرِجُ فِيهَا إِلاّ الّذِي كُنْتُ أُخْرِجُ فِي اللهِ عَيْدِ أَنْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِطٍ.

=قوله في حديث أبي سعيد: "أو صاعاً من أقط". صريح في إجزائه وإبطال لقول من منعه. قوله: "حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال: أخبرني عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الحدري"، هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم فقال: خالف سعيد بن مسلمة معمراً فيه، فرواه عن إسماعيل بن أمية عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عياض، قال الدارقطني: والحديث محفوظ عن الحارث، قلت: وهذا الاستدراك ليس بلازم، فإن إسماعيل بن أمية صحيح السماع عن عياض، والله أعلم. وقوله: "ابن أبي ذباب" هو بضم الذال المعجمة وبالباء الموحدة. قوله: "عن كل صغير وكبير حر ومملوك"، فيه دليل على وجوبها على السيد عن عبده لا على العبد نفسه، وقد سبق الكلام فيه ومذاهبهم بدلائلها.

# [٦- باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة]

٢٢٨٦ - (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَحْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةً عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدِّى قَبْلَ خُرُوجِ النّاسِ إِلَى الصّلاَةِ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ نَافِعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: أَخْبَرَنَا الضّحّاكُ عَنْ نَافِعٍ، ٢٢٨٧ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: أَخْبَرَنَا الضّحّاكُ عَنْ نَافِعٍ،

٢٢٨٧ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَدَيْك: أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكَ عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زكاة الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدِّى قَبْلَ خُرُوجِ النّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

# ٣- باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة

قوله: "أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل حروج الناس إلى الصلاة". فيه دليل للشافعي والجمهور في أنه لا يجوز تأخير الفطرة عن يوم العيد، وأن الأفضل إخراجها قبل الخروج إلى المصلى، والله أعلم.

# [٧- باب إثم مانع الزكاة]

- ۲۲۸۸ - (۱) وَحَدَّنَيْ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيد: حَدَّنَنَا حَفْصٌ - يَعْنِي ابْنَ مَيْسَرَةَ الصَّنْعَانِيّ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنّ أَبَا صَالِحٍ ذَكُوانَ أَخْبَرَهُ أَنّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَةٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقّها \* إِلاّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفَّحَت \* لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ \* فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنّمَ، فَيُكُوى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلّمَا بَرَدَت \* أُعِيدَتُ مَنْ نَارٍ \* فَأُحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنّمَ، فَيُكُوى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلّمَا بَرَدَت \* أُعِيدَتُ مَنْ نَارٍ \* فَأُحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنّمَ، فَيُكُوى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلّمَا بَرَدَت \* أُعِيدَتُ مَنْ نَارٍ \* فَأُحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنّمَ، فَيُكُوى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلّمَا بَرَدَت \* أُعِيدَتُ مَنْ نَارٍ \* فَأَحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنّمَ، فَيُكُوى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ وَكُلّمَا بَرَدَت \* أُعِيدَتُ مَعْدَتُ فَي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيُرَى سَبِيلُهُ، إِمّا إِلَى الْجَنّة وَمُ الْقَيَامَةِ، "وَلَا صَاحِبُ إِبِلِ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقّهَا، \* وَمِنْ حَقّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ ورْدِهَا إِلاّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقَيَامَةِ، بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أُوفَرَ مَا كَانَتْ، .....

#### ٧- باب إثم مانع الزكاة

قوله ﷺ: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها" إلى آخر الحديث، هذا الحديث صريح في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ولا خلاف فيه، وكذا باقي المذكوارت من الإبل والبقر والغنم.

قوله ﷺ: "كلما بردت أعيدت له" هكذا هو في بعض النسخ: "بردت" بالباء، وفي بعضها: "ردت" بحذف الباء وبضم الراء، وذكر القاضي الروايتين وقال: الأولى هي الصواب، قال: والثانية رواية الجمهور. قوله ﷺ: "حلبها يوم وردها" هو بفتح اللام على اللغة المشهورة، وحكي إسكانها، وهو غريب ضعيف وإن كان هو القياس.

شرح الغريب: قوله ﷺ: "بطح لها بقاع قرقر" القاع: المستوى الواسع من الأرض يعلوه ماء السماء فيمسكه، قال الهروي: وجمعه قيعة وقيعان، مثل حار وحيرة وحيران، و"القرقر": المستوي أيضاً من الأرض الواسع وهو بفتح القافين.=

<sup>\*</sup>قوله: "لا يؤدي منها حقها" قيل: الضمير للفضة، ويعلم حال الذهب منها، قلت: ويحتمل أنه لكل واحد تغليباً للأقرب على الأبعد، والله تعالى أعلم.

<sup>\*</sup>قوله: "صفحت" أي: الفضة أو كل واحد بالتأويل السابق، وعلى هذا فالصفائح منصوب على أنه مفعول ثانً ويحتمل الرفع على أنه مفعول ما لم يسم فاعله.

<sup>\*</sup>قوله: "من نار" أي: تصير تلك الصفائح كألها من نار باعتبار ما يؤل إليه الأمر.

<sup>\*</sup>قوله: "كلما بردت" هذا هو الأولى وفي بعض: "ردت" فالمراد أي: ردت إلى النار بعد أن تبرد أعيدت له.

<sup>\*</sup>قوله: "ولا صاحب إبل لا يؤدي منها"، أي: لأجلها لا من جنسها؛ إذ حقها قد يكون من جنس الغنم.

لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلاً وَاحِداً، تَطَوْهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلّمَا مَرّ عَلَيْهِ أُولاَهَا رُدّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعَبَادِ فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمّا إِلَى النّارِ"، قِيلَ: يَا رَسُولَ الله! فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ؟ قَالَ: "وَلاَ صَاحِبُ بَقَر وَلاَ غَنَم الْحَنّةِ وَإِمّا إِلَى النّارِ"، قِيلَ: يَا رَسُولَ الله! فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ؟ قَالَ: "وَلاَ صَاحِبُ بَقَر وَلاَ غَنَم لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقّهَا إِلاّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقَيَامَة بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْعًا، لَيْسَ فِيهَا لاَ يُؤمّ الْقيَامَة بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْعًا، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلاَ عَضْبَاءُ تَنْطَحُهُ بَقُرُونِهَا وَتَطَوّهُ بِأَظْلاَفِهَا، كُلّمَا مَرّ عَلَيْهِ أُولاَهَا رُدّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، \* فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمّا إِلَى النّارِ"، الْحَنّةِ وَإِمّا إِلَى النّارِ"،

=قوله: "بطح" قال جماعة: معناه ألقي على وجهه، قال القاضي: قد جاء في رواية للبخاري: "يخبط وجهه بأخفافها"، قال: وهذا يقتضي أنه ليس من شرط البطح كونه على الوجه، وإنما هو في اللغة بمعنى البسط والمد، فقد يكون على وجهه، وقد يكون على ظهره، ومنه سميت بطحاء مكة؛ لانبساطها. قوله على: "كلما مر عليه أولاها رد عليه أحراها" هكذا هو في جميع الأصول في هذا الموضع. قال القاضي عياض: قالوا هو تغيير وتصحيف، وصوابه ما جاء بعده في الحديث الآخر من رواية سهيل عن أبيه، وما جاء في حديث المعرور بن سويد عن أبي ذر: "كلما مر عليه أحراها رد عليه أولاها" وبهذا ينتظم الكلام. قوله على "سبيله" ضبطناه بضم الياء وفتحها وبرفع لام "سبيله" ونصبها.

قوله ﷺ: "ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء"، قال أهل اللغة: العقصاء: ملتوية القرنين، "والجلحاء": التي لا قرن لها، و "العضباء": التي انكسر قرنها الداخل. قوله ﷺ: "تنطحه" بكسر الطاء وفتحها لغتان حكاهما الجوهري وغيره، الكسر أفصح وهو المعروف في الرواية. قوله ﷺ: "ولا صاحب بقر" إلى آخره، فيه دليل على وحوب الزكاة في البقر، وهذا أصح الأحاديث الواردة في زكاة البقر.

قوله ﷺ: "أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلاً واحداً" في الرواية الأخرى: "أعظم ما كانت" هذا للزيادة في عقوبته بكثرتها وقوتها وكمال خلقها، فتكون أثقل في وطئها، كما أن ذوات القرون تكون بقرونها ليكون أنكى وأصوب لطعنها ونطحها. قوله ﷺ: "وتطؤه بأظلافها" الظلف للبقر والغنم والظباء وهو المنشق من القوائم، والحفد للبعير، والقدم للآدمى، والحافر للفرس والبغل والحمار.

<sup>\*</sup>قوله: "كلما مرت عليه أولاها ردت عليه أخراها"، الظاهر كلما مرت عليه أخراها ردت عليه أولاها، كما في بعض الروايات، وتوجيه هذه الرواية أنه إذا مرت الأولى على التتابع فإذا انتهى إلى الأخرى ردت من الأخرى، ويتبعها ما كان يليها إلى الأولى كذا قيل.

قِيلَ: يَا رَسُولَ الله! فَالْحَيْلُ؟ قَالَ: "الْخَيْلُ ثَلاَتَةً: هِيَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَهِيَ لَهُ لِرَجُلٍ الْجَرْرُ، فَأَمّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ،\* فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَحْراً وَنِوَاءً عَلَى أَهْلِ الإسْلاَمِ فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ، وَأَمّا الَّتِي هِيَ لَهُ سَتْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ الله، \* ثُمّ لَمْ يَنْسَ حَقّ الله فِي ظُهُورِهَا وَلاَ رِقَابِهَا \* فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ، وَأَمّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ لأَهْلِ الإسْلاَمِ فِي مَرْجٍ وَلَا بَهَا \* فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ، وَأَمّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ لأَهْلِ الإسْلاَمِ فِي مَرْجٍ وَوَالرّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ إِلاّ كُتِبَ لَهُ عَدَدَ مَا أَكَلَتْ حَسَنَاتٌ، وَلاَ تَقْطَعُ طُولَهَا فَاسْتَنَتْ شَرَفاً أَوْ شَرَفَيْنِ إِلاّ كَتَبَ وَكُتِبَ لَهُ عَدَدَ أَرْوَاثِهَا وَأَبُوالِهَا حَسَنَاتٌ، وَلاَ تَقْطَعُ طُولَهَا فَاسْتَنَتْ شَرَفاً أَوْ شَرَفَيْنِ إِلاّ كَتَبَ الله لَهُ عَدَدَ أَرُواثِهَا وَأَرُواثِهَا حَسَنَاتٍ، وَلاَ مَرّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلاَ يُرِيدُ أَنْ يَسِلُوا الله كَتَبَ الله لَهُ لَهُ عَدَدَ مَا شَرَبَتْ حَسَنَاتٍ، وَلاَ مَرّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلاَ يُرِيدُ أَنْ اللهُ لَهُ عَدَدَ مَا شَرَبَتْ حَسَنَاتٍ، وَلاَ مَرّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ فَشَرِبَتْ مَنْهُ وَلاَ يُرِيدُ أَنْ

<sup>\*</sup>قوله: "فأما التي هي له وزر"، أي لصاحبها وزر، فرجل أي فخيل رجل، وعلى هذا القياس البواقي. 
\*قوله "وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله"، أي لبعض النيات الصالحة لكنها غير الجهاد، وبه يحصل التقابل بينه وبين القسم الثالث، وقد ذكرت تلك النية في بعض الأحاديث بأنه إظهار الغني والعفاف عن السؤال. 
\*قوله: "لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها"، استدل بالعطف من أوجب الزكاة في الخيل، وهو ضعيف إذ العادة أن من يأخذ الخيل للعفاف لا يزيد على واحد، ولا زكاة فيه عند أحد، فلابد من تأويل الحديث بأن المراد لم ينس شكر الله لأجل إباحة ظهورها وتمليك رقابها، وذلك الشكر يتأدى بالعارية، والله تعالى أعلم.

قِيلَ: يَا رَسُولَ الله! فَالْحُمُرُ؟ قَالَ: "مَا أُنْزِلَ عَلَيّ فِي الْحُمْرِ شَيْءٌ إِلاّ هَذِهِ الآيَة الْفَاذَّةُ الْحَامِعَةُ: ﴿ وَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿ (الزلزلة: ٧٠٨).

٣٢٨٩ - (٢) وَحَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّدَفِيّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ: حَدَّئَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ إِلَى آخِرِه، هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ إِلَى آخِرِه، غَيْرَ أَنّهُ قَالَ: "مَا مِنْ صَاحِبِ إِبلٍ لاَ يُؤدّي حَقّهَا" وَلَمْ يَقُلْ: "مِنْهَا حَقّهَا" وَذَكَرَ فِيهِ: "لاَ يَفْقِدُ مَنْهَا فَصِيلاً وَاحِداً" وَقَالَ: "يُكُورَى بها جَنْبَاهُ وَجَبْهَتُهُ وَظَهْرُهُ".

٠٢٢٩- (٣) وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَمَوِيّ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُحْتَارِ: حَدَّنَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالْحٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلاَّ أُخْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنّمَ، فَيُحْعَلُ صَفَائِحَ، فَيُكُوى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينَهُ،

=قوله ﷺ: "ولا تقطع طولها" هو بكسر الطاء وفتح الواو، ويقال: "طيلها" بالياء، كذا جاء في "الموطأ"، "والطول" و"الطيل": الحبل الذي تربط فيه.

قوله ﷺ: "ولا يقطع طولها فاستنت شرفاً أو شرفين" معنى "استنت" أي حرت، و"الشرف" بفتح الشين المعجمة والراء، وهو العالي من الأرض، وقيل: المراد هنا طلقاً أو طلقين.

قوله ﷺ: "فشربت ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات" هذا من باب التنبيه لأنه إذا كان تحصل له هذه الحسنات.

قوله ﷺ: "ما أنزل الله عليّ في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة" معنى "الفاذة": القليلة النظير، و"الجامعة": أي العامة المتناولة لكل خير ومعروف، وفيه إشارة إلى التمسك بالعموم، ومعنى الحديث: لم ينزل عليّ فيها نص بعينها، لكن نزلت هذه الآية العامة، وقد يحتج به من قال: لا يجوز الاجتهاد للنبي ﷺ وإنما كان يحكم بالوحى، ويجاب للجمهور القائلين بجواز الاجتهاد بأنه لم يظهر له فيها شيء.

قوله ﷺ: "ما من صاحب كنسز لا يؤدي زكاته" قال الإمام أبو جعفر الطبري: الكنز كل شيء مجموع بعضه على بعض سواء كان في بطن الأرض أم على ظهرها. زاد صاحب "العين" وغيره: وكان مخزوناً. قال القاضي: واختلف السلف في المراد بالكنز المذكور في القرآن والحديث، فقال أكثرهم: هو كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤد، فأما مال أخرجت زكاته فليس بكنز، وقيل: الكنز هو المذكور عن أهل اللغة، ولكن الآية منسوخة بوجوب الزكاة، وقيل: المراد بالآية: أهل الكتاب المذكورون قبل ذلك، وقيل: كل ما زاد على أربعة آلاف فهو كنز وإن أديت زكاته، وقيل: هو ما فضل عن الحاجة، ولعل هذا كان في أول الإسلام وضيق الحال، واتفق أثمة=

حَتَّى يَحْكُمَ الله بَيْنَ عِبَادِه، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَة، ثُمَّ يُرَى سَبِيلُهُ إِمّا إِلَى النّارِ، وَمَا مَنْ صَاحِب إِبلِ لاَ يُؤَدِّيْ زَكَاتَهَا إِلاّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأُوفْرِ مَا كَانَتْ، تَسْتَنَ عَلَيْه، كُلّمَا مَضَى عَلَيْه أُخْرَاهَا رُدّتْ عَلَيْه أُولاَهَا، حَتَّى يَحْكُمُ الله بَيْنَ عِبَادِهِ، كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَة، ثُمّ يُرَى سَبِيلُهُ إِمّا إِلَى الْجَنّةِ وَإِمّا إِلَى النّارِ، وَمَا مِنْ صَاحِب غَنَمٍ لاَ يُؤدِّيْ زَكَاتَهَا إِلاّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأُوفْرِ مَا كَانَتْ، فَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، لَيْسَ فيهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ، كُلّمَا مَضَى عَلَيْه أُخْرَاهَا رُدّتْ عَلَيْه أُولاَهَا، وَتَى يَحْكُمُ اللهُ بَيْنَ عِبَادِه، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةً مِمّا تُعُدّونَ، ثُمّ يُرَى سَبِيلُهُ حَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةً مِمّا تُعُدّونَ، ثُمّ يُرَى سَبِيلُهُ إِلّمَا إِلَى النّارِ".

قَالَ سُهَيْلٌ: فَلاَ أَدْرِي أَذَكَرَ الْبَقَرَ أَمْ لاَ قَالُوا: فَالْخَيْلُ؟ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا، قَالَ سُهَيْلٌ: أَنَا أَشُكَّ الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، نَوَاصِيهَا، قَالَ سُهَيْلٌ: أَنَا أَشُكَّ الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، الْخَيْلُ ثَلاَثَةٌ: فَهِي لرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَلرَجُلٍ وزرٌ، فَأَمّا الّتِي هِي لَهُ أَجْرٌ، فَالرّجُلُ الْخَيْدُ فَلَا ثَكَيْبُ الله لَهُ أَجْرٌ، وَلَوْ سَقَاهَا مِنْ الله لَهُ أَجْرًا، وَلَوْ رَعَاهَا فِي مَوْجِ، مَا أَكْلَتْ مِنْ شَيْء إِلاّ كَتَبَ الله لَهُ بِهَا أَجْرًا، وَلَوْ سَقَاهَا مِنْ نَهْرِ كَانَ لَهُ بِكُلّ قَطْرَة تُغَيِّبُهَا فِي بُطُونِهَا أَجْرًا، وَلَوْ اللهَ الله لَهُ بِكُلّ قَطْرَة تُغَيِّبُهَا فِي بُطُونِهَا أَجْرًا، وَلَوْ اللهَ الله الله لَهُ بِكُلّ قَطْرَة تُغَيِّبُهَا فِي بُطُونِهَا أَجْرٌ. -حَتَّى ذَكَرَ الأَجْرَ فِي أَبْوَالِهَا وَأَرْوَاتُهَا - وَلَوِ السَّتَنَتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كُتِبَ لَهُ بِكُل خُطُوهِا أَجْرٌ، وأَمّا الّذي هِي لَهُ سِتْرٌ، فَالرّجُلُ يَتْخِذُهَا تَكَرِّماً وَتَحَمِّلًا، وَلَا يَنْسَى حَقّ ظُهُورِهَا وَبُطُونِهَا فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا، وَأَمّا الّذي عَلَيْهِ وزْرٌ"، فَالرّجُلُ يَتْخِذُهَا تَكَرِّماً وَتَحَمِّلًا، وَلاَ يَنْسَى حَقّ ظُهُورِهَا وَبُطُونِها فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا، وَأَمّا الّذي عَلَيْهِ وزْرٌ"، فَالدِي يَتّخِذُهَا وَرَيَاءَ النّاسِ، فَذَاكَ الّذِي هِي عَلَيْهِ وزْرٌ"،

<sup>=</sup>الفتوى على القول الأول، وهو الصحيح لقوله ﷺ: "ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته" وذكر عقابه. وفي الحديث الآخر: "من كان عنده مال فلم يؤد زكاته مُثّل له شجاعاً أقرع"، وفي آخره: فيقول أنا كنزك". قوله ﷺ: "الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة". جاء تفسيره في الحديث الآخر في الصحيح: "الأجر والمغنم"، وفيه دليل على بقاء الإسلام والجهاد إلى يوم القيامة، والمراد: قبيل القيامة بيسير، أي: حتى تأتي الريح الطيبة من قبل اليمن تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة كما ثبت في الصحيح. شرح الغريب: قوله ﷺ: "وأما التي هي عليه وزر فالذي يتخذها أشراً وبطراً وبذخاً ورياء الناس". قال أهل اللغة:=

قَالُوا: فَالْحُمُرُ؟ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: مَا أَنْزَلَ الله عَلَيّ فِيهَا شَيْئًا إِلاّ هَذهِ الآيَةَ الْجَامِعَةَ الْفَاذّةَ: ﴿فَالُوا: فَالْحُمُرُ؟ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: مَا أَنْزَلَ الله عَلَيّ فِيهَا شَيًّا إِلاّ هَذهِ الآيَةَ الْجَامِعَةَ الْفَاذّةُ: ﴿فَالَوْالَةُ اللّهُ عَلَى فِيهَا شَيًّا يَرَهُۥ ﴿ (الزلزلة: ٧،٨)".

٢٢٩١ - (٤) وَحَدَّثَنَاهُ قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيّ - عَنْ سُهَيلٍ بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَسَاقَ الْحَديثَ.

٢٢٩٢ (٥) وَحَدَّثَنِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ بَزِيعِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ –بَدَلَ عَقْصَاءُ–: "عَضْبَاءُ" وَقَالَ: "فَيُكُوى بِهَا جَنْبُهُ وَظَهْرُهُ" وَلَمْ يَذْكُرْ: "جَبِينُهُ".

٣٩٣ - (٦) وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنّ بُكَيْراً حَدَّثَهُ عَنْ ذَكُوانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ رَسُول الله ﷺ أَنّهُ قَالَ: "إِذَا لَمْ يُؤَدِّ الْحَارِثِ أَنّ بُكَيْراً حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ. الْمَرْءُ حَدِيثِ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ.

٢٢٩٤ - (٧) حَدَّثَنَا إِسَّحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْرَّزَاقِ، ۚ حَوَيْتِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ-: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ الله الْأَنْصَارِيّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: سَمَا مِنْ صَاحِب إِبِلٍ لاَ يَفْعَلُ فِيهَا بَنَ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: سَمَا مِنْ صَاحِب إِبِلٍ لاَ يَفْعَلُ فِيهَا حَقّهَا إِلاّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطّ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَسْتَنَّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا إِلاّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَسْتَنَّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقّهَا إِلاّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَسْتَنَّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا إِلاّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بِقَوَائِمِهَا،

<sup>=&</sup>quot;الأشر" بفتح الهمزة والشين وهو المرح واللحاج، وأما "البطر": فالطغيان عند الحق، وأما "البذخ": فبفتح الباء والذال المعجمة، وهو بمعنى الأشر والبطر.

قوله ﷺ: "إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط وقعد لها"، وكذلك في البقر والغنم، هكذا هو في الأصول بالثاء المثلثة "وقعد" بفتح القاف والعين، وفي "قط" لغات حكاهن الجوهري: والفصيحة المشهورة: "قط" مفتوحة القاف مشددة الطاء، قال الكسائي: كانت "قطط" بضم الحروف الثلاثة فأسكن الثاني ثم أدغم، والثانية: "قط" بضم القاف بضم القاف تتبع الضمة كقولك: مديا هذا، والثالثة: "قط" بفتح القاف وتخفيف الطاء، والرابعة: "قط" بضم القاف والطاء المخففة، وهي قليلة هذا إذا كانت يمعني الدهر، فأما التي يمعني "حسب" وهو الاكتفاء، فمفتوحة ساكنة الطاء تقول: رأيته مرة فقط، فإن أضفت قلت: قطك هذا الشيء أي حسبك، و"قطني" و"قطى" و"قطه" و"قطاه".

وَلاَ صَاحِبِ غَنَمٍ لاَ يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوَّهُ بِأَظْلاَفِهَا، لَيْسَ فِيهَا جَمّاءُ وَلاَ مُنْكَسِرٌ قَرْنُهَا، وَلاَ صَاحِبِ كَنْزُ لاَ يَشْعَلُ فِيهِ حَقّهُ إِلاّ جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً أَقْرَعَ، \* يَتْبَعُهُ فَاتِحاً فَاهُ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرِّ مِنْهُ لَا يَشْعَلُ فِيهِ حَقّهُ إِلاّ جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً أَقْرَعَ، \* يَتْبَعُهُ فَاتِحاً فَاهُ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرِّ مِنْهُ فَيْنَادِيهِ: خُذُ كَنْزِكَ الّذِي خَبَأْتَهُ، فَأَنَا عَنْهُ غَنِيّ، فَإِذَا رَأَى أَنْ لاَ بُدّ مِنْهُ، سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْل.

قَالَ أَبُو الزّبَيْرِ: سَمعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ، ثُمّ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله عَنْ ذَلكَ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ.

وَقَالَ أَبُو الزَّبَيْرَ: سَمَعْتُ عُبَيْدً بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا حَقّ الإبلِ؟ قَالَ: "حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ، وَإِعَارَةُ ذَلْوِهَا، وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا، وَمَنِيحَتُهَا، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهُ".

قوله ﷺ: "شجاعاً أقرع"، "الشجاع": الحية الذكر، "والأقرع": الذي تمعط شعره لكثرة سمه، وقيل: الشجاع الذي يواثب الراجل والفارس ويقوم على ذنبه، وربما بلغ رأس الفارس ويكون في الصحارى.

قوله ﷺ: "مثل له شجاعاً أقرع" قال القاضي: ظاهره أن الله تعالى خلق هذا الشجاع لعذابه، ومعنى "مثل" أي: نصب وصير، بمعنى أن ماله يصير على صورة الشجاع. قوله ﷺ: "سلك بيده في فيه فيقضمها قضم الفحل"=

<sup>\*</sup>قوله: "إلا جاء يوم القيامة شجاعاً" بضم الشين وتكسر، وهو الحية ولعل ذاك في بعض الأحوال، وما سبق من قوله: صفحت في حال أخرى فلا تنافي، والله تعالى أعلم.

=معنى "سلك": أدخل، ويقضمها بفتح الضاد يقال: قضمت الدابة شعيرها بكسر الضاد تقضمه بفتحها: إذا أكلته.

قوله على: "ليس فيها جماء" هي التي لا قرن لها. قوله: "قلنا يا رسول الله! وما حقها؟ قال: إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنيحتها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله". قال القاضي: قال المازري: يحتمل أن يكون هذا الحق في موضع تتعين فيه المواساة، قال القاضي: هذه الألفاظ صريحة في أن هذا الحق غير الزكاة، قال: ولعل هذا كان قبل وجوب الزكاة، وقد اختلف السلف في معنى قبول الله تعالى: ﴿وَفِي ٓ أُمُوالِهِمْ حَقُّ لِلسَّابِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴾ (الذريات: ١٩) فقال الجمهور: المراد به الزكاة، وأنه ليس في المال حق سوى الزكاة، وأما ما جاء غير ذلك فعلى وجه الندب ومكارم الأخلاق، ولأن الآية إخبار عن وصف قوم أثنى عليهم بخصال كريمة فلا يقتضي الوجوب، كما لا يقتضيه قوله تعالى: ﴿ كَانُوا فَلِيلاً مِنَ ٱلنَّيلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ (الذريات: ١٧) وقال بعضهم: هي منسوخة بالزكاة، وإن كان لفظه لفظ خبر فمعناه أمر، قال: وذهب جماعة: منهم: الشعبي والحسن وطاووس وعطاء ومسروق وغيرهم إلى ألها محكمة، وأن في المال حقاً سوى الزكاة من فك الأسير، وإطعام المضطر، والمواساة في العسرة، وصلة القرابة.

قوله ﷺ: "ومنيحتها" قال أهل اللغة: المنيحة ضربان: أحدهما: أن يعطي الإنسان آخر شيئاً هبةً، وهذا النوع يكون في الحيوان والأرض والأثاث وغير ذلك. الثاني: أن "المنيحة" ناقة أو بقرة أو شاة ينتفع بلبنها ووبرها وصوفها وشعرها زماناً ثم يردها، ويقال: منحه يمنحه بفتح النون في المضارع وكسرها، فأما حلبها يوم وردها، ففيه رفق بالماشية وبالمساكين؛ لأنه أهون على الماشية، وأرفق بها، وأوسع عليها من حلبها في المنازل، وهو أسهل على المساكين، وأمكن في وصولهم إلى موضع الحلب ليواسوا، والله أعلم.

## [٨- باب إرضاء السعاة]

٢٩٦٦ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا مُجُمّدُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هِلاَلٍ الْعَبْسِيّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله عَلْمُونَنَا مُحَمّدُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هِلاَلٍ الْعَبْسِيّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالُوا: إِنَّ نَاساً مِنَ الْمُصَدّقِينَ يَأْتُونَنَا فَيَظْلِمُونَنَا قَلُولَ: إِنَّ نَاساً مِنَ الْمُصَدّقِينَ يَأْتُونَنَا فَيَظْلِمُونَنَا قَلَلْ مَسُولُ الله عَلَيْ فَقَالُوا: إِنَّ نَاساً مِنَ الْمُصَدّقِينَ يَأْتُونَنَا فَيَظْلِمُونَنَا قَالَدُ: فَقَالُوا: فِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

قَالَ جَرِيرٌ: مَا صَدَرَ عَنِي مُصَدَّقٌ مُنْذُ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله ﷺ إِلاَّ وَهُوَ عَنِّي رَاضِ. ٢٢٩٧ - (٢) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ، كُلّهُمْ عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

## ٨- باب إرضاء السعاة

وهم العاملون على الصدقات. قوله: "إن ناساً من المتصدقين يأتوننا فيظلموننا، فقال رسول الله ﷺ: أرضوا مصدقيكم". "المصدقون" بتخفيف الصاد، وهم السعاة العاملون على الصدقات. وقوله ﷺ: "أرضوا مصدقيكم" معناه ببذل الواجب وملاطفتهم وترك مشاقهم، وهذا محمول على ظلم لا يفسق به الساعي، إذ لو فسق لانعزل و لم يجب الدفع إليه بل لا يجزى، والظلم قد يكون بغير معصية، فإنه بحاوزة الحد، ويدخل في ذلك المكروهات.

## [٩- باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة]

الْمِن سُويْد، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: الْتَهَيْتُ إِلَى النّبِي ﷺ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ الْمِن سُويْد، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: الْتَهَيْتُ إِلَى النّبِي ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلّ الْكَعْبَةِ، فَلَمّا رَآنِي قَالَ: اللهُمُ الأَخْسَرُونَ، وَرَبّ الْكَعْبَةِ"! قَالَ: فَجَعْتُ حَتّى جَلَسْتُ، فَلَمْ أَتَقَارَ أَنْ قُمْتُ، فَقُلْتُ: اللهُمُ الأَخْشُرُونَ أَمْوَالاً، \* إِلاّ مَنْ قَالَ هَكَذَا يَا رَسُولَ الله! فِدَاكَ أَبِي وَأُمّي، مَنْ هُمْ؟ قَالَ: "هُمُ الأَكْثَرُونَ أَمْوَالاً، \* إِلاّ مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ، مَا مِنْ صَاحِب إِللَّ وَلاَ بَقَرِ وَلاَ غَنَم لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلاّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ، تَنْطَحَهُ إِلاَ وَلاَ هَلَا مَنْ عَلَيْهُ أُولِاَهَا حَتّى يُقْضَى بَيْنَ النّاسِ".

َ ٩٩ ٢٢ - (٢) وَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْمَعْرُورِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: اْنْتَهَيْتُ إِلَى النّبِي ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلَّ الْكَعْبَةِ، فَذَكَر نَحْوَ حَدِيثِ وَكِيعٍ، غَيْرَ أَنْهُ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ! مَا عَلَى الأَرْضِ رَجُلٌ يَمُوتُ فَيَدَعُ إِبِلاً أَوْ عَنَماً، لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا".

- ٢٣٠٠ (٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلاَمِ الْحُمَحِيّ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ - يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ - عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النّبِيّ ﷺ قَالَ: "مَا يَسُرِّنِي أَنَّ لِي أُحُداً ذَهَباً، تَأْتِي عَلَيّ قَالَ: "مَا يَسُرِّنِي أَنَّ لِي أُحُداً ذَهَباً، تَأْتِي عَلَيّ قَالَ: "مَا يَسُرِّنِي أَنَّ لِي أُحُداً ذَهَباً، تَأْتِي عَلَيّ قَالَ: "مَا يَسُرِّنِي أَنْ لِي أُحُداً ذَهَباً، تَأْتِي عَلَيّ".

#### ٩- باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة

قوله: "لم أتقار" أي: لم يمكني القرار والثبات. قوله على: "هم الأحسرون ورب الكعبة"، ثم فسر "هم"، فقال: "هم الأكثرون أموالاً إلا من قال: هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن حلفه وعن يمينه وعن شماله، وقليل ما هم" فيه الحث على الصدقة في وجوه الخير، وأنه لا يقتصر على نوع من وجوه البر، بل ينفق في كل وجه من وجوه الخير يحضر، وفيه جواز الحلف بغير تحليف، بل هو مستحب إذا كان فيه مصلحة كتوكيد أمر وتحقيقه=

<sup>\*</sup>قوله: "هم الأكثرون أموالاً" ضمير "هم" للأحسرين، والاستثناء متعلق بما يفهم أي: الأكثرون أموالا أحسرون إلا من صرف ماله في سبيل الخير من الأكثرين فهو ليس بأحسر، فافهم.

١٣٠١ - (٤) وَحَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمِّدِ النِّي عَلَيْكُ بِمِثْلِهِ. ابْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبا هُرَيْرَةَ عَنِ النِّبِي عَلَيْكُ بِمِثْلِهِ.

ونفي المجاز عنه، وقد كثرت الأحاديث الصحيحة في حلف رسول الله ﷺ في هذا النوع لهذا المعنى، وأما إشارته ﷺ إلى قدام ووراء والجانبين، فمعناها ما ذكرنا أنه ينبغي أن ينفق متى حضر أمر مهم.

قوله على: "كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها" هكذا ضبطناه "نفدت" بالدال المهملة "ونفذت" بالذال المعجمة وفتح الفاء، وكلاهما صحيح.

\* \* \* \*

## [١٠] باب الترغيب في الصدقة]

٢٣٠٢ (١) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْب، كُلَّهُمْ عَن أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ: يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَش، عَنْ زَيْد بْنِ وَهْب، عَنْ أَبِي كُلِّهُمْ عَن أَبِي مُعَاوِيَة وَالْمَدِينَةِ عِشَاءً، وَنَحْنُ نَنْظُرُ إِلَى أُحُدٍ، فَقَالَ لِي أَبِي ذَرِّ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النّبِي عَلِيْ فِي حَرّةِ الْمَدِينَةِ عِشَاءً، وَنَحْنُ نَنْظُرُ إِلَى أُحُدٍ، فَقَالَ لِي أَبِي ذَرِّ قَالَ: "مَا أُحِب أَنْ أُحُداً ذَاكَ\* رَسُولُ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ شَمَالُه الله عَنْ الله عَنْ يَمِينَه وَهَكَذَا "عَنْ شَمَالُه". هَنْ يَدَيْه وَهَكَذَا "عَنْ شَمَالُه".

قَالَ: ثُمَّ مَشَيْنَا فَقَالَ: "يَا أَبَا ذَرِّ"! قَالَ: قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: "إِنَّ الأَكْثَرِينَ هُمُ الأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا". مثْلَ مَا صَنَعَ في الْمَرَّةِ الأُولَى.

قَالَ: ثُمَّ مَشَيْنَا قَالَ: "يَا أَبَا ذَرِّا كَمَا أَنْتَ حَتَّى آتَيكَ"، قَالَ: فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِي قَالَ: سَمِعْتُ لَغَطاً وَسَمِعْتُ صَوْتاً. قَالَ فَقُلْتُ: لَعَلَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عُرِضَ لَهُ قَالَ: فَهَمَمْتُ أَنْ أَتْبِعَهُ قَالَ: ثَمَّ ذَكَرْتُ قُولُه: "لاَ تَبْرَحْ حَتِّى آتِيكَ"، قَالَ: فَانْتَظَرْتُهُ فَلَمّا جَاءَ ذَكَرْتُ لَهُ الّذي أَتَبِعَهُ قَالَ: ثُمَّ ذَكَرْتُ لَهُ اللهِ شَيْعاً ذَخَلَ سَمِعْتُ. قَالَ: فَقَالَ: "ذَاكَ جَبْرِيلُ أَتَانِي فَقَالَ: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمِّتِكَ لاَ يُشْرِكُ بالله شَيْعاً ذَخَلَ اللهَ عَلَيْهُ أَلَا يَعْرُفُ وَإِنْ سَرَقَ". قَالَ: "وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: "وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ".

#### • ١ - باب الترغيب في الصدقة

قوله: "سمعت لغطاً" هو بفتح الغين وإسكانها لغتان أي: حلبة وصوتاً غير مفهوم. قوله ﷺ: "يا أبا ذر!" فيه مناداة العالم والكبير صاحبه بكنيته إذا كان جليلاً.

قوله: "من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، قلت: وإن زبى وإن سرق؟ قال: وإن زبى وإن سرق" فيه دلالة لمذهب أهل الحق أنه لا يخلد أصحاب الكبائر في النار خلافاً للخوارج والمعتزلة، وخص الزبى والسرقة بالذكر؛ لكونهما من أفحش الكبائر، وهو داخل في أحاديث الرجاء.

<sup>\*</sup>قوله: "أن أحداً ذاك" اسم الإشارة، إما صفة لأحد أو بدل عنه، و"عندي" خبر، و"ذهب" خبر بعد خبر.

٣٠٣- (٢) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ - وَهُوَ ابْنُ رَفِيعٍ - عَنْ زَيْد بْن وَهْب، عَنْ أَبِي ذَرٌّ قَالَ: خَرَجْتُ لَيْلَةً منَ اللّيَالي، فَإِذَا رَسُولُ الله ﷺ يَمْشِي وَحْدَهُ، لَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانٌ قَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَمْشيَ مَعَهُ أَحَدٌ قَالَ: فَجَعَلْتُ أَمْشي في ظلّ الْقَمَر، فَالْتَفَتَ فَرَآنِي فَقَالَ: "مَنْ هَذَا؟" فَقُلْتُ: أَبُو ذَرِّ، جَعَلَني اللهُ فِدَاكَ قَالَ: "يَا أَبَا ذَرِّ! تَعَالَهُ" قَالَ: فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ: "إِنَّ الْمُكْثرينَ هُمُ الْمُقِلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ مَنْ أَعْطَاهُ الله خَيْراً، فَنَفَحَ فيه يَمينَهُ وَشَمَالُهُ، وَبَيْنَ يَدَيْه وَوَرَاءَهُ، وَعَملَ فيه خَيْراً"، قَالَ: فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ: "اجْلسْ هَهُنَا" قَالَ: فَأَجْلَسَني في قَاع حَوْلَهُ حِجَارَةٌ فَقَالَ لي: "اجْلِسْ هَهُنَا حَتَّى أَرْجعَ إِلَيْكَ"، قَالَ: فَانْطَلَقَ في الْحَرّة حَتّى لاَ أَرَاهُ فَلَبِثَ عَنّي، فَأَطَالَ اللّبْثَ، ثُمّ إنّي سَمعْتُهُ وَهُوَ مُقْبِلٌ وَهُوَ يَقُولُ: "وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى" قَالَ: فَلَمَّا جَاءَ لَمْ أَصْبِرْ فَقُلْتُ: يَا نَبِيّ الله! جَعَلَني اللَّهُ فِدَاءَكَ، مَنْ تُكَلَّمُ فِي جَانِبِ الْحَرَّة؟ مَا سَمِعْتُ أَحَداً يَرْجعُ إِلَيْكَ شَيْئاً قَالَ: ذَاكَ جَبْريلُ عَرَضَ لي في حَانب الْحَرّة فَقَالَ: بَشّرْ أُمّتَكَ أَنّهُ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللّه شَيْئاً دَخَلَ الْجَنّةَ فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ! وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ شَرِبَ الْحَمْرَ".

قوله: "فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر"، فيه حواز تسمية الإنسان نفسه بكنيته إذا كان مشهوراً بها دون اسمه، وقد كثر مثله في الحديث.

معنى قوله: أعطاه الله خيراً وعمل فيه خيراً: قوله ﷺ: "إلا من أعطاه الله خيراً فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه، وعمل فيه خيراً"، المراد بالخير الأول: المال، كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُۥ لِحُبِّ اَلْخَيْرِ لَشَدِيدُ﴾ (العاديات: ٨) أي المال، والمراد بالخير الثاني: طاعة الله تعالى، والمراد بيمينه وشماله: ما سبق أنه جميع وجوه المكارم والخير، و"نفح" بالحاء المهملة أي: ضرب يديه فيه بالعطاء، والنفح الرمى والضرب.

قوله: "فانطلق في الحرة" هي الأرض الملبسة حجارة سوداء. قوله ﷺ: "قلت: وإن سرق وإن زن؟ قال: نعم وإن شرب الخمر" فيه تغليظ تحريم الخمر.

# [ ١ ١ - باب في الكانزين للأموال والتغليظ عليهم]

٢٣٠٤ (١) وَحَدَّنَنِ زُهْيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْجُرَيْرِيّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنِ الأَحْنَف بْنِ قَيْسٍ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَبَيْنَا أَنَا فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مَلاً مِنْ قُرَيْشٍ، أَبِي الْعَلَاءِ، عَنِ الأَحْنَف بْنِ قَيْسٍ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَبَيْنَا أَنَا فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مَلاً مِنْ قُرَيْشٍ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ أَحْشَنُ الثَيَابِ، أَحْشَنُ الْحَسَدِ، أَحْشَنُ الْوَجْهِ، فَقَامَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: بَشِّرِ الْكَانِزِينَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ أَحْشَنُ الثَيَابِ، أَحْشَنُ الْحَسَدِ، أَحْشَنُ الْوَجْهِ، فَقَامَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: بَشِّرِ الْكَانِزِينَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنّمَ، فَيُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْيِ أَحَدِهِمْ، حَتّى يَحْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتَفَيْهِ، وَيُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْيَيْهِ يَتَزَلْزَلُ

### ١١ - باب في الكانزين للأموال والتغليظ عليهم

شرح الكلمات: قوله: "فبينا أنا في حلقة فيها ملأ من قريش"، "الملأ": الأشراف، ويقال أيضاً للحماعة، "والحلقة": بإسكان اللام، وحكى الجوهري لعة رديئة في فتحها. وقوله: "بينا أنا في حلقة" أي: بين أوقات قعودي في الحلقة. قوله: "إذ حاء رحل أحشن الثياب، أحشن الجسد، أحشن الوجه" هو بالخاء والشين المعجمتين في الألفاظ الثلاثة، ونقله القاضي هكذا عن الجمهور، وهو من الخشونة، قال: وعند ابن الحذاء في الأخير حاصة "حسن الوجه" من الحسن، ورواه القابسي في البحاري: "حسن الشعر والثياب والهيئة" من الحسن، ولغيره: "خشن" من الخشونة وهو أصوب.

قوله: "فقام عليهم" أي وقف. قوله: "عن أبي ذر قال: بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم، فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفيه، ويوضع على نغض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل"، أما قوله: "بشر الكانزين"، فظاهره أنه أراد الاحتجاج لمذهبه في أن الكنز كل ما فضل عن حاجة الإنسان، هذا هو المعروف من مذهب أبي ذر، وروى عنه غيره.

معنى الكنز عند الجمهور: والصحيح الذي عليه الجمهور أن الكنز هو المال الذي لم تؤد زكاته، فأما إذا أديت زكاته فليس بكنز سواء كثر أم قل، وقال القاضي: الصحيح أن إنكاره إنما هو على السلاطين الذين يأخذون لأنفسهم من بيت المال، ولا ينفقونه في وجوهه، وهذا الذي قاله القاضي باطل؛ لأن السلاطين في زمنه لم تكن هذه صفتهم و لم يخونوا في بيت المال، إنما كان في زمنه أبو بكر وعمر وعثمان هي وتوفي في زمن عثمان سنة ثنتين وثلاثين.

شرح الغريب: قوله: "برضف": هي الحجارة المحماة. وقوله: "يحمى عليه" أي يوقد عليه، وفي "جهنم" مذهبان الأهل العربية، أحدهما: أنه اسم عجمي فلا ينصرف للعجمة والعلمية، قال الواحدي: قال يونس وأكثر النحويين: هي أعجمية لا تنصرف للتعريف والعجمة، وقال آخرون: هو اسم عربي سميت به لبعد قعرها، ولم ينصرف للعلمية والتأنيث، قال قطرب عن رؤبة: يقال: بئر جهنام أي: بعيدة القعر. وقال الواحدي في موضع آخر: =

قَالَ: فَوَضَعَ الْقَوْمُ رُؤُوسَهُمْ، فَمَا رَأَيْتُ أَحَداً مِنْهُمْ رَجَعَ إِلَيْهِ شَيْئاً قَالَ: فَأَدْبَرَ، وَاتّبَعْتُهُ حَتّى جَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ فَقُلْتُ: مَا رَأَيْتُ هَؤُلاَءِ إِلاّ كَرِهُوا مَا قُلْتَ لَهُمْ، قَالَ: إِنَّ هَؤُلاَءِ لاَ يَعْقَلُونَ شَيْئاً، إِنَّ خَليلِي أَبَا الْقَاسِمِ عَلَيْ دَعَانِي فَأَجَبْتُهُ، فَقَالَ: "أَتْرَى أُحُداً؟" فَنظَرْتُ مَا عَلَيّ مِنَ الشّمْسِ \* وَأَنَا أَظُنّ أَنَهُ يَبْعَثْنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ فَقُلْتُ: أَرَاهُ، فَقَالَ: "مَا يَسُرّنِي أَنّ لِي مِثْلَهُ ذَهَباً أَنْفَقُهُ كُلّهُ إِلاّ ثَلاَثَةُ دَنَانِيرً". ثُمَّ هَؤُلاَء يَجْمَعُونَ الدّنْيَا، لاَ يَعْقَلُونَ شَيْئاً قَالَ: قُلْتُ: مَا لَكَ أَنْفَقُهُ كُلّهُ مِنْ قُرَيْشٍ، لاَ تَعْتَرِيهِمْ وَتُصِيبُ مِنْهُمْ قَالَ: لاَ، وَرَبّكَ! لاَ أَسْأَلُهُمْ عَنْ دُنْيَا، وَلاَ أَسْأَلُهُمْ عَنْ دُنْيَا، وَلاَ أَسْتُفْتِيهِمْ عَنْ دِينٍ، حَتّى أَلْحَقَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ.

٢٠٠٥ (٢) وحدّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرّوخَ: حَدّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ: حَدَّثَنَا خُلَيْدٌ الْعَصَرِيّ عَنِ الْأَحْنَفِ ابْنِ قَيْسٍ قَالَ: كُنْتُ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَمَرّ أَبُو ذَرِّ وَهُوَ يَقُولُ: بَشَرِ الْكَانِزِينَ بِكَيِّ فِي ظُهُورِهِمْ، يَخْرُجُ مِنْ جَبَاهِهِمْ قَالَ: ثُمَّ تَنَحّى فِي ظُهُورِهِمْ، يَخْرُجُ مِنْ جَبَاهِهِمْ قَالَ: ثُمَّ تَنَحّى فَي ظُهُورِهِمْ، يَخْرُجُ مِنْ جَبَاهِهِمْ قَالَ: ثُمَّ تَنَحّى فَي ظُهُورِهِمْ، يَخْرُجُ مِنْ جَبَاهِهِمْ قَالَ: ثُمَّ تَنَحّى فَقَعَدَ، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا أَبُو ذَرِّ قَالَ: فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: مَا شَيْءٌ سَمِعْتُكَ تَقُولُ قَلَى الْمَعْمَاتُ مَنْ نَبِيّهِمْ عَلَاكُ قَلَى اللّهِ فَقُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا الْعَطَاءِ؟ قَالَ: خُذْهُ فَإِنّ فِيهِ الْيَوْمَ مَعُونَةً، فَإِذَا كَانَ ثَمَناً لِدِينِكَ فَدَعْهُ.

<sup>=</sup>قال أهل اللغة: هي مشتقة من الجهومة وهي الغلظ، يقال: جهم الوجه أي غليظه، وسميت جهنم؛ لغلظ أمرها في العذاب. وقوله: "ثدي أحدهم" فيه جواز استعمال الثدي في الرجل وهو الصحيح، ومن أهل اللغة من أنكره وقال: لا يقال ثدي إلا للمرأة، ويقال في الرجل: تُندُؤة، وقد سبق بيان هذا مبسوطاً في "كتاب الإيمان" في حديث الرجل الذي قتل نفسه بسيفه، فجعل ذبابه بين ثدييه، وسبق أن الثدي يذكر ويؤنث.

قوله: "نغض كتفيه" هو بضم النون وإسكان الغين المعجمة، وبعدها ضاد معجمة: وهو العظم الرقيق الذي على طرف الكتف، وقيل: هو أعلى الكتف، ويقال له أيضاً: الناغض.

وقوله: "يتزلزل" أي يتحرك، قال القاضي: قيل: معناه: أنه بسبب نضحه يتحرك؛ لكونه يهتري، قال: والصواب أن الحركة والتزلزل إنما هو للرضف، أي: يتحرك من نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه، ووقع في النسخ =

<sup>\*</sup>قوله: "فنظرت ما علي من الشمس" أي تأملت على ما علي من العتب بواسطة حرارة الشمس على تقدير الذهاب إلى أحد على ما فهمت من كلامه.

="على حلمة ثدي أحدهم" إلى قوله: "حتى يخرج من حلمة ثدييه" بإفراد الثدي في الأول، وتثنيته في الثاني، وكلاهما صحيح. قوله: "لا تعتريهم" أي: تأتيهم وتطلب منهم، يقال: عروته واعتريته واعتروته إذا أتيته تطلب منه حاجة. ومنه قوله تعالى: ﴿وَأُطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَ ﴾ (الحج: ٣٦) قوله: "لا أسألهم عن دنيا ولا أستفتيهم عن دين" هكذا هو في الأصول: "عن دنيا"، وفي رواية البخاري: "لا أسألهم دنيا" بحذف عن وهو الأجود، أي: لا أسألهم شيئاً من متاعها.

قوله: "حدثنا خليد العصري" هو بضم الخاء المعجمة وفتح اللام وإسكان الياء، و"العصري" بفتح العين والصاد المهملتين منسوب إلى بني عصر.

\* \* \* \*

# [ ٢ ١ - باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف]

٢٣٠٦ (١) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ قَالاً: حَدَّثَنا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النّبِي ﷺ قَالَ: "قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ! أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ". وَقَالَ: "يَمِينُ اللهِ مَلأَى -وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: مَلآنُ سَحّاءُ، لاَ يَغيضُهَا شَيْءٌ اللّيْلَ وَالنّهَارَ".

٢٣٠٧ – (٢) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ بْنُ هَمَّامٍ: حَدَّثَنَا مَعمَرُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبّهٍ – أَخِي وَهْبِ بْنِ مُنَبّهٍ – قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبّهٍ – أَخِي وَهْبِ بْنِ مُنَبّهٍ – قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ فَذَكَرَ أَحَاديثَ مِنْهَا وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنّ الله قَالَ لِي: أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ". وقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ وَالنّهَارُ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُذْ خَلَقَ رَسُولُ الله عَلَى الله عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الأُخْرَى الْقَبْضُ، الله عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الأُخْرَى الْقَبْضُ، يَغِضْ مَا فِي يَمِينِهِ". قَالَ: "وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الأُخْرَى الْقَبْضُ، يَرْفَعُ وَيَحْفضُ".

#### ١٢ – باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف

قوله عز وجل: "أنفق أنفق عليك" هو معنى قوله عز وجل: ﴿وَمَآ أَنفَقْتُم مِن شَيْءٍ فَهُو كَخْلِفُهُۥ ﴾ (ســبـأ:٣٩) فيتضمن الحث على الإنفاق معنى في وجوه الخير والتبشير بالخلف من فضل الله تعالى.

ضبط الكلمات وشوح الغريب: قوله ﷺ: "يمين الله ملأى، وقال ابن نمير: ملآن" هكذا وقعت رواية ابن نمير بالنون، قالوا: وهو غلط منه وصوابه: "ملأى" كما في سائر الروايات، ثم ضبطوا رواية ابن نمير من وجهين: أحدهما: إسكان اللام وبعدها همزة. والثاني ملآن بفتح اللام بلا همز.

قوله ﷺ: "يمين الله ملأى سحَّاء لا يغيضها شيء الليل والنهار" ضبطوا "سحاء" بوجهين: أحدهما: سحًا بالتنوين على المصدر، وهذا هو الأصح الأشهر، والثاني: حكاه القاضي: "سحَّاء" بالمد على الوصف، ووزنه فعلاء صفة لليد، و"السحّ": الصب الدائم، والليل والنهار في هذه الرواية منصوبان على الظرف، ومعنى "لا يغيضها شيء" أي لا ينقصها، يقال: غاض الماء وغاضه الله، لازم ومتعد. قال القاضي: قال الإمام المازري: هذا مما يتأول؛ لأن اليمين إذا كانت بمعنى المناسبة للشمال لا يوصف بها الباري سبحانه وتعالى؛ لأنها تتضمن إثبات الشمال، وهذا يتضمن التحديد، ويتقدس الله سبحانه على التحسيم والتحديد، وإنما خاطبهم رسول الله على غلهمونه، وأراد الإخبار بأن الله تعالى لا ينقصه الإنفاق، ولا يمسك خشية الإملاق حل الله على ذلك، وعبر على عن توالي النعم=

-بسح اليمين؛ لأن الباذل منا يفعل ذلك بيمينه، قال: ويحتمل أن يريد بذلك أن قدرة الله سبحانه وتعالى على الأشياء على وجه واحدة، ولا تختلف قوة وضعفا كما يختلف فعلنا باليمين والشمال، تعالى الله عن صفات المخلوقين ومشابحة المحدثين.

وأما قوله ﷺ في الرواية الثانية: "وبيده الأحرى القبض"، فمعناه: أنه وإن كانت قدرته سبحانه وتعالى واحدة فإنه يفعل بها المختلفات، ولما كان ذلك فينا لا يمكن إلا بيدين، عبر عن قدرته على التصرف في ذلك باليدين ليفهمهم المعنى المراد بما اعتادوه من الخطاب على سبيل الجاز، هذا آخر كلام المازري.

قوله في رواية محمد بن رافع: "لا يغيضها سحاء الليل والنهار". ضبطناه بوجهين: نصب الليل والنهار، ورفعهما، النصب على الظرف، والرفع على أنه فاعل قوله ﷺ: "وبيده الأحرى القبض يخفض ويرفع". ضبطوه بوجهين: أحدهما: "الفيض" بالفاء والياء المثناة تحت، والثاني: "القبض" بالقاف والباء الموحدة، وذكر القاضي أنه بالقاف وهو الموجود لأكثر الرواة، قال: وهو الأشهر والمعروف، قال: ومعنى القبض: الموت، وأما "الفيض" بالفاء: فالإحسان والعطاء والرزق الواسع، قال: وقد يكون بمعنى القبض بالقاف أي الموت، قال البكراوي: والفيض الموت. قال القاضي قيس: يقولون: فاضت نفسه بالضاد إذا مات، وطئ يقولون: فاظت نفسه بالظاء. وقيل: إذا الموت. قال القاضي قيس: يقولون: فاضم من غير ذكر النفس فبالظاء، وجاء في رواية أحرى: "وبيده الميزان يخفض ويرفع" قيل: ذكرت النفس فبالضاد، وإذا قيل فاظ من غير ذكر النفس فبالظاء، وجاء في رواية أحرى: "بيخفض ويرفع" قيل: ويرفع"، فقد يكون عبارة عن الرزق ومقاديره، وقد تكون عبارة عن جملة المقادير، ومعنى "يخفض ويرفع" قيل: هو عبارة عن تقدير الرزق يقتره على من يشاء، ويوسعه على من يشاء، وقد يكونان عبارة عن تصرف المقادير بالخلق بالعز والذل، والله أعلم.

# [ ١٣ - باب فضل النفقة على العيال والمملوك...]

٢٣٠٨ – (١) حَدَّثَنَا أَبُو الرِّبِيعِ الزَّهْرَانِيَّ وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، كِلاَهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَبُو الرِّبِيعِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ تَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرِّجُلُ: دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرِّجُلُ عَلَى دَابِّهِ فِي سَبِيلِ الله الله عَلَى عَيالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ الله ".

قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَبَدَأَ بِالْعِيَالِ، ثُمَّ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَأَيَّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْراً مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عَيَال صِغَارِ، يُعفَّهُمُ، أَوْ يَنْفَعُهُمُ الله بِهِ وَيُغْنيهمْ.

مُ ٣٠٠٩ - (٢) حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَأَبُوكُرَيْبِ - وَاللَّفْظُ لَا يَكُرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَأَبُوكُرَيْبِ - وَاللَّفْظُ لَأَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَكُرَيْبٍ - قَالُوا: حَدَّنَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُزاحِمِ بْنِ زُفَرَ، عَنْ مُحَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى الله عَلَى الله وَدينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَة، وَدينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْراً الّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ ". بِهِ عَلَى مَسْكِينِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ ".

أَبْحَرَ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَرْمِيِّ: حَدِّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكُ بْنِ أَبْحَرَ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ: كُنّا جُلُوساً مَعَ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِهِ، إِذْ جَاءَهُ قَهْرَمَانٌ لَهُ، فَدَخَلَ فَقَالَ: أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ قُوتَهُمْ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَانْطَلِقْ فَاعْطِهمْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "كَفَى بِالْمَرْء إِثْماً أَنْ يَحْبِسَ عَمِّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ".

### ١٣- باب فضل النفقة على العيال والمملوك، وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم

بيان مقصود الباب: مقصود الباب: الحث على النفقة على العيال، وبيان عظم الثواب فيه؛ لأن منهم من تجب نفقته بالقرابة، ومنهم من تكون واجبة بملك النكاح أو ملك اليمين، وهذا كله فاضل محثوث عليه، وهو أفضل من صدقة التطوع.

ولهذا قال ﷺ في رواية ابن أبي شيبة: "أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك". مع أنه ذكر قبله النفقة في سبيل الله وفي العتق والصدقة، ورجح النفقة على العيال على هذا كله لما ذكرناه، وزاده تأكيداً بقوله ﷺ في الحديث الآخر: "كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته"،"فقوته" مفعول يحبس.

قوله: "حدثنا سعيد بن محمد الجرمي" هو بالجيم. قوله: "قهرمان" بفتح القاف وإسكان الهاء وفتح الراء، وهو: الخازن القائم بحوائج الإنسان، وهو بمعنى الوكيل وهو بلسان الفرس.

# [١٤] - باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة]

١٣١١ - (١) حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد: حَدِّنَنَا لَيْتٌ، ح وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْداً لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَبَلَغَ ذَلكَ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ أَبِي الزّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لأَ، فَقَالَ: لأَ، فَقَالَ: "مَنْ يَشْتَرِيه مِنِي؟" فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ \* بْنُ رَسُولَ الله ﷺ فَمَانِهَ فَقَالَ: "ابْدأ بِنَفْسِكَ عَبْد الله الْعَدَوِيّ بِثَمَانِمَاقَةِ دِرْهَمٍ، فَحَاءَ بِهَا رَسُولَ الله ﷺ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ثُمّ قَالَ: "ابْدأ بِنَفْسِكَ عَبْد الله الْعَدَوِيّ بِثَمَانِمَاقَةِ دِرْهَمٍ، فَحَاءَ بِهَا رَسُولَ الله ﷺ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ثُمّ قَالَ: "ابْدأ بِنَفْسِكَ فَتَلَ قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلذي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلذي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلَكَ وَعَنْ يَمِينكَ وَعَنْ عَمِينكَ وَعَنْ عَمَالكَ.

٢٣١٢ - (٢) وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِي: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ عُلَيّةَ - عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي الزّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو مَذْكُورٍ، أَعْتَقَ غُلاَماً لَهُ عَنْ دُبُرٍ يُقَالُ لَهُ: أَبُو مَذْكُورٍ، أَعْتَقَ غُلاَماً لَهُ عَنْ دُبُرٍ يُقَالُ لَهُ: يَعْقُوْبُ، وَسَاقَ الْحَدِيثِ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ.

### ٤ ١ - باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة

فيه حديث جابر: "أن رحلاً أعتق عبداً له عن دبر فبلغ ذلك النبي الله فقال: ألك مال غيره؟ فقال: لا، فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله ولله فله فله فاليه ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول فبين يديك، وعن يمينك وعن شمالك".

فوائد الحديث: في هذا الحديث فوائد: منها: الابتداء في النفقة بالمذكور على هذا الترتيب، ومنها: أن الحقوق والفضائل إذا تزاحمت قدم الأوكد فالأوكد، ومنها: أن الأفضل في صدقة التطوع أن ينوعها في جهات الخير ووجوه البر بحسب المصلحة، ولا ينحصر في جهة بعينها.

ومنها: دلالة ظاهرة للشافعي وموافقيه في جواز بيع المدبر، وقال مالك وأصحابه: لا يجوز بيعه إلا إذا كان على السيد دين فيباع فيه، وهذا الحديث صريح أو ظاهر في الرد عليهم؛ لأن النبي ﷺ إنما باعه لينفقه سيده على نفسه،=

<sup>\*</sup>قوله: "فمن يشتريه فاشتراه نعيم"، حمله الحنفية على المدبر المقيد بأن قاله له: إن مت في مرضي هذا فأنت حر بعد موتى، ومثله يجوز بيعه عندهم، وحمله بعض المالكية على أن الرجل الذي اعتقه كان مديوناً، فظاهر الحديث يرده، كما اعترف به صاحب إكمال الإكمال، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.

=والحديث صريح أو ظاهر في هذا، ولهذا قال ﷺ: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها" إلى آخره، والله أعلم. \*\*

\* \* \*

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: ويمكن أن يحمل بيع المدبر على بيع خدمته، فيتفق الحديثان...، فمعنى "باعه" في حديث حابر: أو باع خدمته ومنفعته بأن آجره، والإجارة تسمى بيعا بلغة أهل اليمن؛ لأن فيها بيع المنفعة، والله سبحانه وتعالى أعلم. (فتح الملهم:٥/ ٥٨ بيروت)

# [٥١- باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين.]

٢٣١٣ – (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِي بِالْمَدِينَةِ مَالاً، وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِي بِالْمَدِينَةِ مَالاً، وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِي بِالْمَدِينَةِ مَالاً، وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِي بِالْمَدِينَةِ مَالاً، وَكَانَ أَجُبُ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحَا، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاء فيهَا طَيِّب.

أُ قَالَ أَنسٌ: فَلَمَّا نَزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تَحِبُونَ ﴾ (آل عمران: ٩٢) قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: إِنَّ الله يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ عَمران: ٩٢) قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: إِنَّ الله يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ عَمَانَةً للهُ ..........

91- باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والواللدين، ولو كانوا مشركين ضبط كلمة "بيرحاء": قوله: "وكان أحب أمواله إليه بيرحاء"، اختلفوا في ضبط هذه اللفظة على أوجه: قال الباجي: القاضي على: روينا هذه اللفظة عن شيوخنا بفتح الراء وضمها مع كسر الباء، وبفتح الباء والراء، قال الباجي: قرأت هذه اللفظة على أبي ذر الهروي بفتح الراء على كل حال، قال: وعليه أدركت أهل العلم والحفظ بالمشرق، وقال لي الصوري: هي بالفتح، واتفقا على أن من رفع الراء، وألزمها حكم الإعراب فقد أخطأ، قال: وبالرفع قرأناه على شيوخنا بالأندلس، وهذا الموضع يعرف بقصر بني حديلة قبلي المسجد، وذكر مسلم رواية حماد بن سلمة: هذا الحرف "بريحاء" بفتح الباء وكسر الراء، وكذا سمعناه من أبي بحر عن العذري والسمرقندي، وكان عند ابن سعيد عن البحري من رواية حماد: "بيرحاء" بكسر الباء وفتح الراء، وضبطه الحميدي من رواية حماد "بيرحاء" بفتح الباء والراء، ووقع في كتاب أبي داود جعلت أرضي باريحا لله، وأكثر رواياقم في هذا الحرف بالقصر، ورويناه عن بعض شيوخنا بالوجهين، وبالمد وجدته بخط الأصيلي، وهو حائط يسمى بهذا الحرف بالقصر، وليس اسم بئر، والحديث يدل عليه، والله أعلم. هذا آخر كلام القاضي.

قوله: "قام أبو طلحة إلى رسول الله ﷺ فقال: إن الله تعالى يقول في كتابه" إلى آخره، فيه دلالة للمذهب الصحيح، وقول الجمهور أنه يجوز أن يقال: إن الله يقول، كما يقال: إن الله قال وقال مطرف بن عبد الله بن شخير التابعي: لا يقال: الله يقول، وإنما يقال: قال الله، أو الله قال، ولا يستعمل مضارعاً، وهذا غلط والصواب جوازه، وقد قال الله تعالى: ﴿وَاللّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ﴾ (الأحزاب: ٤) وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة باستعمال ذلك، وقد أشرت إلى طرف منها في كتاب "الأذكار"، وكأن من كرهه ظن أنه يقتضي استئناف القول وقول الله تعالى قديم، وهذا ظن عجيب، فإن المعنى مفهوم ولا لبس فيه، وفي هذا الحديث=

أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ الله ، فَضَعْهَا يَارَسُولَ الله! حَيْثُ شِئْتَ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "بَخْ! ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ". فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ في أَقَارِبِه وَبَنِي عَمّه.

كَاسٍ قَالَ: لَمّا نِزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحَبُّونَ ﴾ (آل عمران: ٢٩) أَنسٍ قَالَ: لَمّا نزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تَحُبُّونَ ﴾ (آل عمران: ٢٩) قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَرَى رَبّنا يَسْأَلُنَا مِنْ أَمْوَالْنَا، فَأَشْهِدُكَ يَا رَسُولَ الله! أَنّي قَدْ جَعَلْتُ أَرْضِي بيرَيَحَا لله، قَالَ: فَعَقَلَهَا فِي حَسّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِيّ بْنِ كَعْبٍ. قَالَ: فَعَقَلَهَا فِي حَسّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِيّ بْنِ كَعْبٍ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ "اجْعَلْهَا فِي عَمْرُو عَنْ مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيّ: حَدّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بُكُيْرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً فِي زَمَانِ رَسُولُ الله ﷺ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: "لَوْ أَعْطَيْتِهَا بعض أَخْوَالِكَ، كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ".

<sup>=</sup>استحباب الإنفاق مما يحب، ومشاورة أهل العلم والفضل في كيفية الصدقات ووجوه الطاعات وغيرها. شرح الغريب: قوله ﷺ: "بخ! ذلك مال رابح، ذلك مال رابح". قال أهل اللغة: يقال: "بخ" بإسكان الخاء وتنوينها مكسورة، وحكى القاضي: وروي بالرفع، فإذا كررت فالاختيار تحريك الأول منوناً وإسكان الثاني. قال ابن دريد: معناه تعظيم الأمر وتفحيمه، وسكنت الخاء فيه كسكون اللام في هل وبل، ومن قال: بخ بكسره منوناً شبهه بالأصوات كصه ومه. قال ابن السكيت: بَخْ بَخْ، وبُه بُهْ يمعنى واحد، وقال الداودي: بَخْ كلمة تقال إذا حمد الفعل، وقال غيره: تقال عند الإعجاب.

وأما قوله ﷺ: "مال رابح" فضبطناه هنا بوجهين بالياء المثناة وبالموحدة، وقال القاضي: روايتنا فيه في كتاب مسلم بالموحدة، واختلفت الرواة فيه عن مالك في "البخاري" و"الموطأ" وغيرهما. فمن رواه بالموحدة فمعناه ظاهر، ومن رواه "رابح" بالمثناة فمعناه رابح عليك أحره ونفعه في الآخرة، وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما سبق من أن الصدقة على الأقارب أفضل من الأجانب إذا كانوا محتاجين، وفيه أن القرابة يرعى حقها في صلة الأرحام وإن لم يجتمعوا إلا في أب بعيد؛ لأن النبي ﷺ أمر أبا طلحة أن يجعل صدقته في الأقربين فحعلها في أبي ابن كعب وحسان بن ثابت وإنما يجتمعان معه في الجد السابع.

قوله ﷺ في قصة ميمونة حين أعتقت الجارية: "لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأحرك". فيه فضيلة صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب وأنه أفضل من العتق، وهكذا وقعت هذه اللفظة في صحيح مسلم "أخوالك" باللام، ووقعت في رواية غير الأصيلي في البخاري، وفي رواية الأصيلي: "أخواتك" بالتاء، قال الفاضي: ولعله أصح بدليل=

<sup>=</sup>رواية مالك في "الموطأ": "أعطيتها أختك"، قلت: الجميع صحيح ولا تعارض، وقد قال ﷺ ذلك كله. وفيه الاعتناء بأقارب الأم إكراماً لحقها وهو زيادة في برها، وفيه حواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجها.

قوله ﷺ: "يا معشر النساء تصدقن" فيه أمر ولي الأمر رعيته بالصدقة وفعال الخير، ووعظه النساء إذا لم يترتب عليه فتنة، والمعشر: الجماعة الذين صفتهم واحدة.

قوله على: "ولو من حليكن". هو بفتح الحاء وإسكان اللام مفرد، وأما الجمع فيقال بضم الحاء وكسرها واللام مكسورة فيهما والياء مشددة. قولها: "فإن كان ذلك يجزي عني"، هو بفتح الياء أي يكفي، وكذا قولها بعد: أتجزي الصدقة عنهما على زوجيهما" هذه أفصح اللغات، فيقال: على زوجيهما، وعلى زوجهما، وعلى أزواجهما وهي أفصحهن، وبما جاء القرآن العزيز في قوله تعالى: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾ (التحريم: ٤) وكذا قولها: "وعلى أيتام في حجورهما" وشبه ذلك مما يكون لكل واحد من الاثنين منه واحد. قولهما: "ولا تخبر من نحن" ثم أخبر بهما قد يقال: إنه إخلاف للوعد، وإفشاء للسر، وجوابه: أنه عارض ذلك جواب رسول الله على، وجوابه على واحب محتم لا يجوز تأخيره، ولا يقدم عليه غيره، وقد تقرر أنه إذا تعارض ذلك جواب رسول الله على أوجوابه على الصدقة أنه إذا تعارض دلك عواب رسول الله على أوجوابه على المحران: أجر القرابة وأجر الصدقة". فيه الحث على الصدقة على الأقارب، وصلة الأرحام وأن فيها أجرين.

٢٣١٧ – (٥) حَدَّنَىٰ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَرْدِيّ: حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاث: حَدَّنَنَا الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِث، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَة عَبْد الله قَالَ: فَذَكَرْتُ لِإِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِث، عَنْ زَيْنَبَ امْراَّة عَبْد الله فَالَ: يَعْلَا الله عَنْ زَيْنَبَ امْراًة عَبْد الله بَوَاءً قَالَ: "تَصَدَّقْنَ وَلُوْ مِنْ جَمْدُه سَوَاءً قَالَ: "تَصَدَّقْنَ وَلُوْ مِنْ جُلِيّكُنَ". وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثٍ أَبِي الْأَحْوَصِ.

َ ٢٣١٨ - (٦) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا هَشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَن زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! هَلْ لِي أَجْرٌ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ؟ أَنْفِقُ عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا، إِنَّمَا هُمْ بَنِيّ، فَقَالَ: "نَعَمْ، لَكِ فِيهِمْ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتَ عَلَيْهِمْ".

٢٣١٩ - (٧) وحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيد: حَدَّثَنَا عَلِيّ بْنُ مُسْهِرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاً: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، جَمِيعاً عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فِي هَذَا الإسْنَاد بِمثْله.

 أَكَا اللهِ عَنْ عَدْي - وَهُوَ اللهِ عُنْ عَدِي - وَهُوَ الْنُونِي : حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِي - وَهُوَ الْنُ الْمُسْلِمَ إِذَا ثَابِت - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُود الْبَدْرِي عَنِ النّبِي ﷺ قَالَ: "إِنّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً".

٢٣٢١ - (٩) وحَدَّنَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، كِلاَهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، حِ وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، جَمِيعاً عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الإِسْنَادِ.

قوله: "فذكرت لإبراهيم فحدثني عن أبي عبيدة" القائل فذكرت لإبراهيم هو: الأعمش، ومقصوده أنه رواه عن شيخين: شقيق وأبي عبيدة، وهذا المذكور في حديث امرأة ابن مسعود والمرأة الأنصارية، من النفقة على أزواجهما وأيتام في حجورهما ونفقة أم سلمة على بنيها، المراد به كله صدقة تطوع، وسياق الأحاديث يدل عليه.

قوله ﷺ: "إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها، كانت له صدقة". فيه بيان أن المراد بالصدقة والنفقة المطلقة في باقي الأحاديث إذا احتسبها، ومعناه: أراد بما وجه الله تعالى فلا يدخل فيه من أنفقها ذاهلاً، ولكن يدخل المحتسب، وطريقه في الاحتساب أن يتذكر أنه يجب عليه الإنفاق على الزوجة، وأطفال أولاده، والمملوك وغيرهم=

٢٣٢٢ - (١٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: قَلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيّ، وَهِيَ رَاغِبَةٌ -أُوْ رَاهِبَةٌ - أَفَأُصلُهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ".

ُ ٢٣٢٣ - (١١) وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ قَالَتْ: قَدَمَتْ عَلَيّ أُمّي، وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدَ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدَهُمْ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيٌّ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! قَدِمَتْ عَلَيّ أُمّي\* وَهِيَ رَاغِبَةٌ، وَأَعْلَى الله عَلَيْ أُمّي وَهِيَ رَاغِبَةٌ، وَأَصُلُ أُمّي؟ قَالَ: "نَعَمْ، صلى أُمّك".

- ممن تجب نفقته على حسب أحوالهم واختلاف العلماء فيهم، وأن غيرهم ممن ينفق عليه مندوب إلى الإنفاق عليهم فينفق بنية أداء ما أمر به، وقد أمر بالإحسان إليهم، والله أعلم.

قوله: "عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمت على أمي وهي راغبة - أو راهبة ". وفي الرواية الثانية: "راغبة" بلا شك وفيها: "وهي مشركة" فقلت للنبي على: أفاصل أمي؟ قال: نعم صلي أمك" قال القاضي: الصحيح "راغبة" بلا شك، قال: قيل: معناه راغبة عن الإسلام وكارهة له، وقيل معناه: طامعة فيما أعطيتها، حريصة عليه. وفي رواية أبي داود: "قدمت على أمي راغبة في عهد قريش وهي راغمة مشركة". فالأول: "راغبة" بالباء أي: طامعة طالبة صلتي، والثانية: بالميم معناه: كارهة للإسلام ساخطته، وفيه جواز صلة القريب المشرك، وأم أسماء اسمها: قيلة، وقيل: قتيلة بالقاف وتاء مثناة من فوق، وهي قيلة بنت عبد العزى القرشية العامرية، واختلف العلماء في أنها أسلمت أم ماتت على كفرها، والأكثرون على موتها مشركة.

<sup>\*</sup>قوله: "قلت يا رسول الله! قدمت على أمي"، جملة قدمت على أي إلى، فاستفتيت، حال من ضمير قلت بتقدير قد، أي: وقد قدمت على أمي، وقولها: "قلت قدمت" في آخر الحديث، متعلق بقوله يا رسول الله، وقلت تكرار للأول فافهم.

### [١٦] باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه]

٢٣٢٤ – (١) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسَهَا وَلَمْ تُوص، وَأَظُنّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدّقَت، أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ".

٣٢٥- (٢) وَحَدَّثَنِيْهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ح وَحَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، كُلِّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةً: وَلَمْ تُوصٍ، كَمَا قَالَ أَبْنُ بِشْرٍ، وَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ الْبَاقُونَ.

### ١٦- باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه

ضبط كلمة افتلتت وشرحها: قوله: "يا رسول الله! إن أمي أفتلتت نفسها"، ضبطناه نفسها، ونفسها بنصب السين ورفعها، فالرفع على أنه مفعول ما لم يسم فاعله، والنصب على أنه مفعول ثان، قال القاضي: أكثر روايتنا فيه بالنصب. وقوله: "افتلتت" بالفاء هذا هو الصواب الذي رواه أهل الحديث وغيرهم، ورواه ابن قتيبة: "اقتتلت نفسها" بالقاف، قال: وهي كلمة تقال لمن مات فحأة، ويقال أيضاً لمن قتلته الجن والعشق، والصواب الفاء، قالوا: ومعناه: ماتت فحأة، وكل شيء فعل بلا تمكث فقد افتلت، ويقال: افتلت الكلام واقترحه واقتضبه: إذا ارتجله. وقولها: "أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: "نعم". فقوله: إن تصدقت هو بكسر الهمزة من "إن" وهذا لا خلاف فيه، قال القاضى: هكذا الرواية فيه، قال: ولا يصح غيره؛ لأنه إنما سأل عما لم يفعله بعد.

فقه الحديث: وفي هذا الحديث أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابها، وهو كذلك بإجماع العلماء، وكذا أجمعوا على وصول الدعاء وقضاء الدين بالنصوص الواردة في الجميع، ويصح الحج عن الميت إذا كان حج الإسلام، وكذا إذا وصى بحج التطوع على الأصح عندنا، واختلف العلماء في الصوم إذا مات وعليه صوم، فالراجح حوازه عنه للأحاديث الصحيحة فيه، والمشهور في مذهبنا أن قراءة القرآن لا يصله ثوابها، وقال جماعة من أصحابنا: يصله ثوابها، وبه قال أحمد بن حنبل. وأما الصلاة وسائر الطاعات، فلا تصله عندنا ولا عند الجمهور، وقال أحمد: يصله ثواب الجميع كالحج.

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قال العلامة ابن عابدين على ود المحتار: "صرح علماؤنا في باب الحج عن الغير بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها، كذا في الهداية، بل في زكاة التتارخانية عن المحيط: "الأفضل لمن يتصدق نفلا أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات؛ لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء...". (فتح الملهم: ٥/ ٦٨ بيروت)

# [١٧] - باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف]

حَدِّنَنَا عَبِّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي مَّالِكِ الْأَشْجَعِيّ، عَنْ رِبْعِيّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُدَيْفَةَ فِي حَدِّنَنَا عَبِّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي مَّالِكِ الْأَشْجَعِيّ، عَنْ رِبْعِيّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُدَيْفَةَ فِي حَدِيثُ قُتَيْبَةَ قَالَ: قَالَ نَبِيّكُمْ عَلَيْ وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: عَنِ النّبِيّ عَلَيْ قَالَ: "كُلّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةً". حَدِّنَنَا مَهْدِيّ بْنُ مَيْمُون: حَدِّنَنَا مَهْدِيّ بْنُ مَيْمُون: حَدِّنَنا مَهْدِيّ بْنُ مَيْمُون: حَدِّنَنا مَوْلَى أَبِي عُينَنَةً عَنْ يَحْيَى بْنِ عَفَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَدِّنَنا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عُينَنَةً عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## ١٧ - باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف

قوله ﷺ: "كل معروف صدقة". أي: له حكمها في الثواب، وفيه بيان ما ذكرناه في الترجمة، وفيه أنه لا يحتقر شيئاً من المعروف، وأنه ينبغي أن لا يبخل به، بل ينبغي أن يحضره.

قوله: "ذهب أهل الدثور بالأجور"، الدثور بضم الدال جمع "دثر" بفتحها وهو المال الكثير. قوله على: "أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تمليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ولهي عن منكر صدقة" أما قوله على: "ما تصدقون" فالرواية فيه بتشديد الصاد والدال جميعاً، ويجوز في اللغة تخفيف الصاد.

وأما قوله ﷺ: "وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تمليلة صدقة". فرويناه بوجهين: رفع صدقة ونصبه، فالرفع على الاستثناف، والنصب عطف على أن بكل تسبيحة صدقة.

وجه كون التكبير والتحميد والتهليل صدقة: قال القاضي: يحتمل تسميتها صدقة أن لها أجراً كما للصدقة أجر، وأن هذه الطاعات تماثل الصدقات في الأجور، وسماها صدقة على طريق المقابلة وتجنيس الكلام، وقيل: معناه: ألها صدقة على نفسه.

٢٣٢٨ – (٣) حَدَّنَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيَ الْحُلْوَانِيّ: حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرِّبِيعُ بْنُ نَافِعِ: حَدَّنَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرِّبِيعُ بْنُ نَافِعِ: حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةً - يَعْنِي ابْنَ سَلاّمٍ - عَنْ زَيْد أَنّهُ سَمِعَ أَبَا سَلاّمٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ فَرَّوخَ أَنّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله عَلَى سِتينَ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله عَلَى سِتينَ وَتُلاَثِماتَةً مَفْصِلٍ، فَمَنْ كَبْرَ الله، وَحَمَدَ الله، وَهَلّلَ الله، وَسَبّحَ الله، وَاسْتَغْفَرَ الله، وَعَزَلَ حَجَراً عَنْ طَرِيقِ النّاسِ، وَأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ عَدَدَ عَنْ طَرِيقِ النّاسِ، وَأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ عَدَدَ يَلْكَ السّتَينَ وَالنّلاَثِمِاتَةِ السّلاَمَى، فَإِنّهُ يَمْشِي يَوْمَعْذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النّارِ".

قَالَ أَبُو تَوْبَةَ: وَرُبَّمَا قَالَ: "يُمْسِي".

=قوله ﷺ: "وأمر بالمعروف صدقة، ونمي عن منكر صدقة". فيه إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة في كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا نكره، والثواب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر منه في التسبيح والتحميد والتهليل؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، وقد يتعين ولا يتصور وقوعه نفلاً، والتسبيح والتحميد والتهليل نوافل، ومعلوم أن أجر الفرض أكثر من أجر النفل؛ لقوله عز وجل: "وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى من أداء ما افترضت عليه". رواه البخاري من رواية أبي هريرة، وقد قال إمام الحرمين من أصحابنا عن بعض العلماء: أن ثواب الفرض يزيد على ثواب النافلة بسبعين درجة، واستأنسوا فيه بحديث.

قوله ﷺ: "وفي بضع أحدكم صدقة" هو بضم الباء، ويطلق على الجماع، ويطلق على الفرج نفسه، وكلاهما تصح إرادته هنا.

فقه الحديث: وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات، فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به أو طلب ولد صالح، أو إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة، ومنعهما جميعاً من النظر إلى حرام أو الفكر فيه، أو الهم به، أو غير ذلك من المقاصد الصالحة.

قوله: "قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر". فيه جواز القياس، وهو مذهب العلماء كافة، ولم يخالف فيه إلا أهل الظاهر ولا يعتد بهم، وأما المنقول عن التابعين ونحوهم من ذم القياس، فليس المراد به القياس الذي يعتمده الفقهاء المحتهدون، وهذا القياس المذكور في الحديث هو من قياس العكس، واختلف الأصوليون في العمل به، وهو الأصح، والله أعلم.

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث فضيلة التسبيح، وسائر الأذكار، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحضار النية في المباحات، وذكر العالم دليلاً لبعض المسائل التي تخفى، وتنبيه المفتي على مختصر الأدلة، وحواز سؤال المستفتي عن بعض ما يخفى من الدليل إذا علم من حال المسؤول أنه لا يكره ذلك، ولم يكن فيه سوء أدب، والله أعلم. =

٣ ٢٣٢٩ (٤) وحَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيّ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ: أَخْبَرَنِي أَخِي زَيْدٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنّهُ قَالَ: "أَوْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ". وَقَالَ: "فَإِنّهُ يُمْسِي يَوْمَئِذِ".

٢٣٣٠ (٥) وحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثيرِ: حَدَّثَنَا عَلَيّ - يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ -: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلاّم، عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلاّمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بَنُ الْمُبَارَكِ -: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلاّم، عَنْ جَدّهِ أَبِي سَلاّمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بَنُ الله عَلَيْ عَبْدُ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ع

تُ ٢٣٣١ - (٦) حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدّه، عَنِ النّبِي ﷺ قَالَ: "عَلَى كُلّ مُسْلِم صَدَقَةٌ". قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: "يُعِينُ يَجِدْ؟ قَالَ: "يَعْتَمِلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدّقُ". قَالَ: قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: "يُعْمِنُ وَلَ الْحَيْرِ". ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ". قَالَ: "يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ أَوِ الْحَيْرِ". قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: "يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ أَوِ الْحَيْرِ". قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: "يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ أَوِ الْحَيْرِ". قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: "يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ أَوِ الْحَيْرِ".

<sup>=</sup>قوله ﷺ: "فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر". ضبطنا "أجراً" بالنصب والرفع وهما ظاهران. قوله ﷺ: "عدد قوله ﷺ: "عدد تحلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل"، هو بفتح الميم وكسر الصاد. قوله ﷺ: "عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامى". قد يقال: وقع هنا إضافة ثلاث إلى مائة مع تعريف الأول وتنكير الثاني، والمعروف لأهل العربية عكسه، وهو تنكير الأول وتعريف الثاني، وقد سبق بيان هذا والجواب عنه، وكيفية قراءته في

<sup>&</sup>quot;كتاب الإيمان" في حديث حذيفة في حديث: "أحصوا لي كم يلفظ بالإسلام، قلنا: أتخاف علينا ونحن بين الستمائة". ضبط الكلمات وبيان معانيها: وأما "السلامي"، فبضم السين المهملة وتخفيف اللام، وهو المفصل وجمعه

<sup>&</sup>quot;سلاميات" بفتح الميم وتخفيف الياء.

قوله ﷺ: "زحزح نفسه عن النار" أي باعدها. قوله: "فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار". قال أبو توبة: وربما قال: "يمسي"، ووقع لأكثر رواة كتاب مسلم الأول: "يمشي" بفتح الياء وبالشين المعجمة، والثاني: بضمها وبالسين المهملة، ولبعضهم عكسه، وكلاهما صحيح. وأما قوله بعده في رواية الدارمي: "وقال إنه يمسي" فبالمهملة لا غير، وأما قوله بعده في حديث أبي بكر بن نافع: "وقال: فإنه يمشي يومئذ" فبالمعجمة باتفاقهم. قوله ﷺ: "تعين ذا الحاجة الملهوف". "الملهوف" عند أهل اللغة يطلق على المتحسر وعلى المضطر وعلى المظلوم، وقولهم: "يا لهف نفسي على كذا" كلمة يتحسر بها على ما فات، ويقال: "لهف" بكسر الهاء يلهف =

٢٣٣٢ - (٧) وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

َ كَالْمَ اللّهِ عَلَيْهِ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّنَنَا مُحَمّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ بْنُ هَمّامٍ: حَدَّنَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هُحَمّد رَسُولِ الله عَلَيْهِ فَالَّذَى مَنْهَا: هَذَا مَا حَدَّنَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ مُحَمّد رَسُولِ الله عَلَيْهِ فَالَّذَى مَنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُل يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشّمْسُ". قَالَ: "وَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ اللهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ اللهُ عَدْلُ بَيْنَ الاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِينُ الرّجُلَ فِي دَابّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ". قَالَ: "وَالْكَلِمَةُ الطّيّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُل خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصّلاَةِ صَدَقَةٌ، وَتُمِيطُ الأَذَى عَن الطّرِيقِ صَدَقَةٌ".

بفتحها لهفاً بإسكانها أي حزن وتحسر، وكذلك التلهف.

قوله ﷺ: "تمسك عن الشر فإنها صدقة". معناه: صدقة على نفسه كما في غير هذه الرواية، والمراد: أنه إذا أمسك عن الشر لله تعالى كان له أجر على ذلك، كما أن للمتصدق بالمال أجراً.

قوله على: "كل سلامي من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس". قال العلماء: المراد: صدقة ندب وترغيب لا إيجاب وإلزام. قوله على: "تعدل بين الاثنين صدقة" أي: يصلح بينهما بالعدل.

<sup>\*</sup>قوله: "كل سلامي" بضم السين بمعنى المفصل، وقوله "عليه صدقة" على للنسبة الجحازية، أي: يجب على صاحبه لأجله صدقة، والمراد بالوجوب الثبوت على وجه التأكيد لا لوجوب الشرعي، والله تعالى أعلم.

وقوله: "كل يوم" بالنصب ظرف للوجوب، وقوله: "تطلع الشمس" أي: على صاحب السلامي، والعائد إلى اليوم محذوف أي فيه، وتوصيف اليوم بذلك لإفادة التنصيص على التعميم، كما قالوا في قوله تعالى: ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَنِيرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ ﴿ (الأنعام: ٣٨) والحاصل أن الشيء إذا وصت بوصف يعم جميع أفراده يصير نصاً في التعميم، وقوله "يعدل" فعل بمعنى المصدر مبتدأ، خبره صدقه، على وزان ﴿وَمِنْ ءَايَتِهِ عَيْرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ ﴾ (الروم: ٢٤) والله تعالى أعلم.

### [١٨] بأب في المنفق والممسك]

٢٣٣٤ - (١) وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيّا: حَدَّنَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَد: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالِ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ عَنْ سَعِيد بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: الله عَلَيْ: الله عَلَيْ الله عَلَيْ: الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله ع

#### ١٨ - باب في المنفق والممسك

قوله: "عن معاوية بن أبي مزرد" هو بمض الميم وفتح الزاي وكسر الراء المشددة، واسم أبي مزرد عبد الرحمن بن يسار. قوله على: "ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم! أعط منفقاً خلفاً، ويقول الآخر: اللهم! أعط ممسكاً تلفاً". قال العلماء: هذا في الإنفاق في الطاعات، ومكارم الأخلاق، وعلى العيال والضيفان والصدقات، ونحو ذلك بحيث لا يذم ولا يسمى سرفاً، والإمساك المذموم هو الإمساك عن هذا.

<sup>\*</sup>قوله: "إلا ملكان ينزلان فيقول..." لا يقال: لا فائدة في هذا القول على تقدير عدم سماع الناس ذلك؛ إذ لا يحصل به ترغيب ولا ترهيب بدون السماع؛ لأنا نقول: تبليغ الصادق يقوم مقام السماع، فيبنغي للعاقل أن لا يلاحظ يوم هذا الدعاء بحيث كأنه يسمعه من الملكين، فيفعل بسبب ذلك ما لو سمع من الملكين لفعل، وهذا هو فائدة أخبار النبي على أن المقصود بالذات الدعاء لهذا، وعلى هذا سواء علموا به أم لا، والله تعالى أعلم. ثم قوله: كل ممسك تلفاً حمله الجمهور على الضياع، وحمله ابن العزي الصوفي على توفيق الصدقة، والله تعالى أعلم.

## [١٩] باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها]

٣٣٥- (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرِ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ وَحَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِد قَالَ: سَمِعَتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "تَصَدَّقُوا، فَيُوشِكُ خَالِد قَالَ: سَمِعَتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ الله الله الله عَلَيْ يَقُولُ: "تَصَدَّقُوا، فَيُوشِكُ الرّبَحُلُ يَمْشِي بِصَدَقَتِهِ، فَيَقُولُ الذِي أَعْطِيهَا: لَوْ جَئْتَنَا بِهَا بِالأَمْسِ قَبِلْتُهَا، فَأَمَّا الآنَ، فَلاَ حَاجَةَ لِي بِهَا، فَلاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا".

َ ٢٣٣٦ - (٢) وحَدَّنَا عَبْدُ الله بْنُ بَرّادِ الأَشْعَرِيّ وَأَبُو كُرَيْبٍ مُحَمّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النّبِيّ ﷺ قَالَ: "لَيَأْتَيَنّ عَلَى النّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرّجُلُ فِيهِ بِالصّدَقَةِ مِنَ الذّهَب، ثُمّ لاَ يَجدُ أَحَداً يَأْخُذُهَا مِنْهُ، ويُرَى الرّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلُذْنَ بِهِ مِنْ قَلّةِ الرّجَالِ وَكَثْرَةِ النّسَاءِ".

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بَرَّادٍ: "وَتَرَى الرَّجُلَ".

### ١٩- باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها

قوله ﷺ: "تصدقوا، فيوشك الرحل يمشي بصدقته، فيقول الذي أعطيها: لو حئتنا بها بالأمس قبلتها، فأما الآن، فلا حاجة لي بها فلا يجد من يقبلها". معنى أعطيها أي: عرضت عليه، وفي هذا الحديث والأحاديث بعده مما ورد في كثرة المال في آخر الزمان، وأن الإنسان لا يجد من يقبل صدقته - الحث على المبادرة بالصدقة، واغتنام إمكانها قبل تعذرها، وقد صرح بهذا المعنى بقوله ﷺ في أول الحديث: "تصدقوا فيوشك الرجل" إلى آخره، وسبب عدم قبولهم الصدقة في آخر الزمان لكثرة الأموال وظهور كنوز الأرض، ووضع البركات فيها، كما ثبت في الصحيح بعد هلاك يأجوج ومأجوج، وقلة آمالهم وقرب الساعة وعدم إدخارهم المال، وكثرة الصدقات، والله أعلم. قوله ﷺ: "يطوف الرجل بصدقته من الذهب"، إنما هذا يتضمن التنبيه على ما سواه؛ لأنه إذا كان الذهب لا يقبله أحد، فكيف الظن بغيره؟ وقوله ﷺ: "يطوف" إشارة إلى أنه يتردد بها بين الناس، فلا يجد من يقبلها فتحصل المبالغة، والتنبيه على عدم قبول الصدقة بثلاثة أشياء: كونه يعرضها، ويطوف بها، وهي ذهب.

قوله: "ويرى الرجل الواحد" ثم قال: "وفي رواية ابن براد: وترى". هكذا هو في جميع النسخ، الأول: "يرى" بضم الياء المثناة تحت، والثاني: بفتح المثناة فوق. قوله ﷺ: "ويرى الرجل الواحد تتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء"، معنى "يلذن به" أي ينتمين إليه، ليقوم بحوائحهن ويذب عنهن كقبيلة بقي من رجالها= - ٢٣٣٧ (٣) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيّ - عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "لاَ تَقُومُ السّاعَةُ حَتّى يَكْثُرَ الْمَالُ وَيَفِيضَ، حَتّى يَخُرُ جَ الرَّجُلُ بِزَكَاةٍ مَالِهِ فَلاَ يَجِدُ أَحَداً يَقْبَلُهَا مِنْهُ، وَحَتّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجاً \* وَأَنْهَاراً".

٢٣٣٨ – (٤) وحَدَّنَنَا أَبُو الطَّاهِرِ: حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَن عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي يُونُسَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيّ ﷺ قَالَ: "لاَ تَقُومُ السّاعَةُ حَتّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ، فَيَفِيضَ حَتّى يُهِمّ رَبّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ صَدَقَةً، وَيُدْعَى إِلَيْهِ الرّجُلُ فَيَقُولُ: لاَ أَرَبَ لِي فِيهِ".

٣٩٣٩ (٥) وحَدَّنَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى وَأَبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرَّفَاعِيّ - وَاللَّفْظُ لِوَاصِلِ - قَالُوا: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَاللَّفْظُ لِوَاصِلِ - قَالُوا: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَ الله عَنْ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ اللهُ عَلْمَالِ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

-واحد فقط وبقيت نساؤها، فيلذن بذلك الرجل ليذب عنهن ويقوم بحوائحهن، ولا يطمع فيهن أحد بسببه، وأما سبب قلة الرجال وكثرة النساء، فهو الحروب والقتال الذي يقع في آخر الزمان، وتراكم الملاحم كما قال علي: "ويكثر الهرج" أي القتل.

قوله: "حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري"، هو بتشديد الياء منسوب إلى القارة: القبيلة المعروفة، وسبق بيانه مرات. قوله ﷺ: "حتى تعود أرض العرب مروحاً وأنهاراً" معناه، - والله أعلم - أنها يتركونها ويعرضون عنها، فتبقى مهملة لا تزرع ولا تسقى من مياهها، وذلك لقلة الرحال، وكثرة الحروب، وتراكم الفتن، وقرب الساعة، وقلة الآمال، وعدم الفراغ لذلك والاهتمام به.

ضبط كلمة (يهم) وبيان معناها: قوله: "حتى يهم رب المال من يقبل منه صدقته" ضبطوه بوجهين: أجودهما وأشهرهما: "يهم" بضم الياء وكسر الهاء، ويكون رب المال منصوباً مفعولاً والفاعل "من" وتقديره يحزنه ويهتم له.=

<sup>\*</sup>قوله: "مروجاً" جمع مرج بمعنى المرعى.

<sup>\*</sup>قوله: "أفلاذ كبدها" هو بفتح الكاف وسكون الباء لمعروف، والمراد ههنا: ما في الأرض من الخلاصة، وهو ما فيها من المذهب والفضة، تشبيها له بكيد الحيوان؛ لأنه خلاصته.

=والثاني: "يهم" بفتح الياء وضم الهاء ويكون رب المال مرفوعاً فاعلاً، وتقديره: يهم رب المال من يقبل صدقته أي يقصده، قال أهل اللغة: يقال: أهمه إذا أحزنه، وهمه إذا أذابه، ومنه قولهم: همك ما أهمك، أي: أذابك الشيء الذي أحزنك، فأذهب شحمك، وعلى الوجه الثاني: هو من هم به إذا قصده قوله ﷺ: "لا أرب لي فيه" بفتح الهمزة والراء أي لا حاجة.

بيان نسبة كلمة (الرفاعي) وشرح الغريب: قوله: "محمد بن يزيد الرفاعي"، منسوب إلى جد له وهو محمد بن يزيد بن محمد بن كثير بن رفاعة بن سماعة أبو هشام الرفاعي قاضي بغداد. قوله على: "تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة". قال ابن السكيت: "الفلذ" القطعة من كبد البعير، وقال غيره: هي القطعة من المدم، ومعنى الحديث: التشبيه، أي: تخرج ما في جوفها من القطع المدفونة فيها، "والأسطوان" بضم الهمزة والطاء، وهو جمع "أسطوانة" وهي: السارية والعمود، وشبهه بالأسطوان لعظمه وكثرته.

\* \* \* \*

## [ • ٢ - باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها]

٠٢٣٤٠ (١) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيد بْنِ يَسَارٍ أَنّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيّب - وَلاَ يَسَارٍ أَنّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيّب - وَلاَ يَقْبَلُ الله إِلاَّ الطّيّب - إِلاَّ أَحَدُهُما الرّحْمنُ بِيمِينِهِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً، فَتَرْبُو فِي كَفَّ الرّحْمنِ عَنْ سَعِيدِ بَنُ الله إِلاَّ الطّيب - إلا أَحَدُهُما أَرْبِي أَحَدُكُمْ فَلُوّهُ أَوْ فَصِيلَهُ".

٢٣٤١ - (٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْقَارِيِّ- عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "لاَ يَتَصَدَّقُ أَحَدٌ بِتَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيْبٍ، إِلاَّ أَخَذَهَا الله بِيَمِينِهِ، فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوّهُ أَوْ قلوصه، حَتّى تَكُونَ مِثْلَ الْحَبَل، أَوْ أَعْظَمَ".

### • ٢ - باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها

قوله ﷺ: "ولا يقبل الله إلا الطيب" المراد بالطيب هنا الحلال. قوله ﷺ: "إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الحبل".

تأويل المتشابه: قال المازري: قد ذكرنا استحالة الجارحة على الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الحديث وشبهه إنما عبر به على ما اعتادوا في خطابهم ليفهموا، فكنى هنا عن قبول الصدقة بأخذها في الكف، وعن تضعيف أجرها بالتربية. قال القاضي عياض: لما كان الشيء الذي يرتضي ويعز يتلقى باليمين ويؤخذ بها، استعمل في مثل هذا، واستعير للقبول والرضا كما قال الشاعر: "الوافر":

#### إذا ما رَايَة رُفعت لمجد تلقاها عَرابة باليمين

قال: وقيل: عبر باليمين هنا عن جهة القبول والرضا إذ الشمال بضده في هذا. قال: وقيل: المراد بكف الرحمن هنا، ويمينه: كف الذي تدفع إليه الصدقة، وإضافتها إلى الله تعالى إضافة ملك واختصاص لوضع هذه الصدقة فيها لله عز وحل. قال: وقد قيل في تربيتها وتعظيمها حتى تكون أعظم من الجبل: أن المراد بذلك تعظيم أجرها وتضعيف ثوابحا. قال: ويصح أن يكون على ظاهره وأن تعظم ذاها، ويبارك الله تعالى فيها، ويزيدها من فضله حتى تثقل في الميزان، وهذا الحديث نحو قول الله تعالى: ﴿يَمْحَقُ ٱللّهُ ٱلرّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ ﴾ (البقرة:٢٧٦). شرح الغريب: قوله ﷺ: "كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله". قال أهل اللغة: الفلو المهر، سمي بذلك؛ لأنه فلى عن أمه أي فصل وعزل. و"الفصيل" ولد الناقة إذا فصل من إرضاع أمه، فعيل بمعنى مفعول، كحريح وقتيل بمعنى مجروح ومقتول. وفي "الفلو" لغتان فصيحتان: أفصحهما وأشهرهما: فتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو،

٢٣٤٢ – (٣) وحَدَّثَنِي أُمَيّةُ بْنُ بِسْطَامَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ -: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، حِ وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْأَوْدِيّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ - يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ، حِ وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْأَوْدِيّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ - يَعْنِي ابْنَ اللّهَالَ - كِلاَهُمَا عَنْ سُهيْل بهذَا الإسْنَادِ.

َ فِي حَدِيثِ رَوْحٍ: "مِّنَ الْكَسْبِ الطَّيّبِ فَيضَعُهَا فِي حَقّهَا" وَفِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ: "فَيضَعُهَا في مَوْضعهَا".

آلاً الله المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة الله الله الله الله المنافرة الله المنافرة المن

<sup>-</sup>والثانية: كسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو. قوله ﷺ: "فلوه أو قلوصه" هي بفتح القاف وضم اللام، وهي الناقة الفتية، ولا يطلق على الذكر.

قوله ﷺ: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً". قال القاضي: الطيب في صفة الله تعالى بمعنى المنــزه عن النقائص، وهو بمعنى القدوس، وأصل الطيب: الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث.

فوائد الحديث: وهذا الحديث أحد الأحاديث التي هي قواعد الإسلام ومباني الأحكام، وقد جمعت منها أربعين حديثاً في جزء، وفيه الحث على الإنفاق من الحلال، والنهي عن الإنفاق من غيره، وفيه أن المشروب والمأكول والملبوس ونحو ذلك ينبغي أن يكون حلالاً خالصاً لا شبهة فيه، وأن من أراد الدعاء كان أولى بالإعتناء بذلك من غيره. قوله: "ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب! يا رب!!" إلى آخره. معناه -والله أعلم-: أنه يطيل السفر في وجوه الطاعات كحج، وزيارة مستحبة وصلة رحم وغير ذلك.

قوله ﷺ: "وغذي بالحرام" هو بضم الغين وتخفيف الذال المكسورة. قوله ﷺ: "فأني يستجاب لذلك؟" أي: من أين يستجاب لمن هذه صفته، وكيف يستجاب له؟.

# [٢١] باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة، وأنها حجاب من النار]

٢٣٤٥ - (١) حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ سَلاَمٍ الْكُوفِيّ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَعْقَلٍ، عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ النّبِيّ عَلَا يَقُولُ: "مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَتِرَ مِنَ النّارِ وَلَوْ بِشِقَ تَمْرَةَ فَلْيَفْعَلْ".

ابْنُ حُحْرٍ: حَدِّنَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا حَيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدِّنَنَا الأَعْمَشُ عَنْ خَشْرَمٍ -قَالَ ابْنُ حُحْرٍ: حَدِّنَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا حَيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدِّنَنَا الأَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةً، عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاّ سَيُكَلِّمُهُ الله، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاّ مَا قَدّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاّ مَا قَدّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاّ مَا قَدّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَرَى إِلاّ النّارَ تِلْقَاءَ وَجُهه، فَاتّقُوا النّارَ وَلَوْ بشق تَمْرَة".

زَادَ ابْنُ خُجْرٍ: قَالَ الأَعْمَشُ: وَحَدَّثَنِي عَمْرُو ۚ بْنُ مُرَّةَ عَنْ خَيْثَمَةَ مِثْلَهُ. وَزَادَ فِيهِ: "وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيّبَةٍ"، وَقَالُ إِسْحَاقُ: قَالَ الأَعْمَشُ: عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ.

٢٣٤٧ - (٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ الله ﷺ النّارَ، فَأَعْرَضَ وَأَشَاحَ، \* حَتَّى ظَنَنّا أَنّهُ كَأَنّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا،....

### ٢٦ – باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة، وألها حجاب من النار

قوله على: "من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل" "شق التمرة" بكسر الشين، نصفها وحانبها، وفيه الحث على الصدقة، وأنه لا يمتنع منها لقلتها، وأن قليلها سبب للنحاة من النار. قوله: "ليس بينه وبينه ترجمان" هو بفتح التاء وضمها، وهو المعبر عن لسان بلسان.

قوله: "ولو بكلمة طيبة" فيه أن الكلمة الطيبة سبب للنجاة من النار، وهي الكلمة التي فيها تطييب قلب إنسان إذا كانت مباحة أو طاعة.

قوله: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن خيثمة، عن عدي بن حاتم" هذا الإسناد كله كوفيون، وفيه ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض: الأعمش، وعمرو، وخيثمة.=

<sup>\*</sup>قوله: "ثم أعرض وأشاح" أي: أقبل "حتى ظننا" أي: من كثرة ما رأينا من تغيره من حالة إلى حالة وعدم ثباته على حالة واحدة لما فيه من الدلالة على الاضطراب والتحبر والتدهش.

ثُمَّ قَالَ: "اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَحِدْ، فَبِكَلِمَةٍ طَيَّبَةٍ".

وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو كُرَيْبِ كَأَنَّمَا، وَقَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ.

٢٣٤٨ - (٤) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَدِّنَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدِّنَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدِّنَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدِّنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنّهُ ذَكَرَ النّارَ، فَتَعَوّذَ مِنْهَا، وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ، ثُمَّ قَالَ: "اتّقُوا النّارَ وَلَوْ بِشِقَ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمُ تَجِدُوا، فَبِكَلِمَةٍ طَيّبَةٍ".

٢٣٤٩ - (٥) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِي الْعُنَزِيّ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعفَرٍ: جَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنّا عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ فِي صَدْرِ النّهَارِ قَالَ: كُنّا عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ فِي صَدْرِ النّهَارِ قَالَ: فَحَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُحْتَابِي النّمَارِ أَوِ الْعَبَاءِ، مُتَقَلّدي السّيُوفِ، عَامَتُهُمْ مِنْ مُضَرَ، بَلْ كُلّهُمْ مِنْ مُضَرَ، فَتَمَعّرَ وَجْهُ رَسُولِ الله ﷺ لَمَا رَأَى بهِمْ مِنَ الْفَاقَة، فَدَخَلَ، ثُمّ خَطَبَ فَقَالَ: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلّذِي خَرَجَ، فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَنَ، وَأَقَامَ، فَصَلّى، ثُمّ خَطَبَ فَقَالَ: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلّذِي خَرَجَ، فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَنَ، وَأَقَامَ، فَصَلّى، ثُمّ خَطَبَ فَقَالَ: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ الّذِي خَرَجَ، فَلَمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ (النساء: ١) إلَى آخِرِ الآيَةِ ﴿إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ وَالآية لَتِي فِي الْحَشْرِ: ﴿ آتَقُواْ ٱللّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَآتَقُواْ ٱللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ وَالآية الّتِي فِي الْحَشْرِ: ﴿ آتَقُواْ ٱللّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَآتَقُواْ ٱللّهَ ﴾ (الحشر: ١٨)

<sup>=</sup> شرح الغريب: قوله: "فأعرض وأشاح" هو بالشين المعجمة والحاء المهملة، ومعناه قال الخليل وغيره: نحاه وعدل به، وقال الأكثرون: المشيح الحذر والجاد في الأمر، وقيل: المقبل، وقيل: الهارب، وقيل: المقبل إليك المانع لما وراء ظهره، فأشاح هنا يحتمل هذه المعاني أي: حذر النار كأنه ينظر إليها، أو جد في الإيضاح بإيقالها، أو أعرض كالهارب.

قوله: "بحتابي النمار أو العباء" "النمار" بكسر النون جمع "نمرة" بفتحها، وهي ثياب صوف فيها تنمير، "والعباء" بالمد وبفتح العين، جمع "عباءة" و"عباية" لغتان، وقوله: "بحتابي النمار" أي: خرقوها وقوروا وسطها.

قوله: "فتمعر وجه رسول الله ﷺ هو بالعين المهملة أي تغير. قوله: "فصلى ثم خطب" فيه استحباب جمع الناس للأمور المهمة، ووعظهم وحثهم على مصالحهم، وتحذيرهم من القبائح.

قوله: "فقال: ﴿يَتَأَيُّنَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفُسٍ وَاحِدَةٍ ﴿ سبب قراءة هذه الآية ألها أبلغ في الحث على الصدقة عليهم، ولما فيها من تأكد الحق؛ لكونهم إخوة.

تَصَدَّقَ رَجُلٌ\* مِنْ دِينَارِهِ، مِنْ دَرْهَمِهِ، مِنْ تَوْبِهِ، مِنْ صَاعِ بُرِّهِ، مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ حَتّى قَالَ وَلَوْ بِشِقّ تَمْرَةً" قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بَصُرَّةً كَادَتْ كَفّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا، بَلْ قَدْ عَجزَتْ، قَالَ: ثُمّ تَتَابَعَ النّاسُ، حَتّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ، حَتّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ الله عَلَيْ قَالَ: ثُمّ تَتَابَعَ النّاسُ، حَتّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ، حَتّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ الله عَلَيْ يَتَهَلّلُ، كَأَنْهُ مُذْهَبَةً، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ إِنْ سَنّ فِي الإسْلامِ سُنّةً حَسَنَةً، \* فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُهُمْ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُضَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءً، وَمَنْ سَنّ فِي الإِسْلامِ سُنّةً سَيّعَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءً".

قوله: "رأيت كومين من طعام وثياب" هو بفتح الكاف وضمها، قال القاضي: ضبطه بعضهم بالفتح وبعضهم بالضم، والكوم قال ابن سراج: هو بالضم اسم لماكوِّم، وبالفتح المرة الواحدة، قال: والكومة بالضم الصُّبرة، والكوم العظيم من كل شيء، والكوم المكان المرتفع كالرابية، قال القاضي: فالفتح هنا أولى؛ لأن مقصوده الكثرة والتشبيه بالرابية.

قوله: "حتى رأيت وجه رسول الله على يتهلل كأنه مذهبة" فقوله: "يتهلل" أي: يستنير فرحاً وسروراً. وقوله: "مذهبة" ضبطوه بوجهين: أحدهما وهو المشهور وبه جزم القاضي والجمهور: مذهبة بذال معجمة وفتح الهاء، وبعدها باء موحدة. والثاني و لم يذكر الحميدي في الجمع بين الصحيحين غيره: "مذهبة" بدال مهملة وضم الهاء وبعدها نون، وشرحه الحميدي في كتابه "غريب الجمع بين الصحيحين" فقال هو وغيره ممن فسر هذه الرواية إن صحت: المدهن الإناء الذي يدهن فيه، وهو أيضاً اسم للنقرة في الجبل التي يستجمع فيها ماء المطر، فشبه صفاء وجهه الكريم بصفاء هذا الماء، وبصفاء الدهن والمدهن. وقال القاضي عياض في "المشارق" وغيره من الأئمة: هذا تصحيف، وهو بالذال المعجمة والباء الموحدة، وهو المعروف في الروايات، وعلى هذا ذكر القاضي وجهين في تفسيره: أحدهما: معناه: فضة مذهبة، فهو أبلغ في حسن الوجه وإشراقه. والثاني: شبهه في حسنه ونوره بالمذهبة من الجلود، وجمعها مذاهب، وهي شيء كانت العرب تصنعه من جلود، وتجعل فيها خطوطاً مذهبة يرى بعضها إثر بعض. وأما سبب سروره في ففرحاً بمبادرة المسلمين إلى طاعة الله تعالى، وبذل أموالهم لله، وامتثال أمر رسول الله في الدفع حاجة هؤلاء المحتاجين، وشفقة المسلمين بعضهم على بعض، وتعاوهم على البر والتقوى، وينبغي للإنسان ولدفع حاجة هؤلاء المحتاجين، وشفقة المسلمين بعضهم على بعض، وتعاوهم على البر والتقوى، وينبغي للإنسان إذا رأى شيئاً من هذا القبيل أن يفرح ويظهر سروره، ويكون فرحه لما ذكرناه.

<sup>\*</sup>قوله: "تصدق رجل" خبر بمعنى الأمر، أي ليتصدق. وقوله: "من ديناره من درهمه" بدل تفصيل عن إجمال، أي: مما تيسر له من ديناره إلخ.

<sup>\*</sup>قوله: "من سنّ في الإسلام سنة حسنة" كأن فيه تبشيرا لصاحب الصرة بأنه صاحب سنه حسنة أخذ بها جماعة فله أجر الكل.

٠ ٢٣٥- (٦) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيّ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالاً جَمِيعاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَنْبَرِيّ: حَدَّثَنَا أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُنْذِرَ بْنَ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنّا عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ صَدْرَ النّهَارِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ، النّهَارِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُعَاذٍ مِنَ الزّيَادَةِ قَالَ: ثُمّ صَلّى الظّهْرَ ثُمّ خَطَبَ.

٢٣٥١ - (٧) حَدَّنَى عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَلِكِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الْمُنْذَرِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: الْأَمُويِ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الْمُنْذَرِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ النّبِي عَلَيْهِ، فَوْمٌ مُحْتَابِي النّمَارِ، وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ، وَفِيهِ: فَصَلّى كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ النّبِي عَلَيْهِ، فَوْمٌ مُحْتَابِي النّمَارِ، وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ، وَفِيهِ: فَصَلّى الظّهْرَ ثُمّ صَعِدَ مِنْبَراً صَغِيراً، فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمّ قَالَ: "أَمّا بَعْدُ، فَإِنّ الله أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَيَا لَهُ اللّهِ الْزَلَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَيَأَيُّ اللّهِ النّهِ الْزَلَ فِي كِتَابِهِ:

٢٣٥٢ – (٨) وحَدَّنَني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّنَنا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهُ بَنِ عَبْدِ اللهُ قَالَ: جَاءَ بْنِ عَبْدِ اللهُ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، عَلَيْهِمُ الصَّوفُ، فَرَأَى سُوءَ حَالِهِمْ، قَدْ أَصَابَتْهُمْ حَاجَةٌ، فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ.

=قوله على: "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها" إلى آخره، فيه الحث على الابتداء بالخيرات وسن السنن الحسنات، والتحذير من اختراع الأباطيل والمستقبحات، وسبب هذا الكلام في هذا الحديث أنه قال في أوله: "فحاء رجل بصرة كادت كفه تعجز عنها، فتتابع الناس" وكان الفضل العظيم للبادي بهذا الخير، والفاتح لباب هذا الإحسان. وفي هذا الحديث تخصيص قوله على: "كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة" وأن المراد به المحدثات الباطلة والبدع المذمومة، وقد سبق بيان هذا في "كتاب صلاة الجمعة"، وذكرنا هناك أن البدع خمسة أقسام: واحبة، ومندوبة، ومحرمة، ومكروهة، ومباحة. قوله: "عن عبد الرحمن بن هلال العبسي" هو بالباء الموحدة.

## [٢٢ - باب الحمل بأجرة يتصدق بها، والنهى الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل]

٢٣٥٣ - (١) حَدَّثَنيٰ يَحْيَى بْنُ مَعين: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثِنِيهِ بشْرُ بْنُ خَالِدٍ -وَاللَّفْظُ لَهُ-: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْني ابْنَ جَعْفَر - عَنْ شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: أُمرْنَا بِالصَّدَقَةِ قَالَ: كُنَّا نُحَامِلُ قَالَ: فَتَصَدَّقَ أَبُو عَقيل بِنِصْفِ صَاعِ قَالَ: وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِشَيْءٍ أَكْثَرَ مِنْهُ، فَقَالَ الْمُنَافَقُونَ: إِنَّ الله لَغَنيّ عَنْ صَدَقَةً هَذَا، \* وَمَا فَعَلَ هَذَا الآخَرُ إِلاّ رِيَاءً، فَنَزَلَتْ: ﴿ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ ﴿ (التوبة: ٧٩)

وَلَمْ يَلْفظْ بشْرٌ بِ الْمُطَوّعينَ.

٢٣٥٤– (٢) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشّارٍ: حَدّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الرّبِيعِ، حِ وَحَدّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُور: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، كَلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةً، بِهَذَا الإسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الرّبِيعِ: قَالَ: كُنّا نُحَاملُ عَلَى ظُهُورنَا.

### ٢٢ - باب الحمل بأجرة يتصدق بها، والنهى الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل

قوله: "كنا نحامل" وفي الرواية الثانية: "كنا نحامل على ظهورنا" معناه: نحمل على ظهورنا بالأجرة، ونتصدق من تلك الأجرة أو نتصدق بما كلها، ففيه التحريض على الاعتناء بالصدقة، وأنه إذا لم يكن له مال يتوصل إلى تحصيل ما يتصدق به من حمل بالأجرة أو غيره من الأسباب المباحة.

<sup>\*</sup>قوله: "إن الله لغني عن صدقة هذا" أي: الذي أعطى الأقل، وقوله: "وما فعل هذا الآخر" أي: الذي أعطى الأكثر فتكلموا في الكل؛ لأن مرادهم أن لا يتصدق أحدٌ.

# [٣٣ - باب فضل المنيحة]

٣٣٥٥ - (١) حَدَّنَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ: "أَلاَ رَجُلٌ يَمْنَحُ أَهْلَ بَيْتٍ نَاقَةً، تَغْدُو بِعُسِّ، \* وَتَرُوحُ بِعُسِّ، إِنَّ أَجْرَهَا لَعَظيمٌ".

آ ٣٥٦ - (٢) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفِ: حَدَّثَنَا زَكَرِيّاءُ بْنُ عَدِيّ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عَمْرٍ عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عَدِيّ بْنِ ثَابِت، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عَمْرٍ عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عَدِيّ بْنِ ثَابِت، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ الله النّبِيّ عَلَيْكُ أَنّهُ نَهَى فَذَكَرَ خِصَالاً، وَقَالَ: "مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً، غَدَتْ بِصَدَقَةٍ، وَرَاحَتْ بِصَدَقَةٍ، صَبُوحِهَا وَغَبُوقِهَا".

#### ٢٣ – باب فضل المنيحة

شرح الغريب: قوله على: "ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس" العس بضم العين وتشديد السين المهملة، وهو القدح الكبير، هكذا ضبطناه، وروي "بعشاء" بشين معجمة ممدودة، قال القاضي: وهذه رواية أكثر رواة مسلم، قال: والذي سمعناه من متقني شيوخنا "بعس" وهو القدح الضخم، قال: وهذا هو الصواب المعروف، قال: وروي من رواية الحميدي في غير مسلم "بعساء" بالسين المهملة، وفسره الحميدي بالعس الكبير، وهو من أهل اللسان، قال: وضبطنا عن أبي مروان بن سراج بكسر العين وفتحها معاً، ولم يقيده الجياني وأبو الحسن بن أبي مروان عنه إلا بالكسر وحده، هذا كلام القاضي، ووقع في كثير من نسخ بلادنا أو أكثرها من صحيح مسلم "بعساء" بسين مهملة ممدودة وعين مفتوحة، وقوله: "يمنح" بفتح النون، أي: يعطيهم أكثرها من صحيح مسلم "بعساء" بسين مهملة ممدودة وعين مفتوحة، وقوله: "يمنح" بفتح النون، أي: يعطيهم أكثرها من صحيح مسلم "بعساء" بسين مهملة ممدودة عطية للرقبة بمنافعها مؤبدة مثل الهبة.

قوله ﷺ: "من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها" وقع في بعض النسخ "منيحة" وبعضها "منحة" بحذف الياء، قال أهل اللغة: "المنحة" بكسر الميم، "والمنيحة" بفتحها مع زيادة الياء، هي العطية، وتكون في الحيوان وفي الثمار وغيرهما وفي الصحيح: "أن النبي ﷺ منح أم أيمن عذاقاً أي نخيلاً" ثم قد تكون=

<sup>\*</sup>قوله: "تغدو بعساء" قال الشراح: الصواب بعس بضم العين وتشديد السين المهملة بمعنى القدح، وأما العساء بالمهملة والمدّ، ونه يتعرض الشراح له، والمدّ، ونه يتعرض الشراح له، والله تعلى أعلم.

.....

المنيحة عطية للرقبة بمنافعها، وهي الهبة، وقد تكون عطية اللبن أو الثمرة مدة، وتكون الرقبة باقية على ملك
 صاحبها، ويردها إليه إذا انقضى اللبن أو الثمر المأذون فيه.

وقوله: "صبوحها وغبوقها" "الصبوح" بفتح الصاد، الشرب أول النهار، "والغبوق" بفتح الغين، أول الليل، والصبوح والغبوق منصوبان على الظرف، وقال القاضي عياض: هما مجروران على البدل من قوله صدقة، قال: ويصبح نصبهما على الظرف.

وقوله: "عن أبي هريرة يبلغ به ألا رحل يمنح" معناه: يبلغ به النبي ﷺ، فكأنه قال: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "ألا رحل يمنح"، ولا فرق بين هاتين الصيغتين باتفاق العلماء، والله أعلم.

\* \* \* \*

### [ ٢ ٤ - باب مثل المنفق والبخيل]

٧٣٥٧ - (١) حَدَّنَنَا عَمْرٌ والنّاقِدُ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِي عَلَيْ اللّهِ عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِي عَلَيْ اللّهِ عَنْ النّبِي عَلَيْ اللّهُ الْمُنْفَقُ عَنِ النّبِي عَلَيْ اللهِ عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِي عَلَيْ اللهِ عَنْ الْمُنْفَقُ وَالْمُنْفَقُ وَالْمُنْفَقُ وَالْمُتَصَدّقِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ عَلَيْهِ جُبّتَانِ أَوْ جُنتَانِ، مِنْ لَدُنْ ثُديّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَإِذَا أَرَادَ الْمُنْفَقُ وَالْمُنْفَقُ وَالْمُنْفَقُ وَالْمَانُونَ اللّهِ عَلَيْهِ أَوْ مَرّتْ، وَإِذَا أَرَادَ الْمُخْصَدِقُ اللّهِ عَلَيْهِ أَوْ مَرّتْ، وَإِذَا أَرَادَ الْبُخِيلُ أَنْ يُتَصَدّقَ سَبَغَتْ عَلَيْهِ أَوْ مَرّتْ، وَإِذَا أَرَادَ الْبُخِيلُ أَنْ يُتَصَدّقَ سَبَغَتْ عَلَيْهِ أَوْ مَرّتْ، وَإِذَا أَرَادَ الْبُخِيلُ أَنْ يُتَصَدّقَ سَبَغَتْ عَلَيْهِ أَوْ مَرّتْ، وَإِذَا أَرَادَ الْبُخِيلُ أَنْ يُتَصَدّقَ سَبَغَتْ عَلَيْهِ أَوْ مَرّتْ، وَإِذَا أَرَادَ الْبُخِيلُ أَنْ يُتَصَدّقَ سَبَغَتْ عَلَيْهِ أَوْ مَرّتْ، وَإِذَا أَرَادَ الْبُخِيلُ أَنْ يُتَصَدّقَ سَبَغَتْ عَلَيْهِ أَوْ مَرّتْ، وَإِذَا أَرَادَ الْبُخِيلُ أَنْ يَتَصَدّقَ سَبَغَتْ عَلَيْهِ أَوْ مَرّتْ، وَإِذَا أَرَادَ الْبُخِيلُ أَنْ يَتَصَدّقَ سَبَغَتْ عَلَيْهِ أَوْ مَرَتْ، وَالْعَفُو أَثَرَهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُرْدَةً عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللْهُ الللللّهُ اللللللْ ال

#### ٢٤- باب مثل المنفق والبخيل

قوله: "قال عمرو: وحدثنا سفيان بن عيينة قال: وقال ابن حريج" هكذا هو في النسخ، وقال ابن حريج بالواو، وهي صحيحة مليحة، وإنما أتى بالواو؛ لأن ابن عيينة قال لعمرو: قال ابن حريج كذا، فإذا روى عمرو الثاني من تلك الأحاديث أتى بالواو؛ لأن ابن عيينة قال في الثاني: وقال ابن حريج كذا، وقد سبق التنبيه على مثل هذا مرات في أول الكتاب.

قوله ﷺ في حديث عمرو الناقد: "مثل المنفق والمتصدق كمثل رجل عليه جبتان أو جنتان من لدن ثديهما إلى تراقيهما". ثم قال: "فإذا أراد المنفق أن يتصدق سبغت وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت".

بيان الوهم في رواية عمرو، وتأويله، وشرح الغريب: هكذا وقع هذا الحديث في جميع النسخ من رواية عمرو "مثل المنفق والمتصدق"، قال القاضي وغيره: هذا وهم، وصوابه مثل ما وقع في باقي الروايات "مثل البخيل والمتصدق" وتفسيرهما آخر الحديث يبين هذا، وقد يحتمل أن صحة رواية عمرو هكذا أن تكون على وجهها وفيها محذوف تقديره: مثل المنفق والمتصدق وقسيمهما وهو البخيل، وحذف البخيل؛ لدلالة المنفق والمتصدق عليه كقول الله تعالى: ﴿سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ ﴾ (النحل: ١٨) أي والبرد، وحذف ذكر البرد لدلالة الكلام عليه. وأما قوله "والمتصدق"، فوقع في بعض الأصول "المتصدق" بالتاء، وفي بعضها "المصدق" بحذفها وتشديد الصاد، وهما صحيحان. وأما قوله: "كمثل رحل"، فهكذا وقع في الأصول كلها "كمثل رحل" بالإفراد، والظاهر أنه تغيير من بعض الرواة، وصوابه، "كمثل رجل".

وأما قوله: "جبتان أو جنتان" فالأول بالباء، والثاني بالنون، ووقع في بعض الأصول عكسه. وأما قوله من "لدن ثديهما"، فكذا هو في كثير من النسخ المعتمدة أو أكثرها "ثديهما" بضم الثاء وبياء واحدة مشددة على الجمع، وفي بعضهما "ثديهما" بالتثنية.

٢٣٥٨ – ٢٣٥٨ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: الْعَقَدِيّ -: حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ضَرَبَ رَسُولُ الله عَلَيْ "مَثَلَ الْبَحِيلِ وَالْمُتَصَدّق، كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَبَانِ مِنْ حَدِيدٍ، قَدِ اضْطُرّت أَيْدِيهِمَا إِلَى ثُدِيّهِمَا وَتَرَاقِيهِمَا، فَحَعَلَ الْمُتَصَدّق كُلّمَا تَصَدّق بِصَدَقَةٍ الْبَسَطَت عَنْهُ، وَشَعْهَا وَتَرَاقِيهِمَا، فَحَعَلَ الْمُتَصَدّق كُلّمَا تَصَدّق بِصَدَقةٍ الْبَسَطَت عَنْهُ، حَتّى تُعَشّي أَنَامِلَهُ، وتَعْفُو أَثَرَهُ، وَجَعَلَ الْبَحِيلُ كُلّمَا هَمَّ بِصَدَقةٍ قَلَصَتْ، وأَخَذَت كُلّ حَلَقة مَكَانَهَا"، قَالَ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ بِإِصْبَعِهِ فِي حَيْبِهِ، فَلَوْ رَأَيْتَهُ يُوسَعُهَا وَلاَ تَوسَعُ. مَكَانَهَا"، قَالَ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ بِإِصْبَعِهِ فِي حَيْبِهِ، فَلَوْ رَأَيْتَهُ يُوسَعُهَا وَلاَ تَوسَعُ.

حقال القاضي عياض: وقع في هذا الحديث أوهام كثيرة من الرواة، وتصحيف وتحريف، وتقديم وتأخير، ويعرف صوابه من الأحاديث التي بعده، فمنه "مثل المنفق والمتصدق"، وصوابه المتصدق والبخيل، ومنه "كمثل رجل" وصوابه "رجلين عليهما جنتان"، ومنه قوله: "جنتان أو جبتان بالشك" وصوابه "جنتان" بالنون بلا شك كما في الحديث الآخر بالنون بلا شك، و"الجنة" الدرع ويدل عليه في الحديث نفسه قوله: "فأخذت كل حلقة موضعها" وفي الحديث الآخر: "جنتان من حديد"، ومنه قوله: "سبغت عليه أو مرت" كذا هو في النسخ "مرت" بالراء قيل: إن صوابه "مدت" بالدال بمعني سبغت، وكما قال في الحديث الآخر: "انبسطت"، لكنه قد يصح "مرت" على نحو هذا المعنى، والسابغ الكامل، وقد رواه البخاري "مادت" بدال مخففة من ماد إذا مال، ورواه بعضهم "مارت" ومعناه: سالت عليه وامتدت، وقال الأزهري: معناه: ترددت وذهبت وجاءت يعني: لكمالها. ومنه قوله: "وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت عليه وأخذت كل حلقة موضعها، حتى تجن بنانه ويعفو أثره، قال فقال أبو هريرة: يوسعها فلا تتسع" وفي هذا الكلام اختلال كثير؛ لأن قوله: "تجن بنانه ويعفو أثره" إنما حاء في المتصدق لا في البخيل، وهو على ضد ما هو وصف البخيل من قوله: "قلصت كل حلقة موضعها"، وقوله: "يوسعها فلا تتسع" وهذا من وصف البخيل، فأدخله في وصف المتصدق، فاختل الكلام وتناقض، وقد ذكر في الأحاديث على الصواب، ومنه رواية بعضهم "تحز بنانه" بالحاء والزاي، وهو وهم، والصواب رواية الجمهور: "تجن" بالجيم والنون أي تستتر، ومنه رواية بعضهم: "ثيابه" بالثاء المثلثة، وهو وهم، والصواب "بنانه" بالنون، وهو رواية الجمهور، كما قال في الحديث الآخر "أنامله"، ومعنى تقلصت: انقبضت، ومعنى "يعفو أثره" أي: يمحى أثر مشيه بسبوغها وكمالها، وهو تمثيل لنماء المال بالصدقة والإنفاق، والبخيل بضد ذلك، وقيل: هو تمثيل لكثرة الجود والبحل، وأن المعطى إذا أعطى انبسطت يداه بالعطاء وتعود ذلك، وإذا أمسك صار ذلك عادة له، وقيل: معنى يمحو أثره أي: يذهب بخطاياه ويمحوها، وقيل في البخيل: قلصت ولزمت كل حلقة مكالها، أي: يحمى عليه يوم القيامة فتكوى بما، والصواب الأول، والحديث جاء على التمثيل لا على الخبر عن كائن، وقيل ضرب المثل بمما؛ لأن المنفق يستره الله تعالى بنفقته، ويستر عوراته في الدنيا والآخرة كستر هذه الجنة–

٣٣٥٩ - (٣) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّتَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيّ عَنْ وَهَيْبٍ: حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَثَلُ الْبَحِيلِ وَالْمُتَصَدّقِ مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، إِذَا هَمّ الْمُتَصَدّقُ بِصَدَقَةٍ اتّسَعَتْ عَلَيْه، وَانْضَمّتْ يَدَاهُ إِلَى تَرَاقِيه، عَلَيْه، حَتّى تُعَفِّيَ أَثْرَهُ، وَإِذَا هَمّ الْبَحِيلُ بِصَدَقَةٍ تَقَلّصَتْ عَلَيْه، وَانْضَمّتْ يَدَاهُ إِلَى تَرَاقِيه، وَانْقَبضَتْ كُلّ حَلْقة إِلَى صَاحِبَتِهَا" قَالَ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "فَيَحْهَدُ أَنْ يُوسَعِهَا فَلاَ يَسْتَطِيعُ".

-لابسها، والبخيل كمن لبس جبة إلى ثدييه، فيبقى مكشوفاً بادي العورة، مفتضحاً في الدنيا والآخرة، هذا آخر كلام القاضي عياض ﷺ.

قوله ﷺ في الروايتين الأخريين: "كمثل رجلين أو مثل رجلين عليهما جنتان" هما بالنون في هذين الموضعين بلا شك ولا خلاف. قوله: "فأنا رأيت رسول الله ﷺ يقول بإصبعه في جيبه، فلو رأيته يوسعها فلا توسع" فقوله: رأيته بفتح التاء. قوله: "توسع" بفتح التاء، وأصله تتوسع، وفي هذا دليل على لباس القميص، وكذا ترجم عليه البخاري "باب جيب القميص من عند الصدر"؛ لأنه المفهوم من لباس النبي ﷺ في هذه القصة مع أحاديث صحيحة جاءت به، والله أعلم.

### [٥٧- باب ثبوت أجر المتصدق، وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها]

٠٣٦٠ (١) حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثِنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النِي ﷺ قَالَ: "قَالَ رَجُلِّ: لأَتَصَدَّقَنِ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ، فَوَضَعَهَا فِي يَد زَانِيَة، فَأَصْبُحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدَّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ قَالَ: اللَّهُم لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِيٍّ قَالَ: اللَّهُم لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِيٍّ قَالَ: اللَّهُم لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِيٍّ، لأَتَصَدَّقَنِ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ قَالَ: اللَّهُم لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِيٍّ، لأَتَصَدَّقَنِ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبُحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدَّقَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ: اللَّهُم لَكَ الْحَمْدُ عَلَى عَنِيٍّ، لأَتَصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبُحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدَّقَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ: اللَّهُم لَكَ الْحَمْدُ عَلَى شَارِقٍ فَقَالَ: اللَّهُم لَكَ الْحَمْدُ عَلَى عَنِيٍّ وَعَلَى عَنِيٍّ وَعَلَى سَارِقٍ، فَأَصْبُحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدَّقَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ: اللَّهُم لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ وَعَلَى سَارِقٍ، فَأَصْبُحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدَقَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ: اللَّهُم لَكُ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ وَعَلَى سَارِق، فَأَتِي فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ، فَقَدْ قُبِلَ السَّارِق لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ وَعَلَى الْعَنْقِي يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَا أَعْطَاهُ الله، ولَعَلَّ السَّارِق يَسْتَعَفَّ بِهَا عَنْ سَوْقَهُ .

#### ٧٥ - باب ثبوت أجر المتصدق، وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها

فيه حديث المتصدق على سارق وزانية وغني ، وفيه ثبوت الثواب في الصدقة وإن كان الآخذ فاسقاً وغنياً، ففي كل كبد حري أحر، وهذا في صدقة التطوع ، وأما الزكاة، فلا يجزى دفعها إلى غني.

<sup>\*</sup>قوله: "لك الحمد على زانية" أي: ما تصدقت على ما هو أسوء حال منها، أو هو للتعجب، كما يقال سبحان الله تعجباً.

# [٧٦] باب أجر الخازن الأمين، والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها...]

٢٣٦١ – (١) حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو عَامِرِ الأَشْعَرِيِّ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْب، كُلِّهُمْ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ أَبُو عَامِرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّنَنَا بُرَيْدٌ عَنْ جَدّهِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النِي ﷺ قَالَ أَبُو عَامِرٍ: "إِنَّ الْحَازِنَ الْمُسْلَمَ الأَمِينَ الّذِي يُنْفِذُ -وَرُبَّمَا قَالَ يُعْطِي- مَا أَبِي مُوسَى، عَنِ النِي ﷺ قَالَ: "إِنَّ الْحَازِنَ الْمُسْلَمَ الأَمِينَ الّذِي يُنْفِذُ -وَرُبَّمَا قَالَ يُعْطِي- مَا أُمِرَ بِه، فَيُعْطِيهِ كَامِلاً مُوفَّرًا، طَيّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ".

اَ ٢٣٦٦ - (٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعاً عَنْ جَرِيرٍ قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا أَنْفَقَت الْمَرْأَةُ مِنْ طَعًامِ بَيْتَهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزُوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْحَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضِ شَيْئاً".

٣٣٦٣ – (٣) وجَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الإسْنَادِ، وَقَالَ: "مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا".

٢٦ باب أجر الخازن الأمين، والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة،
 بإذنه الصريح أو العرفي

قوله ﷺ في الحنازن الأمين الذي يعطي ما أمر به: "أحد المتصدقين" وفي رواية: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئاً"، وفي رواية: "من طعام زوجها". وفي رواية: في العبد إذا أنفق من مال مواليه قال: "الأجر بينكما نصفان". وفي رواية: "ولا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له".

مجمل أحاديث الباب: معنى هذه الأحاديث أن المشارك في الطاعة مشارك في الأجر، ومعنى المشاركة أن له أجراً كما لصاحبه أجر، وليس معناه أن يزاحمه في أجره، والمراد المشاركة في أصل الثواب، فيكون لهذا ثواب، ولهذا ثواب، ولهذا ثواب، وإن كان أحدهما أكثر، ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواء، بل قد يكون ثواب هذا أكثر وقد يكون عكسه، فإذا أعطى المالك لخازنه أو امرأته أو غيرهما مائة درهم أو نحوها ليوصلها إلى مستحق الصدقة على باب داره أو نحوه فأجر المالك أكثر، وإن أعطاه رمانة أو رغيفاً ونحوهما مما ليس له كثير قيمة ليذهب به إلى محتاج=

- في مسافة بعيدة بحيث يقابل مشي الذاهب إليه بأجرة تزيد على الرمانة والرغيف فأجر الوكيل أكثر، وقد يكون عمله قدر الرغيف مثلاً فيكون مقدار الأجر سواء. وأما قوله الله الأجر بينكما نصفان فمعناه: قسمان وإن كان أحدهما أكثر، كما قال الشاعر:

#### إذا مت كان الناس نصفان بيننا

وأشار القاضي إلى أنه يحتمل أيضاً أن يكون سواء؛ لأن الأجر فضل من الله تعالى يؤتيه من يشاء، ولا يدرك بقياس ولا هو بحسب الأعمال، بل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والمختار الأول. وقوله على الأجر الذي لأحدهما يزدحمان فيه، بل معناه: أن هذه النفقة والصدقة التي أخرجها الخازن أو المرأة أو المملوك ونحوهم بإذن المالك، يترتب على جملتها ثواب على قدر المال والعمل، فيكون ذلك مقسوماً بينهما، لهذا نصيب بماله، ولهذا نصيب بعمله، فلا يزاحم صاحب المال العامل في نصيب عمله، ولا يزاحم العامل صاحب المال في نصيب ماله، واعلم أنه لا بد للعامل وهو الخازن وللزوجة والمملوك من إذن المالك في ذلك، فإن لم يكن إذن أصلاً، فلا أجر لأحد من هؤلاء الثلاثة، بل عليهم وزر بتصرفهم في مال غيرهم بغير إذنه، والإذن ضربان: أحدهما: الإذن الصريح في النفقة والصدقة، والثاني: الإذن المفهوم من اطراد العرف والعادة كإعطاء السائل كسرة ونحوها، مما جرت العادة به واطرد العرف فيه، وعلم بالعرف رضا الزوج والمالك به، فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم، وهذا إذا علم رضاه لاطراد العرف، وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك والرضا به، فإن اضطرب العرف وشك في رضاه، أو كان شحيحاً يشح بذلك وعلم من حاله ذلك، أو شك فيه لم يجز للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلا بصريح إذنه.

وأما قوله على: "وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له" فمعناه: من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين، ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره، وذلك الإذن الذي قد بيناه سابقاً إما بالصريح وإما بالعرف، ولا بد من هذا التأويل؛ لأنه على جعل الأجر مناصفة وفي رواية أبي داود: فلها نصف أجره، ومعلوم ألها إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا معروف من العرف فلا أجر لها، بل عليها وزر، فتعين تأويله، واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به في العادة، فإن زاد على المتعارف لم يجز، وهذا معنى قوله على: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة" فأشار على إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به في العادة، ونبه بالطعام أيضاً على ذلك؛ لأنه يسمح به في العادة، بخلاف الدراهم والدنانير في حق أكثر الناس، وفي كثير من الأحوال.

واعلم أن المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال وغلمانه ومصالحه وقاصديه من ضيف وابن سبيل ونحوهما، وكذلك صدقتهم المأذون فيها بالصريح أو العرف، والله أعلم.

وقوله ﷺ: "الخازن المسلم الأمين" إلى آخره، هذه الأوصاف شروط لحصول هذا الثواب، فينبغي أن يعتني كها.=

٢٣٦٤ - (٤) حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا أَنْفَقَتْ، وَلِلْحَازِنِ مِثْلُ ذَلِك، مِنْ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَخُورِهِمْ شَيْئًا \*.

٢٣٦٥ - (٥) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإسْنَادِ نَحْوَهُ.

-ويحافظ عليها. قوله على: "أحد المتصدقين" هو بفتح القاف على التثنية، ومعناه: له أجر متصدق وتفصيله كما سبق. وقوله على: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها" أي: من طعام زوجها الذي في بيتها، كما صرح به في الرواية الأخرى. قوله على: "إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها، وله مثله بما اكتسب، ولها بما أنفقت، وللحازن مثل ذلك، من غير أن ينتقص من أجورهم شيئاً" هكذا وقع في جميع النسخ "شيئاً" بالنصب، فيقدر له ناصب، فيحتمل أن يكون تقديره: من غير أن ينقص الله من أجورهم شيئاً، ويحتمل أن يقدر: من غير أن ينقص الروج من أجر المرأة والخازن شيئاً، وجمع ضميرهما مجازاً على قول الأكثرين: إن أقل الجمع ثلاثة، أو حقيقة على قول من قال: أقل الجمع اثنان.

<sup>\*</sup>قوله: "من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً" أي: من غير أن ينقص ذلك - وهو ثبوت الأجر لكل مثل ما للآخر - من أجورهم أي: أجور الثلاثة الذين هم المرأة والزوج والخازن شيئاً، ولعل هذا أقرب مما ذكره النووي على، والله تعالى أعلم.

# [۲۷ – باب ما أنفق العبد من مال مولاه]

٢٣٦٦ (١) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعاً عَنْ حَفْصٍ بْنِ غَيَاثٍ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللّحْمِ قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكاً، فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ: أَأْتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوَالِيّ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: "نَعَمْ، وَالأَجْرُ بَيْنَكُمَا نَصْفَانِ".

٢٣٦٧ - (٢) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ - يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ يَزِيدَ - يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ يَزِيدَ - يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ يَزِيدَ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُبَيْد - قَالَ: مَعْتُ عُمَيْراً مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ: أَمْرَنِي مَوْلاَيَ أَنْ أُقَدَد لَحْماً، فَحَاءَنِي مَسْكِينٌ، فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ، فَعَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلاَيَ، فَضَرَبَنِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ مَسْكِينٌ، فَقَالَ: "اللَّحْرُ بَيْنَكُمَا". لَهُ، فَلَا اللَّهُ مُنْهُ بَيْنَكُمَا".

٢٣٦٨ – (٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَاق: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبّه قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ الله ﷺ: فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: لاَ تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاّ بِإِذْنِهِ، وَلاَ تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ \* وَهُوَ شَاهِدٌ إِلاّ بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ اللهَ عَسْمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاّ بِإِذْنِهِ، وَلاَ تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ \* وَهُوَ شَاهِدٌ إِلاّ بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ".

#### ٧٧ - باب ما أنفق العبد من مال مولاه

ضبط الاسم: قوله: "مولى آبي اللحم" هو بممزة ممدودة وكسر الباء، قيل: لأنه كان لا يأكل اللحم، وقيل: لا يأكل لحم ما ذبح للأصنام، واسم "آبي اللحم" عبد الله، وقيل: خلف، وقيل: الحويرث الغفاري، وهو صحابي استشهد يوم حنين روى عنه عمير مولاه. قوله: "كنت مملوكاً فسألت رسول الله و أتصدق من مال موالي بشيء؟ قال: نعم، الأجر بينكما نصفان" هذا محمول على ما سبق أنه استأذن في الصدقة بقدر يعلم رضا سيده به.

وقوله: "أمرني مولاي أن أقدد لحماً، فجاءني مسكين فأطعمته، فعلم ذلك مولاي فضربني، فأتيت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له، فدعاه فقال: لم ضربته؟ فقال: يعطي طعامي بغير أن آمره، فقال: الأجر بينكما "هذا محمول على أن عميراً تصدق بشيء يظن أن مولاه يرضى به، ولم يرض به مولاه، فلعمير أجر؛ لأنه فعل شيئاً يعتقده طاعة بنية الطاعة، ولمولاه أجر؛ لأن ماله أتلف عليه، ومعني "الأجر بينكما" أي: لكل منكما أجر، وليس المراد أن=

<sup>\*</sup>قوله: "ولا تأذن في بيته" أي: لا تأذن أحدا بالدخول في بيت الزوج.

=أجر نفس المال يتقاسمانه، وقد سبق بيان هذا قريبًا، فهذا الذي ذكرته من تأويله هو المعتمد، وقد وقع في كلام بعضهم ما لا يرتضي من تفسيره.

قوله ﷺ: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه" هذا محمول على صوم التطوع والمندوب الذي ليس له زمن معين. وهذا النهي للتحريم صرح به أصحابنا، وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع بها في كل الأيام، وحقه فيه واجب على الفور، فلا يفوته بتطوع ولا بواجب على التراخي، فإن قيل: فينبغي أن يجوز لها الصوم بغير إذنه، فإن أراد الاستمتاع بها كان له ذلك ويفسد صومها فالجواب أن صومها يمنعه من الاستمتاع في العادة؛ لأنه يهاب انتهاك الصوم بالإفساد.

وقوله ﷺ: "وزوجها شاهد" أي مقيم في البلد، أما إذا كان مسافراً، فلها الصوم، لأنه لا يتأتى منه الاستمتاع إذا لم تكن معه. قوله ﷺ: "ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه" فيه إشارة إلى أنه لا تفتات على الزوج وغيره من مالكي البيوت وغيرها بالإذن في أملاكهم إلا بإذنهم، وهذا محمول على ما لا يعلم رضا الزوج ونحوه به، فإن علمت المرأة ونحوها رضاه به حاز، كما سبق في النفقة.

\* \* \* \*

# [٢٨ - باب من جمع الصدقة وأعمال البر]

٢٣٦٩ – (١) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّحِيبِيّ –وَاللَّفْظُ لأبِي الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّحِيبِيّ –وَاللَّفْظُ لأبِي الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّحِيبِيّ –وَاللَّفْظُ لأبِي الطَّاهِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ يُطِيِّ قَالَ: "مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ الله نُودِيَ فِي الْحَنَّةِ: يَا عَبْدَ الله! هَذَا خَيْرٌ، \* فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاقِةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَاقَةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَاقِةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَامِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَانِ".

قَالَ أَبُوْبَكْرٍ الصِّدِّيْقِ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَا عَلَى أَحَدٍ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُوْرَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَخَدُ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: نَعَمْ، وَأَرْجُوْ أَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ.

#### ٢٨ – باب من جمع الصدقة وأعمال البر

تفسير قوله: (من أنفق زوجين): قوله ﷺ: "من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير" قال القاضي: قال الهروي في تفسير هذا الحديث، قيل: وما زوجان؟ قال: فرسان أو عبدان أو بعيران. وقال ابن عرفة: كل شيء قرن بصاحبه فهو زوج، يقال: زوجت بين الإبل إذا قرنت بعيراً ببعير، وقيل: درهم ودينار أو درهم وثوب، قال: والزوج يقع على الاثنين ويقع على الواحد، وقيل: إنما يقع على الواحد إذا كان معه آخر، ويقع الزوج أيضاً على الصنف، وفسر بقوله تعالى: ﴿وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَيْنَةً ﴾ (الواقعة: ٧) وقيل: يحتمل أن يكون هذا الحديث في جميع أعمال البر من صلاتين أو صيام يومين، والمطلوب تشفيع صدقة بأخرى، والتنبيه على فضل الصدقة واللفاقة في الطاعة، والاستكثار منها.

<sup>\*</sup>قوله: "يا عبد الله هذا خير" أي: هذا الباب لك خير للدخول.

<sup>\*</sup>قوله: "فمن كان من أهل الصلاة..." الظاهر من هذه الرواية أن من أنفق زوجين ينادي في الجنة من باب واحد، وهو الباب الذي غلب على المنفق عمل أهله، ففائدة الإنفاق هو تكريمه بالمناداة، وإلا فهو يدخل الجنة من ذلك على أنه من أهله، وهذا هو الذي يدل عليه التفصيل، وهو قوله: فمن كان من أهل الصلاة إلخ، وهو الذي يوافقه سؤال أبي بكر على على الوجه المذكور في هذه الرواية، وأما حمل قوله: "نودي" على النداء من جميع الأبواب، وجعل قوله: "فمن كان من أهل الصلاة" منقطعاً عن ذكر المنفق زوجين بل هو بيان لأبواب الجنة وأهليها، فذاك بعيد جداً في نفسه، ومع ذلك لا يناسبه سؤال أبي بكر على الوجه المذكور في هذه الرواية إلا أن

٠٣٣٠ (٢) حَدَّثَنِي عَمْرٌ و النّاقِدُ وَالْحَسَنُ الْحُلْوَانِيّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا: حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ - وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ -: حَدّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، ح وَحَدّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدّثَنَا عَبْدُ الرّزّاق: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كَلاَهُمَا عَنِ الزّهْرِيّ بإسْنَاد يُونُسَ، وَمَعْنَى حَديثهِ.

٢٣٧١ - (٣) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الزَّبَيْرِ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ شَيْبَانُ ، ح وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَة يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَة يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَلْيُّ: "مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ الله دَعَاهُ خَزَنَةُ الْحَنّةِ، كُلِّ خَزَنَةِ بَابٍ: أَيْ فُلُ! هَلُمَّ"، الله عَلْيُهِ: "إِنِي لأَرْجُو أَنْ قَالَ رَسُولُ الله عَلْمُ"؛ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ الله الله الله عَلْمُ الله عَلَيْهِ، قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلْمُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلْمُ الله عَلَيْهِ الله عَلْمُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلْهُ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلْمُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلْهُ الله عَلَيْهِ اللهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللله عَلْهُ الل

قوله ﷺ: "فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة" وذكر مثله في الصدقة والجهاد والصيام. قال العلماء: معناه: من كان الغالب عليه في عمله وطاعته ذلك. قوله ﷺ في صاحب الصوم: "دعي من باب الريان" قال العلماء: سمى باب الريان تنبيهاً على أن العطشان بالصوم في الهواجر سيروى وعاقبته إليه، وهو مشتق من الري. =

وقوله: "في سبيل الله" قيل: هو على العموم في جميع وجوه الخير، وقيل: هو مخصوص بالجهاد، والأول أصح وأظهر، هذا آخر كلام القاضي. قوله ﷺ: "نودي في الجنة يا عبد الله! هذا خير" قيل: معناه: لك هنا خير وثواب وغبطة، وقيل: معناه: هذا الباب فيما نعتقده خير لك من غيره من الأبواب لكثرة ثوابه ونعيمه، فتعال فادخل منه، ولا بد من تقدير ما ذكرناه أن كل مناد يعتقد ذلك الباب أفضل من غيره.

<sup>=</sup>يتكلف فيه، ويقال: معنى "وهل يدعي أحد من تلك الأبواب كلها"، أي: غير المنفق زوجين، وهو مع بعده يستلزم بمقتضى قوله والرجو أن تكون منهم" أن أبا بكر ليس من المنفقين زوجين بل من غيرهم، فوجب حمل هذه الرواية على المناداة من باب واحد، وحينئذ يظهر التنافي بحسب الظاهر بين هذه الرواية وبين الآتية، فإنما تفيد أن المناداة من جميع الأبواب، وتفيد أن أبا بكر ما سأل أن أحداً ينادى من تمام الأبواب أو لا، بل مدح الذي ينادى من تمام الأبواب، وهذه الرواية تخالف تلك في الأمرين كما لا يخفى، فالحلاف إما لسهو وقع من بعض الرواة، وهو الظاهر في مثل هذا، وإما لحمله على ألهما واقعتان في المحلسين، وأنه وسأل أبو بكر في بالمناداة من تمام الأبواب، وفي المجلس الأبواب، فأخبر في كل مجلس بما أوحي إليه، وسأل أبو بكر في المجلس الأول عمن ينادى من تمام الأبواب، وفي المجلس الثاني مدح ذلك المنادى على ما هو اللائق بكل مجلس، المجلس، الأول عمن ينادى من تمام الأبواب، وفي المجلس الثاني مدح ذلك المنادى على ما هو اللائق بكل مجلس، وبشره النبي الله المنادى على ما هو اللائق بكل مجلس، والشه تعالى أعلم بالصواب.

٢٣٧٢ - عَنْ أَبِي حَازِمِ الأَشْجَعِيّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ كَيسَانَ - عَنْ أَبِي حَازِمِ الأَشْجَعِيّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ حِنَازَةً؟" قَالَ أَبُو بَكْرٍ صَائِماً؟" قَالَ أَبُو بَكْرٍ صَائِماً؟" قَالَ أَبُو بَكْرٍ صَائِماً؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ صَائِماً الْيَوْمَ حِنَازَةً؟" قَالَ أَبُو بَكْرٍ صَائِماً؟ قَالَ : "فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَسْكِيناً؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ صَائِماً فَقَالَ: "فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَسْكِيناً؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ صَائِماً فَقَالَ: "فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَسْكِيناً؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ صَائِماً اللهُ عَلَى اللهُ عَ

=قوله ﷺ: "دعاه حزنة الجنة كل حزنة باب: أي فل! هلم" هكذا ضبطناه "أي فل" بضم اللام وهو المشهور، ولم يذكر القاضي وآخرون غيره، وضبطه بعضهم بإسكان اللام، والأول أصوب. قال القاضي: معناه "أي فلان" فرخم، ونقل إعراب الكلمة على إحدى اللغتين في الترخيم، قال: وقيل: "فل" لغة في فلان في غير النداء والترخيم. قوله: "لا توى عليه" وهو بفتح المثناة فوق مقصور، أي لا هلاك.

قوله ﷺ لأبي بكر ﷺ: "إني لأرجو أن تكون منهم".

فائدة الحديث: فيه منقبة لأبي بكر ﷺ، وفيه جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب وغيره، والله أعلم.

قوله ﷺ: "من باب كذا ومن باب كذا" فذكر باب الصلاة والصدقة والصيام والجهاد. قال القاضي: وقد جاء ذكر بقية أبواب الجنة الثمانية في حديث آخر في "باب التوبة"، وباب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وباب الراضين. فهذه سبعة أبواب جاءت في الأحاديث. وجاء في حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب: ألهم يدخلون من الباب الأيمن، فلعله الباب الثامن.

# [٢٩- باب الحث في الإنفاق، وكراهة الإحصاء]

٣٣٧٣ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ - يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ - عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ﴿ مَاللَّهُ عَالَتُ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهُ ﷺ: "أَنْفِقِي -أَوِ انْضَحِي، أَوِ انْفَحِي - وَلاَ تُحْصِي فَيُحْصِي الله عَلَيْكِ".

َ ٢٣٧٤ - (٢) وحَدَّنَنَا عَمْرٌو النّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعاً عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّنَنا مُحَمَّدُ بْنُ حَازِمٍ: حَدَّنَنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ عَبّادِ بْنِ حَمْزَةً، وَعَنْ فَاطَمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "انْفَحِي -أو انْضِحِي، أو أَنْفِقي - وَلاَ تُحْصِي، فَيُحْصِي الله عَلَيْكِ، وَلاَ تُوعِي فَيُوعِيَ الله عَلَيْكِ".

٢٣٧٤ - (٣) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عَبَّادِ بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ النّبِي ﷺ قَالَ لَهَا نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

٢٣٧٦ (٤) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله قَالاَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمِّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَبّادَ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ الزّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنْهَا جَاءَتِ النّبِي ﷺ فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ الله! لَيْسَ لِي شَيْءً إِلاّ مَا أَدْخَلَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنْهَا جَاءَتِ النّبِي ﷺ فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ الله! لَيْسَ لِي شَيْءً إِلاّ مَا أَدْخَلَ عَلَيّ الله عَلَيّ الله عَلَيّ الله عَلَيّ الله عَلَيْهِ فَقَالَ: "ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ، وَلا تُوعِي فَيُوعِيَ الله عَلَيْكِ".

### ٢٩- باب الحث في الإنفاق، وكراهة الإحصاء

شرح الغريب: قوله ﷺ: "أنفقي، وانفحي، وانضحي" أما "انفحي"، فبفتح الفاء وبحاء مهملة، وأما "انضحي" فبكسر الضاد، ومعنى "انفحي وانضحي": أعطي، والنفح والنضح العطاء، ويطلق النضح أيضاً على الصب، فلعله المراد هنا، ويكون أبلغ من النفح.

قوله ﷺ: "انفحي وانضحي وأنفقي، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك" معناه: الحث على النفقة في الطاعة، والنهي عن الإمساك والبخل، وعن ادخار المال في الوعاء.

قوله: "عن أسماء بنت أبي بكر ألها جاءت النبي ﷺ فقالت: يا نبي الله! ليس لي من شيء إلا ما أدخل على الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال: ارضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك" هذا محمول=

.....

=على ما أعطاها الزبير لنفسها بسبب نفقة وغيرها، أو مما هو ملك الزبير، ولا يكره الصدقة منه بل يرضي بها على عادة غالب الناس، وقد سبق بيان هذه المسألة قريباً.

قوله ﷺ: "ارضخي ما استطعت" معناه: مما يرضى به الزبير، وتقديره: أن لك في الرضخ مراتب مباحة، بعضها فوق بعض، وكلها يرضاها الزبير، فافعلى أعلاها، أو يكون معناه: ما استطعت مما هو ملك لك.

وقوله ﷺ: "ولا تحصي فيحصي الله عليك، ويوعي عليك" هو من باب مقابلة اللفظ باللفظ للتحنيس، كما قال تعالى: ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ ٱللهُ ﴾ (آل عمران:٥٤) ومعناه: يمنعك كما منعت، ويقتر عليك كما قترت، ويمسك فضله عنك كما أمسكته، وقيل: معنى لا تحصي أي: لا تعديه فتستكثريه، فيكون سبباً لانقطاع إنفاقك.

\* \* \* \*

### [٣٠- باب الحث على الصدقة ولو بالقليل، ولا تمتنع من القليل لاحتقاره]

٢٣٧٧ - (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَقُولُ: "يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتَهَا، وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ".

#### • ٣- باب الحث على الصدقة ولو بالقليل، ولا تمتنع من القليل لاحتقاره

شرح الغريب: قوله على: "لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة" قال أهل اللغة: هو بكسر الفاء والسين، وهو الظلف، قالوا: وأصله في الإبل، وهو فيها مثل القدم في الإنسان، قالوا: ولا يقال إلا في الإبل، ومرادهم أصله مختص بالإبل، ويطلق على الغنم استعارة، وهذا النهي عن الاحتقار نهي للمعطية المهدية، ومعناه: لا تمتنع جارة من الصدقة والهدية لجارتها لاستقلالها واحتقارها الموجود عندها، بل تجود بما تيسر وإن كان قليلاً، كفرسن شاة، وهو خير من العدم، وقد قال الله تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْراً يَرَهُ ﴿ (الزلزلة: ٧) وقال النبي على: التقوا النار ولو بشق تمرة" قال القاضي: هذا التأويل هو الظاهر، وهو تأويل مالك لإدخاله هذا الحديث في باب الترغيب في الصدقة، قال: ويحتمل أن يكون نهياً للمعطاة عن الاحتقار.

قوله على: "يا نساء المسلمات" ذكر القاضي في إعرابه ثلاثة أوجه: أصحها وأشهرها: نصب النساء وجر المسلمات على الإضافة. قال الباجي: وبهذا رويناه عن جميع شيوخنا بالمشرق، وهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه، والموصوف إلى صفته، والأعم إلى الأخص، كمسجد الجامع، وجانب الغربي "ولدار الآخرة"، وهو عند الكوفيين جائز على ظاهره، وعند البصريين يقدرون فيه محذوفاً أي: مسجد المكان الجامع، وجانب المكان الغربي، ولدار الحياة الآخرة، وتقدر هنا: يا نساء الأنفس المسلمات أو الجماعات المؤمنات، وقيل: تقديره: يا فاضلات المؤمنات، كما يقال: هؤلاء رجال القوم أي: ساداقم وأفاضلهم. والوجه الثاني: رفع النساء ورفع المسلمات أيضاً، على معنى النداء والصفة، أي: يا أيها النساء المسلمات، قال الباجي: وهكذا يرويه أهل بلدنا. والوجه الثالث: رفع نساء وكسر التاء من المسلمات، على أنه منصوب على الصفة على الموضع. كما يقال: يا زيد العاقل، برفع زيد ونصب العاقل، والله أعلم.

### [٣١] باب فضل إخفاء الصدقة]

٢٣٧٨ – (١) حَدَّنَىٰ زُهَیْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمّدُ بْنُ الْمُثَنّی، جَمِیعاً عَنْ یَحْیی الْقَطّانِ قَالَ زُهَیْرٌ: حَدَّنَنا یَحْیی بْنُ سَعِید عَنْ عُبَیْدِ الله: أَخْبَرَنِی خُبَیْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم، وَمَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ، عَنِ النبی عَلَیْ قَالَ: "سَبْعَةٌ یُظلّهُمُ الله فِی ظِلّهِ یَوْمَ لاَ ظلّ إلاّ ظلّهُ: الإِمَامُ الْعَادلُ، وَشَابٌ نَشَا بِعِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَالَ: "سَبْعَةٌ يُظلّهُمُ الله فِی ظِلّهِ یَوْمَ لاَ ظلّ إلاّ ظلّهُ: الإِمَامُ الْعَادلُ، وَشَابُ نَشَا بِعِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَالَ: إنّی الله، اجْتَمَعَا عَلَیْهِ وَتَفَرّقَا عَلَیْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إنّی أَخَافُ الله، وَرَجُلٌ تَصَدّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، حَتَّی لاَ تَعْلَمُ یَمِینُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَالِیاً، فَفَاضَتْ عَیْنَاهُ".

#### ٣١ - باب فضل إخفاء الصدقة

القول في تأويل ظل الله تعالى: قوله: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله" قال القاضي: إضافة الظل إلى الله تعالى إضافة ملك، وكل ظل فهو لله وملكه وخلقه وسلطانه، والمراد هنا ظل العرش، كما جاء في حديث آخر مبيناً، والمراد: يوم القيامة إذا قام الناس لرب العالمين ودنت منهم الشمس واشتد عليهم حرها، وأخذهم العرق، ولا ظل هناك لشيء إلا للعرش، وقد يراد به هنا ظل الجنة، وهو نعيمها والكون فيها، كما قال تعالى: ﴿وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاً ظَلِيلاً ﴾ (النساء: ٧٥) قال القاضي: وقال ابن دينار: المراد بالظل هنا الكرامة والكنف والكف من المكاره في ذلك الموقف، قال: وليس المراد ظل الشمس. قال القاضي: وما قاله معلوم في اللسان يقال: فلان في ظل فلان أي: في كنفه وحمايته، قال: وهذا أولى الأقوال وتكون إضافته إلى العرش؛ لأنه مكان التقريب والكرامة، وإلا فالشمس وسائر العالم تحت العرش وفي ظله.

قوله ﷺ: "الإمام العادل" قال القاضي: هو كل من إليه نظر في شيء من مصالح المسلمين من الولاة والحكام، وبدأ به لكثرة مصالحه وعموم نفعه، ووقع في أكثر النسخ: الإمام العادل، وفي بعضها: الإمام العدل، وهما صحيحان.

قوله ﷺ: "وشاب نشأ بعبادة الله" هكذا هو في جميع النسخ: نشأ بعبادة، والمشهور في روايات هذا الحديث: "نشأ في عبادة الله" وكلاهما صحيح، ومعنى رواية الباء: نشأ متلبساً للعبادة، أو مصاحباً لها أو ملتصقاً كها.

قوله ﷺ: "ورجل قلبه معلق في المساجد" هكذا هو في النسخ كلها: "في المساجد"، وفي غير هذه الرواية: "بالمساجد"، وفي بعضها: "متعلق" بالتاء، وكلاهما صحيح، ومعناه: شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيها، وليس معناه دوام القعود في المسجد.

قوله ﷺ: "ورحلان تحابا في الله، احتمعا عليه وتفرقا عليه" معناه: احتمعا على حب الله وافترقا على حب الله، أي: كان سبب احتماعهما حب الله واستمرار على ذلك حتى تفرقا من مجلسهما، وهما صادقان في حب كل واحد- ٢٣٧٩ - (٢) وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ خَفَلْ رَسُولُ الله ﷺ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدَرِيِّ –أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً – أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ، عَنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ الله، وَقَالَ: "وَرَجُلٌ مُعَلَقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ، حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ".

=منهما صاحبه لله تعالى حال اجتماعهما وافتراقهما، وفي هذا الحديث الحث على التحاب في الله، وبيان عظم فضله، وهو من المهمات، فإن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، وهو بحمد الله كثير يوفق له أكثر الناس أو من وفق له. قوله على: "ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله" قال القاضي: يحتمل قوله: "أخاف الله" باللسان، ويحتمل قوله في قلبه ليزجر نفسه، وخص ذات المنصب، وألجمال لكثرة الرغبة فيها وعسر حصولها، وهي جامعة للمنصب والجمال، لا سيما وهي داعية إلى نفسها طالبة لذلك، قد أغنت عن مشاق التوصل إلى مراودة ونحوها، فالصبر عنها لخوف الله تعالى، وقد دعت إلى نفسها مع جمعها المنصب - والجمال من أكمل المراتب وأعظم الطاعات، فرتب الله تعالى عليه أن يظله في ظله. و"ذات المنصب" هي ذات الحسب والنسب الشريف، ومعنى "دعته" أي: دعته إلى الزنا بها، هذا هو الصواب في معناه. وذكر القاضي فيه احتمالين أصحهما هذا، والثاني: أنه يحتمل ألها دعته لنكاحها فخاف العجز عن القيام بحقها، أو أن الخوف من الله تعالى شغله عن لذات الدنيا وشهواتها.

قوله على: "ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله" هكذا وقع في جميع نسخ مسلم في بلادنا وغيرها، وكذا نقله القاضي عن جميع روايات نسخ مسلم: "لا تعلم يمينه ما تنفق شماله"، والصحيح المعروف: "حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه"، هكذا رواه مالك في الموطأ والبخاري في صحيحه وغيرهما من الأئمة، وهو وحه الكلام؛ لأن المعروف في النفقة فعلها باليمين. قال القاضي: ويشبه أن يكون الوهم فيها من الناقلين عن مسلم لا من مسلم، بدليل إدخاله بعده حديث مالك على، وقال بمثل حديث عبيد الله، وبين الخلاف في قوله: وقال: "رجل معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود"، فلو كان ما رواه مخالفاً لرواية مالك لنبه عليه كما نبه على هذا.

وفي هذا الحديث فضل صدقة السر. قال العلماء: وهذا في صدقة التطوع، فالسر فيها أفضل؛ لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء، وأما الزكاة الواجبة فإعلاها أفضل، وهكذا حكم الصلاة فإعلان فرائضها أفضل، وإسرار نوافلها أفضل؛ لقوله على: "أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة". قال العلماء: وذكر اليمين والشمال مبالغة في الإخفاء والاستتار بالصدقة، وضرب المثل بحما لقرب اليمين من الشمال وملازمتها لها، ومعناه: لو قدّرت الشمال رجلاً متيقظاً لما علم صدقة اليمين لمبالغته في الإخفاء. ونقل القاضي عن بعضهم أن المراد: من عن يمينه وشماله من الناس، والصواب الأول.

قوله ﷺ: "ورجل ذكر الله تعالى خالياً ففاضت عيناه" فيه فضيلة البكاء من خشية الله تعالى، وفضل طاعة السر لكمال الإخلاص فيها.

# [٣٢] باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح]

٢٣٨٠ (١) حَدَّنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّنَنا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ الله! أَيّ الصّدَقَةِ أَعْظَمُ؟ فَقَالَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى رَسُولَ الله عَلَيْ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! أَيّ الصّدَقَةِ أَعْظَمُ؟ فَقَالَ: "أَنْ تَصَدّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَحْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْعَنَى، وَلاَ تُمْهِلَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ: لَفُلاَن كَذَا، وَلَفُلاَن كَذَا، أَلا وَقَدْ كَانَ لَفُلاَن ".\*

٢٣٨١ - (٢) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالاً: حَدَّنَنَا ابْنُ فُضَيْلِ عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي ذُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النّبِي ﷺ وَاللّهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّه أَيّ السّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْراً؟ فَقَالَ: "أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنَبَّآتُهُ: \* أَنْ تَصَدّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَحْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ، وَلاَ تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ: لِفُلاَنِ كَذَا، وَلِفُلاَن كَذَا، وَقَدْ كَانَ لَفُلاَن".

٣٨٢ - (٣) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرٍ، غَيْرَ أَنّهُ قَالَ: أَيّ الصّدَقَةِ أَفْضَلُ؟

#### ٣٢ - باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح

قوله: "يا رسول الله! أي الصدقة أعظم؟ فقال: "أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت: لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان".

الفوق بين الشّح والبخل: قال الخطابي: "الشّحُّ" أعم من البخل، وكأن الشح جنس والبخل نوع، وأكثر ما يقال البخل في أفراد الأمور، والشح عام كالوصف اللازم، وما هو من قبل الطبع، قال: فمعنى الحديث أن الشح غالب في حال الصحة، فإذا سمح فيها وتصدق كان أصدق في نيته وأعظم لأجره، بخلاف من أشرف على الموت وآيس من الحياة ورأى مصير المال لغيره، فإن صدقته حينئذ ناقصة بالنسبة إلى حالة الصحة والشح ورجاء البقاء وخوف الفقر. "وتأمل الغنى" بضم الميم أي تطمع به، ومعنى "بلغت الحلقوم": بلغت الروح، والمراد قاربت بلوغ الحلقوم، إذ لو بلغته حقيقة لم تصح وصيته ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته باتفاق الفقهاء.

<sup>\*</sup>قوله: "ألا وقد كان لفلان" أي صار للوارث.

<sup>\*</sup>قوله: "أما وأبيك لتنبأنه" هو من نبّأ المشددة، بمعنى أحبر، على بناء المفعول للمخاطب مع النون الثقيلة.

••••••

-وقوله على: "لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان" قال الخطابي: المراد به الوارث، وقال غيره: المراد به: سبق القضاء به للموصى له، ويحتمل أن يكون المعنى أنه قد خرج عن تصرفه وكمال ملكه واستقلاله بما شاء من التصرف، فليس له في وصيته كبير ثواب بالنسبة إلى صدقة الصحيح الشحيح.

قوله ﷺ: "أما وأبيك لتنبأنه" قد يقال: حلف بأبيه، وقد نهى عن الحلف بغير الله وعن الحلف بالآباء، والجواب: أن النهي عن اليمين بغير الله لمن تعمده، وهذه اللفظة الواقعة في الحديث تجري على اللسان من غير تعمد، فلا تكون يميناً ولا منهياً عنها، كما سبق بيانه في كتاب الإيمان.

\* \* \*

# [٣٣ باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلي...]

٢٣٨٣ – (١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْه، عَنْ نَافِع، عَنْ عَالِم عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْه، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ، وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ، وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفَّفَ عَنِ الْمَسْأَلَة: "الْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفَقَةُ، وَالسُّفْلَى السَّائِلَةُ".

٢٣٨٤ – (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، جَمِيعاً عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، قَالَ ابْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يُحْدَّثُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ –أَوْ خَيْرُ طَلْحَةَ يُحْدَّثُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ –أَوْ خَيْرُ الصَّدَقَةِ – عَنْ ظَهْرِ غِنِّى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السَّفْلَى، وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ".

#### ٣٣ - باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى،

# وأن اليد العليا هي المنفقة، وأن السفلي هي الآخذة

قوله والسفلى السدقة: "اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة" هكذا وقع في صحيح البخاري ومسلم: "العليا المنفقة" من الإنفاق، وكذا ذكره أبو داود عن أكثر الرواة، قال: ورواه عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر "العليا المتعففة" بالعين من العفة، ورجح الخطابي هذه الرواية قال: لأن السياق في ذكر المسألة والتعفف عنها، والصحيح الرواية الأولى، ويحتمل صحة الروايتين، فالمنفقة أعلى من السائلة، والمتعففة أعلى من السائلة.

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث الحث على الإنفاق في وجوه الطاعات، وفيه دليل لمذهب الجمهور أن اليد العليا هي المنفقة، وقال الخطابي: المتعففة، كما سبق، وقال غيره: العليا الآخذة والسفلى المانعة، حكاه القاضي، والله أعلم. والمراد بالعلو: علو الفضل والمجد ونيل الثواب.

قوله ﷺ: "وخير الصدقة عن ظهر غني" معناه: أفضل الصدقة ما بقي صاحبها بعدها مستغنياً بما بقي معه، وتقديره: أفضل الصدقة ما أبقت بعدها غنى يعتمده صاحبها ويستظهر به على مصالحه وحوائحه، وإنما كانت هذه أفضل الصدقة بالنسبة إلى من تصدق بجميع ماله؛ لأن من تصدق بالجميع يندم غالباً أوقد يندم إذا احتاج ويود أنه لم يتصدق، بخلاف من بقى بعدها مستغنياً فإنه لا يندم عليها بل يسر بها.

أقوال أهل العلم في التصدق بجميع المال: وقد اختلف العلماء في الصدقة بجميع ماله، فمذهبنا أنه مستحب لمن لا دين عليه ولا له عيال لا يصبرون، بشرط أن يكون ممن يصبر على الإضاقة والفقر، فإن لم تجتمع هذه الشروط فهو مكروه، قال القاضى: حوز جمهور العلماء وأثمة الأمصار الصدقة بجميع ماله. وقيل: يرد جميعها، وهو مروي =

٢٣٨٥ – ٢٣١) حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النّاقِدُ قَالاً: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزّهْرِيّ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزّبَيْرِ وَسَعِيدٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: سَأَلْتُ النّبِيّ ﷺ فَأَعْطَانِي، ثُمّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمّ قَالَ: "إِنّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ، فَمَنْ أَحَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ فَأَعْطَانِي، ثُمّ قَالَ: "إِنّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ، فَمَنْ أَحَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السَّفْلَى".

٢٣٨٦ - (٤) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمّارٍ: حَدَّثَنَا شَدّادٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "يَا ابْنَ آدَمَ إِنّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفُضْلَ خَيْرٌ لَكَ، وَأَنْ تُمْسِكَةُ شَرّ لَكَ، وَلاَ تُلاَمُ عَلَى كَفَافٍ، وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السّفْلَى".

-عن عمر بن الخطاب ﴿ مُنَافِ ينفذ في الثلث، هو مذهب أهل "الشام". وقيل: إن زاد على النصف ردت الزيادة، وهو محكي عن مكحول. قال أبو جعفر الطبري: ومع جوازه، فالمستحب أن لا يفعله وأن يقتصر على الثلث. قوله ﷺ: "وابدأ بمن تعول" فيه تقديم نفقة نفسه وعياله؛ لأنها منحصرة فيه بخلاف نفقة غيرهم، وفيه الابتداء بالأهم فالأهم في الأمور الشرعية.

قوله ﷺ: "إن هذا المال حضرة حلوة" شبّهه في الرغبة فيه والميل إليه وحرص النفوس عليه بالفاكهة الخضراء الحلوة المستلذة، فإن الأخضر مرغوب فيه على انفراده، والحلو كذلك على انفراده، فاجتماعهما أشد، وفيه إشارة إلى عدم بقائه؛ لأن الخضروات لا تبقى ولا تراد للبقاء، والله أعلم. قوله ﷺ: "فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع".

بيان معنى إشراف النفس: قال العلماء: إشراف النفس تطلعها إليه وتعرضها له وطمعها فيه. وأما طيب النفس فذكر القاضي فيه احتمالين: أظهرهما: أنه عائد على الآخذ، ومعناه: من أخذه بغير سؤال ولا إشراف وتطلع بورك له فيه. والثاني: أنه عائد إلى الدافع، ومعناه: من أخذه ممن يدفع منشرحاً بدفعه إليه طيب النفس، لا بسؤال اضطره إليه أو نحوه مما لا تطيب معه نفس الدافع.

وأما قوله ﷺ: "كالذي يأكل ولا يشبع" فقيل: هو الذي به داء لا يشبع بسببه، وقيل: يحتمل أن المراد: التشبيه بالبهيمة الراعية.

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث وما قبله وما بعده الحث على التعفف والقناعة والرضا بما تيسر في عفاف وإن كان قليلاً، والإجمال في الكسب، وأنه لا يغتر الإنسان بكثرة ما يحصل له بإشراف ونحوه، فإنه لا يبارك له فيه= =وهو قريب من قول الله تعالى: ﴿ يَمْحَقُ آللَّهُ ٱلرَّبُواْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَتِ ﴾ (البقرة:٢٧٦)

قوله على الله الله الله الله الفضل حير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف" هو بفتح همزة النا" ومعناه: إن بذلت الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك فهو خير لك لبقاء ثوابه، وإن أمسكته فهو شر لك؛ لأنه إن أمسك عن الواجب استحق العقاب عليه، وإن أمسك عن المندوب فقد نقص ثوابه، وفوّت مصلحة نفسه في آخرته، وهذا كله شر، ومعنى "لا تلام على كفاف" أن قدر الحاجة لا لوم على صاحبه، وهذا إذا لم يتوجه في الكفاف حق شرعي كمن كان له نصاب زكوي ووجبت الزكاة بشروطها، وهو محتاج إلى ذلك النصاب لكفافه وجب عليه إخراج الزكاة، ويُحصّل كفايته من جهة مباحة، ومعنى "ابدأ بمن تعول" أن العيال والقرابة أحق من الأجانب، وقد سبق.

\* \* \* \*

# [٣٤ باب النهي عن المسألة]

٢٣٨٧ – (١) حَدَّثَنَى رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدَّمَشْقِيّ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرِ الْيَحْصَبِيّ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةُ بْنُ يَوْيِدَ الدَّمَشْقِيّ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرِ الْيَحْصَبِيّ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ: إِيّاكُمْ وَالأَحَادِيثَ: إِلاّ حَدِيثاً كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ، فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يُحِيفُ النّاسَ فِي الله يَقُولُ: "مَنْ يُرِدِ الله بِهِ خَيْراً \* يُفَقِّهُهُ فِي الدّينِ"، عَرِّ وَجَلّ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ وَهُو يَقُولُ: "مَنْ يُرِدِ الله بِهِ خَيْراً \* يُفَقِّهُهُ فِي الدّينِ"، وَسَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "إِنّمَا أَنَا خَازِنَّ، فَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ، فَيُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ، فَيُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ طَيبِ نَفْسٍ، فَيُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَشَرَهٍ، كَانَ كَالّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ".

#### ٣٤- باب النهي عن المسألة

أقوال أهل العلم في جواز السؤال للقادر على الكسب: مقصود الباب وأحاديثه: النهي عن السؤال، واتفق العلماء عليه إذا لم تكن ضرورة، واختلف أصحابنا في مسألة القادر على الكسب على وجهين: أصحهما: ألها حرام؛ لظاهر الأحاديث. والثاني: حلال مع الكراهة بثلاث شروط: أن لا يذل نفسه، ولا يلح في السؤال، ولا يؤذي المسؤول، فإن فقد أحد هذه الشروط فهي حرام بالاتفاق، والله أعلم.

قوله: "عن عبد الله بن عامر اليحصبي" هو أحد القراء السبعة، وهو بضم الصاد وفتحها، منسوب إلى بني يحصب. مطلب تحذير معاوية عن الإكثار في الحديث: قوله: "سمعت معاوية يقول إياكم وأحاديث إلا حديثاً كان في عهد عمر، فإن عمر كان يخيف الناس في الله" هكذا هو في أكثر النسخ: "وأحاديث"، وفي بعضها: "والأحاديث" وهما صحيحان، ومراد معاوية النهي عن الإكثار من الأحاديث بغير تثبت لما شاع في زمنه من التحدث عن أهل الكتاب وما وحد في كتبهم حين فتحت بلداهم، وأمرهم بالرجوع في الأحاديث إلى ما كان في زمن عمر شها لضبطه الأمر وشدته فيه، وخوف الناس من سطوته، ومنعه الناس من المسارعة إلى الأحاديث، وطلبه الشهادة على=

<sup>\*</sup>قوله: "من يرد الله به خيراً" قال الأبي عليه قلت إن لم نقل بعموم "من" فالأمر واضح؛ إذ هو في قوة بعض من أريد له الخير، وإن قلنا بعمومها يصير المعنى: كل من يراد به الخير، وهو مشكل بمن مات قبل البلوغ مؤمناً، فإنه قد أريد به الخير، وليس بفقيه، ويجاب بأنه عام مخصوص كما هو أكثر العمومات، أو المراد: من يرد الله تعالى به خيراً خاصاً على حذف الصفة انتهى. قلت: الوجه حمل الخير على العظيم، على أن التنكير للتعظيم، فلا إشكال، على أنه يمكن حمل الخير على الإطلاق واعتبار تنزيل غير الفقه في الدين منزلة العدم بالنسبة إلى الفقه في الدين، والحاصل أن الكلام مبني على المبالغة، وإن لم يعط الفقه في الدين كأنه ما أريد به الخير، وما ذكر من الرجوع لا يناسب المقصود، والله تعالى أعلم.

٢٣٨٨ – (٢) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو، عَنْ وَهْب بْنِ مُنَبَّه، عَنْ أَخِيهِ هَمَّام عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لاَ تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ، فَوَالله لاَ يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْعًا، فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِي شَيْعًا، وَأَنَا لَهُ كَارِةٌ، فَيَبَارَكَ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ".

٣٨٩- (٣) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكّيّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ: حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ مُنَبّهٍ -وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فِي دَارِهِ بِصَنْعَاءَ، فَأَطْعَمَنِي مِنْ جَوْزَةٍ فِي دَارِهِ- عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

ُ ٢٣٩٠ (٤) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنَي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قال: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَهُوَ يَخْطُبُ، يَقُولُ: إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "مَنْ يُرِدِ الله بِهِ خَيْرًا يُفَقَّهُهُ فِي الدِّينِ، وَهُو يَخْطُبُ، يَقُولُ: إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "مَنْ يُرِدِ الله بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ، وَإِنْمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِي اللهُ".

<sup>-</sup>ذلك، حتى استقرت الأحاديث واشتهرت السنن.

قوله ﷺ: "من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين" فيه فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه، وسببه أنه قائد إلى تقوى الله تعالى. قوله ﷺ: "إنما أنا خازن". وفي الرواية الأخرى: "وإنما أنا قاسم ويعطي الله" معناه: أن المعطي حقيقة هو الله تعالى، ولست أنا معطياً، وإنما أنا خازن على ما عندي، ثم أقسم ما أمرت بقسمته على حسب ما أمرت به، فالأمور كلها بمشيئة الله تعالى وتقديره، والإنسان مصرّف مربوب.

قوله ﷺ: "لا تلحفوا في المسألة" هكذا هو في بعض الأصول: "في المسألة" بالفاء، وفي بعضها "بالباء"، وكلاهما صحيح، "والإلحاف" الإلحاح.

# [٣٥- باب المسكين الذي لا يجد غني، ولا يفطن له فيتصدق عليه]

٢٣٩١ – (١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ - يَعْنِي الْحِزَامِيّ - عَنْ أَبِي الزّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوّافِ الّذِي يَطُوفُ عَلَى النّاسِ، فَتَرُدّهُ اللّهْمَةُ وَاللّهْمَتَانِ، وَالتّمْرَةُ وَالتّمْرَقَانِ"، قَالُوا: فَمَا الْمَسْكِينُ؟ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: "الّذي لاَ يَجِدُ غِنَى يُغْنِيهِ، \* وَلاَ يُفْطَنُ لَهُ، فَيُتَصَدّقَ عَلَيْهِ، وَلاَ يَسْأَلُ النّاسَ شَيْئًا".

٣٩٣٣ - (٣) وَحَدَّثَنِيْهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنِي شَرِيكٌ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ أَنْهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ، بَمِثْلِ حَدِيثٍ إِسْمَاعِيلَ.

#### ٣٥ - باب المسكين الذي لا يجد غنى، ولا يفطن له فيتصدق عليه

قوله ﷺ: "ليس المسكين هذا الطواف" إلى قوله ﷺ في المسكين: "الذي لا يجد غنى يغنيه" إلى آخره، معناه: المسكين الكامل المسكنة الذي هو أحق بالصدقة وأحوج إليها ليس هو هذا الطواف، بل هو الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له، ولا يسأل الناس، وليس معناه نفي أصل المسكنة عن الطواف، بل معناه نفي كمال المسكنة كقوله تعالى: ﴿لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاَخِرِ ﴾ (البقرة: ١٧٧) إلى آخر الآية.

قوله: "قالوا: فما المسكين" هكذا هو في الأصول كلها: "فما المسكين" وهو صحيح؛ لأن "ما" تأتي كثيراً لصفات من يعقل كقوله تعالى: ﴿فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ (النساء:٣)

<sup>\*</sup>قوله: "قال الذي لا يجد غني بغنيه..." أي: فمن أراد التصدق على المسلمين فليبحث عن مثل هذا، والله تعالى أعلم.

# [٣٦- باب كراهة المسألة للناس]

٢٣٩٤ - (١) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النّبِي ﷺ قَالَ: "لاَ تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتّى يَلْقَى اللهَ، وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْم".

٢٣٩٥ – (٢) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النّاقدُ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَحِي الزّهْرِيّ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ: "مُزْعَةُ".

َ ٣٩٦ - (٣) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ الله اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ حُمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الله عَمْرَ أَنّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَا يَزَالُ الرِّجُلُ يَسْأَلُ النّاسَ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمِ".

٢٣٩٧ - (٤) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبُ وَ وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالاً: حَدَّثَنَا أَبْنُ فُضَيْلِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ سَأَلَ النّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثِّراً، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ حَمْراً، فَلْيَسْتَقِلَ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ". \*

#### ٣٦- باب كراهة المسألة للناس

قوله ﷺ: "لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم" بضم الميم وإسكان الزاي أي قطعة، قال القاضي: قيل: معناه يأتي يوم القيامة ذليلاً ساقطاً لا وجه له عند الله. وقيل: هو على ظاهره فيحشر، ووجهه عظم لا لحم عليه عقوبة له وعلامة له بذنبه حين طلب وسأل بوجهه، كما جاءت الأحاديث الأخر بالعقوبات في الأعضاء التي كانت بها المعاصي، وهذا فيمن سأل لغير ضرورة سؤالاً منهياً عنه وأكثر منه، كما في الرواية الأحرى: "من سأل تكثراً"، والله أعلم.

قوله ﷺ: "من سأل الناس أموالهم تكثراً فإنما يسأل جمراً، فليستقل أو ليستكثر" قال القاضي: معناه أنه يعاقب بالنار، ويحتمل أن يكون على ظاهره وأن الذي يأخذه يصير جمراً يُكوى به، كما ثبت في مانع الزكاة.

قوله ﷺ: "لأن يغدوا أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به من الناس خير من أن يسأل رجلاً" =

<sup>\*</sup>قوله: "فليستقل أو يستكثر" الأمر للتوبيخ، مثله في قوله تعالى: ﴿فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرْ ﴾ (الكهف: ٢٩) والله تعالى أعلم.

٢٣٩٨ – (٥) حَدَّثَنِي هَنّادُ بْنُ السّرِيّ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ بَيَانٍ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ قَيْسِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هِمْزَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "لَأَنْ يَغْدُو أَحَدُكُمْ فَيَحُطِبَ عَلَى ظُهْرِهِ، فَيَتَصَدّقَ بِهِ وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ مِنَ النّاسِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلاً، \* أَعْطَاهُ أَوْ مَنَ النّاسِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلاً، \* أَعْطَاهُ أَوْ مَنَ الْيَد السّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ".

٣٩٩٩ - (٦) وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّنَنِي قَيْشُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ: قَالَ النَّبِيّ ﷺ: "وَالله لأَنْ يَغْدُو َ أَحَدُكُمْ فَيَحْطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهُ"، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ بَيَانٍ.

عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الأَعْلَى قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لأَنْ يَحْتَزِمَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ، فَيَحْمِلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلاً، يُعْطِيهِ أَوْ يَمْنَعُهُ".

=فيه الحث على الصدقة، والأكل من عمل يده، والاكتساب بالمباحات كالحطب والحشيش النابتين في موات، وهكذا وقع في الأصول: "فيحطب" بغير تاء بين الحاء والطاء في الموضعين، وهو صحيح، وهكذا أيضاً في النسخ: "ويستغني به من الناس" بالميم وفي نادر منها: "عن الناس" بالعين، وكلاهما صحيح، والأول محمول على الثاني. ضبط الأسماء: قوله: "عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني" اسم أبي إدريس: عابد الله ابن عبد الله، واسم أبي مسلم "عبد الله بن ثوب" بضم المثلثة وفتح الواو وبعدها موحدة، ويقال: "ابن ثواب" بفتح الثاء=

<sup>\*</sup>قوله: "حير من أن يسأل رحلاً" أي: لو فرض في السؤال حيرية لكان هذا حيراً منه، وإلا فمعلوم أنه لا حيرية في السؤال.

وَكُنّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ، فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ الله! ثُمّ قَالَ: "أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ الله؟" قَالَ: فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا، وَقُلْنَا: فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ الله عُلَمَ أَبُايِعُونَ رَسُولَ الله عَلَى الله؟" قَالَ: وَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ الله فَعَلاَمَ نُبَايِعُك؟ قَالَ: "عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا الله وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَالصّلَوَاتِ قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ الله فَعَلاَمَ نُبَايِعُك؟ قَالَ: "عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا الله وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَالصّلَوَاتِ النّاسَ شَيْئًا" فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النّفرِ النّاسَ شَيْئًا" فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النّفرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ، فَمَا يَسْأَلُ أَحَداً يُنَاولُهُ إِيّاهُ.

=وتخفيف الواو، ويقال: "ابن أثوب"، ويقال: "ابن عبد الله"، ويقال: "ابن عوف"، ويقال: "ابن مسلم"، ويقال: السمه: "يعقوب بن عوف"، وهو مشهور بالزهد والكرامات الظاهرة، والمحاسن الباهرة، أسلم في زمن النبي الله والقاه الأسود العنسي في النار، فلم يحترق، فتركه فحاء مهاجراً إلى رسول الله الله الله النبي الله وهو في الطريق، فحاء إلى المدينة فلقي أبا بكر الصديق وعمر وغيرهما من كبار الصحابة الله الله العلم من علاف فيه بين العلماء. وأما قول السمعاني في "الأنساب": إنه أسلم في زمن معاوية، فغلط باتفاق أهل العلم من المحدثين وأصحاب التواريخ والمغازي والسير وغيرهم، والله أعلم.

قوله: "فلقد رأيت أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحداً يناوله إياه" فيه التمسك بالعموم؛ لأنهم نهوا عن السؤال فحملوه على عمومه، وفيه الحث على التنزيه عن جميع ما يسمى سؤالاً وإن كان حقيراً، والله أعلم.

# [۳۷ باب من تحل له المسألة]

كَانَةُ بَنُ مَخَارِقِ الْهِلَالِيّ قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، بْنُ سَعِيد، كِلاَهُمَا عَنْ حَمَّاد بْنِ زَيْدٍ -قَالَ يَحْيَى وَقُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيد، كِلاَهُمَا عَنْ حَمَّاد بْنُ زَيْدٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ رِيَابٍ: حَدِّنْنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمِ الْعَدَوِيّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقِ الْهِلَالِيّ قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ: "أَقِمْ عَنْ عَنْيَ تَأْتِينَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا" قَالَ: ثُمّ قَالَ: "يَا قَبِيصَةً! إِنَّ الْمَسْأَلَةُ لاَ تَحلَّ إِلاّ لاَحَد تَّى يُصِيبَهَا ثُمّ يُمْسِك، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحة ثَلَاثَةٍ: رَجُل تَحمَّلَ حَمَالَةً فَحلَت لَهُ الْمَسْأَلَةُ، حَتَّى يُصِيبَ قَوَام مِنْ عَيْشٍ -أَوْ قَالَ سِدَاد مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَاد مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سَوَاهُنَّ مِنْ وَرَجُلٌ أَصَابَتُ \* فَلاَناً فَاقَةٌ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ عَلْمَ عَيْشٍ -أَوْ قَالَ سِدَاد مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِن فَحَلَّت لَهُ الْمَسْأَلَة ، مَنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَاد مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِن فَحَلَّت لَهُ الْمَسْأَلَة ، مَنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَاد مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِن فَحَلَّتُ لَهُ الْمَسْأَلَة ، يَا قَبِيصَة ! سُحْتاً يَأَكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتاً".

#### ٣٧ - باب من تحل له المسألة

ضبط الاسم وشرح الكلمات: قوله: "عن هارون بن رياب" هو بكسر الراء وبمثناة تحت ثم ألف موحدة. قوله: "تحملت حمالة" هي بفتح الحاء، وهي المال الذي يتحمله الإنسان، أي: يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين كالإصلاح بين قبيلتين ونحو ذلك، وإنما تحل له المسألة ويعطى من الزكاة، بشرط أن يستدين لغير معصية.

قوله ﷺ: "حتى تصيب قواماً من عيش" أو قال: "سداداً من عيش"، "القوام والسداد" بكسر القاف والسين، وهما بمعنى واحد، وهو ما يغني من الشيء وما تسد به الحاجة، وكل شيء سددت به شيئاً فهو "سداد" بالكسر، ومنه "سداد الثغر والقارورة"، وقولهم: "سداد من عوز".

قوله: "حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلاناً فاقة" هكذا هو في جميع النسخ: "يقوم ثلاثة" وهو صحيح، أي: يقومون بهذا الأمر فيقولون: لقد أصابته فاقة، "والحِجا" مقصور وهو العقل، وإنما قال على الله من قومه"؛ لأنهم من أهل الخبرة بباطنه، والمال ممّا يخفى في العادة، فلا يعلمه إلا من كان خبيراً بصاحبه، وإنما شرط=

<sup>\*</sup>قوله: "لقد أصابت" أي: قائلين لقد أصابت، وهذا كناية عن كون تلك الفاقة محققة لا مخيلة، حتى لو استشهد عقلاء قومه بتلك الفاقة لشهدوا بها، والله تعالى أعلم. والفرق بين هذا القسم، والقسم السابق أن الفاقة في القسم الأول ظاهرة بين غالب الناس، وفي هذا القسم خفية عنهم.

=الحجا تنبيهاً على أنه يشترط في الشاهد التيقظ فلا تقبل من مغفل، وأما اشتراط الثلاثة، فقال بعض أصحابنا: هو شرط في بيّنة الإعسار فلا يقبل إلا من ثلاثة لظاهر هذا الحديث. وقال الجمهور: يقبل من عدلين كسائر الشهادات غير الزنا، وحملوا الحديث على الاستحباب، وهذا محمول على من عرف له مال، فلا يقبل قوله في

قوله على: "فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتاً" هكذا هو في جميع النسخ: "سحتاً"، ورواية غير مسلم: "سحت" وهذا واضح، ورواية مسلم صحيحة، وفيه إضمار، أي اعتقده سحتاً، أو يؤكل سحتاً.

تلفه والإعسار إلا ببينة، وأما من لم يعرف له مال، فالقول قوله في عدم المال.

\* \* \*

# [٣٨ باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا إشراف]

قَالَ سَالِمْ: فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَسْأَلُ أَحَداً شَيْئاً، وَلاَ يَرُدّ شَيْئاً أُعْطِيَهُ.

#### ٣٨- باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا إشراف

قوله: سمعت عمر بن الخطاب هنه يقول: قد كان رسول الله على يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالاً، فقلت: أعطه أفقر إليه مني، فقال رسول الله على: خذه وما جاءك من هذا المال، وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه، وما لا، فلا تتبعه نفسك".

فائدة الحديث وأقوال أهل العلم في قبول عطية السلطان: هذا الحديث فيه منقبة لعمر وبيان فضله وزهده وإيثاره، والمشرف إلى الشيء هو المتطلع إليه، الحريص عليه. "وما لا فلا تتبعه نفسك" معناه: ما لم يوجد فيه هذا الشرط لا تعلق النفس به، واختلف العلماء فيمن جاءه مال هل يجب قبوله أم يندب؟ على ثلاثة مذاهب، حكاها أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وآخرون، والصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه يستحب في غير عطية السلطان، وأما عطية السلطان فحرمها قوم، وأباحها قوم، وكرهها قوم، والصحيح أنه إن غلب الحرام فيما في يد السلطان حرمت، وكذا إن أعطى من لا يستحق، وإن لم يغلب الحرام فمباح، إن لم يكن في القابض مانع يمنعه من استحقاق الأخذ، وقالت طائفة: الأخذ واجب من السلطان وغيره. وقال آخرون: هو مندوب في عطية السلطان دون غيره، والله أعلم.

مِثْلِ ذَلِكَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ السَّعْدِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ ﴿ مَثْلُ شِهَابٍ مَثْلُ ذَلِكَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ السَّعْدِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ ﴿ مَثْلُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَا عَلَى عَا

قوله: "وحدثني أبو الطاهر: أحبرنا ابن وهب قال عمرو: وحدثني ابن شهاب بمثل ذلك عن السائب بن يزيد، عن عبد الله على السعدي، عن عمر بن الخطاب هيه عن رسول الله على الله على السعدي، عن عمر بن الخطاب هيه عن رسول الله على السعدي عمرو، فحذف كتابة "قال"، ولا بد للقارئ من النطق بقال مرتين، وإنما حذفوا إحداهما في الكتاب اختصاراً.

وأما قوله: "قال عمرو وحدثني" فهكذا هو في النسخ "وحدثني" بالواو، وهو صحيح مليح، ومعناه أن عمرواً حدث عن ابن شهاب بأحاديث عطف بعضها على بعض، فسمعها ابن وهب كذلك، فلما أراد ابن وهب رواية غير الأول أتى بالواو العاطفة؛ لأنه سمع غير الأول من عمرو معطوفاً بالواو، فأتى به كما سمعه، وقد سبق بيان هذه المسألة في أول الكتاب، والله أعلم. واعلم أن هذا الحديث مما استدرك على مسلم.

شرح الاستدراك على الإمام مسلم وتصويب كون حويطب بين السائب وعبد الله بن السعدي: قال القاضي عياض: قال أبو علي بن السكن: بين السائب بن يزيد وعبد الله بن السعدي رحل، وهو حويطب بن عبد العزى، قال النسائي: لم يسمعه السائب من ابن السعدي بل إنما رواه عن حويطب عنه، قال غيره: هو محفوظ من طريق عمرو بن الحارث، رواه أصحاب شعيب والزبيدي وغيرهما عن الزهري قال: أخبرني السائب ابن يزيد أن حويطباً أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أن عمراً أخبره، وكذلك رواه يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب، هذا كلام القاضي.

قلت: وقد رواه النسائي في سننه كما ذكر عن ابن عيينة عن الزهري عن السائب عن حويطب عن ابن السعدي عن عمر هيء، ورويناه عن الحافظ عبد القادر الرهاوي في كتابه "الرباعيات" قال: وقد رواه هكذا عن الزهري عمد بن الوليد والزبيدي وشعيب بن أبي حمزة الحمصيان، وعقيل بن خالد ويونس بن يزيد الأيليان، وعمرو بن الحارث المصري، والحكم بن عبد الله الحمصي، ثم ذكر طرقهم بأسانيدها مطولة مطرقة، كلهم عن الزهري عن السائب عن حويطب عن ابن السعدي عن عمر، وكذا رواه البخاري من طريق شعيب، قال عبد القادر: ورواه النعمان بن راشد عن الزهري فأسقط حويطباً، ورواه معمر عن الزهري، واختلف عنه فيه، فرواه عنه سفيان بن عبينة وموسى بن أعين، كما رواه الجماعة عن الزهري، ورواه ابن المبارك عن معمر فأسقط حويطباً، كما رواه النعمان بن راشد عن الزهري، ورواه عبد الرزاق عن معمر فأسقط حويطباً وابن السعدي، ثم ذكر الحافظ عبد القادر طرقهم كذلك، قال: فهذا ما انتهى من طرق هذا الحديث، قال: والصحيح ما اتفق عليه الجماعة عين الزهري عن السائب عن حويطب عن ابن السعدي عن عمر.

السّاعِدِيّ الْمَالِكِيّ أَنّهُ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ ﴿ عَنْ بُكْيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ السّاعِدِيّ الْمَالِكِيّ أَنّهُ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ ﴿ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمّا فَرَغْتُ مِنْهَا، وَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ، أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ، فَقُلْتُ: إِنّمَا عَمِلْتُ للله، وَأَجْرِي عَلَى الله، فَقَالَ: حُدْ مَا أُعْطِيتَ، فَإِنّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْد رَسُولِ الله ﷺ فَعَمّلَنِي، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ فَإِنّي عَمِلْتُ مِثْلُ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ فَإِنّي عَمِلْتُ مِثْلُ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ فَكُلْ، وتَصَدّقُ".

ُ ٧٤٠٧ - (٥) وَحَدَّثَنَىٰ هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيّ: حَدِّثَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكْرِ ابْنِ السَّعْدِيّ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ هِ اللَّهْ عَلَى الصَّدَقَةِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ.

لطيفة هذا الإسناد وضبط رجاله: وهذا الحديث فيه أربعة "صحابيون" يروي بعضهم عن بعض، وهم: عمر، وابن السعدي، وحويطب، والسائب في وقد حاءت جملة من الأحاديث فيها أربعة صحابيون، يروي بعضهم عن بعض، وأما "ابن السعدي" فهو أبو محمد عبد الله بن وقدان بن عبد شمس بن عبدود بن نضر بن مالك بن حنبل بن عامر بن لؤي بن غالب، قالوا: واسم "وقدان" عمرو، ويقال: عمرو بن وقدان، ويقال له: ابن السعدي؛ لأن أباه استُرضع في عمرو بن وقدان، ويقال له: ابن السعدي؛ لأن أباه استُرضع في بني سعد بن بكر بن هوازن، صحب ابن السعدي رسول الله في قديماً، وقال: وفدت في نفر من بني سعد بن بكر إلى رسول الله في سكن الشام، روى عنه السائب بن يزيد، وروى عنه جماعات من كبار التابعين. وأما "حويطب" فهو بضم الحاء المهملة، أبو محمد، ويقال: أبو الأصبع حويطب بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبدود ابن نضر بن مالك بن حنبل بن عامر بن لؤي القرشي العامري، أسلم يوم فتح مكة، ولا تجفظ له رواية عن النبي الله شيء ذكره الواقدي، والله أعلم.

وقد وقع في مسلم بعد هذا من رواية قتيبة، قال: عن ابن الساعدي المالكي، فقوله: "المالكي" صحيح منسوب إلى مالك بن حنبل بن عامر، وأما قوله: "الساعدي" فأنكروه، قالوا: وصوابه "السعدي"، كما رواه الجمهور، منسوب إلى بني سعد بن بكر، كما سبق، والله أعلم.

قوله: "أمر لي بعمالة" هي بضم العين، وهي المال الذي يعطاه العامل على عمله.

قوله: "عملت على عهد رسول الله ﷺ فعملني" هو بتشديد الميم، أي: أعطاني أجرة عملي، وفي هذا الحديث جواز أحذ العوض على أعمال المسلمين، سواء كانت لدين أو لدنيا كالقضاء والحسبة وغيرهما، والله أعلم.

# [٣٩- باب كراهة الحرص على الدنيا]

٢٤٠٨ – (١) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النّبِي ﷺ قَالَ: "قَلْبُ الشّيْخِ شَابّ عَلَى حُبّ اثْنَتَيْنِ: حُبّ الْعَيْش، وَالْمَالِ".

٢٤٠٩ – (٢) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَ حَرَمْلَةُ قَالاً: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "قَلْبُ الشَّيْخِ شَابِّ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْن: طُول الْحَيَاة، وَحُبِّ الْمَالِ".

٠ ٢٤١٠ (٣) وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كُلِّهُمْ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ -قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةً - عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتَشبّ مَنْهُ اثْنَتَان: الْحِرْصُ عَلَى الْمَال، وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُر".

٢٤١١ - (٤) وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسّانَ الْمسْمَعِي وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى قَالاً: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام: حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنسِ أَنَّ نَبِي الله ﷺ قَالَ بِمِثْلِهِ.

يَّ ٢٤١٢ - (٥) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى و ابْنُ بَشَّارٍ قَالاً: ۚ حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُعْبَةُ قَالَ: سَمعْتُ قَتَادَةَ يُحَدَّثُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ.

### ٣٩ باب كراهة الحرص على الدنيا

قوله: "قلب الشيخ شاب على حب اثنتين: حب العيش، والمال" هذا مجاز واستعارة، ومعناه: أن قلب الشيخ كامل الحب للمال محتكم في ذلك كاحتكام قوة الشاب في شبابه، هذا صوابه، وقيل في تفسيره غير هذا مما لا يُرتضى.

قوله: "وتشب منه اثنتان" بفتح التاء وكسر الشين، وهو بمعنى قلب الشيخ شاب على حب اثنتين.

# [ ٠ ٤ – باب لو أن لابن آدم واديين لابتغي ثالثا]

٣٤١٣ – (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد –قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا – أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لاَبْتَغَى وَادِياً ثَالِثاً، وَلاَ يَمْلاُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاّ التّرَابُ، وَيَتُوبُ الله عَلَى مَنْ تَابَ".

٢٤١٤ – (٢) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَّارٍ – قَالَ ابْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا – مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدَّثُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ –فَلاَ أَدْرِي أَشَيْءٌ أُنْزِلَ أَمْ شَيْءٌ كَانَ يَقُولُهُ– بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ.

٢٤١٥ – (٣) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ "لَوْ كَانَ لاِبْنِ آدَمَ وَادٍ مِنْ ذَهَبٍ أَحَبّ أَنّ لَهُ
 وَادِياً آخَرَ، وَلَنْ يَمْلاً فَاهُ إِلاّ التّرَابُ، وَالله يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ".

ُ ٢٤١٦ - (٤) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله قَالاَ: حَدَّثَنَا حَجَاجُ بْنُ مُحَمّد عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ: "لَوْ أَنَّ لَابْنِ آدَمَ مِلْءَ وَادٍ مَالاً لأَحَبّ أَنْ يَكُونَ إِلَيهِ مِثْلُهُ، وَلاَ يَمْلأُ نَفْسَ ابْنِ آدَمَ إِلاّ لِتَرَاب، وَالله يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ".

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَا أَدْرِيْ أَمِنَ الْقُرْآنِ هُوَ أَمْ لَا.

وَفِيْ رِوَايَةٍ زُهَيْرٍ قَالَ: فَلَا أَدْرِيْ أَمِنَ الَقُرْآنِ، لَمْ يَذْكُر ابْنَ عَبَّاسٍ.

### • ٤ – باب لو أن لابن آدم واديين لابتغي ثالثا

قوله: "لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثاً، ولا يملأ حوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب" وفي رواية: "ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب".

فائدة الحديث: فيه ذم الحرص على الدنيا وحبِ المكاثرة بما والرغبة فيها. ومعنى: "لا يملأ حوفه إلا التراب" أنه=

٧٤١٧ (٥) حَدَّثَنِي سُويْدُ بْنُ سَعِيدُ: حَدَّثَنَا عَلِيّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ ابْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَ أَبُو مُوسَى الْأَسْعَرِيّ إِلَى قُرَّاءٍ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَقُرَّاوُهُمْ، فَاتْلُوهُ، وَلاَ يَطُولَنَّ تَلَاثُمِاتَةِ رَجُلٍ قَدْ قَرَوُوا الْقُرْآنَ، فَقَالَ: أَنْتُمْ حِيَارُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَقُرَّاوُهُمْ، فَاتْلُوهُ، وَلاَ يَطُولَنَّ عَلَيْكُمُ الأَمَدُ فَتَقْسُو قُلُوبُكُمْ كَمَا قَسَتْ قُلُوبُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَإِنّا كُنّا نَقْرَأُ سُورَةً، كُنّا عَلَيْكُمُ الأَمَدُ فَتَقْسُو قُلُوبُكُمْ كَمَا قَسَتْ قُلُوبُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَإِنّا كُنّا نَقْرَأُ سُورَةً، كُنّا نَشْرَةً بَسُورَةِ بَرَاءَة، فَأَنْسِيتُهَا غَيْرَ أَنِي قَدْ حَفِظْتُ مِنْهَا: يَو كَانَ لابْنِ آدَمَ إِلاّ التّرَابُ، وَكُنّا نَقْرَأُ سُورَةً كُنّا فَشَادُ مَنْ مَالِ لاَبْتَغَى وَادِياً ثَالِثاً، وَلاَ يَمْلاً جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاّ الترَابُ، وَكُنّا نَقْرَأُ سُورَةً كُنّا فَشَادًا مَنْ مَالُ لاَبْتَعَى وَادِياً ثَالِثاً، وَلاَ يَمْلاً جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاّ الترَابُ، وَكُنّا نَقْرَأُ سُورَةً كُنّا فَدُولُونَ مَا لاَ مَنْ مَالُ لاَبْتَغَى وَادِياً ثَالِثاً، وَلاَ يَمْلاً جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاّ الترَابُ، وَكُنّا نَقْرَأُ سُورَةً كُنّا فَعُلُونَ مَا لاَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَعْمَلُونَ، فَتُكْرَبُ شَهَا يَوْمَ الْقَيَامَة.

 <sup>-</sup> لا يزال حريصاً على الدنيا حتى يموت، ويمتلئ جوفه من تراب قبره، وهذا الحديث خرج على حكم غالب بني
 آدم في الحرص على الدنيا، ويؤيده قوله: "ويتوب الله على من تاب" وهو متعلق بما قبله، ومعناه: أن الله يقبل التوبة من المذموم
 التوبة من الحرص المذموم وغيره من المذمومات.

### [ ١ ٤ - باب ليس الغني عن كثرة العرض]

٢٤١٨ – (١) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَابْنُ نُمَيْرِ قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَّسُولُ الله ﷺ: "لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ. وَلَكِنّ الْغِنَى غِنَى النّفْسِ".

#### ١٤ - باب ليس الغني عن كثرة العرض

قوله: "ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس" "العرض" هنا بفتح العين والراء جميعاً، وهو متاع الدنيا، ومعنى الحديث: الغنى المحمود غنى النفس وشبعها وقلة حرصها، لا كثرة المال مع الحرص على الزيادة؛ لأن من كان طالباً للزيادة لم يستغن بما معه، فليس له غنى.

\* \* \*

# [٤٢] باب تخوّف ما يخرج من زهرة الدنيا]

### ٢٤ – باب تخوّف ما يخرج من زهرة الدنيا

قوله: "لا والله! ما أخشى عليكم أيها الناس! إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا" فيه التحذير من الاغترار بالدنيا والنظر إليها، والمفاخرة بها، وفيه استحباب الحلف من غير استحلاف إذا كان فيه زيادة في التوكيد والتفحيم ليكون أوقع في النفوس.

قوله: "يا رسول الله! أيأتي الخير بالشر؟ فقال له رسول الله ﷺ: إن الخير لا يأتي إلا بخير، أو حير هو؟ إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطاً أو يلم، إلا آكلة الخضر، أكلت، حتى امتلات خاصرتاها استقبلت الشمس ثلطت، أو بالت ثم اجترت، فعادت، فأكلت، فمن يأخذ مالاً بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذ مالاً بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع".

شرح الغريب: أما قوله ﷺ: "أو حير هو" فهو بفتح الواو، "والحبط" بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة التخمة. وقوله ﷺ: "أو يلم" معناه: أو يقارب القتل.

وقوله ﷺ: "إلا آكلة الخضر" هو بكسر الهمزة من "إلا" وتشديد اللام على الاستثناء، هذا هو المشهور الذي قاله=

<sup>\*</sup>قوله: "من زهرة الدنيا" بفتح الزاي المعجمة، وسكون الهاء أي حسنها وبمجتها، وقوله بنبت الربيع، قيل: هو الفصل المشهور بالإنبات، وقيل: هو النهر الصغير المنفجر عن النهر الكبير، والله تعالى أعلم.

<sup>\*</sup>قوله: "تقتل حبطا" بفتح الهاء المهملة والباء الموحدة أي انتفاخاً.

=الجمهور من أهل الحديث واللغة وغيرهم، قال القاضي: ورواه بعضهم "ألا" بفتح الهمزة وتخفيف اللام على الاستفتاح. "وآكلة الخضر" بممزة ممدودة، "والخضر" بفتح الخاء وكسر الضاد هكذا رواه الجمهور، قال القاضى: وضبطه بعضهم "الخضر" بضم الخاء وفتح الضاد.

وقوله: "تلطت" هو بفتح الثاء المثلثة أي ألقت الثلط، وهو: الرجيع الرقيق، وأكثر ما يقال للإبل والبقر والفيلة. قوله: "اجترت" أي مضغت حرقها. قال أهل اللغة: "الجرة" بكسر الجيم ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلعه، "والقصع": شدة المضغ.

وأما قوله ﷺ: "ما أحشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا فقال رجل: يا رسول الله! أيل إلا بخير أو حير هو؟" فمعناه: أنه ﷺ حذرهم من زهرة الدنيا وخاف عليهم منها فقال هذا الرجل: إنما يحصل ذلك لنا من جهة مباحة كغنيمة وغيرها وذلك حير، وهل يأتي الخير بالشر؟ وهو استفهام إنكار واستبعاد أي: يبعد أن يكون الشيء خيراً ثم يترتب عليه شر، فقال له النبي ﷺ: أما الخير الحقيقي فلا يأتي إلا بخير أي: لا يترتب عليه إلا خير، ثم قال: "أو خير هو؟" معناه: أن هذا الذي يحصل لكم من زهرة الدنيا ليس بخير، وإنما هو فتنة، وتقديره: الخير لا يأتي إلا بخير، ولكن ليست هذه الزهرة بخير؛ لما تؤدي إليه من الفتنة والمنافسة والاشتغال بما عن كمال الإقبال على الآخرة، ثم ضرب لذلك مثلاً فقال ﷺ: "إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطاً أو يلم إلا آكلة الخضر"، إلى آخره، ومعناه: أن نبات الربيع وخضره يقتل حبطاً بالتخمة لكثرة الأكل، أو يقارب القتل، إلا إذا اقتصر منه على اليسير الذي تدعو إليه وخصره يقتل حبطاً بالتخمة لكثرة الأكل، أو يقارب القتل، إلا إذا اقتصر منه على اليسير الذي تدعو إليه الحاجة، وتحصل به الكفاية المقتصدة فإنه لا يضر، وهكذا المال هو كنبات الربيع مستحسن تطلبه النفوس وتميل يقتصد فيه فلا يأخذ إلا يسيراً، وإن أخذ كثيراً فرقه في وجوهه كما تثلطه الدابة، فهذا لا يضره، هذا مختصر معنى الحديث. قال الأزهري: فيه مثلان: أحدهما للمكثر من الجمع المانع من الحق، وإليه الإشارة بقوله ﷺ: "إن آكلة الخضر"؛ لأن الخضر ليس من أحرار البقول فتستكثر منه الدابة حتى قملك. والثاني للمقتصد، وإليه الإشارة بقوله ﷺ: "إلا آكلة الخضر"؛ لأن الخضر ليس من أحرار البقول.

وقال القاضي عياض: ضرب على لهم مثلاً بحالتي المقتصد والمكثر، فقال على: أنتم تقولون: إن نبات الربيع حير، وبه قوام الحيوان، وليس هو كذلك مطلقاً، بل منه ما يقتل أو يقارب القتل، فحالة المبطون المتحوم كحالة من يجمع المال ولا يصرفه في وحوهه، فأشار على إلى أن الاعتدال والتوسط في الجمع أحسن، ثم ضرب مثلاً لمن ينفعه إكثاره، وهو التشبيه بآكلة الخضر، وهذا التشبيه لمن صرفه في وحوهه الشرعية، ووجه الشبه أن هذه الدابة تأكل من الخضر حتى تمتلئ خاصرتها ثم تثلط، وهكذا من يجمعه ثم يصرفه، والله أعلم.

الدّسْتَوَائِيّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار، عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ قَالَ: "إِنّ مِمّا أَخَافُ سَعِيد الْخُدْرِيّ قَالَ: "إِنّ مِمّا أَخَافُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، فَقَالَ: "إِنّ مِمّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدّنْيَا وَزِينتِهَا"، فَقَالَ رَجُلٌ: أَوَ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشّرّ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدّنْيَا وَزِينتِهَا"، فَقَالَ رَجُلٌ: أَوَ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشّرّ يَا لَكُ عَلَيْكُمْ مِنْ وَهُولَ الله عَلَيْهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا شَأْنُك؟ ثُكَلّمُ رَسُولَ الله عَلَيْهُ وَلَا يُكَلّمُك؟ قَالَ: وَرَأَيْنَا أَنّهُ يُنْزَلُ عَلَيْه، فَأَفَاقَ يَمْسَحُ عَنْهُ الرّحَضَاء، وَقَالَ: "أَنِي هَذَا السّائِلُ"؟

قوله: "فأفاق يمسح الرحضاء" هو بضم الراء وفتح الحاء المهملة وبضاد معجمة ممدودة، أي: العرق من الشدة، وأكثر ما يسمى به عرق الحمى. قوله على: "أن هذا السائل" هكذا هو في بعض النسخ، وفي بعضها "أين"، وفي بعضها "أن"، وفي بعضها "أن"، وفي بعضها "أن"، وكله صحيح، فمن قال: "أني" أو "أين" فهما بمعنى، ومن قال: "إنّ" فمعناه والله أعلم-: أن هذا هو السائل الممدوح الحاذق الفطن ولهذا قال: "وكأنه حمده"، ومن قال: "أي" فمعناه: أيكم فحذف الكاف والميم، والله أعلم.

قوله ﷺ: "وإن مما ينبت الربيع" ووقع في الروايتين السابقتين: "إن كل ما ينبت الربيع" أو "أنبت الربيع"، ورواية=

<sup>\*</sup>قوله: "إلا آكلة الخضر" هي بمد همزة أكلة، والخضر بفتح فكسر: كلاً الصيف اليابس فالاستثناء منقطع أي لكن آكلة الخضر تنتفع بأكلها، فكلها أخذت الكلام على الوجه الذي ينبغي، وقيل: متصل مفرغ في الإنبات أي: تقتل كل آكلة الخضر، والله تعالى أعلم.

-وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ- فَقَالَ: "إِنّهُ لاَ يَأْتِي الْحَيْرُ بِالشّرّ، وَإِنّ مَمَا يُنْبِتُ الرّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمّ، إِلاّ آكلَة الْخَضِرِ، فَإِنّهَا أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَلاَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشّمْسِ، فَقَلُطَتْ وَبَالَتْ، ثُمّ رَتَعَتْ، وَإِنّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلُوٌ، وَنِعْمَ صَاحِبِ الْمُسْلِمِ هُوَ لِمَنْ أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ وَابْنَ السّبِيلَ -أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ الله ﷺ وَإِنّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقّهِ كَانَ كَالّذِي يَأْخُلُهُ وَلاَ يَشْبَعُ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيداً يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

<sup>=&</sup>quot;كل" محمولة على رواية "مما"، وهو من باب ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (الأحقاف:٢٥) ﴿وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءِ﴾ (النمل:٢٣)

قوله ﷺ: "وإن هذا المال حضر حلو ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل" فيه فضيلة المال لمن أخذه بحقه وصرفه في وجوه الخير، وفيه حجة لمن يرجح الغيني على الفقير، والله أعلم.

## [٣٢ - باب فضل التعفف والصبر]

١٤٢٢ (١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ - فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ - عَنِ ابْنِ شَهَاب، عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ أَنَّ نَاساً مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللّه عَلَيْهُ، فَمْ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ: "مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ اللّه عَلَيْهُ، فَأَعْطَاهُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفّهُ الله، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ الله. وَمَنْ يَصْبَرْ يُصَبَّرْهُ الله. وَمَا أَعْطَى أَحَدٌ مِنْ عَطَاء خَيْرٌ وَأُوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ".

٣٤٢٣ - (٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيّ بهَذَا الإسْنَاد نَحْوَهُ.

#### ٣٤ – باب فضل التعفف والصبر

قوله ﷺ: "وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر" هكذا هو في جميع نسخ مسلم "خير" مرفوع، وهو صحيح وتقديره: و"هو خير" كما وقع في رواية البخاري، وفي هذا الحديث الحث على التعفف والقناعة والصبر على ضيق العيش وغيره من مكاره الدنيا.

\* \* \* \*

# [ ٤ ٤ - باب في الكفاف والقناعة]

٢٤٢٤ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئ عَنْ سَعِيدِ الْبِنِ أَبِي أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئ عَنْ الْبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيّ، عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافاً، وَقَنّعَهُ الله بَمَا آتَاهُ".

َ ٢٤٢٥ (٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النّاقِدُ وَأَبُو سَعِيد الأَشْجَ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ عَنْ أَبِيهِ كِلاَهُمَا عَنْ عَمْرَةَ بْنِ الْقُعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "اللّهُمّ اجْعَلْ رَنُوقَ آلِ مُحَمَّدِ قُوتًا".

#### \$ \$ - باب في الكفاف والقناعة

ضبط الاسم وشرح الكلمات: قوله: "عن أبي عبد الرحمن الحبلي" هو منسوب إلى "بني الحبل"، والمشهور في استعمال المحدثين ضم الباء منه، والمشهور عند أهل العربية فتحها ومنهم من سكنها.

قوله ﷺ: "قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما آتاه" "الكفاف" الكفاية بلا زيادة ولا نقص، وفيه فضيلة هذه الأوصاف، وقد يحتج به لمذهب من يقول: الكفاف أفضل من الفقر ومن الغني.

قوله ﷺ: "اللهم احعل رزق آل محمد قوتاً" قال أهل اللغة والعربية: "القوت" ما يسد الرمق، وفيه فضيلة التقلل من الدنيا والاقتصار على القوت منها والدعاء بذلك.

#### [٥٤- باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة]

مَالِكاً، حَ وَحَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى -وَاللَّهْ ظُ لَهُ-: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْب: حَدَّثَنِي مَالِكاً، ح وَحَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى -وَاللَّهْ ظُ لَهُ-: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْب: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَس عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِك قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَالِكُ بْنُ أَنَس عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِك قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ نَحْرَانِي غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيّ، فَحَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً، نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَة عُنُقِ رَسُولَ الله عَلَيْ وَقَدْ أَثَرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَةٍ جَبْذَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمِّدُ مُرْ لِي مِنْ مَالِ الله الذِي عِنْدَكَ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله عَلَيْ فَضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاء.

#### ٥٥ - باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة

قوله ﷺ: "حيروني بين أن يسألوني بالفحش أو يبحلوني ولست بباحل" معناه: ألهم ألحوا في المسألة لضعف إيمالهم، وألجأوني بمقتضى حالهم إلى السؤال بالفحش أو نسبتي إلى البحل ولست بباحل، ولا ينبغي احتمال واحد من الأمرين. ففيه مداراة أهل الجهالة والقسوة وتألفهم إذا كان فيهم مصلحة، وجواز دفع المال إليهم لهذه المصلحة. قوله: "فأدركه أعرابي فحبذه بردائه حبذة شديدة نظرت إلى صفحة عنق رسول الله ﷺ، وقد أثرت بما حاشية الرداء من شدة حبذته، ثم قال: يا محمد! مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه رسول الله ﷺ،

فوائد الحديث: فيه احتمال الجاهلين والإعراض عن مقابلتهم، ودفع السيئة بالحسنة، وإعطاء من يتألف قلبه، والعفو عن مرتكب كبيرة لا حد فيها بجهله، وإباحة الضحك عند الأمور التي يتعجب منها في العادة،=

<sup>\*</sup>قوله: "إلهم حيروبي أن يسألوبي" على حذف حرف الجرّ من أن المصدرية أي في أن يسألوبي.

٣٠٤٢٨ - (٣) حَدَّنَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّنَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ: حَدَّنَنَا هَمَامٌ، حَ وَحَدَّنَنِي رَهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّنَنا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّنَنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، ح وَحَدَّنَنِي سَلَمَةُ ابْنُ شَبِيب: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا الأُوّزَاعِيّ كُلّهُمْ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنِس بْنِ مَالِكِ، عَنْ النّبِيّ عَلَيْ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

وَفِيَ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِنَ الزّيَادَةِ قَالَ: ثُمّ جَبَذَهُ إِلَيْهِ جَبْذَةً، رَجَعَ نَبِيّ الله ﷺ فِي نَحْرِ الْأَعْرَابِيّ.

وَفِي حَدِيثِ هَمَّامٍ: فَحَاذَبَهُ حَتَّى انْشَقَ الْبُرْدُ، وَحَتَّى بَقِيتْ حَاشِيَتُهُ فِي عُنُقِ رَسُولِ الله ﷺ. وَلَمْ يُعْظِ مَحْرَمَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمَسْوَرِ بْنِ مَحْرَمَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ الله ﷺ وَلَمْ يُعْظِ مَحْرَمَةَ شَيْئًا، فَقَالَ مَحْرَمَةُ: يَا بُنَيَّ! انْطَلَقْ مَحْرَمَةَ أَنَّهُ قَالَ: فَدَعَوْتُهُ لَهُ، فَحَرَجَ إِلَيْهِ فَقَالَ: وَمُحْرَمَةُ لَيْ، قَالَ: فَدَعَوْتُهُ لَهُ، فَحَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا، فَقَالَ: "حَبَأْتُ هَذَا لَكَ"، قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: "رَضِيَ مَحْرَمَةُ".

٧٤٣٠ (٥) حَدَّنَنَا أَبُو الْحَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيّ: حَدَّنَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ أَبُو صَالِح: حَدَّنَنَا أَيُوبُ السَّحْتِيَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَحْرَمَةَ قَالَ: قَدِمَتْ عَلَى النّبِي عَلَى الْبَابِ فَتَكَلّمَ، فَعَرَفَ النّبِي عَلَى النّبِي عَلَى الْبَابِ فَتَكَلّمَ، فَعَرَفَ النّبِي عَلَى النّبِي عَلَى الْبَابِ فَتَكَلّمَ، فَعَرَفَ النّبِي عَلَى اللّهِ عَمْوَتَهُ، فَحَرَجَ \* وَمَعَهُ قَبَاءً، وَهُو يُريهِ مَحَاسِنَهُ وَهُو يَقُولُ: "حَبَأْتُ هَذَا لَكَ، حَبَأْتُ هَذَا لَكَ".

<sup>=</sup>وفيه كمال خلق رسول الله ﷺ وحلمه وصفحه الجميل.

قوله: "فجاذبه" هو بمعني "جبذه" في الرواية السابقة، فيقال: جبذ وجذب لغتان مشهورتان.

قوله: "حتى انشق البرد وحتى بقيت حاشيته في عنق رسول الله ﷺ قال القاضي: يحتمل أنه على ظاهره، وأن الحاشية انقطعت وبقيت في العنق، ويحتمل أن يكون معناه: بقي أثرها لقوله في الرواية الأخرى "أثرت بها حاشية الرداء". قوله ﷺ لمخرمة: "خبأت هذا لك" هو من باب التألف.

<sup>\*</sup>قوله: "فتكلم النبي ﷺ صوته فخرج" ولعله اجتمع المعرفة مع دعوة الولد فصار سبباً للخروج إذ لا منافاة بينهما، والله تعالى أعلم.

## [٤٦] باب إعطاء من يخاف على إيمانه]

- ٢٤٣١ - (١) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ الْحُلُوانِيِّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ -: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدَ أَنَهُ أَعْطَى رَسُولُ الله عَلَيْ رَهْطاً وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ، قَالَ: فَتَرَكَ رَسُولُ الله عَلَيْ مَنْهُمْ رَجُلاً لَمْ يُعْطِهِ، وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيّ، فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ فَسَارَرُثَهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله عَلَيْ فَسَارَرُثُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله عَلَيْ فَسَارَرُثُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِلَى الله عَلَيْ فَسَارَرُثُهُ، فَقُلْتُ: "أَوْ مُسْلِماً"، فَسَكَتُ قَلِيلاً، ثُمّ عَنْ فُلان؟ فَوَالله! إِنِي لأَرَاهُ مُؤْمِناً، قَالَ: "أَوْ مُسْلِماً"، فَسَكَتُ قَلِيلاً، ثَمَّ عَنْ فُلان؟ فَوَالله! إِنِي لأَرَاهُ مُؤْمِناً، قَالَ: "أَوْ مُسْلِماً"، فَسَكَتُ قَلِيلاً، ثَمَ عَلَيْنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! مَالَكَ عَنْ فُلاَن؟ فَوَالله! إِنِي لأَرَاهُ مُؤْمِناً، قَالَ: "أَوْ مُسْلِماً" قَالَ: "إِنِي لأَعْطِي الرّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبٌ إِلَيْ مِنْهُ خَشْيَةً أَنْ يَكُبُن عَنْ فُلان؟ فَوالله! إِنِي لأَرَاهُ مُؤْمِناً، قَالَ: "أَوْ مُسْلِماً" قَالَ: "إِنِّي لأَعْطِي الرّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبٌ إِلَى مِنْهُ خَشْيَةً أَنْ يَكُبُ فِي النّارِ عَلَى وَجُهه".

وَفِي حَدِيثِ الْحُلُوانِيّ تَكْرَارُ القَوْلِ مَرّتَيْنِ.

#### ٢٤ – باب إعطاء من يخاف على إيمانه

<sup>\*</sup>قوله: "مالك عن فلان" أي تعرض عنه، وقوله: أمسلماً بسكون الواو وتلقين له بالأحسن، وهو الجزم بالإسلام الظاهر دون الإيمان الباطن، وكأنه سعداً الكمال اشتغال قلبه بما كان لم يتفطن لها التلقين، فلذلك تكرر منه في المرة الثانية والثالثة الجزم بالإيمان، والله تعالى أعلم، لكن قد يقال: أنه ما جزم بالإيمان، بل قال أمراه وهو مدفوع بأن أراه بمعنى أعلمه كما يدل عليه الجزم بالإيمان في بعض الروايات، وكذا قوله: غلبني ما أعلم منه، والله تعالى أعلم.

٢٤٣٢ – (٢) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حِ وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا مُغْفُوبُ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْد: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، حِ وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالاً: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلِّهُمْ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَلَى مَعْنَى حَدِيثِ صَالِح عَنِ الزَّهْرِيِّ.

٣٤٠٠ (٣) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي الْحُلْوَانِيّ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْد: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمّدَ بْنَ سعْد يُحَدّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، يَعْنِي: حَدِيثُ الزّهْرِيّ الّذي ذَكَرْنَا، فَقَالَ: فِي حَدِيثِهِ: فَضَرَبَ رَسُولُ الله ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ، يَعْنِي: حَديثُ الزّهْرِيّ الّذي ذَكَرْنَا، فَقَالَ: فِي حَدِيثِهِ: فَضَرَبَ رَسُولُ الله ﷺ بِيَدِهِ بَيْنَ عُنُقِي وَكَتِفِي، ثُمّ قَالَ: "أَقِتَالاً؟ أَيْ سَعْدُ! إِنِي لأَعْطَى الرّجُلَ..".

=أعطيتهم، ولا أتركهم احتقاراً لهم، ولا لنقص دينهم، ولا إهمالاً لجانبهم، بل أكلهم إلى ما جعل الله في قلوهم من النور والإيمان التام، وأثق بألهم لا يتزلزل إيمالهم لكماله، وقد ثبت هذا المعنى في صحيح البخاري عن عمرو بن تغلب: "أن رسول الله على أتى بمال أو سبي فقسمه، فأعطى رجالاً وترك رجالاً، فبلغه أن الذين ترك عتبوا، فحمد الله تعالى ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلى من الذي أعطي، ولكني أعطي أقواماً لما أرى في قلوهم من الجزع والهلع، وأكل أقواماً إلى ما جعل الله في قلوهم من الجزع والهلع، وأكل أقواماً إلى ما جعل الله في قلوهم من الخنى والخير".

قوله: "أخبرني عامر بن سعد عن أبيه أنه أعطى رسول الله ﷺ وهطاً" هكذا هو في النسخ، وهو صحيح، وتقديره: قال: أعطى فحذف لفظة "قال": قوله: "وهو أعجبهم إلى" أي: أفضلهم عندي.

قوله: "فقمت إلى رسول الله ﷺ فساررته فقلت: مالك عن فلان" فيه التأدب مع الكبار، وألهم يسارون بما كان من باب التذكير لهم والتنبيه ونحوه، ولا يجاهرون به، فقد يكون في المجاهرة به مفسدة.

قوله: "إني لأراه مؤمناً، قال أو مسلماً" هو بفتح الهمزة "لأراه" وإسكان واو "أو مسلماً". وقد سبق شرح هذا الحديث مستوفى في "كتاب الإيمان".

# [٧٤ - باب إعطاء المؤلفة قلوهم على الإسلام وتصبّر من قوي إيمانه]

٢٤٣٤ – (١) حَدَّنَني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجيبِيّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي يُونسُ عَنِ ابْنِ شَهَاب: أَخْبَرَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكٍ أَنّ أَنَاسَاً مِنَ الأَنْصَارِ قَالُوا يَوْمَ حُنَيْنٍ حِينَ أَفَاءَ الله عَنِ ابْنِ شَهَاب: أَخْبَرَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكٍ أَنّ أَنَاسَاً مِنَ الأَنْصَارِ قَالُوا يَوْمَ حُنَيْنٍ حِينَ أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولُ الله عَلَيْ يُعْطِي رِجَالاً مِنْ قُرَيْشِ الْمِائَةَ مِنَ عَلَى رَسُولُ الله عَلَيْ يُعْطِي رِجَالاً مِنْ قُرَيْشِ الْمِائَةَ مِنَ الإِبلِ، فَقَالُوا: يَغْفِرُ الله لِرَسُولِ الله، يُعْطِي قُرَيْشاً وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ.

قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: فَحُدّتَ ذَلِكَ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ قَوْلهِمْ، فَأَرْسَلَ إِلَى الأَنْصَارِ، فَحَمَعَهُمْ فِي قُبَةٍ مِنْ أَدَمٍ، فَلَمّا اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: "مَا حَديثٌ بَلَغَنِي عَنْكُم؟" فَقَالَ لَهُ فُقَهَاءُ الأَنْصَارِ: أَمّا ذَوُو رَأْيِنَا يَا رَسُولَ الله! فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا، وَأَمَّا أَنَاسٌ مِنّا حَدِيثةٌ أَسْنَانُهُمْ قَالُوا: يَغْفِرُ الله لِرَسُولِهِ، يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِم، فَقَالَ حَدِيثةٌ أَسْنَانُهُمْ قَالُوا: يَغْفِرُ الله لِرَسُولِهِ، يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِم، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ وَيَوْرَكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِم، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ وَسُيُوفَنَا تَقْطُرُ مِنْ يَعْدُونَ أَنْ يَذْهَبَ النّاسُ بِالأَمْوَالِ، وَتَرْجَعُونَ إِلَى رَحَالِكُمْ بِرَسُولِ الله؟ فَوَ الله! لَمَا تَنْقَلِبُونَ بِه جَيْرٌ مِمّا يَنْقَلِبُونَ بِه"، بِالأَمْوَالِ، وَتَرْجَعُونَ إِلَى رَحَالِكُمْ بِرَسُولِ الله؟ فَوَ الله! لَمَا تَنْقَلِبُونَ بِه جَيْرٌ مِمّا يَنْقَلِبُونَ بِه"، فَقَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ الله! قَدْ رَضِينَا، قَالَ: "فَإِنّكُمْ سَتَجِدُونَ أَثْرَةً شَدِيدَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُوا الله وَرَسُولُه، فَإِنِي عَلَى الْحَوْضِ". قَالُوا: سَنَصْبُرُ.

٧٤٣٥ - (٢) حَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيّ وَعَبْدُ بَّنُ حُمَيْدٍ قَالاً: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - هُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْد -: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِه مَا أَفَاءَ مِنْ أَمْوَالَ هَوَازِنَ، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِه، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَنَاسٌ خَدِيثَ بِمِثْلِه، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَنَاسٌ خَديثَةٌ أَسْنَانُهُمْ.

# \$7\$ - باب إعطاء المؤلفة قلوهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه

قوله في حديث أنس: "أن النبي على أعطى يوم حنين من غنائم هوازن رجالاً من قريش المائة من الإبل فعتب ناس من الأنصار" إلى آخره. قال القاضي عياض: ليس في هذا تصريح بأنه الله أعطاهم قبل إخراج الخمس، وأنه لم يحسب ما أعطاهم من الخمس، قال: والمعروف في باقي الأحاديث أنه الله إنما أعطاهم من الخمس، ففيه أن للإمام صرف الخمس، وتفضيل الناس فيه على ما يراه، وأن يعطى الواحد منه الكثير، وأنه يصرفه في مصالح المسلمين، وله أن يعطى الغنى منه لمصلحة.

٢٤٣٦ – (٣) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَمّهِ، قَالَ: قَالَ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ إِلاّ أَنّهُ قَالَ: قَالَ أَنسٌ: قَالُوا: نَصْبِرُ كَرِوَايَةٍ يُونُسَ عَنُ الزّهْرِيّ.

٣٤٣٧ - (٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَّارٍ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا - مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ الله ﷺ الأَنْصَارَ، فَقَالَ: "أَفِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ؟" فَقَالُوا: لاَ، إلاَّ ابْنُ أُخْتِ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ الأَنْصَارَ، فَقَالَ: "أِنَّ قُرَيْشًا حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيّةٍ وَمُصِيبَةٍ، وَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ ابْنَ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ " فَقَالَ: "إِنَّ قُرَيْشًا حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيّةٍ وَمُصِيبَةٍ، وَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَجْبُرَهُمْ وَأَتَأَلِّفَهُمْ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجَعَ النّاسُ بِالدّنْيَا، وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ الله إِلَى بُيُوتِكُمْ ؟ لَوْ سَلَكَ النّاسُ وَادِياً، وَسَلَكَ اللّهُ إِلَى مُنْهَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَادِياً، وَسَلَكَ الأَنْصَارُ شِعْبًا لَسَلَكْتُ شِعْبَ الأَنْصَارِ".

٢٤٣٨ (٥) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْوَلِيدِ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بَنُ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكُ قَالَ: لَمَّا فُتحَتْ مَكَّةُ قَسَمَ الْغَنَائِمَ فِي قُرَيشٍ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْعَجَبُ، إِنَّ سُيُوفَنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ، وَإِنَّ غنَائِمَنَا تُرَدِّ عَلَيْهِمْ، فَبَلَغَ ذلِكَ اللَّانَصَارُ: إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْعَجَبُ، إِنَّ سُيُوفَنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ، وَإِنَّ غنَائِمَنَا تُرَدِّ عَلَيْهِمْ، فَبَلَغَ ذلِكَ رَسُولَ الله عَلَيْ فَحَمَعَهُمْ، فَقَالَ: "مَا الّذِي بَلَغَني عَنْكُمْ؟" قَالُوا: هُوَ الّذِي بَلَغَكَ، \* - وكَانُوا لاَ يَكُذُبُونَ - قَالَ: "أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرِجِعِ النّاسُ بالدّنْيَا إِلَى بُيُوتِهِمْ، وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولُ الله إِلَى بُيُوتِهُمْ، وَتَرْجُعُونَ بِرَسُولُ الله إِلَى بُيُوتِهُمْ وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولُ الله إِلَى بُيُوتِهُمْ وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولُ الله إِلَى بُيُوتِهُمْ وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولُ الله إِلَى بُيُوتِهُمْ وَادِياً أَوْ شَعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِياً أَوْ شَعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِي اللهُ اللهِ اللهُ إِنْ شَعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِي اللهُ ال

بيان معنى الأثرة: قوله على: "فإنكم ستجدون أثرة شديدة" فيها لغتان: إحداهما: ضم الهمزة وإسكان الثاء، وأصحهما وأشهرهما بفتحهما جميعاً، "والأثرة" الاستئثار بالمشترك أي: يستأثر عليكم ويفضل عليكم غيركم بغير حق. قوله على: "ابن أخت القوم منهم" استدل به من يورث ذوي الأرحام، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وآخرين، ومذهب مالك والشافعي وآخرين ألهم لا يرثون، وأجابوا بأنه ليس في هذا اللفظ ما يقتضي توريثه، وإنما معناه:=

<sup>\*</sup>قوله: "قالوا هو الذي بلغك" أي: قال فقهاؤهم هو الذي قاله ناس منا حديثه أسنانهم فلا منافاة بينه وبين ما سبق، ولعل ذلك كان منهم بعد أن سكتوا أول مرة، فلا ينافيه، ما سيأتي أنهم سكتوا، والله تعالى أعلم بالصواب.

٢٤٣٩- (٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَإِبْرَاهِيم بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ -يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَر الْحَرْفَ بَعْدَ الْحَرْفِ- قَالاً: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ هِشَام بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ أَقْبَلَتْ هَوَازِنُ وَغَطفَانُ، بِذَرَارِيهِمْ وَنَعَمِهِمْ، وَمَعَ النّبيّ ﷺ يَوْمَئِذٍ عَشَرَةُ آلاَفٍ، وَمَعَهُ الطَّلَقَاءُ، فَأَدْبَرَوا عَنْهُ، حَتَّى بَقيَ وَحْدَهُ "قَالَ: فَنَادَى يَوْمَعِذٍ نِدَاءَيْن لَمْ يَخْلطْ بَيْنَهُمَا شَيْعًا، قَالَ: فَالْتَفَتَ عَنْ يَمينه فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ!" فَقَالُوا: لَبّيكَ يَارَسُولَ الله! أَبْشَرْ نَحْنُ مَعَكَ، قَالَ: ثُمّ الْتَفَتَ عَنْ يَسَارِه فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ!" قَالُوا: لَبَيْكَ يَا رَسُولُ الله! أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ، قَالَ: وَهُوَ عَلَى بَغْلَة بَيْضَاءَ، فَنَزَلَ فَقَالَ: أَنَا عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ، فَانْهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ، وَأَصَابَ رَسُولُ الله عظم خَنَائِمَ كَثِيرَةً، فَقَسَمَ في الْمُهَاجِرِينَ وَالطَّلَقَاءِ، وَلَمْ يُعْطِ الأَنْصَارَ شَيْفًا، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: إِذَا كَانَتِ الشَّدَةُ فَنَحْنُ نُدْعَى، وَتُعْطَى الْغَنَائِمُ غَيْرَنَا فَبَلَغَهُ ذَلِكَ، فَجَمَعَهُمْ في قُبَّةٍ، فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ! مَا حَدِيثٌ بَلَغَني عَنْكُمْ؟" فَسَكَتُوا، فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ! أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَذْهَبُونَ بِمُحَمَّدٍ تَحُوزُونَهُ إِلَى بُيُوتِكُمْ؟" قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله! رَضِينَا، قَالَ: فَقَالَ: "لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادياً، وَسَلَكَتِ الأَنْصَارُ شِعْبَاً لأَحَذْتُ شِعْبَ الأَنْصَارِ".

قَالَ هَشَامٌ: فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةً! أَنْتَ شَاهِدٌ؟ قَالَ: وَأَيْنَ أَغِيبُ عَنْهُ؟

أن بينه وبينهم ارتباطاً وقرابة، و لم يتعرض للإرث، وسياق الحديث يقتضي أن المراد أنه كالواحد منهم في إفشاء سرهم بحضرته ونحو ذلك، والله أعلم. \*\*

قوله ﷺ: "لسلكت شعب الأنصار" قال الخليل: هو ما انفرج بين جبلين. وقال ابن السكيت: هو الطريق في الجبل، وفيه فضيلة الأنصار ورجحالهم.

ضبط الاسم: قوله: "وإبراهيم بن محمد بن عرعرة" هو بعينين مهملتين مفتوحتين.

شرح كلمة الطلقاء وبيان الوهم في ذكر ستة آلاف وشرح الغريب: قوله: "ومعه الطلقاء" هو بضم الطاء وفتح اللام وبالمد، وهم الذين أسلموا يوم فتح مكة، وهو جمع "طليق"، يقال ذاك لمن أطلق من إسار أو وثاق،

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قال العيني عليه: "وللحنفية في توريث ذوي الأرحام حديث عائشة: "الخال وارث من لا وارث له"، وغيره من الأحاديث". (فتح الملهم:١٤١/٥ بيــروت)

مُعَاذ: حَدَّثَنَا – الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي السُّمَيْطِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مُعَاذ: حَدَّثَنِي السُّمَيْط عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مُعَاذ: حَدَّثَنِي السُّمَيْط عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: فَصُفْتِ الْعَتَمَّنَا مَكَة، ثُمَّ إِنّا غَزَوْنَا حُنَيْنًا، فَحَاءَ الْمُشْرِكُونَ بِأَحْسَنِ صُفُوفٍ رَأَيْتُ، قَالَ: فَصُفْتِ الْعَيْلُ، ثُمّ صُفْتِ الغَنمُ، ثُمّ صُفْتِ النّسَاءُ مِنْ وَرَاءِ ذَلك، ثُمّ صُفْتِ الغَنمُ، ثُمّ صُفْتِ النّعَمُ، قَالَ: فَحَمَلَتْ قَالَ: وَنَحْنُ بَشَرٌ كَثِيرٌ، قَدْ بَلَغْنَا سِتّة آلافٍ، وَعَلَى مُحَنَّبَةٍ خَيْلِنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيد، قَالَ: فَحَمَلَتْ عَلَيْنَ عَلِيلًا عَالِدُ بَنُ الْوَلِيد، قَالَ: فَحَمَلَتْ عَلَيْنِ عَلَيْ وَمَنْ نَعْلَمُ مِنَ عَلَمُ مِنَ عَلَيْنَ عَلَيْ وَمَنْ نَعْلَمُ مِنَ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهَا اللهِ ال

ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِي الْحَدِيثِ، كَنَحْوِ حَدِيثِ قَتَادَةً، وَأَبِي التَّيَّاحِ، وهِشَامِ بْنِ زَيْدٍ.

<sup>-</sup>قال القاضى في "المشارق": قيل لمسلمي الفتح: الطلقاء لمنِّ النبي على عليهم.

قوله: "ومع النبي ﷺ يومئذ عشرة آلاف ومعه الطلقاء" وقال في الرواية التي بعد هذه: "نحن بشر كثير قد بلغنا ستة آلاف"، والرواية الأولى أصح؛ لأن المشهور في كتب المغازي أن المسلمين كانوا يومئذ اثني عشر ألفاً، عشرة آلاف شهدوا الفتح، وألفان من أهل مكة ومن أنضاف إليهم، وهذا معنى قوله: "معه عشرة آلاف ومعه الطلقاء". قال القاضي: قوله: "ستة آلاف" وهم من الراوي عن أنس، والله أعلم.

قوله: "حدثني السميط عن أنس" هو بضم السين المهملة تصغير سمط.

قوله: "وعلى مجنبة خيلنا خالد" "المجنبة" بضم الميم وفتح الجيم وكسر النون، قال شمر: "المجنبة" هي: الكتيبة من الخيل التي تأخذ حانب الطريق الأيمن، وهما مجنبتان ميمنة وميسرة بجانبي الطريق، والقلب بينهما. قوله: "فجعلت خيلنا تلوي خلف ظهورنا" هكذا هو في أكثر النسخ، وفي بعضها "تلوذ"، وكلاهما صحيح.

قوله على الله المهاجرين! يآل المهاجرين. ثم قال: يآل الأنصار! يأل الأنصار!" هكذا في جميع النسخ في المواضع الأربعة "يآل" بلام مفصولة مفتوحة، والمعروف وصلها بلام التعريف التي بعدها. قوله: "قال أنس هذا حديث عمية" هذه اللفظة ضبطوها في "صحيح مسلم" على أوجه: أحدها "عمية" بكسر العين والميم وتشديد الميم والياء قال القاضي: كذا روينا هذا الحرف عن عامة شيوخنا، قال: وفسر بالشدة. والثاني: "عمية" كذلك إلا أنه بضم العين.=

٢٤٤١ (٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيِّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَرَ بْن سَعيد بْن مَسْرُوقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ الله ﷺ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبِ، وَصَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ، وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنِ، والأَقْرَعَ بْنَ حَابِسِ، كُلّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ، مِائَةً مِنَ الإِبلِ، وَأَعْطَى عَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسِ دُونَ ذَلِكَ، فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسِ:

> أَتَجْعَلُ نَهْبِي وَنَهْبَ الْعُبَيْدِ بَيْنَ عُيَيْنَةً وَالأَقْرَعِ؟ فَمَا كَانَ بَدْرٌ وَلاَ حَابِسٌ يَفُوقَانِ مِرْدَاسَ فِي الْمَحْمَعِ وَمَا كُنْتُ دُونَ امْرِئَ مِنْهُمَا وَمَنْ تَخْفضِ الْيَوْمَ لاَ يُرْفَع

قَالَ: فَأَتَمَّ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ مِائَةً.

٢٤٤٢ - (٩) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضبّيّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُمَرَ بْن سَعيد بْن مَسْرُوقٍ بِهَذَا الإسْنَادِ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْن، فَأَعْطَى أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْب مِائَةً منَ الْإِبِل، وَسَاقَ الْحَدِيثُ بِنَحْوِهِ، وَزَادَ: وَأَعْطَى عَلْقَمَةَ بْنَ عُلاَثَةَ مِائَةً.

٢٤٤٣ – (١٠) وَحَدَّثَنَا مَحْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الشَّعِيرِيِّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ عَلْقَمَةَ بْنَ عُلاَئَةَ، وَلاَ صَفْوَانَ بْنَ أُمِّيَّةَ، وَلَمْ يَذْكُر الشَّعْرَ في حَديثه.

=والثالث: "عميه" بفتح العين وكسر الميم المشددة وتخفيف الياء وبعدها هاء السكت أي: حدثني به عمي، وقال القاضي: على هذا الوجه معناه عندي جماعتي أي هذا حديثهم، قال صاحب "العين": "العمُّ" الجماعة، وأنشد عليه ابن دريد في الجمهرة: الرجز:

#### أَفْنَيْتَ عمّاً وَجَيَرْتَ عَمّاً

قال القاضي: وهذا أشبه بالحديث، والوجه الرابع: كذلك إلا أنه بتشديد الياء، وهو الذي ذكره الحميدي صاحب "الجمع بين الصحيحين"، وفسره بعمومتي أي: هذا حديث فضل أعمامي، أو هذا الحديث الذي حدثني به أعمامي، كأنه حدث بأول الحديث عن مشاهدة، ثم لعله لم يضبط هذا الموضع لتفرق الناس، فحدثه به من شهده من أعمامه أو جماعته الذين شهدوه، ولهذا قال بعده: قال: قلنا: لبيك يا رسول الله! والله أعلم.

قوله: "أتجعل نمبي ونهب العبيد"، "العبيد" اسم فرسه. قوله: "يفوقان مرداس في المجمع" هكذا هو في جميع الروايات "مرداس" غير مصروف، وهو حجة لمن جوز ترك الصرف بعلة واحدة، وأجاب الجمهور بأنه في ضرورة الشعر.

عُمَارَةَ، عَنْ عَبّاد بْنِ تَمِيم، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ أَنْ رَسُولَ الله ﷺ كَمْ خَفْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ عَبّاد بْنِ تَمِيم، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ أَنْ رَسُولَ الله ﷺ مَا لَعْنَائِم، عَمْارَةَ عَنْ عَبّاد بْنِ تَمِيم، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ أَنْ رَسُولَ الله ﷺ فَعَامَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ فَعَدَاكُمُ الله عَلَيْهُ فَعَدَاكُمُ الله عَلَيْهُ فَعَدَاكُمُ الله عَلَيْه، فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْه، ثُمّ قَالَ: "يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ! أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلاّلاً، فَهَدَاكُمُ الله بِي؟ وَعَالَةً، فَأَعْنَاكُمُ الله بِي؟ وَعَالَةً، فَأَعْنَاكُمُ الله بِي؟ وَمُتَفَرّقِينَ، فَحَمَعَكُمُ الله بِي"؟ وَيَقُولُونَ: الله وَرَسُولُهُ أَمَنّ، فَقَالَ الله بِي؟ وَعَلَقُهُمْ أَنْ تَقُولُوا كَذَا وَكَذَا، وَكَذَا، وَكَذَا وَكَذَا مَنَ الْأَمْرِ كَذَا"، لأشياء عَدّدَهَا، زَعَمَ عَمْرُو أَنْ لاَ يَحْفَظَهَا، فَقَال "أَلاَ تَرْضُونَ أَنْ لاَ يَحْفَظَهَا، فَقَال "أَلاَ تَرْضُونَ أَنْ لاَ يَحْفَظَهَا، فَقَال الله وَالنّاسُ دِثَارٌ، وَلَوْلاً الْهِحْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَسُولُ الله وَلَوْلَ عَلَى الْحَوْضِ". وَلَوْ سَلَكَ النّاسُ وَادِيًا وَشَعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النّاسُ وَادِيًا وَشَعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النّاسُ وَادِيًا وَشَعْبًا لَسَلَكُتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النّاسُ وَادِيًا وَشَعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النّاسُ وَادِيًا وَشَعْبَهُمْ، إِنْكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبُرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ".

-ضبط الأسماء والرد على توهم القاضي في مخلد بن خالد: قوله: "وعلقمة بن علاثة" هو بضم العين المهملة وتخفيف اللام وبثاء مثلثة.

قوله: "وحدثنا مخلد بن خالد الشعيري" هو بفتح الشين المعجمة وكسر العين منسوب إلى الشعير الحب المعروف، وهو مخلد بن خالد بن يزيد أبو محمد بغدادي، سكن "طرسوس"، روى عن عبد الرزاق بن همام وإبراهيم بن خالد الصنعانيين وسفيان، روى عنه مسلم وأبو داود وابن عوف البزدوي وابنه أحمد بن أبي عوف والمنذر بن شاذان، قال أبو داود: وهو ثقة، وذكر هذه الجملة من أحواله الحافظ عبد الغني المقدسي، وذكره أبو محمد ابن أبي حاتم في كتابه المشهور في "الجرح والتعديل" مختصراً، وذكره الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أمحد المقدسي في كتابه "رجال الصحيحين" فقال: مخلد بن خالد الشعيري سمع سفيان بن عيينة في الزكاة، وإنما ذكرت هذا كله؛ لأن القاضي عياض قال: لم أحد أحداً ذكر مخلد بن خالد الشعيري في رجال الصحيح، ولا في غيرهم، قال: و لم يذكره الحاكم ولا الباجي ولا الجياني، ومن تكلم على رجال الصحيح ولا أحد من أصحاب "المؤتلف والمختلف" ولا من أصحاب التقييد، ولا ذكروا مخلد بن خالد لا في الصحيح ولا في غيره، وضم إليه الكلام في إذكار هذا الذي ذكره من العجائب، "فمخلد بن خالد لا في الصحيح ولا في غيره، وضم إليه كلاماً عحيباً، وهذا الذي ذكره من العجائب، "فمخلد بن خالد" مشهور كما ذكرناه أولاً، وبالله التوفيق. شرح الكلمات: قوله ﷺ: "الأنصار شعار والناس دثار" قال أهل اللغة: "الشعار": الثوب الذي يلى الجسد، شرح الكلمات: قوله الذي الشعار شعار والناس دثار" قال أهل اللغة: "الشعار": الثوب الذي يلى الجسد، شرح الكلمات: قوله المؤلفة المؤلفة اللهذة الشعار": الثوب الذي يلى الجسد،

"والدّثار" فوقه، ومعنى الحديث: الأنصار هم البطانة والخاصة والأصفياء وألصق بي من سائر الناس، وهذا من=

السُّحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَان: حَدَّنَا - جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: السُّحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَان: حَدَّنَنا - جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ آثَرَ رَسُولُ الله ﷺ نَاساً فِي الْقسْمَة، فَأَعْطَى الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسِ مِائَةً مِنَ الْإِبلِ، وَأَعْطَى عُيَيْنَةً مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَعْطَى أُنَاساً مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ، وَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: وَالله! إِنَّ هَذِه لَقِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فِيهَا، وَمَا أُرِيدَ فِيها وَجْهُ الله، قَالَ: فَقُلْتُ: وَالله! لأَخْبَرَتُهُ بَمَا قَالَ، قَالَ: فَتَغَيِّرَ وَجْهُهُ حَتَّى كَانَ كَالصِّرْفِ، لُمُ الله مُوسَى، قَدْ أُوذِي لأَمْ وَرَسُولُهُ"، قَالَ: فَمَنْ يَعْدَلُ؟ إِنْ لَمْ يَعْدِلِ الله وَرَسُولُهُ"، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: "يَرْحَمُ الله مُوسَى، قَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ". قَالَ قُلْتُ: لا جَرَمَ لا أَرْفَعُ إِلَيْهِ بَعْدَها حَدِيثاً.

أَن ٢٤٤٦ (١٣) حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا حَفْصُ بْنِ غَيَاثِ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيق، عَنْ عَبْد الله قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ الله ﷺ قَسْماً، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّهَا لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجُهُ الله، قَالَ: فَأَتَيْتُ النّبِي ﷺ فَسَارَرْتُهُ، فَغَضِبَ مِنْ ذَلِكَ غَضَباً شَدِيداً، وَاحْمَر وَجُهُهُ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَذْكُرْهُ لَهُ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: "قَدْ أُوذِي مُوسَى بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ".

<sup>-</sup>مناقبهم الظاهرة وفضائلهم الباهرة.

قوله: "فتغير وجهه حتى كان كالصرف" هو بكسر الصاد المهملة، وهو صبغ أحمر تصبغ به الجلود، قال ابن دريد: وقد يسمى الدم أيضاً صرفاً. قوله: "فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها، وما أريد فيها وجه الله". حكم من سب النبي الله كفر وقتل، ولم يذكر في هذا الحديث أن هذا الرجل قتل، قال المازري: يحتمل أن يكون لم يفهم منه الطعن في النبوة، وإنما نسبه إلى ترك العدل في القسمة، والمعاصي ضربان: كبائر وصغائر، فهو الله معصوم من الكبائر بالإجماع، واختلفوا في إمكان وقوع الصغائر، ومن جوزها منع من إضافتها إلى الأنبياء على طريق التنقيص، وحينتذ فلعله الله الم يعاقب هذا القائل؛ لأنه لم يثبت عليه ذلك، وإنما نقله عنه واحد وشهادة الواحد لا يراق بحا الدم.

قال القاضي: هذا التأويل باطل يدفعه قوله: "اعدل يا محمد"، و"اتق الله يا محمد"، وخاطبه خطاب المواجهة بحضرة الملأ، حتى استأذن عمر وخالد النبي في قتله، فقال: "معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه"، فهذه هي العلة، وسلك معه مسلكه مع غيره من المنافقين الذين آذوه، وسمع منهم في غير موطن ما كرهه، لكنه صبر استبقاء لانقيادهم وتأليفاً لغيرهم؛ لئلا يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه فينفروا، وقد رأى الناس هذا الصنف في جماعتهم، وعدوه من جملتهم.

## [٤٨] باب ذكر الخوارج وصفاهم]

٧٤٤٧ - (١) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ الله ﷺ بِالْجِعِرَّانَةِ مُنْصَرَفَهُ مِنْ حُنَيْنِ، وَفِي ثَوْبِ بِلاَلٍ فِضَّةٌ وَرَسُولُ الله ﷺ يَقْبِضُ مِنْهَا يُعْطِي النّاسَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اعْدَلْ، قَالَ: "وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ؟ لَقَدْ خِبْتُ وَخَسَرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ"، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطّابِ: دَعْنِي يَا رَسُولَ الله! فَأَقْتُلَ هَذَا الْمُنَافِقَ، فَقَالَ: "مَعَاذَ الله! أَنْ يَتَحَدّثَ النّاسُ أَتِي الْحَطّابِ: دَعْنِي يَا رَسُولَ الله! فَأَقْتُلَ هَذَا الْمُنَافِقَ، فَقَالَ: "مَعَاذَ الله! أَنْ يَتَحَدّثَ النّاسُ أَتِي الْحَطّابِ: دَعْنِي يَا رَسُولَ الله! فَأَقْتُلَ هَذَا الْمُنَافِقَ، فَقَالَ: "مَعَاذَ الله! أَنْ يَتَحَدّثَ النّاسُ أَتِي الْحَطّابِ: دَعْنِي يَا رَسُولَ الله! فَأَقْتُلَ هَذَا الْمُنَافِقَ، فَقَالَ: "مَعَاذَ الله! أَنْ يَتَحَدّثَ النّاسُ أَتِي الْمُعْرَفِي وَلَا أَصْحَابِهُ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ اللهمُ مِنَ الرّمِيّةِ".

٢٤٤٨ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدِّثَنَا عَبْدُ الْوَهّابِ الثَّقَفِيّ، قَالَ سَمعْتُ يَحْيَى ابْنَ سَعِيدُ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْن عَبْدِ الله؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: حَدَّثَنِي قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله أَنْ النَّبِيّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله أَنْ النَّبِيّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله أَنَّ النَّبِيّ عَنْ كَانَ يَقْسِمُ مَغَانِمَ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

# ٤٨ – باب ذكر الخوارج وصفاقم

قوله ﷺ: "ومن يعدل إذا لم أكن أعدل لقد حبت وحسرت" روي بفتح التاء في "حبّت وحسرت" وبضمهما فيهما، ومعنى الضم ظاهر، وتقدير الفتح حبت أنت أيها التابع إذا كنت لا أعدل لكونك تابعاً ومقتدياً بمن لا يعدل، والفتح أشهر، والله أعلم.

التوفيق بين الروايات: قوله: "فقال عمر بن الخطاب: دعني يا رسول الله! فأقتل هذا المنافق" وفي روايات أخر: أن خالد بن الوليد استأذن في قتله، ليس فيهما تعارض، بل كل واحد منهما استأذن فيه. قوله بي "يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم" قال القاضي: فيه تأويلان: أحدهما: معناه لا تفقهه قلوهم ولا ينتفعون بما تلوا منه، ولا لهم حظ سوى تلاوة الفم، والحنجرة والحلق إذ بهما تقطيع الحروف. والثاني معناه: لا يصعد لهم عمل ولا تتقبل.

قوله ﷺ: "يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية" وفي الرواية الأخرى: "يمرقون من الإسلام" وفي الرواية الأخرى: "يمرقون من الدين" قال القاضي: معناه: يخرجون منه خروج السهم إذا نفذ الصيد من جهة أخرى، ولم يتعلق به شيء منه، و"الرمية" هي: الصيد المرمى، وهي فعيلة بمعنى مفعولة، قال: و"الدين" هنا هو الإسلام=

حكما قال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ ٱلدِّيرَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَنمُ ﴾ (آل عمران: ١٩) وقال الخطابي: هو هنا الطاعة أي من طاعة الإمام، وفي هذه الأحاديث دليل لمن يكفر الخوارج.

اختلاف أهل العلم في تكفير الخوارج: قال القاضي عياض يشيد: قال المازري: احتلف العلماء في تكفير الخوارج قال: وقد كادت هذه المسألة تكون أشد إشكالاً من سائر المسائل، ولقد رأيت أبا المعالي، وقد رغب إليه الفقيه عبد الحق رجيها في الكلام عليها فهرب له من ذلك، واعتذر بأن الغلط فيها يصعب موقعه؛ لأن إدخال كافر في الملة وإخراج مسلم منها عظيم في الدين، وقد اضطرب فيها قول القاضي أبي بكر الباقلاني، وناهيك به في علم الأصول، وأشار ابن الباقلاني إلى ألها من المعوصات؛ لأن القوم لم يصرحوا بالكفر وإنها قالوا أقوالاً تؤدي إليه، وأنا أكشف لك نكتة الخلاف وسبب الإشكال، وذلك أن المعتزلي مثلاً يقول: إن الله تعالى عالم ولكن لا علم له، وحي ولا حياة له، وقع الالتباس في تكفيره؛ لأنا علمنا من دين الأمة ضرورة أن من قال: إن الله تعالى ليس بحي ولا عالم كان كافراً، وقامت الحجة على استحالة كون العالم لا علم له، فهل نقول: إن المعتزلي إذا نفى العلم نفى أن يكون الله تعالى عالم، وذلك كفر بالإجماع، ولا ينفعه اعترافه بأنه عالم مع نفيه أصل العلم، أو نقول: قد اعترف بأن المازري. ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه العلماء أن الخوارج لا يكفرون، وكذلك القدرية وجماهير المعتزلة وسائر أهل الأهواء، قال الشافعي وشيد: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، وهم طائفة من الرافضة يشهدون لموافقيهم في المذهب. عجرد قولهم: فرد شهادهم لهذا لا لبدعتهم، والله أعلم.\*\*

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: والذي يظهر لعبد الضعيف -والله أعلم- أن قوله ﷺ: "فيتمارى في الفوقة" مؤيد بظاهره لما المتتاره شيخ شيخنا قاسم العلوم والحيرات -نور الله ضريحه- واحتاط به في حق بعض أهل البدع لما سئل عنهم، فقال: إني لا أسميهم كفارا ولا مؤمنين، بل لهم عندي منزلة بين المنزلتين، ثم نبه على أن المراد بالمنزلة عندي ليس هو مراد المعتزلة -خلهم الله- فإنهم يزعمون أن الفاسق مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا ولا كافرا في الواقع، بل هو نوع مستقل بين الذكر والأنثى في نفس الأمر، وإنما أردت بالمنزلة بين المنزلتين أن هؤلاء المبتدعين الضالين لا يسعنا أن نحكم عليهم البتة بألهم كفار أو مسلمون؛ لتعارض الأدلة وتحاذب وحوه الكفر والإسلام وإن كانوا داخلين حتما في أحد الشقين بحسب الواقع و علم الله سبحانه وتعالى، فأمرهم عندنا على الشك بحيث لا نقطع بدخولهم في هؤلاء ولا هؤلاء، وهم في الواقع لا يخرجون عن أحد المقامين: الإيمان والكفر، وهذا كما أن الماء المشكوك عند الفقهاء لا يسمى طاهرا ولا نجسا، بل هو منزلة بين المنزلتين بحسب حكمهم واحتهادهم، مع أنه في الواقع لا يخلو عن أحد الأمرين: إما طاهر و إما نجس، لا يحتمل سوى ذلك -والله أعلم- هكذا أفاد مشه في بعض مكاتيه، وعلى هذا التقرير: فالنفي عن الفوق الذي ورد في بعض ذلك -والله أعلم- هكذا أفاد يشه. في بعض مكاتيه، وعلى هذا التقرير: فالنفي عن الفوق الذي ورد في بعض الروايات يراد به نفي التيقن لا تيقن النفي. والله أعلم. (فتح الملهم:٥/١٦ بيروت)

قوله: "بعث علي ﷺ وهو باليمن بذهبة في تربتها" هكذا هو في جميع نسخ بلادنا "بذهبة" بفتح الذال، وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم عن الجلودي، قال: وفي رواية ابن ماهان "بذهيبة" على التصغير.

التوفيق بين الروايات في ذكر عيينة بن بدر وعيينة بن حصن: قوله في هذه الرواية: "عيينة بن بدر الفزاري" وكذا في الرواية التي بعد هذه رواية قتيبة قال فيها: "عيينة بن بدر"، وفي بعض النسخ في الثانية: "عيينة بن حصن" وفي معظمها: "عيينة بن بدر"، ووقع في الرواية التي قبل هذه، وهي الرواية التي فيها الشعر "عيينة بن حصن" في جميع النسخ، وكله صحيح، فحصن أبوه وبدر حد أبيه، فنسب تارة إلى أبيه وتارة إلى حد أبيه لشهرته، ولهذا نسبه إليه الشاعر في قوله الطويل:

#### فما كان بدر ولا حابس

وهو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جويرية بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة بن دينار الفزاري. قوله في هذه الرواية: "وزيد الخير الطائي" كذا هو في جميع النسخ "الخير" بالراء، وفي الرواية التي بعدها: "زيد الخيل" باللام، وكلاهما صحيح يقال بالوجهين، كان يقال له في الجاهلية "زيد الخيل"، فسماه رسول الله على في الإسلام "زيد الخير".

شرح الكلمات الغريبة: قوله: "أيعطي صناديد نجد" أي ساداتها، واحدهم "صنديد" بكسر الصاد. قوله: "فحاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين" أما كث اللحية فبفتح الكاف وهو: كثيرها، والوجنة بفتح الواو وضمها وكسرها، ويقال أيضاً "أجنة" وهي: لحم الخد.

٠ ٢٤٥- (٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أَبِي نُعْم قَالَ: سَمعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ يَقُولُ: بَعَثَ عَليّ بْنُ أَبِي طَالب إِلَى رَسُولِ الله ﷺ مِنَ الْيَمَنِ بِذَهَبَةٍ فِي أَدِيمٍ مَقْرُوظٍ، لَمْ تُحَصَّلْ منْ تُرَابِهَا. قَالَ: فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَر: بَيْنَ عُييْنَةَ بْن حِصْنِ، وَالأَقْرَع بْن حَابس، وَزَيْد الْحَيْل، وَالرَّابِعُ إِمَّا عَلْقَمَةُ بْنُ عُلاَثَةَ وأمَّا عَامِرُ بْنُ الطَّفَيْل، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابه: كُنّا نَحْنُ أَحَقّ بِهَذَا مِنْ هَؤُلاءِ، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلكَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ "أَلاَ تَأْمَنُونِي؟ وَأَنَا أَمِينُ مَنْ في السَّمَاء، يَأْتيني خَبَرُ السَّمَاء صَبَاحاً وَمَسَاءً" قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاشِزُ الْجَبْهَة كَثَّ اللَّحْيَة مَحْلُوقُ الرَّأْسِ مُشَمِّرُ الإزَار، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! اتَّق الله، فَقَالَ: "وَيْلَكَ أَوَ لستُ أحقّ أَهْلِ الأَرْضِ أَنْ يَتَّقيَ الله" قَالَ: ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ، فَقَالَ حَالدُ بْنُ الْوَليد يَا رَسُولَ الله! أَلاَ أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ فَقَالَ: "لاَ، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي"َ، قَالَ خَالدٌ: وَكَمْ مِنْ مُصَل يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِه، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ، وَلاَ أَشُقَّ بُطُونَهُمْ"، قَالَ: ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْه وَهُوَ مُقَفٍّ، فَقَالَ: "إِنَّهُ يَخْرُجُ منْ ضئضئ هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتابَ الله رَطْباً لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجرَهُمْ، يَمْرُقُونَ منَ الدّين كَمَا يَمْرُقُ السّهْمُ منَ الرّميّة"، قَالَ: أَظنّهُ قَالَ: "لَئنْ أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتَلنّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ".

<sup>=</sup>قوله: "ناتئ الجبين" هو همزة ناتئ، وأما "الجبين" فهو حانب الجبهة، ولكل إنسان حبينان يكتنفان الجبهة. الشيء، وقوله على: "إن من ضئضئ هذا قوماً" هو بضادين معجمتين مكسورتين وآخره مهموز وهو: أصل الشيء، وهكذا هو في جميع نسخ بلادنا، وحكاه القاضي عن الجمهور، وعن بعضهم أنه ضبطه بالمعجمتين والمهملتين جميعاً، وهذا صحيح في اللغة، قالوا: ولأصل الشيء أسماء كثيرة منها "الضئضئ" بالمعجمتين والمهملتين، و"النحار" بكسر النون، و"النحاس" و"السنخ" بكسر السين وإسكان النون وبخاء معجمة، و"العنصر" و"العنض" و"الأرومة". قوله على: "لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد". أي: قتلاً عاماً مستأصلاً كما قال تعالى: ﴿فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنْ بَاقِيَةٍ ﴿ (الحاقة: ٨) وفيه الحث على قتالهم وفضيلة لعلى هذه في قتالهم.

قوله: "في أديم مقروظ" أي مدبوغ بالقرظ. قوله: "لم تحصل من ترابما" أي لم تميز. قوله في هذه الرواية: "والرابع إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن الطفيل" قال العلماء: ذكر "عامر" هنا غلط ظاهر؛ لأنه توفي قبل هذا بسنين، والصواب الجزم بأنه علقمة بن علاثة كما هو مجزوم به في باقي الروايات، والله أعلم.

قوله ﷺ: "إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس، ولا أشق بطونهم" معناه: أني أمرت بالحكم بالظاهر، والله يتولى=

رَ ٢٤٥٢ - (٦) وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ: بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَر: زَيْدُ الْحَيْر، والأَقْرَعِ بْنُ حَابِس، وَعُيَيْنَةَ بْنُ حِصْنِ، وَعَلْقَمَةُ بْنُ عُلاَثَةَ أَوْ عَالَىٰ: بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَر: زَيْدُ الْحَيْر، والأَقْرَعِ بْنُ حَابِس، وَعُيَيْنَةَ بْنُ حِصْنِ، وَعَلْقَمَةُ بْنُ عُلاَثَةَ أَوْ عَامِرُ بْنِ الطّفَيْل، وَقَالَ: نَاشِزُ الْحَبْهَة، كَرِوايَةٍ عَبْدِ الْوَاحِد، وَقَالَ: إِنَّهُ سَيَحْرُجُ مِنْ ضِعْضِعِ عَامِرُ بْنِ الطّفَيْل، وَقَالَ: إِنَّهُ سَيَحْرُجُ مِنْ ضَعْضِعِ هَذَا قَوْمٌ وَلَمْ يَذْكُر "لَئِينْ أَدْرَكُتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ تَمُودَ".

٣٤٥٣ - (٧) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَهّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارِ أَنَّهُمَا أَتَيَا أَبَا سَعِيدٍ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارِ أَنَّهُمَا أَتَيَا أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ فَسَأَلَاهُ عَنِ الحَرُورِيّةِ؟ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ الله ﷺ يَدْكُرُهَا؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي مَنِ الْحَرُورِيّةُ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "يَخْرُجُ فِي هَذِهِ الْأُمّةِ -ولَمْ يَقُلْ: مِنْها- ...

<sup>=</sup>السرائر كما قال ﷺ: "فإذا قالوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله" وفي الحديث: "هلا شققت عن قلبه". قوله: "وهو مقف" أي: مولٍّ قد أعطانا قفاه.

قوله ﷺ: "يتلون كتاب الله تعالى ليناً رطباً" هكذا هو في أكثر النسخ "ليناً" بالنون أي سهلاً، وفي كثير من النسخ "ليًا" بحذف النون، وأشار القاضي إلى أنه رواية أكثر شيوخهم، قال: ومعناه: سهلاً؛ لكثرة حفظهم، قال: وقيل: ليا، أي: يلوون ألسنتهم به، أي: يحرفون معانيه وتأويله، قال: وقد يكون من اللي في الشهادة وهو: الميل، قاله ابن قتيبة.

قوله: "فسألاه عن الحرورية" هم الخوارج، سموا حرورية؛ لأنهم نزلوا "حروراء"، وتعاقدوا عندها على قتال أهل العدل، و"حروراء" بفتح الحاء وبالمد قرية بالعراق قريبة من الكوفة، وسموا خوارج؛ لخروجهم على الجماعة، وقيل: لخروجهم عن طريق الجماعة، وقيل: لقوله ﷺ: "يخرج من ضئضئ هذا".

قوله: "سمعت رسول الله ﷺ يقول: يخرج في هذه الأمة و لم يقل: منها" قال المازري: هذا من أدل الدلائل على=

قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ، فَيَقْرَؤُوْنَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ -أَو حَنَاجِرَهُمْ-يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرِّمِيَّةِ، فَيَنْظُرُ الرَّامِي إِلَى سَهْمِهِ، إِلَى نَصْلِهِ، إِلَى رِصَافِهِ فَيَتَمَارَى فِي الْفُوقَةِ، هَلْ عَلِقَ بِهَا مِنَ الدِّم شَيْءٌ؟"

<sup>=</sup>سعة علم الصحابة الله ودقيق نظرهم، وتحريرهم الألفاظ وفرقهم بين مدلولاتها الخفية؛ لأن لفظة "من" تقتضي كونهم من الأمة لا كفاراً بخلاف "في"، ومع هذا فقد جاء بعد هذا من رواية علي الله المخاراً بخلاف "في"، ومع هذا فقد جاء بعد هذا من المتي الخلاف في تكفيرهم، وأن الصحيح وفي رواية أبي ذر: "أن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي"، وقد سبق الخلاف في تكفيرهم، وأن الصحيح عدم تكفيرهم.

قوله ﷺ: "فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقة" وفي الرواية الأخرى: "ينظر إلى نضيه"، وفيها: "ثم ينظر إلى قذذه"، وفي الرواية الأخرى: "فينظر في النضى فلا يرى بصيرة، وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة". أما "الرصاف" فبكسر الراء وبالصاد المهملة وهو: مدخل النصل من السهم، و"النصل" هو: حديدة السهم، و"القدح": عوده، و"القذذ" بضم القاف وبذالين معجمتين وهو: ريش السهم، و"الفوق" و"الفوقة" بضم الفاء هو: الحز الذي يجعل فيه الوتر، و"النضي" بفتح النون وكسر الضاد المعجمة وتشديد الياء وهو: القدح، كذا جاء في كتاب مسلم مفسراً، وكذا قاله الأصمعي، وأما "البصير" فبفتح الباء الموحدة وكسر الصاد المهملة وهي: الشيء من الدم أي: لا يرى شيئاً من الدم يستدل به على إصابة الرمية. قوله ﷺ: "قد حبت وحسرت إن لم أعدل" قد سبق الخلاف في فتح التاء وضمها في هذا الباب.

يُنْظُرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمّ يُنْظُرُ إِلَى رِصَافِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمّ يُنْظُرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، شَمّ يُنْظُرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، سَبَقَ الْفَرْثَ نَضِيّهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدّمَ، آيتُهُمْ رَجُلَّ أَسْوَدُ إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْي الْمَرْأَة، وَمِثْلُ الْبَضْعَة تَدَرْدَرُ، يَحْرُجُونَ عَلَى حِين فُرْقَةٍ مِنَ النّاسِ". قَالَ أَبُو سَعِيد: فَأَشْهَدُ أَنِي سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله ﷺ. وَأَشْهَدُ أَنّي سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله ﷺ. وَأَشْهَدُ أَنّ عَلَى عَلَى نَعْتِ رَسُولِ الله ﷺ عَلَى يَعْتَ رَسُولِ الله ﷺ عَلَى نَعْتِ رَسُولِ الله ﷺ عَلَى نَعْتِ رَسُولِ الله ﷺ الذِي نَعْتَ.

٥٥ ٢٤٥٥ (٩) وَحَدَّنَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النّبِي عَلَيْ ذَكَرَ قَوْمًا يَكُونُونَ فِي أُمّتِهِ، يَخْرُجُونَ فِي فُرْقَةٍ مِنَ النّاسِ، سيمَاهُمُ النّحَالُقُ قَالَ: "هُمْ شَرَّ الْحَلْقِ - أَوْ مِنْ أَشَرَّ الْحَلْقِ - يَقْتُلُهُمْ أَدْنَى الطّائفَتَيْنِ إِلَى الْحَقِّ". قَالَ: فَضَرَبَ النّبِي عَلَيْ لَهُمْ مَثَلًا، أَوْ قَالَ قَوْلاً: "الرّجُلُ يَرْمِي الرّمِيّةَ - أَوْ قَالَ الغَرَضَ - فَيَنْظُرُ فِي النّصَلَ فَلا يَرَى بَصِيرَةً، وَيَنْظُرُ فِي الفُوقِ فَلا يَرَى بَصِيرَةً". قَالَ: قَالَ: قَالَ الْعَرَاقِ!

قوله ﷺ: "ومثل البضعة تدردر" "البضعة" بفتح الباء لا غير وهي: القطعة من اللحم، و"تدردر" معناه: تضطرب وتنهيء. قوله ﷺ: "يخرجون على حين فرقة من الناس" ضبطوه في الصحيح بوجهين: أحدهما "حين فرقة" بحاء مهملة مكسورة ونون، و"فرقة" بضم الفاء أي: في وقت افتراق الناس أي: افتراق يقع بين المسلمين، وهو الافتراق الذي كان بين على ومعاوية ﷺ.

والثاني: "خير فرقة" بخاء معجمة مفتوحة وراء، و"فرقة" بكسر الفاء أي: أفضل الفرقتين، والأول أشهر وأكثر، ويؤيده الرواية التي بعد هذه: "يخرجون في فرقة من الناس" فإنه بضم الفاء بلا خلاف، ومعناه ظاهر، وقال القاضي: على رواية الخاء المعجمة المراد: خير القرون، وهم الصدر الأول، قال: أو يكون المراد: علياً وأصحابه، فعليه كان خروجهم حقيقة؛ لأنه هو كان الإمام حينئذ، وفيه حجة لأهل السنة أن علياً كان مصيباً في قتاله، والأخرون بغاة لا سيما مع قوله في "يقتلهم أولى الطائفتين بالحق"، وعلى وأصحابه هم الذين قتلوهم. وفي هذا الحديث معجزات ظاهرة لرسول الله في أنه أخير بهذا وجرى كله كفلق الصبح، ويتضمن بقاء الأمة بعده أن أن المبطلون يشيعونه، وألهم يفترقون فرقتين، وأنه يخرج عليه طائفة مارقة، وأن لهم شوكة وقوة خلاف ما كان المبطلون يشيعونه، وألهم يفترقون فرقتين، وأنه يخرج عليه طائفة مارقة، وألهم يشددون في الدين في غير موضع التشديد، ويبالغون في الصلاة والقراءة، ولا يقيمون بحقوق الإسلام، بل المهم يشددون في الدين في غير موضع التشديد، ويبالغون في الصلاة والقراءة، ولا يقيمون بحقوق الإسلام، بل المهم يشددون في الدين في غير موضع التشديد، ويبالغون في الصلاة والقراءة، ولا يقيمون بحقوق الإسلام، بل المهم يشددون في الدين في المهم المهم

- ٢٤٥٦ (١٠) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرَّوخَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ - وَهُوَ ابْنُ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيّ -: حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَال: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فُرْقَةٍ مِنَ الْمُسْلَمِينَ، يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ".

-يمرقون منه، وأنهم يقاتلون أهل الحق وأن أهل الحق يقتلونهم، وأن فيهم رجلاً صفة يده كذا وكذا، فهذه أنواع من المعجزات جرت كلها، ولله الحمد.

قوله ﷺ: "سيماهم التحالق" "السيما": العلامة وفيها ثلاث لغات: القصر وهو الأفصح، وبه جاء القرآن، والمد، والمثالثة السيمياء بزيادة ياء مع المد لا غير، والمراد بالتحالق: حلق الرؤوس، وفي الرواية الأخرى "التحلق".

الدليل على جواز حلق الرأس: واستدل به بعض الناس على كراهة حلق الرأس ولا دلالة فيه، وإنما هو علامة لهم، والعلامة قد تكون بحرام، وقد تكون بمباح كما قال على: "آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة"، ومعلوم أن هذا ليس بحرام، وقد ثبت في سنن أبي داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم أن رسول الله على "رأى صبياً قد حلق بعض رأسه فقال: احلقوه كله أو اتركوه كله" وهذا صريح في إباحة حلق الرأس لا يحتمل تأويلاً، قال أصحابنا: حلق الرأس حائز بكل حال، لكن إن شق عليه تعهده بالدهن والتسريح استحب حلقه، وإن لم يشق استحب تركه.

قوله ﷺ: "هم شر الخلق أو من أشر الخلق" هكذا هو في كل النسخ "أو من أشر" بالألف وهي لغة قليلة، والمشهور "شرَّ" بغير ألف، وفي هذا اللفظ دلالة لمن قال بتكفيرهم، وتأوله الجمهور أي: شر المسلمين ونحو ذلك. قوله ﷺ: "يقتلهم أولى الطائفتين إلى الحق" وفي رواية: "أولى الطائفتين بالحق"، وفي رواية: "تكون أمتي فرقتين فتخرج من بينهما مارقة تلى قتلهم أولاهما بالحق". هذه الروايات صريحة في أن علياً ﷺ كان هو المصيب المحق، والطائفة الأخرى أصحاب معاوية ﷺ كانوا بغاة متأولين، \*\* وفيه التصريح بأن الطائفتين مؤمنون لا يخرجون بالقتال عن الإيمان ولا يفسقون، وهذا مذهبنا ومذهب موافقينا.

ضبط الأسماء: قوله: "حدثنا القاسم وهو ابن الفضل الحداني" هم بضم الحاء المهملة وتشديد الدال وبعد الألف نون.

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: وقال الأبي: "كان الشيخ يقول: الصحبة حصلت على معاوية، يعنى: في وجوب التأويل عنه بأنه مجتهد". وذكر الغزالي عن بعضهم: أنه رأى في منامه القيامة قد قامت، وأحضر علي و معاوية، ثم بعد زمان انصرف علي هيه وهو يقول: غفر لي ورب الكعبة! ثم انصرف بعده معاوية وهو يقول: غفر لي ورب الكعبة! وقد أخرج ابن عساكر في ترجمة معاوية من طريق ابن مندة، ثم من طريق أبي القاسم ابن أخي أبي زرعة الرازي قال: حاء رجل إلى عمي فقال له: إني أبغض معاوية، قال له: لِمَ؟ قال: لأنه قاتل عليا بغير حق، فقال له أبو زرعة: رب معاوية رب رحيم، وخصم معاوية خصم كريم، فما دخولك بينهما؟ (فتح الملهم: ٥/ ١٦٣ بيروت)

٧٤٥٧ - (١١) حَدَّثَنَا أَبُو الرّبيعِ الزّهْرَانِيّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ -قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا- أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ "يَكُونُ فِي أُمّتِي فِرْقَتَانِ، فَيَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِمَا مَارِقَةٌ، يَلِي قَتْلَهُمْ أَوْلاَهُمَ بِالْحَقّ".

٢٤٥٨ – (١٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى: حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ "تَمْرُقُ مَارِقَةٌ فِي فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ، فَيَلِي قَتْلَهُمْ أُولَى الطَّائِفَتَيْنَ بِالْحَقِّ".

٧٤٥٩ - (١٣) حَدَّثَنِي عُبَيْدُ الله الْقَوَارِيرِيّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الزَّبَيْرِ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الزَّبَيْرِ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الزَّبَيْ عَلِيْلًا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ الْمِشْرَقِيّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيّ، عَن النّبِيّ عَلَيْلًا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِيّ، عَنِ الضّحَاكِ الْمِشْرَقِيّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيّ، عَن النّبِيّ عَلَيْلًا فَي فَرْقَةٍ مُخْتَلِفَةٍ، يَقْتُلُهُمْ أَقْرَبُ الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ الْحَقّ.

قوله: "عن الضحاك المشرقي" هو بكسر الميم وإسكان الشين المعجمة وفتح الراء وكسر القاف، وهذا هو الصواب الذي ذكره جميع أصحاب "المؤتلف والمختلف" وأصحاب الأسماء والتواريخ، ونقل القاضي عياض عن بعضهم أنه ضبطه بفتح الميم وكسر الراء قال: وهو تصحيف، كما قال: واتفقوا على أنه منسوب إلى "مشرق" بكسر الميم وفتح الراء بطن من "همدان"، وهو الضحاك الهمداني المذكور في الرواية السابقة من رواية حرملة وأحمد بن عبد الرحمن. قوله: "في حديث ذكر فيه قوماً يخرجون على فرقة مختلفة" ضبطوه بكسر الفاء وضمها.

# [٩٤ – باب التحريض على قتل الخوارج]

٢٤٦٠ (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ وَعَبْدُ الله بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُ جَمِيعاً عَنْ وَكِيعٍ -قَالَ الْأَشْمَجَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ-: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ خَيْشَمَةَ، عَنْ سُوَيْدٌ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: قَالَ عَلَيْ عَلَيْ: إِذَا حَدَّثُتُكُمْ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ فَلَأَنْ أَخِر مِنَ السّمَاءِ أَحَب إِلَي مِنْ أَنْ أَقُولَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقُولُ: لَمْ يَقُلُ، وَإِذَا حَدَّثُتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنّ الْحَرْبَ خَدْعَةً، سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: السّيخُرُجُ فِي آخِرِ الزّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الأَحْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرٍ قَوْلِ الْبَرِيّةِ، السّيخُرُجُ فِي آخِرِ الزّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرٍ قَوْلِ الْبَرِيّةِ، يَقُولُ: يَقُرُونُ مِنَ الدّينِ كَمَا يَمْرُقُ السّهُمُ مِنَ الرّمِيّةِ، فَإِذَا لَقَوْمُ أَوْنَ فِي قَتْلِهِمْ أَحْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

#### ٩٤ – باب التحريض على قتل الخوارج

ضبط الاسم وشرح الكلمات: قوله: "عن سويد بن غفلة" هو بفتح الغين المعجمة والفاء. قوله: "وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة" معناه: اجتهد رأيي، وقال القاضي: فيه جواز التورية والتعريض في الحرب، فكأنه تأول الحديث على هذا، وقوله: "خدعة" بفتح الخاء وإسكان الدال على الأفصح، ويقال بضم الخاء، ويقال: "خدعة" بضم الخاء وفتح الدال ثلاث لغات مشهورات.

قوله ﷺ: "أحداث الأسنان سفهاء الأحلام" معناه: صغار الأسنان صغار العقول. قوله ﷺ: "يقولون من خير قول البرية" معناه: في ظاهر الأمر كقولهم: لا حكم إلا لله، ونظائره من دعائهم إلى كتاب الله تعالى، والله أعلم. بيان الإجماع علمي قتال الخوارج وأمثالهم من أهل البدع وطريق قتالهم: قوله ﷺ: "فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أحراً" هذا تصريح بوجوب قتال الخوارج والبغاة، وهو إجماع العلماء: قال القاضي: أجمع العلماء على أن الخوارج وأشباههم من أهل البدع والبغي متى خرجوا على الإمام، وخالفوا رأي الجماعة، وشقوا عصا المسلمين وحب قتالهم بعد إنذارهم، والاعتذار إليهم، قال الله تعالى: ﴿فَقَيْتِلُواْ الّذِي تَبْغِي حَتَىٰ يَغِينَ إلى أَمْرِ المسلمين وحب قتالهم بعد إنذارهم، والاعتذار إليهم، قال الله تعالى: ﴿فَقَيْتِلُواْ الّذِي تَبْغِي حَتَىٰ يَغِينَ إلى أَمْرِ المسلمين وحب قتالهم بعد إنذارهم، والاعتذار إليهم، قال الله تعالى: ﴿فَقَيْتِلُواْ الّذِي تَبْغِي حَتَىٰ يَغِينَ إلى أَمْرِ المسلمين وحب قتالهم بعد إنذارهم، والاعتذار إليهم، قال الله يوعظون ويستتابون من بدعتهم وباطلهم، وهذا كله ما لم يخرجوا عن الطاعة وينتصبوا للحرب لا يقاتلون، بل يوعظون ويستتابون من بدعتهم وباطلهم، وهذا كله ما لم يكفرون المواهم، في حال القتال هدر، وكذا أموالهم التي تتلف في القتال، والأصح ألهم لا يضمنون أيضاً ما أتلفوه على أهل العدل في حال القتال من نفس ومال، وما أتلفوه في غير حال القتال من نفس ومال ضمنوه، ولا يحل الانتفاع بشيء من دواهم وسلاحهم في حال الحرب عندنا وعند الجمهور، وجوزه أبو حنيفة، والله أعلم.

٢٤٦١ - (٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيِّ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعٍ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

٢٤٦٢ - (٢) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا "يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ".

٣ ٢٤٦٣ - (٤) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيّ: حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَيّةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْد، ح: وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ -وَاللّفْظُ لَهُمَا - قَالاً: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيّةَ عَنْ أَيّوب، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبِيدَةً، عَنْ عَبِيدَةً، عَنْ عَبِيدَةً، عَنْ عَبِيدَةً، عَنْ عَبِيدَةً، عَنْ أَيّوب، عَنْ مُحَمِّدٍ، عَنْ عَبِيدَةً، عَنْ عَبِيدَةً عَلَى قَالَ: فَيهِمْ رَجُلٌ مُحْدَجُ الْيَد، أَوْ مُودَنُ الْيد، أَوْ مَثْدُونُ الْيَد، لَوْلاَ تَبْطَرُوا لَحَدَّثُتُكُمْ بَمَا وَعَدَ الله الّذينَ يَقْتُلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمِّدٍ عَلَيْ فَالَ قُلْتُ: آنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ مُحَمِّدٍ عَلَى إِي، وَرَبّ الْكَعْبَةِ! إِي، وَرَبّ الْكَعْبَةِ! إِي، وَرَبّ الْكَعْبَةِ! إِي، وَرَبّ الْكَعْبَةِ! إِي، وَرَبّ الْكَعْبَةِ!

٣٤ ٢٤ - (٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنِ ابْنِ عَوْدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ: لاَ أُحَدَّثُكُمْ إلاّ مَا سَمِعْتُ مِنْهُ، فَذَكَرَ عَنْ عَلِي نَحْوَ حَدِيثِ أَيّوبَ مَرْفُوعاً.

وَ ٢٤٦٥ (٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُميْدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَاقَ بْنُ هَمَّامٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكُ بْنُ أَعُمْدُ الْمَلِكُ بْنُ أَعْدُ الرِّزَاقَ بْنُ هَمَّامٍ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، حَدَّثَنَى زَيْدُ بْنُ وَهْبِ الْجُهَنِيّ أَنَّهُ كَانَ فِي الْجَيْشِ اللَّذِينَ كَانُوا مَعَ عَلِي هُمَّهِ، الذينَ سَارُوا إِلَى الْحَوَارِجِ، فَقَالَ عَلِيّ: أَيَّهَا النّاسُ! إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ كَانُوا مَعَ عَلِي هُمَّ مِنْ أُمِّتِي يَقْرُؤُونَ الْقُرْآنَ لَيسَ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْءٍ،......

قوله: "عن محمد عن عبيدة" هو بفتح العين وهو عبيدة السلماني. قوله: "فيهم رحل مخدج اليد أو مودن اليد أو مثدون اليد"

شرح الغريب: أما "المخدج" فبضم الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح الدال، أي ناقص اليد، و"المودن" بضم الميم وإسكان الواو وفتح الدال ويقال بالهمز وبتركه وهو: ناقص اليد، ويقال أيضاً ودين، والمثدون بفتح الميم وثاء مثلثة ساكنة، وهو: صغير اليد مجتمعها كثندُوة الثدي، وهي بفتح الثاء بلا همز وبضمها مع الهمز، وكان أصله =

وَلاَ صَلاَتُكُمْ إِلَى صَلاَتِهِمْ بِشَيْء، وَلاَ صَيَامُكُمْ إِلَى صَيَامِهِمْ بِشَيْء، يَقْرَوُوْنَ الْقُرْآنَ يَحْسِبُونَ أَنّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ، لاَ تُحَاوِزُ صَلاَهُمْ تَرَاقِيَهُم، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السّهْمُ مِنَ الرّمِيّة"، لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الّذِينَ يُصِيبُونَهُمْ مَا قُضِي لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِمْ عَلَى لاتّكَلُوا عَنِ الْعَمَلِ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنّ فِيهِمْ رَجُلاً لَهُ عَضُدٌ وَلَيْسَ لَهُ ذَرَاعٌ، عَلَى رَأْسِ عَضُدُهِ مِثْلُ حَلَمَةِ الثّمَامِ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنّ فِيهِمْ رَجُلاً لَهُ عَضُدٌ وَلَيْسَ لَهُ ذَرَاعٌ، عَلَى رَأْسِ عَضُده مِثْلُ حَلَمَةِ الثّمَامِ وَتَدُرُكُونَ هَوُلاء يَخُلُفُونَكُمْ فِي الثّمْ وَتَدُرُكُونَ هَوُلاء يَخُلُفُونَكُمْ فِي ذَرَارِيْكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَاللهُ إِنِي لأَرْجُو أَنْ يَكُونُوا هَوُلاَءِ الْقَوْمَ، فَإِنّهُمْ قَدْ سَفَكُوا الدّمَ الْحَرامَ، وَأَعْرُوا فِي سَرْح النّاسِ، فَسِيرُوا عَلَى اسْمِ الله.

قَالَ سَلَمَةُ بْنُ كُهِيْلِ: فَنَرْلَنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبِ مَنْزِلاً حَتَّى قَالَ: مَرَرْنَا عَلَى قَنْطَرَة، فَلَمّا الْتَقَيْنَا وَعَلَى الْحَوَارِجِ يَوْمَعِذِ عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ الرّاسِبِيّ، فَقَالَ لَهُمْ: أَلْقُوا الرّمَاحَ، وَسُلُوا سُيُوفَكُمْ مِنْ جُفُونِهَا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُنَاشِدُوكُمْ كَمَّا نَاشَدُوكُمْ يَوْمَ حَرُورَاءَ، فَرَجَعُوا فَوَحَشُوا بِرِمَاحِهِمْ وَسَلُوا السَيُوفَ، وَشَجَرَهُمُ النّاسُ بِرِمَاحِهِمْ قَالَ: وَقُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَمَا أُصِيبَ مِنَ النّاسَ يَوْمَئِذٍ إِلا رَجُلاَنِ، فَقَالَ عَلَيّ ﴿ فَهِ الْتَمِسُوا فِيهِمُ الْمُحْدَجَ، فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَحِدُوهُ، فَقَامَ عَلَي بَعْضٍ قَالَ: أَخْرُوهُمْ، فَوَجَدُوهُ مِمّا يَلِي عَلَي سَعْفِهِ بَنَفْسِه حَتَّى أَتَى نَاساً قَدْ قُتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ قَالَ: أَخْرُوهُمْ، فَوَجَدُوهُ مِمّا يَلِي عَلِي ﴿ وَسُولُ الله عَلَى اللهُ عَلِي اللهِ عَبِيدَةُ السّلْمَانِيّ فَقَالَ: يَا أُمِيرَ اللهُ عَلِي اللهِ عَبِيدَةُ السّلْمَانِيّ فَقَالَ: يَا أُمِيرَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>=&</sup>quot;مئنود" فقدمت الدال على النون كما قالوا: حبذ وحذب، وعاث في الأرض وعثا.

قوله: "فنزلني زيد بن وهب منزلاً حتى قال: مرَرنا على قنطرة" هكذا هو في معظم النسخ مرة واحدة، وفي نادر منها "منزلاً منزلاً مرتين، وكذا ذكره الحميدي في "الجمع بين الصحيحين" وهو وجه الكلام، أي: ذكر لي مراحلهم بالجيش منزلاً منزلاً حتى بلغ القنطرة التي كان القتال عندها، وهي: قنطرة الدبرجان، كذا جاء مبيناً في "سنن النسائي"، وهناك خطبهم على الله ووى لهم هذه الأحاديث، و"القنطرة" بفتح القاف قوله: "فوحشوا برماحهم" أي: رموا بها عن بعد.

قوله: "وشجرهم الناس برماحهم" هو بفتح الشين المعجمة والجيم المخففة، أي: مدوها إليهم وطاعنوهم بها، ومنه التشاجر في الخصومة.

٢٤٦٦ - (٧) حَدَّثَنِي أَبُو الطّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالاَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيد، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي رَافِع، مَوْلَى رَسُولِ الله عَلَيْ أَنَّ الْحَرُورِيّةَ لَمّا حَرَجَتْ وَهُوَ مَعَ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبَ عَلَى، قَالُوا: لاَ حُكْمَ إِلاّ لله، فَقَالَ عَلِيّ: كَلَمَةُ حَقِّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ، إِنّ رَسُولَ الله عَلَيْ وَصَفَ نَاساً، إِنِّي لاَ حُكْمَ إِلا لله، فَقَالَ عَلِيّ: كَلَمَةُ حَقِّ بِأَلْسِنتِهِمْ لاَ يَجُوزُ هَذَا مِنْهُمْ، -وأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ لاَعْرِفُ صِفْتَهُمْ فِي هَوُلاَءِ، "يَقُولُونَ الْحَقِّ بِأَلْسِنتِهِمْ لاَ يَجُوزُ هَذَا مِنْهُمْ، -وأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ مِنْ أَبْعُضِ خَلْقِ الله إِلَيْهِ مِنْهُمْ أَسُودُ إِحْدَى يَدَيْهِ طُبْيُ شَاةً أَوْ حَلَمَةُ ثَدْيِ". فَلَمّا قَتَلَهُمْ عَلِيّ بْنُ مِنْ أَبْعَضِ خَلْقِ الله إِلَيْهِ مِنْهُمْ أَسُودُ إِحْدَى يَدَيْهِ طُبْيُ شَاةً أَوْ حَلَمَةُ ثَدْيِ". فَلَمّا قَتَلَهُمْ عَلِيّ بْنُ مِنْ أَبْعُضِ خَلْقِ الله إِلَيْهِ مِنْهُمْ أَسُودُ إِحْدَى يَدَيْهِ طُبْيُ شَاةً أَوْ حَلَمَةُ ثَدْيٍ". فَلَمّا فَتَلَهُمْ عَلِيّ بْنُ مَنْ أَبْعُضِ خَلْقِ الله إِلَيْهِ مِنْهُمْ أَسُودُ إِحْدَى يَدَيْهِ طُبْيُ شَعْقُولُ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ ا

=قوله: "وما أصيب من الناس يومئذ إلا رحلان" يعني من أصحاب علي، وأما الخوارج فقتلوا بعضهم على بعض. قوله: "فقام إليه عبيدة السلماني" إلى آخره، وحاصله أنه استحلف علياً ثلاثاً، وإنما استحلفه ليسمع الحاضرين، ويؤكد ذلك عندهم، ويظهر لهم المعجزة التي أخبر بها رسول الله على ويظهر لهم أن علياً وأصحابه أولى الطائفتين بالحق، وألهم محقون في قتالهم، وغير ذلك مما في هذه الأحاديث من الفوائد.

وقوله: "السلماني" هو بإسكان اللام منسوب إلى "سلمان" جد قبيلة معروفة، وهم بطن من "مراد"، قاله ابن أبي داود السحستاني، أسلم عبيدة قبل وفاة النبي على بسنتين و لم يره، وسمع عمر وعلياً وابن مسعود وغيرهم من الصحابة الله قوله: "قالوا: لا حكم إلا لله، قال علي: كلمة حق أريد بها باطل" معناه: أن الكلمة أصلها صدق، قال الله تعالى: ﴿إِن ٱلْصُحَمُ إِلَّا لِللَّهِ ﴾ (الأنعام:٥٧)، لكنهم أرادوا بها الإنكار على على على الله في تحكيمه.

قوله ﷺ: "إحدى يديه طبي شاة" هو بطاء مهملة مضمومة ثم باء موحدة ساكنة، والمراد به: ضرع الشاة وهو فيها مجاز واستعارة، إنما أصله للكلبة والسباع، قال أبو عبيد: ويقال أيضاً لذوات الحافر، ويقال للشاة ضرع، وكذا للبقرة، ويقال للناقة خلف، وقال أبو عبيد: لا خلاف لذوات الأخفاف والأظلاف، وقال الهروي: يقال في ذات الخف والظلف: خلف وضرع.\*\*

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قوله: "سيخرج في آخر الزمان..." قال الحافظ على: "وهذا قد يخالف حديث أبي سعيد المذكور في الباب، فإن مقتضاه ألهم خرجوا في خلافة على الله وكذا أكثر الأحاديث الواردة في أمرهم. وأجاب=

.....

=ابن التين بأن المراد زمان الصحابة، وفيه نظر،، لأن آخر زمان الصحابة كان على رأس المائة، وهم قد خرجوا قبل ذلك بأكثر من ستين سنة، ويمكن الجمع بأن المراد بآخر الزمان زمان خلافة النبوة، فإن في حديث سفينة المخرج في السنن و صحيح ابن حبان وغيره مرفوعا: "الخلافة بعدي ثلاثون سنة، ثم تصير ملكا"، وكانت قصة الخوارج وقتلهم بالنهروان في أواخر خلافة علي هي سنة ثمان و عشرين بعد النبي في أواخر خلافة على هي سنة ثمان و عشرين بعد النبي في أواخر علاقة على الله النهروان في أواخر علاقة على الله الله الماله ال

\* \* \* \*

# [ • ٥ – باب الخوارج شر الخلق والخليقة]

٧٤٦٧ - (١) حَدَّنَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرَّوخَ: حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: حَدَّنَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الصّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ بَعْدِي مِنْ أُمّتِي -أَوْ سَيَكُونُ بَعْدِي مِنْ أُمّتِي - قَوْمٌ يَقْرَوُونَ الْقُرْآنَ، لاَ يُحَاوِزُ حَلاَقِيمَهُمْ، يَخْرُجُونَ مِنَ الدّينِ كَمَا يَخْرُجُ السّهُمُ مِنَ الرّمِيّةِ، ثُمّ لاَ يَعُودُونَ فِيهِ، هُمْ شَرّ الْخَلْقِ وَالْحَلِيقَةِ".

فقالَ ابْنُ الصّامِتُ: فَلَقِيتُ رَافِعَ بْنَ عَمْرُو الْغَفَارِيّ - أَخَا الْحَكَمِ الْغَفَارِيّ - قُلْتُ: مَا حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي ذَرِّ: كَذَا وَكَذَا؟ فَذَكَرْتُ لَهُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ: وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ.

٨ُ ٢٤٦٨ - (٢) حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا عَلِيّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَيْبَانِيّ، عَنْ يُسَيْرِ ابْنِ عَمْرُو قَالَ: سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ: هَلْ سَمِعْتَ النّبِيّ ﷺ يَّا لِلْهَ يَذْكُرُ الْحَوَارِجَ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ - "قَوْمٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ بِأَلْسِنَتِهِمْ لاَ يَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدّينِ كَمَا يَمْرُقُ السّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ".

َ ٢٤٦٩ - (٣) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كَامِلٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ: يَخْرُجُ مِنْهُ أَقُوامٌ.

٧٤٧٠ - (٤) حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ، جَمِيعاً عَنْ يَزِيدَ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ - عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْشَيْبَانِيّ عَنْ أُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنِ النّبِيّ ﷺ قَالَ: "يَتِيهُ قَوْمٌ قِبَلَ الْمَشْرِقِ مُحَلّقَةٌ رُؤُوسُهُمْ".

#### • ٥- باب الخوارج شر الخلق والخليقة

قوله: "عن يسير بن عمرو" وفي الرواية الأخرى: "أسير بن عمرو" وهو هو بضم الياء المثناة من تحت وفتح السين المهملة، والثاني مثله إلا أنه بممزة مضمومة، وكلاهما صحيح، يقال: يسير وأسير.

قوله ﷺ: "يتيه قوم قبل المشرق" أي: يذهبون عن الصواب وعن طريق الحق يقال: "تاه" إذا ذهب و لم يهتد لطريق الحق، والله أعلم.

# [١٥- باب تحريم الزكاة على رسول الله ﷺ وعلى آله...]

٢٤٧١ – (١) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّد - وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ - سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِي تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَحَعَلَهَا فِي فِيهِ، ابْنُ زِيَادٍ - سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِي تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَحَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: "كَخْ كَخْ، ارْمِ بِها، أَمَا عَلِمْتَ أَنّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ؟".

٢٤٧٢ - (٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهْيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعاً عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ: "أَنَّا لاَ تَحِلَّ لَنَا الصَّدَقَةُ؟".

1 0- باب تحريم الزكاة على رسول الله ﷺ وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم قوله: "أحذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله ﷺ: "كخ كخ، إرم بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة" وفي رواية: "لا تحل لنا الصدقة"

شرح الغريب: قال القاضي: يقال: كخ كخ بفتح الكاف وكسرها وتسكين الخاء ويجوز كسرها مع التنوين، وهي كلمة يزحر بما الصبيان عن المستقذرات، فيقال له: كخ أي اتركه وارم به، قال الداودي: هي عحمية معربة بمعنى "بئس"، وقد أشار إلى هذا البخاري بقوله في ترجمة "باب من تكلم بالفارسية والرطانة". وفي الحديث أن الصبيان يوقون ما يوقاه الكبار، وتمنع من تعاطيه، وهذا واجب على الولي.

قوله ﷺ: "أما علمت أنا لا نأكل الصدقة" هذه اللفظة تقال في الشيء الواضح التحريم ونحوه، وإن لم يكن المخاطب عالماً به، وتقديره: عجب كيف خفي عليك هذا مع ظهور تحريم الزكاة على النبي ﷺ وعلى آله.

أقوال أهل العلم في تعيين آل النبي الله وحرمة الزكاة عليهم: وهم بنو هاشم وبنو المطلب، هذا مذهب الشافعي وموافقيه أن آله الله هم بنو هاشم وبنو المطلب، وبه قال بعض المالكية، وقال أبو حنيفة ومالك: هم بنو هاشم خاصة. \*\* قال القاضي: وقال بعض العلماء: هم قريش كلها، وقال أصبغ المالكي: هم بنو قصي. دليل الشافعي أن رسول الله الله قال: "إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد"، وقسم بينهم سهم ذوي القربي. \*\* =

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية: هم بنو هاشم فقط، وأما بنو المطلب فيحوز لهم الأخذ من الزكاة؛ لأنهم دخلوا في عموم قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ...﴾ الآية. (التوبة: ٦٠) لكن خرج بنو هاشم لقول النبي ﷺ: "إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد" فيحب أن يختص المنع بهم، ولا يصح قياس بني المطلب على بني هاشم؛ لأن بني هاشم أقرب إلى النبي ﷺ وأشرف، وهم آل النبي ﷺ، وقد ورد في حديث جبير بن مطعم المذكور من رواية ابن إسحاق: "فقلنا: يا رسول الله! هؤلاء بنو هاشم لا ننكر للموضع الذي وضعك الله منهم، فما بال إخواننا بني المطلب؟" (فتح الملهم:٥/١٧١، ١٧٢ بيروت)

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: وأجيب بأنه إنما أعطاهم ذلك موالاتهم، لا عوضا عن الصدقة. (فتح الملهم:١٧١/٥ بيروت)

٣٤٢٣ - (٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي، كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الإِسْنَادِ، كَمَا قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ: "أَتَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَة؟".

آلِ اللهِ عَمْرُو أَنَّ أَبَا يُونُسَ عَيدٍ الْأَيْلِيِّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ أَبَا يُونُسَ - مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "إِنِّي لأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي - مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "إِنِّي لأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي، ثُمَّ أَرْفَعُهَا لآكُلَهَا، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأَلْقِيهَا".

ُ ٧٤٧٥ (٥) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ بْنُ هَمَّامِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَحَمّدٍ رَسُولِ الله ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ: مِنْهَا: هَمَّامٍ بْنِ مُنَبّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ مُحَمّدٍ رَسُولِ الله ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ: مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "وَالله إِنّي لأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي -أَوْ فِي بَيْتِي - فَأَرْفَعُهَا لاَكُلّهَا، ثُمّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً -أَوْ مَنَ الصّدَقَةِ - فَأَلْقيهَا".

٢٤٧٦ - (٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النّبِيِّ ﷺ وَجَدَ تَمْرَةً فَقَالَ: "لَوْلاَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلْتُهَا".

٢٤٧٧ – (٧) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ طَلْحَةَ ابْنِ مُصَرَّف: حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَرِّ بِتَمْرَةٍ بِالطَّرِيقِ فَقَالَ: "لَوْلاَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لِأَكُلْتُهَا".

<sup>-</sup>وأما صدقة التطوع، فللشافعي فيها ثلاثة أقوال: أصحها: ألها تحرم على رسول الله على وتحل لآله، والثاني: تحرم عليه وعليهم، والثالث: تحل له ولهم. وأما موالي بني هاشم وبني المطلب، فهل تحرم عليهم الزكاة؟ فيه وجهان لأصحابنا: أصحهما: تحرم؛ للحديث الذي ذكره مسلم بعد هذا حديث أبي رافع. والثاني: تحل، وبالتحريم قال أبو حنيفة وسائر الكوفيين وبعض المالكية، وبالإباحة قال مالك. وادعى ابن بطال المالكي أن الخلاف إنما هو موالي بني هاشم، وأما موالي غيرهم فتباح لهم بالإجماع وليس كما قال، بل الأصح عند أصحابنا تحريمها على موالي بني هاشم وبني المطلب، ولا فرق بينهما، والله أعلم.

قوله ﷺ: "أنا لا تحل لنا الصدقة" ظاهره تحريم صدقة الفرض والنفل، وفيهما الكلام السابق. قوله ﷺ: "إن لأنقلب إلى أهلي فأحد التمرة ساقطة على فراشي، ثم أرفعها لآكلها، ثم أحشى أن تكون صدقة فألقيها". فوائد الحديث: فيه تحريم الصدقة عليه ﷺ، وأنه لا فرق بين صدقة الفرض والتطوع؛ لقوله ﷺ: الصدقة، بالألف=

٢٤٧٨ – (٨) حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنسٍ أَنَّ النّبِيِّ ﷺ وَجَدَ تَمْرَةً فَقَالَ: "لَوْلاَ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لأَكَلْتُهَا".

=واللام وهي تعم النوعين و لم يقل الزكاة. وفيه استعمال الورع؛ لأن هذه التمرة لا تحرم بمحرد الاحتمال لكن الورع تركها.

قوله: "أن رسول الله ﷺ مر بتمرة في الطريق فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها" فيه استعمال الورع كما سبق، وفيه أن التمرة ونحوها من محقرات الأموال لا يجب تعريفها، بل يباح أكلها والتصرف فيها في الحال؛ لأنه ﷺ إنما تركها حشية أن تكون من الصدقة لا لكونها لقطة، وهذا الحكم متفق عليه، وعلله أصحابنا وغيرهم بأن صاحبها في العادة لا يطلبها ولا يبقى له فيها مطمع، والله أعلم.

\* \* \* \*

# [۲٥- باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة]

١٤٧٩ – (١) حَدَّنِي عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّد بْنِ أَسْمَاءَ الضّبْعِيّ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله الله بْنِ عَبْدِ الله الله بْنَ عَبْدِ الله الله بْنَ عَبْدَ الْمُطّلِبِ فَقَالاً: الْجَتَمَعَ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ وَالْعَبّاسُ بَنُ عَبْدِ المُطّلِبِ فَقَالاً: وَالله الله عَنْنَا هَذَيْنِ الْغُلاَمَيْنِ - قَالاً لِي وَلِلْفَضْلِ بْنِ عَبّاسٍ - إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ فَكَلّمَاهُ، وَالله الله عَلَي هَذِهِ الصّدَقَاتِ، فَأَدّيَا مَا يُؤَدِّي النّاسُ، وأَصَابَا مِمّا يُصِيبُ النّاسُ قَالَ: فَبَيْنَمَا هُمَا فَأَمّرَهُمَا عَلَى هَذِهِ الصّدَقَاتِ، فَأَدّيَا مَا يُؤَدِّي النّاسُ، وأَصَابَا مِمّا يُصِيبُ النّاسُ قَالَ: فَبَيْنَمَا هُمَا فَلَ حَلَى جَاءَ عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَوَقَفَ عَلَيْهِمَا فَذَكَرَا لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: لاَ فَي ذَلِكَ جَاءَ عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَوَقَفَ عَلَيْهِمَا فَذَكَرَا لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: لاَ تَعْدَلُونَ وَالله مَا تَصْنَعُ هَذَا إِلاّ نَفَاسَةً مِنْ الله عَلَيْ الله إلله الله عَلَيْكَ، فَوَ الله إلَو الله إلَه الله عَلَيْكَ، فَوَ الله إلَوْهُ الله إلَوْ الله إلَيْ الله عَلَيْكَ، فَوَ الله إلَوْهُ عَلَى الله إلَيْ الله إلله عَلَى الله عَلَى الله إلى الله عَلَيْكَ، قَالَ عَلِيّ: أَرْسِلُوهُ هُمَا نَفِسْنَاهُ عَلَيْكَ، قَالَ عَلِيّ: أَرْسِلُوهُ هُمَا.

فَانْطَلَقَا، وَاضْطَحَعَ عَلِيّ قَالَ: فَلَمّا صَلّى رَسُولُ الله ﷺ الظّهْرَ سَبَقْنَاهُ إِلَى الْحُجْرَةِ، فَقُمْنَا عَنْدَها حَتَّى جَاءَ فَأَحَذَ بِآذَانِنَا، ثُمّ قَالَ: "أَخْرِجَا مَا تُصرّرانِ"، ثُمّ دَحَلَ وَدَحَلْنَا عَلَيْهِ، وَهُوَ عَنْدَها حَتَّى جَاءَ فَأَحَذَ بِآذَانِنَا، ثُمّ قَالَ: "أَخْرِجَا مَا تُصرّرانِ"، ثُمّ دَحَلَ وَدَحَلْنَا عَلَيْهِ، وَهُو يَوْمَئِذٍ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَ: فَتَوَاكَلْنَا الْكَلاَمَ، ثُمّ تَكَلّمَ أَحَدُنَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! أَنْتَ أَبُرّ النّاس وَأَوْصَلُ النّاس، وَقَدْ بَلغْنَا النّكَاحَ،

#### ٢٥- باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة

أشرح الغريب: قوله: "فانتحاه ربيعة بن الحارث" هو بالحاء ومعناه: عرض له وقصده. قوله: "ما تفعل هذا إلا نفاسة منك علينا" معناه: حسداً منك لنا. قوله: "فما نفسنا عليك" هو بكسر الفاء أي: ما حسدناك ذلك. قوله هي الخرجا ما تصرران" هكذا هو في معظم الأصول ببلادنا، وهو الذي ذكره الهروي والمازري وغيرهما من أهل الضبط: "تصرران" بضم التاء وفتح الصاد وكسر الراء وبعدها راء أخرى، ومعناه: تجمعانه في صدوركما من الكلام، وكل شيء جمعته فقد صررته، ووقع في بعض النسخ: "تسرران" بالسين من السر أي: ما تقولانه في سراً، وذكر القاضي عياض فيه أربع روايات: هاتين الثنتين، والثالثة: "تصدران" بإسكان الصاد وبعدها دال مهملة، معناه: ماذا ترفعان إلي، قال: وهذه رواية السمرقندي، والرابعة: "تصوران" بفتح الصاد وبواو مكسورة، قال: وهكذا ضبطه الحميدي، قال القاضي: وروايتنا عن أكثر شيوحنا بالسين واستبعد رواية الدال، والصحيح ما قدمناه عن معظم نسخ بلادنا، ورجحه أيضاً صاحب "المطالع" فقال: الأصواب "تصرران" بالصاد والرائين.

قوله: "قد بلغنا النكاح" أي: الحلم كقوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ ﴾ (النساء: ٦).

فَجِعْنَا لِتُؤمِّرَنَا عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ، فَنُؤدِّيَ إِلَيْكَ كَمَا يُؤدِّي النّاسُ، وَنُصِيبَ كَمَا يُصِيبُونَ قَالَ: فَسَكَتَ طَوِيلاً حَتَّى أَرَدْنَا أَنْ نُكَلّمَهُ قَالَ: وَجَعَلَتْ زَيْنَبُ تُلْمِعُ عَلَيْنَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ أَنْ لاَ تُكَلّمَاهُ قَالَ: "إِنّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّد، إِنّما هِي أَوْسَاخُ النّاسِ، ادْعُوا لِي مَحْمِيةً -وكَانَ عَلَى الْخُمُسِ- وَنَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ". قَالَ: فَجَاءَاهُ، فَقَالَ لِمَحْمِيةً: "أَنْكِحْ هَذَا الْغُلاَمَ ابْنَتَكَ" -لِلْفَضْلِ بْنِ عَبّاسٍ- فَأَنْكَحَهُ، وَقَالَ لِنَوْفَلِ ابْنِ الْحَارِثِ : "أَنْكِحْ هَذَا الْغُلاَمَ ابْنَتَكَ" -لِي - فَأَنْكَحَنِي، وَقَالَ لِمَحْمِيةً: "أَصْدِقْ عَنْهُمَا مِنَ الْخُمُس كَذَا وَكَذَا".

قَالَ الزَّهْرِيِّ: وَلَمْ يُسَمَّهِ لِي.

٢٤٨٠ (٢) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ الْهَاشِميّ أَنَّ عَبْدَ الْمُطّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ الْمُطّلِبِ، عَنْ عَبْدِ الْمُطّلِبِ أَنْ أَبَاهُ رَبِيعَةَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ وَ العَبّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطّلِبِ، الْمُطّلِبِ، وَ العَبّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطّلِبِ،

قوله: "وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب" هو بضم التاء وإسكان اللام وكسر الميم، ويجوز فتح التاء والميم، يقال: ألمع ولمع إذا أشار بثوبه أو بيده. قوله على لعبد المطلب بن ربيعة والفضل بن عباس وقد سألاه العمل أو على الصدقة بنصيب العامل: "إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد" دليل على ألها محرمة سواء كانت بسبب العمل أو بسبب الفقر والمسكنة وغيرهما من الأسباب الثمانية، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا، وجوز بعض أصحابنا لبني هاشم وبني المطلب العمل عليها بسهم العامل؛ لأنه إجارة، وهذا ضعيف أو باطل، وهذا الحديث صريح في رده. قوله على: "إنما هي أوساخ الناس" تنبيه على العلة في تحريمها على بني هاشم وبني المطلب، وألها لكرامتهم وتنزيههم عن الأوساخ، ومعني "أوساخ الناس": ألها تطهير لأموالهم ونفوسهم، كما قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ

قوله: "حدثنا هارون بن معروف: حدثنا ابن وهب: أحبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره" هكذا وقع في مسلم من رواية يونس عن ابن شهاب، وسبق في الرواية التي قبل هذه عن جويرية عن مالك عن الزهري، أن عبد الله بن عبد الله ابن نوفل، وكلاهما صحيح، والأصل هو رواية مالك، ونسبه في رواية يونس إلى جده، ولا يمتنع ذلك، قال النسائي: ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث عن مالك إلا جويرية بن أسماء.

أَمْوَالْهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرَكِّيهم بِهَا﴾ (التوبة:١٠٣) فهي كغسالة الأوساخ.

قوله ﷺ: "أصدق عنهما من الخمس" يحتمل أن يريد من سهم ذوي القربي من الخمس؛ لأنهما من ذوي القربي، =

قَالاً لِعَبْدِ الْمُطّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ وَللِفَضْلِ بْنِ عَبّاسٍ: ائْتِيَا رَسُولَ الله ﷺ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ مَالِكِ، وَقَالَ فِيهِ: فَأَلْقَى عَلَيّ رِدَاءَهُ ثُمّ اضْطَجَعَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: أَنَا أَبُو حَسَنِ الْقَرْمُ، وَالله! لاَ أَرِيمُ مَكَانِي حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْكُمَا أَبْنَاؤُكُمَا بِحَوْرِ مَا بَعَثْتُمَا بِهِ إِلَى رَسُولِ الله

وَقَالَ فَي الحَدِيثِ: ثُمَّ قَالَ لَنَا: "إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أُوْسَاخُ النّاسِ، وَإِنّها لاَ تَحِلَّ لِمُحَمَّدٍ وَلاَ لِآلِ مُحَمَّدٍ". وَقَالَ أَيْضاً: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "ادْعُوَا لِي مَحْمِيَةَ بْنَ جَزْءٍ" وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ، كَانَ رَسُولُ الله ﷺ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الأَخْمَاسِ.

-ويحتمل أن يريد من سهم النبي على من الخمس.

شرح الغريب: قوله عن على هيء "وقال: أنا أبو حسن القرم" هو بتنوين "حسن"، وأما "القرم" فبالراء مرفوع، وهو السيد، وأصله فحل الإبل، قال الخطابي: معناه: المقدم في المعرفة بالأمور والرأي كالفحل، هذا أصح الأوجه في ضبطه، وهو المعروف في نسخ بلادنا، والثاني: حكاه القاضي: "أبو الحسن القوم" بالواو بإضافة "حسن" إلى "القوم"، ومعناه عالم القوم وذو رأيهم، والثالث: حكاه القاضي أيضاً: "أبو حسن" بالتنوين و"القوم" بالواو مرفوع، أي: أنا من علمتم رأيه أيها القوم، وهذا ضعيف؛ لأن حروف النداء لا تحذف في نداء القوم ونحوه.

قوله: "لا أريم مكاني" هو بفتح الهمزة وكسر الراء أي لا أفارقه. قوله: "والله لا أريم مكاني حتى يرجع إليكما ابناكما بحور ما بعثتما به" قوله: "بحور" هو بفتح الحاء المهملة أي بجواب ذلك، قال الهروي في "تفسيره": يقال كلمته فما رد علي حوراً ولا حويراً أي جواباً، قال: ويجوز أن يكون معناه الخيبة، أي يرجعا بالخيبة، وأصل "الحور": الرجوع إلى النقص، قال القاضي: هذا أشبه بسياق الحديث. أما قوله "ابناكما" فهكذا ضبطناه "ابناكما" بالتثنية، ووقع في بعض الأصول "أبناؤكما" بالواو على الجمع، وحكاه القاضي أيضاً قال: وهو وهم، والصواب الأول، وقال: وقد يصح الثاني على مذهب من جمع الاثنين.

قوله ﷺ: "ادعوا لي محمية بن جزء، وهو رجل من بني أسد".

ضبط الأسماء: أما "محمية" فبميم مفتوحة ثم حاء مهملة ساكنة ثم ميم أخرى مكسورة ثم ياء مخففة، وأما "جزء" فبحيم مفتوحة ثم زاي ساكنة ثم همزة، هذا هو الأصح، قال القاضي: هكذا تقوله عامة الحفاظ وأهل الإتقان ومعظم الرواة، وقال عبد الغني بن سعيد: يقال جزي بكسر الزاي يعني وبالياء، وكذا وقع في بعض النسخ في بلادنا، قال القاضي: وقال أبو عبيد: هو عندنا "جز" مشدد الزاي وأما قوله: "وهو رجل من بني أسد" فقال القاضى: كذا وقع، والمحفوظ أنه من بني زبيد لا من بني أسد.

# ٣٥- باب إباحة الهدية للنبي ﷺ ولبني هاشم وبني المطلب...]

٢٤٨١ – (١) حَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ السّبّاقِ قَالَ: إِنَّ جُويْرِيَةَ زَوْجَ النّبِي ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ السّبّاقِ قَالَ: إِنَّ جُويْرِيَةَ زَوْجَ النّبِي ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ الله الله عَلَيْهُ عَنْهُ الله عَلَيْهَا فَقَالَ: "هَلْ مِنْ طَعَامٍ؟" قَالَتْ: لا وَالله! يَا رَسُولَ الله! مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ إِلا عَظْمٌ مِنْ شَاة أَعْطِيتُهُ مَوْلاَتِي مِنَ الصّدَقَة، فَقَالَ: "قَرِّبِيهِ، فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلّهَا".

٢٤٨٢ - (٢) حَدَّثَنَا ۚ أَبُو ۚ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌوِ النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزّهْرِيّ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

٣ ٢٤٨٣ (٣) حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، حِ وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعَفَرٍ، كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ، ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ - وَاللّفْظُ لَهُ-: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ أَنسَ بْنَ مَالِكُ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ - وَاللّفْظُ لَهُ-: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ أَنسَ بْنَ مَالِكُ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ - وَاللّفْظُ لَهُ-: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً سَمِعَ أَنسَ بْنَ مَالِكُ قَالَ: "هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيّةٌ".

٢٤٨٤ – (٤) حَدَّنَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حِ وَحَدَّنَنَا مُحَمّدُ بْنُ اللهُ عُنِ اللهُ عُنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَارٍ – وَاللّفْظُ لَا بْنِ الْمُثَنَى – قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَارٍ بَوَ اللّهُ عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ عَلَى: وَأُتِيَ النّبِيّ عَلَى اللّهِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقِيلَ: هَذَا مَا تُصُدّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةً، فَقَالَ: "هُو لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيّةٌ".

◄ اب إباحة الهدية للنبي الله ولبني هاشم وبني المطلب، وإن كان المهدي ملكها بطريق الصدقة. وبيان أن الصدقة إذا قبضها المتصدق عليه زال عنها وصف الصدقة، وحلت لكل أحد ممن كانت الصدقة محرمة عليه

قوله ﷺ: "إن عبيد بن السباق" هو بفتح السين المهملة وتشديد الباء الموحدة. قوله ﷺ في لحم الشاة الذي أعطيته مولاة جويرية من الصدقة: "قربيه فقد بلغت محلها" هو بكسر الحاء، أي: زال عنها حكم الصدقة، وصارت حلالاً لنا، وفيه دليل للشافعي وموافقيه أن لحم الأضحية إذا قبضه المتصدق عليه وسائر الصدقات يجوز لقابضها بيعها، ويحل لمن أهداها إليه أو ملكها منه بطريق آخر، وقال بعض المالكية: لا يجوز بيع لحم الأضحية لقابضها.

٧٤٨٥ - (٥) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَتْ فِي بَرِيرَةَ لَلْنَ عُرْوَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَتْ فِي بَرِيرَةً لَلْنَ عُلْوَ النَّاسُ يَتَصَدِّقُونَ عَلَيْهَا، وَتُهْدَى لَنَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَبِي اللَّهِ فَقَالَ: "هُو عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَكُمْ هَدِيّةٌ، فَكُلُوهُ".

٣٤٨٦ (٦) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيّ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، ح وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنّى: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُتَنّى: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَة، عَنِ النّبِي ﷺ بِمِثْل ذَلِكَ.

٧ ٢٤٨٧ - (٧) وَحَدَّنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ النَّبِي عَنْ عَائِشَةً اللَّهِ عَنْ عَائِشَةً اللَّهُ عَنْ النَّبِي عَنْ عَائِشَةً اللَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ مَا اللَّهُ عَنْ مَا اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَائِشَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْعَلَالِمُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْعُلِمُ عَلَيْكُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالِمُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَمُ عَلَالِكُ عَلَى اللْعَلِيْكُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَي

كَلْمَا بِشَيْءٍ، فَلَمَّا جَاتَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيّةَ قَالَتْ: بَعَثَ إِلَي رَسُولُ الله ﷺ بِشَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَبَعَثْتُ إِلَى عَائِشَةَ مَنْ الصَّدَقَةِ، فَبَعَثْتُ إِلَى عَائِشَةَ مَانُ الله عَنْدَكُمْ شَيْءٌ؟" قَالَتْ: لاَ، إِلاّ أَنَّ مُنْهَا بِشَيْءٍ، فَلَمّا جَاءَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى عَائِشَةَ قَالَ: "هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟" قَالَتْ: لاَ، إِلاّ أَنَّ مُنْشَبَةً بَعَثَتْ إِلَينا مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتُمْ بِهَا إِلَيْهَا قَالَ: "إِنّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلّهَا".

بيان فائدة الطريق الثاني لرواية قتادة: قوله: "كلاهما عن شعبة عن قتادة عن أنس" ثم قال في الطريق الآخر: "حدثنا شعبة عن قتادة سمع أنس بن مالك"، فيه التنبيه على انتفاء تدليس قتادة؛ لأنه عنعن في الرواية الأولى، وصرح بالسماع في الثانية، وقد سبق مرات أن المدلس لا يحتج بعنعنته إلا أن يثبت سماعه لذلك الحديث من ذلك الشيخ من طريق آخر، فنبه مسلم على ذلك.

قوله: "عن الأسود عن عائشة وأتي النبي ﷺ بلحم بقر" هكذا هو في كثير من الأصول المعتمدة أو أكثرها: "وأتي" بالواو، وفي بعضها: "أتي" بغير واو، وكلاهما صحيح، والواو عاطفة على بعض من الحديث لم يذكره هنا. قوله: "كان في بريرة ثلاث قضيات" فذكر منها.

قوله ﷺ: "هو عليها صدقة ولكم هدية"، و لم يذكر هنا الثانية والثالثة وهما: "الولاء لمن أعتق": وتخييرها في فسخ النكاح حين أعتقت تحت عبد، وسيأتي بيان الثلاث مشروحة –إن شاء الله تعالى– في "كتاب النكاح".

قولها: "إلا أن نسيبة بعثت إلينا" هي "نسيبة" بضم النون وفتح السين المهملة وإسكان الياء، ويقال فيها أيضاً: نسيبة بفتح النون وكسر السين وهي أم عطية.

## [٤٥- باب قبول النبيّ الهدية وردّه الصدقة]

٢٤٨٩ (١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلاَمٍ الْحُمَحِيّ: حَدَّثَنَا الرِّبِيعُ - يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ - عَنْ مُحَمِّدٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنِّ النّبِي ﷺ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ، فَإِنْ قِيلَ: هَدِيّةٌ، أَكُلُ مِنْهَا.
 هَديّةٌ، أَكُلُ مِنْهَا، وَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ، لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا.

#### ٤ ٥- باب قبول النبيّ الهدية وردّه الصدقة

قوله: "أن النبي ﷺ كان إذا أتي بطعام سأل عنه، فإن قيل: هدية، أكل منها، وإن قيل: صدقة لم يأكل منها" فيه استعمال الورع والفحص عن أصل المآكل والمشارب.

\* \* \*

لك فيما أبقيت".

# [٥٥- باب الدّعاء لمن أتى بصدقة]

٠ ٢٤٩٠ (١) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ -قَالَ يَحْيَى: أَحْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ أَوْفَى، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ -وَاللّفْظُ لَهُ-: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرٍ و وَهُوَ ابْنِي أُوْفَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ، إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ، قَالَ: اللّهُ عَلَيْهِمْ"، فَأَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ، قَالَ: "اللّهُمّ! صَلّ عَلَيْهِمْ"، فَأَتَاهُ أَبِي، أَبُو أَوْفَى بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: "اللّهُمّ! صَلّ عَلَيْهِمْ"، فَأَتَاهُ أَبِي، أَبُو أَوْفَى بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: "اللّهُمّ! صَلّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى ".

٢٤٩١ - (٢) وَحَدَّثَنَاهُ بْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الإسْنَادِ، غَيْرَ أَنَهُ قَالَ: "صَلِّ عَلَيْهِمْ".

## ٥٥ - باب الدّعاء لمن أتّى بصدقة

قوله: "كان النبي ﷺ إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم، فأتاه أبي، أبو أوفي بصدقته، فقال: اللهم صل

على آل أبي أوفّ". هذا الدعاء وهو الصلاة امتثال لقول الله عز وجل: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾ (التوبة: ١٠٣). مذاهب أهل العلم في حكم الدعاء لدافع الزكاة وحكم الصلاة على غير الأنبياء: ومذهبنا المشهور، ومذهب العلماء كافة أن الدعاء لدافع الزكاة سنة مستحبة ليس بواجب، وقال أهل الظاهر: هو واجب، وبه قال بعض أصحابنا، حكاه أبو عبد الله الحناطي بالحاء المهملة، واعتمدوا الأمر في الآية، قال الجمهور: الأمر في مقنا للندب؛ لأن النبي الله بعث معاذاً وغيره لأخذ الزكاة ولم يأمرهم بالدعاء، وقد يجيب الآخرون بأن وجوب الدعاء كان معلوماً لهم من الآية الكريمة، وأحاب الجمهور أيضاً بأن دعاء النبي الله وصلاته سكن لهم بخلاف غيره، واستحب الشافعي في صفة الدعاء أن يقول: "آجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهوراً وبارك

وأما قول الساعي: "اللهم صل على فلان" فكرهه جمهور أصحابنا، وهو مذهب ابن عباس ومالك وابن عيينة، وجماعة من السلف، وقال جماعة من العلماء: ويجوز ذلك بلا كراهة لهذا الحديث، قال أصحابنا: لا يصلى على غير الأنبياء إلا تبعاً؛ لأن الصلاة في لسان السلف مخصوصة بالأنبياء صلاة الله وسلامه عليهم، كما أن قولنا: "عزوجل" مخصوص بالله سبحانه وتعالى، فكما لا يقال: محمد عزوجل، وإن كان عزيزاً جليلاً، لا يقال: أبو بكر وإن صح المعنى، واختلف أصحابنا في النهي عن ذلك، هل هو نحي تنزيه أم محرم أو مجرد أدب؟ على ثلاثة أوجه: الأصح الأشهر: أنه مكروه كراهة تنزيه؛ لأنه شعار لأهل البدع، وقد نحينا عن شعارهم، والمكروه هو ما ورد فيه=

= في مقصود، واتفقوا على أنه يجوز أن يجعل غير الأنبياء تبعاً لهم في ذلك، فيقال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته وأتباعه؛ لأن السلف لم يمنعوا منه، وقد أمرنا به في التشهد وغيره. قال الشيخ أبو محمد الجويني من أئمة أصحابنا: السلام في معنى الصلاة، ولا يفرد به غير الأنبياء؛ لأن الله تعالى قرن بينهما، ولا يفرد به غائب، ولا يقال: قال فلان عليه السلام، وأما المخاطبة به لحي أو ميت فسنة فيقال: السلام عليكم أو عليك أو سلام عليك أو عليكم، والله أعلم.

\* \* \* \*

## [٥٦- باب إرضاء الساعي ما لم يطلب حراما]

٢٤٩٢ – (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، ح وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهّابِ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَعَبْدُ الأَعْلَى، كُلُّهُمْ عَنْ دَاوُدَ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب – وَاللّفْظُ لَهُ – قال: وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَعَبْدُ اللَّهْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْكُمْ وَهُوَ عَنْكُمْ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ".

#### ٥٦- باب إرضاء الساعى ما لم يطلب حراما

شرح الكلمات: قوله ﷺ: "إذا أتاكم المصدق فليصدر عنكم وهو عنكم راض" المصدق: الساعي ومقصود الحديث الوصاية بالسعاة، وطاعة ولاة الأمور وملاطفتهم، وجمع كلمة المسلمين، وصلاح ذات البين، وهذا كله ما لم يطلب حوراً، فإذا طلب حوراً فلا موافقة له ولا طاعة؛ لقوله ﷺ في حديث أنس في "صحيح البخاري": "فمن سئلها على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط". واختلف أصحابنا في معنى قوله ﷺ: "فلا يعط"، فقال أكثرهم: لا يعطى الزيادة بل يعطى الواجب، وقال بعضهم: لا يعطيه شيئاً أصلاً؛ لأنه يفسق بطلب الزيادة وينعزل فلا يعطى شيئاً، والله أعلم.

## [۱٤] كتاب الصيام]

### [۱ – باب فضل شهر رمضان]

٣٤٩٣ – رَا) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ أَيّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مُحْمَلُ أَنّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتَحَتْ أَبُوابُ النّجَنّةِ، \* وَغُلّقَتْ أَبُوابُ النّار، وَصُفّدَتِ الشّيَاطِينُ".

٢٤٩٤ – (٢) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: أُخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَنَسِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﴿ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فُتّحَتْ أَبُوابُ الرّحْمَة، \* وَعُلّقَتْ أَبُوابُ جَهَنّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشّياطينُ".

#### ١٤ – كتاب الصيام

#### ١ – باب فضل شهر رمضان

معنى الصوم لغة وشرعاً، ومذاهب أهل العلم في إطلاق رمضان بدون ذكر القيد: هو في اللغة: الإمساك وفي الشرع: إمساك مخصوص بشرطه.

قوله ﷺ: "إذا جاء رمضان فتحتُّ أبواب ألجنة، وغلقتُ أبواب النار، وصفدت الشياطين". وفي الرواية الأحرى:=

\*قوله: "فتحت أبواب الجنة" أي: تقريبا للرحمة إلى العباد، وهذا يدل على أن أبواب الجنة كانت مغلقة، ولا ينافيه قوله تعالى: ﴿جَنَّتِ عَدْنِ مُفَتَحَةً هُمُ ٱلْأَبْوَبُ ﴾ (صّ: ٥٠)؛ إذ ذلك لا يقتضي دوام كولها مفتحة لهم الأبواب، وقوله: "غلقت أبواب النار" أي: تبعيدا للعقاب عن العباد، وهذا يقتضي أن أبواب النار كانت مفتوحة، ولا ينافيه قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتُ أَبْوَبُهَا ﴾ (الزمر: ٧١)؛ لجواز أن هناك غلق قبيل ذلك، وغلق أبواب النار لا ينافي موت الكفرة في رمضان وتعذيبهم بالنار فيه إذا يكفي في عذاهم فتح باب صغير من القبر إلى النار غير الأبواب المعهوده الكبار، وقوله: "وصفدت الشياطين" أي غللت، ولا ينافيه وقوع المعاصي إذ يكفي في وجود المعاصي شيطان شيطان، وإلا لكان لكل شيطان شيطان، والإلكان لكل شيطان شيطان، ويتسلسل وأيضاً معلوم أنه ما سبق إبليس شيطان، فمعصية ما كانت إلا من قبل نفسه، والله تعالى أعلم.

\*قوله: "أبواب الرحمة" يحتمل أن المراد بالرحمة: الجنة كما في قوله تعالى: ﴿فَفِى رَحْمَةِ اَللَّهِ هُمْ فِيهَا خَللِدُونَ﴾ (آل عمران: ١٠٧) بعلاقة الحلول، ويحتمل أن المراد بها: حقيقة الرحمة فلا منافاة بين فتح أبواب الجنة وأبواب الرحمة، والله تعالى أعلم.

٧٤٩٥ – (٣) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَالْحُلُوانِيّ قَالاً: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﴿ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ: "إِذَا دَحَلَ رَمَضَانُ"، بِمِثْلِهِ.

="إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة، وغلقت أبواب جهنم، وسلسلت الشياطين". وفي رواية: "إذا دخل رمضان" فيه دليل للمذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه البخاري والمحققون أنه يجوز أن يقال: "رمضان" من غير ذكر الشهر بلا كراهة، وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب: قالت طائفة: لا يقال: رمضان على انفراده بحال، وإنما يقال: شهر رمضان، هذا قول أصحاب مالك، وزعم هؤلاء أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى فلا يطلق على غيره إلا بقيد.

وقال أكثر أصحابنا وابن الباقلاني: إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فلا كراهة وإلا فيكره، قالوا: فيقال: صمنا رمضان، قمنا رمضان، ورمضان أفضل الأشهر، ويندب طلب ليلة القدر في أواخر رمضان، وأشباه ذلك، ولا كراهة في هذا كله، وإنما يكره أن يقال: حاء رمضان ودخل رمضان، وحضر رمضان، وأحب رمضان، ونحو ذلك.

والمذهب الثالث مذهب البخاري والمحققين: أنه لا كراهة في إطلاق رمضان بقرينة وبغير قرينة، وهذا المذهب هو الصواب، والمذهبان الأولان فاسدان؛ لأن الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع ولم يثبت فيه نهي، وقولهم: إنه اسم من أسماء الله تعالى ليس بصحيح، ولم يصح فيه شيء، وإن كان قد جاء فيه أثر ضعيف، وأسماء الله تعالى توقيفية لا تطلق إلا بدليل صحيح، ولو ثبت أنه اسم من أسماء الله تعالى لم يلزم منه كراهة، وهذا الحديث المذكور في الباب صريح في الرد على المذهبين، ولهذا الحديث نظائر كثيرة في "الصحيح" في إطلاق رمضان على الشهر من غير ذكر الشهر، وقد سبق التنبيه على كثير منها في "كتاب الإيمان" وغيره، والله أعلم.

وأما قوله ﷺ: "فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين".

كلام القاضي حول فتح أبواب الجنة وتغليق أبواب النار وصفد الشياطين في رمضان: فقال القاضي عياض على يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته، وأن تفتيح أبواب الجنة وتغليق أبواب جهنم وتصفيد الشياطين علامة لدخول الشهر، وتعظيم لحرمته، ويكون التصفيد ليمتنعوا من إيذاء المؤمنين والتهويش عليهم، قال: ويحتمل أن يكون المراد: المجاز ويكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفو، وأن الشياطين يقل إغواؤهم وإيذاؤهم فيصيرون كالمصفدين، ويكون تصفيدهم عن أشياء دون أشياء، ولناس دون ناس، ويؤيد هذه الرواية الثانية: "فتحت أبواب الرحمة"، وجاء في حديث آخر: "صفدت مردة الشياطين"، قال القاضي: ويحتمل أن يكون فتح أبواب الجنة عبارةً عما يفتحه الله تعالى لعباده من الطاعات في هذا الشهر التي لا تقع في غيره عموماً كالصيام والقيام وفعل الخيرات والانكفاف عن كثير من المخالفات، وهذه أسباب لدخول الجنة وأبواب لها، وكذلك تغليق أبواب النار، وتصفيد الشياطين عبارة عما ينكفون عنه من المخالفات، ومعني "صفدت": غللت، و"الصفد" بفتح الفاء "الغل" بضم الغين، وهو معني "سلسلت" في الرواية الأخرى، هذا كلام القاضي أو فيه أحرف بمعني كلامه.

# [٧- باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال...]

٢٤٩٦ – (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عُمَا عَنِ النّبِيّ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: "لاَ تَصُومُوا\* حَتّى تَرَوُا الْهِلاَلَ، وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ أُغْمَى عَلَيْكُمْ فَاقْدرُوا لَهُ".

آبُو عَمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ فَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ فَكَذَا وَهَكَذَا وَهُكَذَا وَهُ وَهُ وَهُ وَهُ وَهُ وَهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ فَاقِدَرُوا ثَلاَ فِينَ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ عَمْ عَلَيْكُمْ فَاقِدَرُوا ثَلاَثِينَ اللهُ وَمُ حَدِيثٍ أَبِي أُسَامَةً.

# ٢- باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوما

أقوال أهل العلم في تأويل قوله "فاقدروا له": هذه الروايات كلها في الكتاب على هذا الترتيب، وفي رواية للبخاري: "فإن غبّي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين"، واختلف العلماء في معنى "فاقدروا له" فقالت طائفة من العلماء: معناه: ضيقوا له وقدروه تحت السحاب، وممن قال بهذا أحمد بن حنبل وغيره ممن يجوز صوم يوم ليلة الغيم عن رمضان كما سنذكره إن شاء الله تعالى، وقال ابن سريج وجماعة: منهم: مطرف بن عبد الله وابن قتيبة و اخرون: معناه: قدروه بحساب المنازل.

<sup>\*</sup>قوله: "لا تصوموا" الظاهر أن المراد النهي عن الصوم بنية رمضان أو الصوم على اعتقاد الافتراض، وإلا فلا نهي عن الصوم قبل رؤية هلال رمضان على إطلاقه، ويجوز أن يكون المراد: لا يجب عليكم الصوم حتى تروا الهلال، وقوله: "لا تفطروا" أي غير عذر مبيح.

<sup>\*</sup>قوله: "فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد" لا يخفى أن كلمة ثم تقتضي تراخي العقد عن القول، ولا يستقيم ذلك ههنا إلا بأن يراد التراخي بالنظر إلى ابتداء القول، فإن القول أمر ممتد فيعتبر العقد متراخيا عن ابتدائه ومقارنا وآخره ثم اعلم أن الأصل في الشهر أن يكون وافياً، فلذلك لم يذكره وبين بهذا الكلام أنه قد يكون ناقصاً أيضاً ليتبين أن الشهر بالنظر إلى الأيام مختلف فلا يعتبر بالأيام، بل يعتبر برؤية الهلال في الصوم والإفطار عند الضرورة، فيرجع عندهما إلى الأصل، والله تعالى أعلم.

٢٤٩٩ - (٤) وَحَدَّنَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ الله بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ الله ﷺ رَمَضَانَ فَقَالَ "الشّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، الشّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا". وَقَالَ: "فَاقْدِرُوا لَهُ" وَلَمْ يَقُلْ: "ثَلاثِينَ".

٠٠٠٠ (٥) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبُ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّمَا الشّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ\* فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ".

١٠٠٥- (٦) وَحَدَّنَيٰ حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيّ: حَدَّثَنَا بِشْرُ الْمُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا سَلَمَة - وَهُوَ الْبُنُ عَلْقَمَةَ - عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "الشّهرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ".

٢٥٠٢ – (٧) حَدَّنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ ﴿ مَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ".

-وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور السلف والخلف إلى أن معناه: قدروا له تمام العدد ثلاثين يوماً. قال أهل اللغة: يقال: قدرت الشيء أقدره وأقدره وقدرته وأقدرته بمعنى واحد، وهو من التقدير. قال الخطابي: ومنه قول الله تعالى: ﴿فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَدِرُونَ ﴿ (المرسلات: ٢٣). واحتج الجمهور بالروايات المذكورة: "فأكملوا العدة ثلاثين" وهو تفسير لـ "اقدروا له"، ولهذا لم يجتمعا في رواية، بل تارة يذكر هذا وتارة يذكر هذا، ولهذا، ويؤكده الرواية السابقة: "فاقدروا له ثلاثين".

قال المازري: حمل جمهور الفقهاء قوله ﷺ: "فاقدروا له"، على أن المراد إكمال العدة ثلاثين، كما فسره في حديث آخر، قالوا: ولا يجوز أن يكون المراد حساب المنجمين؛ لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم؛ لأنه لا يعرفه إلا أفراد، والشرع إنما يعرف الناس بما يعرفه جماهيرهم، والله أعلم.

شرح الغريب وفقه الحديث: وأما قوله ﷺ: "فإن غم عليكم" فمعناه: حال بينكم وبينه غيم، يقال: غم وأغمى =

<sup>\*</sup>قوله: "إنما الشهر تسع وعشرون" لا يظهر الحصر إلا أن يقال: هو بالنظر إلى احتمال أن يكون الشهر كذلك أي: إنما الشهر يحتمل أن يكون وافياً، فالمطلوب رفع انحصار الشهر في كونه وفياً، والله تعالى أعلم.

٣٠٥٠ (٨) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُحْرٍ - قَلْ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ عَلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "الشّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلاَ تُقْلَ رَوْهُ إِلاّ أَنْ يُغَمّ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ غُمّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ". لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ إِلاّ أَنْ يُغَمّ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ غُمّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ". لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ إِلاّ أَنْ يُغَمّ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ غُمّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ". عَدْنَا وَكُرِيّاء بْنُ إِسْحَاقَ: عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمْرَ عَهْ يَقُولُ: سَمِعْتُ النّبِيّ ﷺ يَقُولُ: "الشّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا". وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ فِي النّالِثَةِ.

٥٠٥- (١٠) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا حَسَنُ الأَشْيَبُ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ﴿ مُؤْمَا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعَشْرُونَ".

<sup>-</sup> وغمى وغمى بتشديد الميم وتخفيفها، والغين مضمومة فيهما، ويقال: غبي بفتح الغين وكسر الباء، وكلها صحيحة، وقد غامت السماء وغيمت وأغامت وتغيمت وأغمت، وفي هذه الأحاديث دلالة لمذهب مالك والشافعي والجمهور أنه لا يجوز صوم يوم الشك ولا يوم الثلاثين من شعبان عن رمضان إذا كانت ليلة الثلاثين ليلة غيم.

قوله ﷺ: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" المراد: رؤية بعض المسلمين، ولا يشترط رؤية كل إنسان، بل يكفي جميع الناس رؤية عدلين، وكذا عدل على الأصح، هذا في الصوم، وأما "الفطر"، فلا يجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء إلا أبا ثور فحوزه بعدل. \*\*

قوله ﷺ: "الشهر هكذا وهكذا" وفي رواية: "الشهر تسع وعشرون". معناه: أن الشهر قد يكون تسعاً وعشرين، وحاصله أن الاعتبار بالهلال فقد يكون تاماً ثلاثين، وقد يكون ناقصاً تسعاً وعشرين، وقد لا يرى الهلال فيحب=

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قوله: "حتى تروا الهلال..." ليس المراد تعليق الصوم بالرؤية في حق كل أحد، بل المراد بذلك: رؤية بعضهم، وهو من يثبت به ذلك، إما واحد على رأي الجمهور، أو اثنان على رأي لآخرين. ووافق الحنفية على الأوّل إلا ألهم خصوا ذلك بما إذا كان في السماء علة من غيم وغيره، و إلا متى كان صحواً لم يقبل إلا من جمع كثير يقع العلم بخبرهم؛ لبعد خفائه عما سوى الواحد. (إلى أن قال:) وهذا كله في الصوم، وأما في الفطر، فقال النووي على: "لا تجوز شهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء إلا أبا ثور، فحوّزه بعدل". (فتح الملهم: ٥/١٩٠، بيروت)

٢٥٠٦ – (١١) وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَكَّائِيِّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَلِكِ الْمَلِكِ اللهِ الْبَيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ عُمَرَ ﴿ عَنْ النّبِي ۚ عَنْ عَالَمَ اللهِ هُو هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، عَشْراً وَعَشْراً وَتِسْعاً".

٧٠٥٠ (١٢) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَلَى يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "الشّهْرُ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا". وَصَفّقَ بِيَدَيْهِ مَرّتَيْنِ بِكُلّ أَصَابِعِهِمَا، وَنَقَصَ فِي الصّفْقَةِ التّالِثَةِ إِبْهَامَ الْيُمْنَى أَوِ الْيُسْرَى.

٢٥٠٨ (١٣) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
 عُقْبَةَ - وَهُوَ ابْنُ حُرَيْثٍ - قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

قَالَ عُقْبَةُ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: "الشَّهْرُ ثَلاَّثُونَ" وَطَبَّقَ كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ.

٩٥٠٩ – (١٤) حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ، ح وَحَدَّنَنا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَى وابْنُ بَشَّارٍ –قَالَ ابْنُ الْمُثَنَى: حَدَّنَنا - مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَسْوَدِ ابْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ سَعِيدَ أَنّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ عَلَى يُحَدِّثُ عَنِ النّبِي عَلَى النّبِي قَالَ: "إِنّا أُمَّةٌ أُمِّيَةً، لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ، الشّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا". وعقد الإنجام في الثالثة "والشهر هكذا وهكذا وهكذا". يَعْني تَمَامَ ثَلاَثِينَ.

٠ ٢٥١ - (١٥) وَحَدَّنَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّنَنَا ابْنُ مَهْدِي عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ لِلشَّهْرِ الثَّانِي: ثَلَاثِينَ.

إكمال العدد ثلاثين، قالوا: وقد يقع النقص متوالياً في شهرين وثلاثة وأربعة، ولا يقع في أكثر من أربعة، وفي
 هذا الحديث جواز اعتماد الإشارة المفهمة في مثل هذا.

قوله: "حدثنا زياد بن عبد الله البكائي" هو بفتح الباء وتشديد الكاف. قوله ﷺ: "إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا" قال العلماء: "أمية" باقون على ما ولدتنا عليه الأمهات لا نكتب ولا نحسب، ومنه "النبي الأمي"، وقيل: هو نسبة إلى الأم وصفتها؛ لأن هذه صفة النساء غالباً.

ابْنُ عُبَيْدِ الله عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ: سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ ﷺ رَجُلاً يَقُولُ: اللَّيْلَةَ لَيْلَةُ النَّصْفِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ﷺ يَقُولُ: اللَّيْلَةَ لَيْلَةَ النَّصْفِ، فَقَالَ لَهُ عُبَيْدِ الله عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ: سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ ﷺ يَقُولُ: "الشّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا، -وأَشَارَ لَهُ: مَا يُدْرِيكَ أَنَّ اللَّيْلَةَ النّصْفُ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "الشّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا، -وأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الْعَشْرِ مَرّتَيْنِ- وَهَكَذَا. "فِي الثّالِثَةِ وأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ كُلّهَا، وَحَبَسَ أَوْ حَنَسَ إِبْهَامَهُ.

٢٥١٢ – (١٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُومُوا ثَلاَثِينَ يَوْماً".

٣٠٥١٣ – (١٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلاَمٍ الْجُمَحِيّ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ - يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدٍ - وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَأَكْمُلُوا الْعَدَدَ". لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمّي عَلَيْكُمْ فَأَكْمُلُوا الْعَدَدَ".

١٥١٤ – (١٩) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ﴿ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ عَلَيْكُمُ الشّهُرُ فَعُدّوا ثَلاَثِينَ". فَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمّى عَلَيْكُمُ الشّهْرُ فَعُدّوا ثَلاَثِينَ".

٥١٥- (٢٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهُ اللهُ عُلَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهُ اللهُ عُلَا لَهُ عُمَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَى قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ الله عَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قوله: "سمع ابن عمر رجلاً يقول: الليلة النصف، فقال له: وما يدريك أن الليلة النصف؟" وذكر الحديث، معناه: أنك لا تدري أن الليلة النصف أم لا؛ لأن الشهر قد يكون تسعاً وعشرين، وأنت أردت أن الليلة ليلة اليوم الذي بتمامه يتم "النصف"، وهذا إنما يصح على تقدير تمامه، ولا تدري أنه تام أم لا. قوله على الشهر" هو بضم الغين وكسر الميم مشددة ومخففة.

## [٣- باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين]

#### ٣- باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين

قوله ﷺ: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رحل كان يصوم صوماً فليصمه" فيه التصريح بالنهي عن استقبال رمضان بصوم يوم ويومين لمن لم يصادف عادة له، أو يصله بما قبله، فإن لم يصله ولا صادف عادة فهو حرام، هذا هو الصحيح في مذهبنا لهذا الحديث، وللحديث الآخر في "سنن أبي داود" وغيره: "إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان". فإن وصله بما قبله أو صادف عادة له فإن كانت عادته صوم يوم الاثنين ونحوه، فصادفه فصامه تطوعاً بنية ذلك جاز لهذا الحديث، وسواء في النهي عندنا لمن لم يصادف عادته ولا وصله يوم الشك وغيره، فيوم الشك داخل في النهي، وفيه مذاهب للسلف فيمن صامه تطوعاً، وأوجب صومه عن رمضان أحمد وجماعة بشرط أن يكون هناك غيم، والله أعلم. \*\*

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: وقال صاحب البدائع من أصحابنا: "من الصيام في الأيام المكروهة أن يستقبل الشهر بيوم أو بيومين بأن تعمد ذلك؛ لأن استقبال الشهر بيوم أو يومين يوهم الزيادة على الشهر، ولا كذلك إذا وافق صوما كان يصومه قبل ذلك؛ لأنه لم يستقبل الشهر، وليس فيه وهم الزيادة، وقد روي أن رسول الله صلى كان يصل شعبان برمضان..." (فتح الملهم:٥/٥٠، بيروت)

## [٤- باب الشهر يكون تسعا وعشرين]

٩ ٢٥١- (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، حِ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ -وَاللَّهْظُ
 لَهُ-: حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ أَبِي الزّبَيْرِ، عَنْ جَابِر ﴿ اللهِ عَنْ اللهِ عَالَىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الله عَلَيْلُ اعْتَزَلَ نِسَاءَهُ شَهْرًا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا فِي تَسْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقُلْنَا: إِنَّمَا الْيَوْمُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَقَالَ: "إِنَّمَا الشّهرُ" وَصَفّقَ بِيَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرّاتٍ وَحَبَسَ إِصْبَعًا وَاحِدَةً فِي الآخِرَةِ.

#### ٤- باب الشهر يكون تسعا وعشرين

قوله على: "لا يدخل على أزواجه شهراً، ثم دخل لما مضت تسع وعشرون ليلة ثم قال: الشهر تسع وعشرون". وفي رواية: "فخرج إلينا صباح تسع وعشرين، فقال: إن الشهر يكون تسعاً وعشرين". وفي رواية: "فلما مضى تسع وعشرون يوماً، غدا عليهم، أو راح".

<sup>\*</sup>قوله: "إنك دخلت من تسع وعشرين فقال: إن الشهر تسع وعشرون" يحتمل ههنا أن المراد ذلك الشهر بخصوصه فيتجه الحصر المروي في روايات هذا الحديث، وهو إنما الشهر بلا كلفة بخلاف فيما تقدم، فافهم.

٢٥٢١ – (٤) حَدَّنَني هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله: حَدَّنَنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قال: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الله بْنُ مُحَمَّد بْنِ صِيْفيَ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ اللهِ بْنُ مُحَمِّد بْنِ صِيْفيَ أَنْ لاَ يَدْخُلَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْراً، فَلَمّا مَضَى أَنَّ أُمِّ سَلَمَةَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْراً، فَلَمّا مَضَى أَنَّ أُمِّ سَلَمَةً وَعِشْرُونَ يَوْمًا، غَدَا عَلَيْهِمْ –أَوْ رَاحَ–، فَقِيلَ لَهُ: حَلَفْتَ يَا نَبِيّ الله! أَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْراً، قَالَ: "إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا".

٢٥٢٢ - (٥) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا رَوْحٌ، حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّى: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ - يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ - جَمِيعاً عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

٣٢٥٢- (٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُرَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِد: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْد عَنْ سَعْد بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ﴿ مَا عَالَ: صَرَبَ رَسُولُ الله ﷺ عَالَ: عَنْ سَعْد بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ﴿ مَا اللَّهِ عَالَ: صَرَبَ رَسُولُ الله ﷺ إِعْدِهِ عَلَى الثَّالِثَةِ إِصْبَعًا.

َ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيّا: حَدَّنَنَا حَسَيْنُ بْنُ عَلِي عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمّد بْنِ سَعْد، عَنْ أَبِيهِ ﴿ اللَّهِ عَنِ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: "الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا عَشْراً وَعَشْراً وَتَسْعاً مَرَّة.

٣٥٢٥ - (٨) وَحَدَّثَنَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ قُهْزَازَ: حَدَّثَنَا عَلِيّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ وَسَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالاً: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله - يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ -: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ وَسَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالاً: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله - يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ -: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِهِما.

<sup>=</sup>قال القاضي ﷺ: معناه: كله بعد تمام تسعة وعشرين يوماً، يدل عليه رواية: فلما مضى تسع وعشرون يوماً. وقوله: "صباح تسع وعشرين" أي: صباح الليلة التي بعد تسعة وعشرين يوماً وهي صبيحة ثلاثين، ومعنى "الشهر تسعة وعشرون": أنه قد يكون تسعة وعشرين كما صرح به في بعض هذه الروايات، والله أعلم.

## [٥- باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم...]

يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتْيَبَةُ وَابْنُ حُحْرٍ - قَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ مُحَمّدٍ - وَهُوَ ابْنُ بَعْيَنَ الْحَبْرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا - إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ مُحَمّدٍ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرِمْلَةَ - عَنْ كُرَيْبِ أَنَّ أُمِّ الفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَنَهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشّامِ قَالَ: فَقَدِمْتُ الشّامَ، فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتُهِلِ عَلَيّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشّامِ، فَرَأَيْتُ الهِلاَلَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمّ قَدمْتُ الْمَدينَة في آخِرِ الشّهْرِ، فَسَأَلَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَبّاسٍ هُما، ثُمّ ذَكَرَ الْهِلاَلَ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُهُ الْهِلاَلَ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُهُ الْهِلالَ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُهُ الْهِلالَ عَقَالَ: مَتَى الْمُدينَة في آخِرِ الشّهْرِ، فَسَأَلَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَبّاسٍ هُما، ثُمّ ذَكَرَ الْهِلالَ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُهُ الْهِلالَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَرَآهُ النّاسُ، وَصَامُوا وَصَامُوا وَصَامُوا يَقُولُ: لَكِنّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السّبْتِ، فَلاَ نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكُملَ ثَلاَثِينَ، أَوْ نَرَاهُ، وَصَامُوا فَقُلْتُ أَوْلاً تَكْتَفِي بِرُوْيَةِ مُعَاوِيَة وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: لاَ، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ الله هُولِيَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: لاَ، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ الله هُولِيَّةً وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: لاَ، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ الله هُولِيَةً وَصِيَامِهِ؟

وَشَكَّ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فِي نَكْتَفِي أَوْ تَكُتَّفِي.

و- باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم، وألهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم فيه حديث كريب عن ابن عباس، وهو ظاهر الدلالة للترجمة، والصحيح عند أصحابنا أن الرؤية لا تعم الناس، بل تختص بمن قرب على مسافة لا تقصر فيها الصلاة، وقيل: إن اتفق المطلع لزمهم، وقيل: إن اتفق الإقليم وإلا فلا، وقال بعض أصحابنا: تعم الرؤية في موضع جميع أهل الأرض، فعلى هذا نقول: إنما لم يعمل ابن عباس بخبر كريب؛ لأنه شهادة فلا تثبت بواحد، لكن ظاهر حديثه أنه لم يرده لهذا وإنما رده؛ لأن الرؤية لم يثبت حكمها في حق البعيد. \*\* قوله: "واستهل على رمضان" هو بضم التاء من استهل."

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: وأجاب شيخنا المحمود قدس الله روحه عن حديث الباب بأن غرض ابن عباس ليس ردّ شهادة كريب مطلقا في حق ثبوت الصيام بما، بل المقصود نفي الاكتفاء بما في حق الفطر، كما يظهر من قوله ﷺ: "فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه". (فتح الملهم:٥/ ١٩٩ بيروت)

## [٦- باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره،...]

عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَحْتَرِيّ قَالَ: حَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ، فَلَمّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَحْلَةَ قَالَ: تَرَاءَيْنَا الْهِلاَلَ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ قَالَ: فَلَقِينَا ابْنَ الْهِلاَلَ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُو ابْنُ لَيْلَتَيْنِ قَالَ: فَلَقِينَا ابْنَ عَبْسُ، \* فَقُلْنَا: إِنّا رَأَيْنَا الْهِلاَلَ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُو ابْنُ ثَلاَثٍ، وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمُ: هُو ابْنُ ثَلاَثٍ، وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمُ: هُو ابْنُ ثَلاَثٍ، وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمُ: هُو ابْنُ لَيْلَتَيْنِ، فَقُالَ بَعْضُ الْقَوْمُ: هُو ابْنُ لَلْلَوْنَ مَسُولَ الله ﷺ مَدّهُ لَيْلَتَيْنِ، فَقَالَ: إِنّا رَأَيْنَا اللهِ لَالَ الله ﷺ مَدّهُ لَلْرَوْيَة فَهُو لِللَّهُ إِلَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ؟ قَالَ: فَقُلْنَا: لَيْلَةَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: إِنّ رَسُولَ الله ﷺ مَدّهُ للرّوْيَة فَهُو لِللَّيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ؟.

الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ، ح وَحَدَّنَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّنَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْبَحْتَرِي قَالَ: أَهْلَلْنَا رَمَضَانَ وَنَحْنُ بِذَاتِ عِرْقٍ، فَأَرْسَلْنَا رَجُلاً إِلَى ابْنِ عَبّاسٍ عَنَى سَمِعْتُ أَبَا الْبَحْتَرِي قَالَ: أَهْلَلْنَا رَمَضَانَ وَنَحْنُ بِذَاتِ عِرْقٍ، فَأَرْسَلْنَا رَجُلاً إِلَى ابْنِ عَبّاسٍ عَنِي سَمِعْتُ أَبَا الْبَحْتَرِي قَالَ: أَهْلَلْنَا رَمَضَانَ وَنَحْنُ بِذَاتِ عِرْقٍ، فَأَرْسَلْنَا رَجُلاً إِلَى ابْنِ عَبّاسٍ عَنِي يَسْأَلُهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ عَنَى الله عَلَى رَسُولُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَبْلُو الله عَلَى الل

٦- باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره،

وأن الله تعالى أمده للرؤية فإن غم فليكمل ثلاثون

فيه حديث أبي البختري عن ابن عباس وهو ظاهر الدلالة للترجمة. وقوله: "تراءينا الهلال" أي: تكلفنا النظر إلى جهته لنراه.

شرح كلمتي "مدّ" و "أمدّ": قوله: عن ابن عباس "فقال: إن رسول الله ﷺ مده للرؤية" هكذا هو في بعض النسخ، وفي بعضها: فقال: إن رسول الله ﷺ قال: إن الله مده للرؤية، وجميع النسخ متفقة على "مَدَّهُ" من غير=

<sup>\*</sup>قوله: "ابن ثلاث" هذا بعيد إلا وأن يكون أول الشهر مشتبهاً فافهم.

<sup>\*</sup>قوله: "فلقينا ابن عباس ﴿ عَمَا يُحتمل أن يكون مجازاً عن لقاء رسولهم ويحتمل ألهم لقوه بعد أن أرسلوا إليه الرسول، وعلى الوجهين لا منافاة بين هذه الرواية والرواية الآتية، والله تعالى أعلم.

- ألف فيها. وفي الرواية الثانية: فقال ابن عباس: "قال رسول الله ﷺ إن الله قد أمده لرؤيته". هكذا هو في جميع النسخ "أمدَّه" بألف في أوله. قال القاضي: قال بعضهم: الوجه أن يكون "أمدَّه" بالتشديد من "الإمداد" ومدَّه من الامتداد، قال القاضي: والصواب عندي بقاء الرواية على وجهها، ومعناه: أطال مدته إلى الرؤية، يقال منه: "مدّ" و"أمد"، قال الله تعالى: ﴿وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي آلْغَيْ ﴾ (الأعراف: ٢٠٢) قرئ بالوجهين، أي يطيلون لهم، قال: وقد يكون "أمده" من المدة التي جعلت له، قال صاحب "الأفعال": أمددتكها أي أعطيتكها.

قوله في الإسناد: "عن أبي البختري" هو بفتح الموحدة، وإسكان الخاء المعجمة وفتح التاء، واسمه سعيد بن فيروز، ويقال: ابن أبي عمران الطائي، توفي سنة ثلاث وثمانين عام الجماحم.

\* \* \* \*

# [٧- باب بيان معنى قوله ﷺ "شهرا عيد لا ينقصان"]

٣ ٢٥٢٩ (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْسَبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَسَالِد، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَنِ النّبِيّ عَلَىٰ قَالَ: "شَهْرًا عِيدٍ لاَ يَنْقُصَانِ: رَمَضَانُ وَذُو الْحجّة".

٢٥٣٠ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ ابْنِ سُويْدٍ وَخَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ نَبِيّ الله ﷺ قَالَ: "شَهْرَا عِيدٍ لاَ يَنْقُصَان".

فِي حَدِيثِ خَالِدٍ: "شَهْرًا عِيدٍ: رَمَضَانُ وَذُو الحِجّةِ".

#### ٧- باب بيان معنى قوله ﷺ "شهرا عيد لا ينقصان"

قوله ﷺ: "شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة" الأصح أن معناه: لا ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهما وإن نقص عددهما، وقيل: معناه: لا ينقصان جميعاً في سنة واحدة غالباً، وقيل: لا ينقص ثواب ذي الحجة عن ثواب رمضان؛ لأن فيه المناسك، حكاه الخطابي وهو ضعيف، والأول هو الصواب المعتمد، ومعناه: أن قوله ﷺ: "من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه" وقوله ﷺ: "من قام رمضان إيماناً واحتساباً" وغير ذلك، فكل هذه الفضائل تحصل سواء تم عدد رمضان أم نقص، والله أعلم.

# [٨- باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر...]

٣٥٣١ – (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ ﴿ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: \* ﴿ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ اَلَخَيْطُ اَلْأَبْيَضُ مِنَ الشَّعْبِيّ، عَنْ عَدِيّ بْنُ حَاتِمٍ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي أَجْعَلُ اللهَّيْطِ اللهَّ اللهَ اللهُ عَدِيّ بْنُ حَاتِمٍ: يَا رَسُولَ الله اللهُ الله

٨- باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر، وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم، ودخول وقت صلاة الصبح، وغير ذلك

قوله: "عن عدي بن حاتم لما نزلت: ﴿يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْحَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْحَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ قال له عدي: يا رسول الله! إني أجعل تحت وسادتي عقالين: عقالاً أبيض، وعقالاً أسود، أعرف الليل من النهار، فقال رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله عدي"، وفي بعضها: "قال عدي" بحذف "له"، وكلاهما صحيح، ومن أثبتها أعاد الضمير إلى معلوم أو متقدم الذكر عند المخاطب، وفي أكثر النسخ أو كثير منها: "إن وسادك لعريض"، وفي بعضها: إن وسادتك لعريض بزيادة "تاء"، وله وجه أيضاً مع قوله: عريض، ويكون المراد بالوسادة: الوساد كما في الرواية الأخرى، فعاد الوصف على المعنى لا على اللفظ.

وأما معنى الحديث فللعلماء فيه شروح: أحسنها كلام القاضي عياض على الله قال: إنما أخذ العقالين وجعلهما تحت رأسه، وتأول الآية؛ لكونه سبق إلى فهمه أن المراد بما هذا، وكذا وقع لغيره ممن فعل فعله، حتى نزل قوله تعالى: ﴿ مِنَ ٱلْفَجْرِ ﴾ فعلموا أن المراد به بياض النهار وسواد الليل، وليس المراد أن هذا كان حكم الشرع أولاً ثم نسخ=

<sup>\*</sup>قوله: "عن عدي بن حاتم قال لما نزلت..." ظاهر هذا الحديث أنه اشتبه على عدي الأمر بعد نزول فين الله وين الله وين

٢٥٣٢ – (٢) حَدَّنَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيّ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ اللهُ عَزَّ لَكُمُ اللهُ عَنَّ وَحَلَّ: كَانَ الرّجُلُ يَأْخُذُ خَيْطًا أَبْيَضَ وَخَيْطًا أَسُودَ، فَيَلًا أَنْيَضُ وَخَيْطًا أَسُودَ، فَيَلًا كُلُ حَتَّى يَسْتَبْينَهُمَا، حَتَّى أَنْزَلَ الله عَزَّ وَحَلّ: ﴿مِنَ ٱلْفَجْرَ ﴾: فَبَيّنَ ذَلِكَ.

٣٥٥٣ – (٣) حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ التَّميمِيِّ وَأَبُو بَكُرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالاً: حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو غَسَّانَ: حَدَّنَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدَ ﷺ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: هَوْ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ ﴿. قال: فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلَيْهِ الْحَيْطَ الأَسْوَدَ وَالْحَيْطَ الأَبْيَضَ، فَلاَ يَزَالُ يَأْكُلُ ويَشْرَبُ مَتَى يَتَبَيِّنَ لَهُ رِئْيُهُمَا، فَأَنْزَلَ الله بَعْدَ ذَلِكَ: مِنَ الْفَحْرِ فَعَلِمُوا أَنْمَا يَعْنِي بِذَلِكَ: اللّيْلَ وَالنّهَارَ.

جقوله تعالى: ﴿مِنَ ٱلْفَجْرِ﴾ كما أشار إليه الطحاوي والداودي.

قال القاضي: وإنما المراد أن ذلك فعله وتأوله من لم يكن مخالطاً للنبي الله عن الأعراب، ومن لا فقه عنده، أو لم يكن من لغته استعمال الخيط في الليل والنهار؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولهذا أنكر النبي الله على عدي بقوله الله الله إن وسادك لعريض، إنما هو بياض النهار وسواد الليل"، قال: وفيه أن الألفاظ المشتركة لا يصار إلى العمل بأظهر وجوهها، وأكثر استعمالها إلا إذا عدم البيان، وكان البيان حاصلاً بوجود النبي الله عبيد: "الخيط الأبيض": الفحر الصادق، و"الخيط الأسود": الليل، و"الحيط": اللون.

وفي هذا مع قوله ﷺ: "سواد الليل وبياض النهار" دليل على أن ما بعد الفحر هو من النهار لا من الليل، ولا فاصل بينهما، وهذا مذهبنا، وبه قال جماهير العلماء، وحكى فيه شيء عن الأعمش وغيره لعله لا يصح عنهم. قوله ﷺ: "إن وسادك لعريض".

كلام القاضي حول تفسير قوله "إن وسادك لعريض": قال القاضي: معناه: إن جعلت تحت وسادك الخيطين الذين أرادهما الله تعالى، وهما الليل والنهار فوسادك يعلوهما ويغطيهما، وحينئذ يكون عريضاً، وهو معنى الرواية الأخرى في صحيح البخاري: "إنك لعريض القفا"؛ لأن من يكون هذا وساده يكون عظم قفاه من نسبته بقدره، وهو معنى الرواية الأخرى: "إنك لضخم"، وأنكر القاضي قول من قال: إنه كناية عن الغباوة، أو عن السمن لكثرة أكله إلى بيان الخيطين. وقال بعضهم: المراد بـــ"الوساد" النوم، أي: إن نومك كثير. وقيل: أراد به الليل، أي: من لم يكن النهار عنده إلا إذا بان له العقالان طال ليله وكثر نومه، والصواب ما احتاره القاضي، والله أعلم.

قوله: "ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض ولا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رئيهما" هذه اللفظة ضبطت على ثلاثة أوجه: أحدها: "رئيهما" براء مكسورة ثم همزة ساكنة ثم ياء، ومعناه: منظرهما ومنه= ٢٥٣٤ – (٤) حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالاً: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ الله عَنْ مَبْدِ الله عَنْ مَكْتُومٍ". رَسُولِ الله عَلَيْ أَنّهُ قَالَ: "إِنّ بِلاَلاً يُؤذّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا تَأْذِينَ ابْنِ أُمّ مَكْتُومٍ". ٥٣٥ – (٥) حَدَّنَى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ ابْنِ عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ عَنْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ "إِنّ بِلاَلاً عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ أُمّ مَكْتُومٌ".

=قول الله تعالى: ﴿أَحْسَنُ أَثَنَا وَرِءْيَا ﴾ (مريم: ٧٤) والثاني: "زيهما" بزاي مكسورة وياء مشددة بلا همزة، ومعناه: لونهما. والثالث: "ريهما" بفتح الراء وكسرها وتشديد الياء قال القاضي: هذا غلط هنا؛ لأن الري التابع من الجن، قال: فإن صح رواية فمعناه: مرئّ، والله أعلم.

قوله ﷺ: "إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم".

فوائد الحديث: فيه جواز الأذان للصبح قبل طلوع الفجر، \*\* وفيه جواز الأكل والشرب والجماع وسائر الأشياء إلى طلوع الفجر، وفيه جواز أذان الأعمى.

قال أصحابنا: هو حائز، فإن كان معه بصير كابن أم مكتوم مع بلال فلا كراهة فيه، وإن لم يكن معه بصير كره للخوف من غلطه، وفيه استحباب أذانين للصبح أحدهما: قبل الفجر، والآخر بعد طلوعه أول الطلوع، وفيه اعتماد صوت المؤذن، واستدل به مالك والمزني وسائر من يقبل شهادة الأعمى، وأجاب الجمهور عن هذا بأن الشهادة يشترط فيها العلم ولا يحصل علم بالصوت؛ لأن الأصوات تشتبه، وأما الأذان ووقت الصلاة فيكفى فيها الظن، وفيه دليل لجواز الأكل بعد النية، ولا تفسد نية الصوم بالأكل بعدها؛ لأن النبي على أباح الأكل إلى الم

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: وأما مسألة التأذين قبل الفجر فقال شيخنا المحمود قدس الله روحه: "إنه لم يثبت من الأجاديث إلا التأذين بالليل، وهل كان هذا التأذين للفجر كما هو موضع النزاع، أو لغرض آخر من التسحير، أو التذكير، أو غيرهما؟ فلا دلالة فيها على كونه للفجر أصلا، نعم، ورد في الصحيحين من حديث ابن مسعود: "ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم"، وهو دال على التذكير، ولفظ: "كلوا واشربوا" على التسحير، وليس في شيء من الآثار إشارة إلى كونه لصلاة الفحر، بل التوارث و عامة أحاديث الباب المؤذنة بتكرار الأذان و عدم الاكتفاء بالأول يشعر بكون التأذين الأول لا لصلاة الفحر، من ادّعى جواز التأذين للفحر قبل الوقت مع الإجماع على عدم جوازه في سائر الأوقات - فليأت ببرهان واضح على أن التأذين الأول من بلال أو ابن أم مكتوم -على اختلاف الروايات - إنما كان لصلاة الفجر. (فتح الملهم: ٢٠٧٠، ٢٠٧، بيروت)

٣٦٥٦ - (٦) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ نَافعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ الله ﷺ مُؤَذَّنَانِ: بِلاَلٌ وَابْنُ أُمّ مَكْتُومِ الأَعْمَى، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنّ بِلاَلاً يُؤذَّنُ بِلَالٍ مُكَنَّومٍ". قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلا أَنْ يَنْزَلَ \* هَذَا وَيَرْقَى هَذَا.

· ٢٥٣٧ - (٧) وَحَدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ الله: حَدَّثَنَا الله: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ اللهِ عَنِ النّبيّ عَلَيْكُ بِمِثْلِهِ.

عَنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ ال

٣٥٣٩ - (٩) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَيْمِيّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُود ﴿ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "لاَ يَمْنَعَنّ أَحَداً مِنْكُمْ أَذَانُ بِلاَ اللهِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُود ﴿ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَنْ أَجَداً مِنْكُمْ أَذَانُ بِلاَ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ إِصْبَعَيْهِ.

"طلوع الفجر؛ ومعلوم أن النية لا تجوز بعد طلوع الفجر، فدل على ألها سابقة، وأن الأكل بعدها لا يضر، وهذا هو الصواب المشهور من مذهبنا ومذهب غيرنا، وقال بعض أصحابنا: متى أكل بعد النية أو جامع فسدت، ووجب تجديدها، وإلا فلا يصح صومه، وهذا غلط صريح، وفيه استحباب السحور وتأخيره، وفيه اتخاذ مؤذنين للمسحد الكبير، قال أصحابنا: وإن دعت الحاجة جاز اتخاذ أكثر منهما، كما اتخذ عثمان أربعة، وإن احتاج إلى زيادة على أربعة فالأصح اتخاذهم بحسب الحاجة والمصلحة. قوله: "و لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا" قال العلماء: معناه: أن بلالاً كان يؤذن قبل الفجر، ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه، ثم يرقب الفجر، فإذا العلماء:

<sup>\*</sup>قوله: "و لم يكن بينهما إلا أن ينزل..." كناية عن قلة التفاوت بينهما وقرب أحدهما من الآخر لا التحديد، فلا يرد أنه كيف يستقيم حينئذ أن يقول: فكلوا وكيف يصح أن يقال: إنه ينادي ليرجع قائمكم، فإن هذا يقتضى وجود قدر من الليل فيه للأكل وغيره، والله تعالى أعلم.

٧٥٤٠ (١٠) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي: الأَحْمَرَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمي بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ "إِنَّ الْفَحْرَ لَيْسَ الَّذِي يَقُولُ هَكَذَا – وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ نَكَسَهَا إِلَى الأَرْضِ– وَلَكِنِ الَّذِي يَقُولُ هَكَذَا، وَوَضَعَ الْمُسَبِّحَةَ عَلَى الْمُسَبِّحَةِ وَمَدِّ يَدَيْهِ".

٢٥٤١ – (١١) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ كِلاَهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَانْتَهَىَ حَدِيثُ الْمُعْتَمِرِ عِنْد قَوْلِهِ: "لُنَبَّهُ نَائِمَكُمْ وَيَرْجِعُ قَائِمَكُمْ".

وَقَالَ إِسْحَاقُ: قَالَ جَرِيرٌ فِي حَدِيثِهِ "وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا، وَلَكِنْ يَقُولُ هَكَذَا" يَعْنِي: الْفَحْرَ، هُوَ الْمُعْتَرِضُ، وَلَيْسَ بِالْمُسْتَطِيلِ.

١٥٤٢ - (١٢) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرَّوخَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيّ: حَدَّثَنِي وَالِدِي أَنَّهُ سَمِعَ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّداً ﷺ يَقُولُ: "لاَ يَغُرَّنَّ أَحَدَكُمْ نِدَاءُ بِلاَلِ مِنَ السّحُورِ، وَلاَ هَذَا الْبَيَاضُ حَتَّى يستطير".

<sup>=</sup>قارب طلوعه نزل فأخبر ابن أم مكتوم، فيتأهب ابن أم مكتوم بالطهارة وغيرها، ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفحر، والله أعلم.

قوله ﷺ: "لا يمنعن أحداً منكم أذان بلال - أو قال نداء بلال - من سحوره، فإنه يؤذن - أو قال ينادي - ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم" فلفظة "قائمكم" منصوبة مفعول يرجع قال الله تعالى: ﴿فَإِن رَّجَعَكَ ٱللّهُ إِلَىٰ طَآبِهَةٍ مِنْهُم ﴾ (التوبة: ٨٣)، ومعناه: أنه إنما يؤذن بليل ليعلمكم بأن الفجر ليس ببعيد، فيرد القائم المتهجد إلى راحته؛ لينام غفوة ليصبح نشيطاً، أو يوتر إن لم يكن أوتر، أو يتأهب للصبح إن احتاج إلى طهارة أخرى، أو نحو ذلك من مصالحه المترتبة على علمه بقرب الصبح. وقوله ﷺ: "ويوقظ نائمكم" أي: ليتأهب للصبح أيضاً بفعل ما أراد من تمجد قليل، أو إيتار إن لم يكن أوتر، أو سحور إن أراد الصوم، أو اغتسال أو وضوء أو غير ذلك مما يحتاج إليه قبل الفحر.

قوله على في صفة الفحر: "ليس أن يقول هكذا وهكذا - وصوب يده ورفعها - حتى يقول هكذا وفرج بين أصبعيه". وفي الرواية الأخرى: "إن الفحر ليس الذي يقول هكذا - وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض - ولكن الذي يقول هكذا، ووضع المسبحة على المسبحة ومديده"، وفي الرواية الأخرى: "هو المعترض وليس بالمستطيل"، وفي الرواية الأخرى: "لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا"، قال الراوي:

٣٤٥٣ – (١٣) وَحَدَّنَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيّةَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ سُولُ الله عَلَيَّة: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ سُولُ الله عَلَيْ: "لاَ يَغُرَّنَكُمْ أَذَانُ بِلاَلْ، وَلاَ هَذَا الْبَيَاضُ –لِعَمُودِ الصَّبْح – حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا".

١٥٤٥ – (١٤) وَحَدَّنَيٰ أَبُو الرِّبِيعِ الزَّهْرَانِيِّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي: ابْنَ زَيْد: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبْدُ اللهُ اللهُ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ الله عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهِ ال

وَحَكَاهُ حَمَّادٌ بِيَدَيْهِ قَالَ: يَعْنِي مُعْتَرضاً.

٧٥٤٥ - (١٥) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله أَبْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَوَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَب عَشِهُ وَهُوَ يَخْطُبُ يُحَدِّثُ عَنِ النّبِي ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "لاَ يَغُرَّنْكُمْ نِدَاءُ بِلاَلِ، وَلاَ هَذَا الْبَيَاضُ حَتَّى يَبْدُوَ الْفَحْرُ –أَوْ قَالَ–: حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَحْرُ".

٢٥٤٦ – (١٦) وَحَدَّنَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ. أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ: أَخْبَرَنِي سَوَادَةُ بْنُ حَنْظَلَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبِ رَبِي يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ، فَذَكَرَ هَذا.

<sup>=</sup> يعنى: معترضاً، في هذه الأحاديث بيان الفجر الذي يتعلق به الأحكام، وهو الفجر الثاني الصادق و"المستطير" بالراء، وقد سبق في ترجمة الباب بيان الفجرين، وفيها أيضاً الإيضاح في البيان، والإشارة لزيادة البيان في التعليم، والله أعلم. قوله ﷺ: "لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور" ضبطناه بفتح السين وضمها، فالمفتوح اسم للمأكول، والمضموم اسم للفعل، وكلاهما صحيح هنا.

# [٩- باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر]

٢٥٤٧ – (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنِسٍ، حَنْ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ ابْنِ عُليّةَ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ أَنِسٍ، حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ اللهِ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ ﴿ فَهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

مُ ٢٥٤٨ - (٢) حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَي، عَنْ أَبيه، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامٍ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السّحَرِ".

٣٥٤٩ - (٣) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعاً عَنْ وَكِيعٍ، ح: وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ كِلاَهُمَا عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

## ٩- باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر

ضبط كلمة "السحور" وحكمه ومعنى بركته: قوله على: "تسحروا فإن في السحور بركة" روي بفتح السين من "السحور" وضمها، وسبق قريباً بيالهما. فيه الحث على السحور، \*\* وأجمع العلماء على استحبابه وأنه ليس بواجب، وأما البركة التي فيه فظاهرة؛ لأنه يقوي على الصيام، وينشط له، وتحصل بسببه الرغبة في الازدياد من الصيام؛ لخفة المشقة فيه على المتسحر، فهذا هو الصواب المعتمد في معناه، وقيل: لأنه يتضمن الاستيقاظ والذكر والدعاء في ذلك الوقت الشريف وقت تنزل الرحمة وقبول الدعاء والاستغفار، وربما توضأ صاحبه وصلى، أو أدام الاستيقاظ للذكر والدعاء والصلاة أو التأهب لها حتى يطلع الفحر.

ضبط الاسم والكلمات وشرحها: قوله: "عن موسى بن علي" هو بضم العين على المشهور، وقيل: بفتحها. قوله ﷺ: "فصل ما بين صيامنا وصيامهم السحور، "فصل ما بين صيامنا وصيامهم السحور، فإنهم لا يتسحرون ونحن يستحب لنا السحور، "وأكلة السحر" هي: السحور، وهي بفتح الهمزة، هكذا-

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: يحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب، وقد أخرج هذا الحديث أحمد من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: "السحور بركة؛ فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين". ولسعيد بن منصور من طريق أخرى مرسلة: "تسحروا ولو بلقمة". (فتح الملهم: ٥/١١/، بيروت)

٠٥٥٠ – (٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ، عَنْ أَنسٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍ ﴿ فَا لَهُ عَلَيْكِ اللّٰهِ ﷺ . ثُمّ قُمْنَا إِلَى الصَّلاَةِ.

قُلْتُ: كُمْ كَانَ قَدْرُ مَا بَيْنَهُما؟ قَالَ: خَمْسينَ آيَةً.

٢٥٥١ – (٥) وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النّاقِدُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا هَمّامٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّى: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ كِلاَهُمَا عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الإِسْنَادِ.

٣٥٥٢ - (٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ﷺ أَنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: "لاَ يَزالُ النّاسُ بِخَيْرِ مَا عَجّلُوا الْفِطْرَ".

أَمْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي عَطِيّةً قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَائِشَةَ، فَقُلْنَا: يَا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي عَطِيّةً قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَائِشَةَ، فَقُلْنَا: يَا أَمُ الْمُؤْمِنِينَ! رَجُلاَنِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ: أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصّلاَةَ، وَالآخَرُ يُؤَخِّرُ الإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصّلاَةَ؟ قَالَ: عَبْدُ الله عَنْبِي: ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَتْ: كَذَلِكَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ الله ﷺ،

زَادَ أَبُو كُرَيْبٍ: والآخَرُ أَبُو مُوسَى.

<sup>=</sup>ضبطناه، وهكذا ضبطه الجمهور، وهو المشهور في روايات بلادنا، وهي عبارة عن المرة الواحدة من الأكل كالغرفة] كالغدوة والعشوة وإن كثر المأكول فيها، وأما "الأكلة" بالضم فهي: اللقمة، [الواحدة من الأكل كالغرفة] وادعى القاضي عياض أن الرواية فيه بالضم، ولعله أراد رواية أهل بلادهم فيها بالضم، قال: والصواب الفتح؟ لأنه المقصود هنا.

قوله: "تسحرنا مع رسول الله ﷺ ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم بينهما؟ قال: خمسين آية" معناه: بينهما قدر قراءة خمسين آية، أو أن يقرأ خمسين آيةً.

فوائد الحديث: وفيه الحث على تأخير السحور إلى قبيل الفحر.

٥٥٥ - (٩) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي عَطِيّةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى عَائِشَةً ﴿ اللّهُ اللّهُ عَلَى وَالإِفْطَارَ، وَالآخِرُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ كِلاَهُمَا لاَ يَأْلُو عَنِ الْخَيْرِ: أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْمَعْرِبَ وَالإِفْطَارَ، وَالآخِرُ وَالآخِرُ اللهُ عَلَى عَائِشَةً عَلَى اللهُ عَلَى عَائِشَةً عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

قوله ﷺ: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" فيه الحث على تعجيله بعد تحقق غروب الشمس، ومعناه: لا يزال أمر الأمة منتظماً وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة، وإذا أخروه كان ذلك علامة على فساد يقعون فيه. قوله: "لا يألو عن الخير" أي: لا يقصر عنه.

# [١٠٠- باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار]

٢٥٥٦ (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كُرَيْب وَابْنُ نُمَيْرٍ وَاتَّفَقُوا فِي اللَّفْظِ-قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَة، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، وَقَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً - يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَة، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي وَقَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً - جَمِيعاً عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ ﴿ عَنْ عُمَرَ اللّهِ عَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا أَقْبَلَ اللّهُلُ وَأَدْبَرَ النّهارُ، وَغَابَتِ الشّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصّائِمُ".

لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ نُمَيْرٍ: "فَقَدْ".

٢٥٥٧ - (٢) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْ بَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيّ، عَنْ عَبْدِ الله ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كُنّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَلَمّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ: "يَا فُلاَنُ! انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا"، قَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنّ عَلَيْكَ نَهَاراً، قَالَ: "انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا" قَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنّ عَلَيْكَ نَهَاراً، قَالَ: "انْزِلْ فَاجْدَحْ، فَأَتَاهُ بِهِ، فَشَرِبَ النّبِي ﷺ فَالَ بِيَدِهِ: "إِذَا غَابَتِ الشّمْسُ مَنْ هَهُنَا، وَجَاءَ اللّيْلُ مَنْ هَهُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ".

مَن ٢٥٥٨ - (٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً. حَدَّثَنَا عَلِيّ بْنُ مُسْهِرٍ وَ عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنِ الشَّمْسُ الشَّيْبَانِيّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى عَقْهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِرَجُلٍ: "انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! لَوْ أَمْسَيْتَ قَالَ: "انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا"، قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَهُنَا - وَأَشَار بِيدِهِ إِنَّ عَلَيْنَا نَهَاراً، فَنَزَلَ فَحَدَحَ لَهُ، فَشَرِبَ، ثُمّ قَالَ "إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَهُنَا - وَأَشَار بِيدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ - فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ".

#### • ١ – باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار

قوله ﷺ: "إذا أقبل الليل، وأدبر النهار، وغابت الشمس، فقد أفطر الصائم" معناه: انقضى صومه وتم، ولا يوصف الآن بأنه صائم، فإن بغروب الشمس حرج النهار ودخل الليل، والليل ليس محلاً للصوم.

وقوله ﷺ: "أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس" قال العلماء: كل واحد من هذه الثلاثة يتضمن الآخرين ويلازمهما، وإنما جمع بينها؛ لأنه قد يكون في واد ونحوه بحيث لا يشاهد غروب الشمس، فيعتمد إقبال الظلام وإدبار الضياء، والله أعلم.

شرح الغريب: قوله ﷺ: "انزل فاحدح لنا فنزل فحدح" هو بجيم ثم حاء مهملة، وهو: خلط الشيء بغيره، =

٩٥٥٩ - (٤) وَحَدَّنَنَا أَبُو كَامِلِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيّ قَالَ: سَمَعْتُ عَبْدُ اللهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَمَّا غَرَبَتِ سَمَعْتُ عَبْدَ اللهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ: "يَا فُلاَنُ! انْزِلْ فَاحْدَحْ لَنَا" مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ وَعَبَّادٍ بْنِ الْعَوّامِ.

٧٥٦٠ (٥) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حِ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، كِلاَهُمَا عَنِ الشّيْبَانِيّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، حِ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ: حَدَّثَنَا أَبِي، حِ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الشّيْبَانِيّ، عَنِ ابْنِ أَبِي وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الشّيْبَانِيّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى اللّهِ عَنِ النّبِي عَلَيْ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِمٍ وَعَبَادٍ وَعَبْدِ الْوَاحِدِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ وَنَهُ وَعُدُوا اللّهُ فِي رَوَايَةٍ هُشَيْمٍ وَحُدَهُ.

-والمراد: هنا خلط السويق بالماء وتحريكه حتى يستوي، والمجدح بكسر الميم عود مُحنِّح الرأس، ليساط به الأشربة وقد يكون له ثلاث شعب.

قوله: "كنا مع رسول الله على في سفر، فلما غابت الشمس قال لرجل: انزل فاحدح لنا فقال: يا رسول الله لو أمسيت، فقال: انزل فاحدح لنا، قال: إن علينا نهاراً، فنزل فحدح فشرب، ثم قال: إذا رأيتم الليل" إلى آخره معنى الحديث: أن رسول الله على وأصحابه كانوا صياماً، وكان ذلك في شهر رمضان، كما صرح به في رواية يحيى بن يجيى، فلما غربت الشمس أمره النبي الله بالجدح ليفطروا، فرأى المخاطب آثار الضياء والحمرة التي بعد غروب الشمس فظن أن الفطر لا يحل إلا بعد ذهاب ذلك، واحتمل عنده أن النبي الله لم يرها، فأراد تذكيره وإعلامه بذلك، ويؤيد هذا قوله: "إن عليك نهاراً"؛ لتوهمه أن ذلك الضوء من النهار الذي يجب صومه، وهو معنى: "لو أمسيت" أي: تأخرت حتى يدخل المساء، وتكريره المراجعة لغلبة اعتقاده على أن ذلك نهار يحرم فيه الأكل مع تجويزه أن النبي الله لم ينظر إلى ذلك الضوء نظراً تاماً، فقصد زيادة الإعلام ببقاء الضوء.

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث: جواز الصوم في السفر، وتفضيله على الفطر لمن لا تلحقه بالصوم مشقة ظاهرة، وفيه: بيان انقضاء الصوم بمحرد غروب الشمس واستحباب تعجيل الفطر، وتذكير العالم ما يخاف أن يكون نسيه، وأن الفطر على التمر ليس بواجب، وإنما هو مستحب لو تركه جاز، وأن الأفضل بعده الفطر على الماء، وقد جاء هذا الترتيب في الحديث الآخر "في سنن أبي داود" وغيره في الأمر بالفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى الماء؛ فإنه طهور.

# [11- باب النهي عن الوصال في الصوم]

٢٥٦١ – (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ الْحَيْمَ الْحَيْمَ الْنِي عَلَمَ النَّبِيِّ ﷺ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ، قَالُوا: إِنِّكَ تُواصِلُ، قَالَ: "إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أَطْعَمُ وَأُسْقَى".

٢٥٦٢ – (٢) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ مَنْ الله عَلَى الله عَلَى وَاصَلَ الله عَلَى الله عَلَى وَاصَلَ فَي رَمَضَانَ، فَوَاصَلَ النّاسُ، فَنَهاهُمْ، قِيلَ لَهُ: أَنْتَ تُواصِلُ؟ قَالَ: "إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي فَي رَمَضَانَ، فَوَاصَلَ النّاسُ، فَنَهاهُمْ، قِيلَ لَهُ: أَنْتَ تُواصِلُ؟ قَالَ: "إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أَطْعَمُ وَأُسْقَى".

٣٥٦٣ - (٣) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَقُلْ: فِي رَمَضَانَ.

١٠٥٦٤ (٤) حَدَّنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَاب: حَدَّنَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الْوَصَالُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ، يَا رَسُولَ الله! تُوَاصِلُ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "وَأَيّْكُمْ مِثْلِي؟ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي "،

#### ١١ – باب النهي عن الوصال في الصوم

أقوال أهل العلم في النهي عن صوم الوصال: اتفق أصحابنا على النهي عن الوصال، وهو: صوم يومين فصاعداً من غير أكل أو شرب بينهما، ونص الشافعي وأصحابنا على كراهته، ولهم في هذه الكراهة وجهان: أصحهما: ألها كراهة تحريم، والثاني: كراهة تنزيه، وبالنهي عنه قال جمهور العلماء، وقال القاضي عياض: اختلف العلماء في أحاديث الوصال، فقيل: النهي عنه رحمة وتخفيف، فمن قدر فلا حرج، وقد واصل جماعة من السلف الأيام، قال: وأحازه ابن وهب وأحمد وإسحاق إلى السحر، ثم حكى عن الأكثرين كراهته. وقال الخطابي وغيره من أصحابنا: الوصال من الخصائص التي أبيحت لرسول الله الله وحرمت على الأمة، واحتج لمن أباحه بقوله في بعض طرق مسلم: "نهاهم عن الوصال رحمة لهم"، وفي بعضها: "لمّا أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوماً ثم يوماً ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم"، وفي بعضها: "لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم"،

فَلَمَّا أَبُوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ \* يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأُوُا الْهِلاَلَ، فَقَالَ: لَوْ تَأْخَرَ الْهِلاَلُ لَزِدْتُكُمْ"، كَالْمُنَكّلِ لَهُمْ حينَ أَبُوْا أَنْ يَنْتَهُوا.

٥٦٥٦- (٥) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَإِسْحَاقُ -قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا- جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي ذُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِيّاكُمْ وَالْوِصَالَ!" قَالُوا: فَإِنّكَ تُواصِلُ يَا رَسُولَ الله عَلَيْ: "إِيّاكُمْ وَالْوِصَالَ!" قَالُوا: فَإِنّكَ تُواصِلُ يَا رَسُولَ الله الله الله عَلَيْ وَيَسْقِينِي وَيَسْقِينِي وَيَسْقِينِي وَيَسْقِينِي وَيَسْقِينِي وَيَسْقِينِي وَيَسْقِينِي وَيَسْقِينِي الله عَمَالِ مَا تُطِيقُونَ ".

٦٦ - (٦) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد: حَدَّثَنَا الْمُغيرةُ عَنْ أَبِي الزَّنَاد، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِي ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "فَاكْلَفُوا مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةً".

٢٥٦٧- (٧) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النِّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ بِمِثْلِ حَدِيثٍ عُمَارَةَ عَنِ أَبِي زُرْعَةَ.

-واحتج الجمهور بعموم النهي، وقوله ﷺ: "لا تواصلوا"، وأحابوا على قوله: "رحمة" بأنه لا يمنع ذلك كونه منهياً عنه للتحريم، وسبب تحريمه الشفقة عليهم؛ لفلا يتكلفوا ما يشق عليهم، وأما الوصال بهم يوماً ثم يوماً فاحتمل للمصلحة في تأكيد زحرهم، وبيان الحكمة في نهيهم والمفسدة المترتبة على الوصال، وهي الملل من العبادة والتعرض للتقصير في بعض وظائف الدين من إتمام الصلاة بخشوعها وأذكارها وآدابها، وملازمة الأذكار وسائر الوظائف المشروعة في نهاره وليله، والله أعلم.

قوله ﷺ: "إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني" معناه: يجعل الله تعالى في قوة الطاعم الشارب، وقيل: هو على ظاهره، وأنه يطعم من طعام الجنة كرامة له، والصحيح الأول؛ لأنه لو أكل حقيقة لم يكن مواصلاً، ومما يوضح هذا التأويل ويقطع كل نزاع قوله ﷺ في الرواية التي بعد هذا: "إني أظل يطعمني ربي ويسقيني"، ولفظة "ظل" لا يكون إلا في النهار كما سنوضحه قريباً إن شاء الله تعالى- ولا يجوز الأكل الحقيقي في النهار بلا شك، والله أعلم.

<sup>\*</sup>قوله: "فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم" هذا مبني على ألهم فهموا أن النهي كان رحمة عليهم وشفقة فقط، كما سيحيء التصريح به في رواية عائشة الله ولم يكن للتحريم بل ولا للكراهة؛ إذ لا يظن بهم ألهم فهموا حرمة الوصال أو كراهته ثم ارتكبوه، بل إهمال النبي الله والعدول عن بيان التحريم أو الكراهة إلى التعجيز صريح في ذلك؛ إذ لا يجوز له أبقائهم على الوصال، ولا لهم فعله لو كان حراماً أو مكروها، بل وجب عليه أن يبين لهم أن النهي للحرمة أو للكراهة، فلا يجوز لكم فعله، وعلى هذا فالقول بأن الوصال حرام أو مكروه مشكل جداً، فافهم.

٢٥٦٨ – (٨) حَدَّنَنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو النّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتِ، عَنْ أَنسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصلّي فِي رَمَضَانَ، فَجِئْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِه، وَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَامَ أَيْضاً، حَتّى كُنّا رَهْطاً، فَلَمّا حَسّ النّبِي ﷺ أَنّا خَلْفَهُ جَعَلَ يَتَجَوّرُ فِي الصّلاَةِ، ثُمّ دَحَلَ رَحْلَهُ فَصَلّى صَلاّةً لاَ يُصَلّيهَا عِنْدَنَا، قَالَ: قُلْنَا لَهُ حِينَ أَصْبَحْنَا: أَفَطِنْتَ لَنَا اللّيْلَةَ؟ قَالَ: فَقَالَ: "نَعَمْ، ذَاكَ الّذِي حَمَلَنِي عَلَى الّذِي صَنَعْتُ".

قَالَ: فَأَخَذَ يُوَاصِلُ رَسُولُ الله ﷺ، وَذَاكَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، فَأَخَذَ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يُوَاصِلُونَ؟ إِنّكُمْ لسْتُمْ مِثْلِي، أَمَا وَالله! لَوْ تَمَادّ لِي يُوَاصِلُونَ؟ إِنّكُمْ لسْتُمْ مِثْلِي، أَمَا وَالله! لَوْ تَمَادّ لِي الشّهْرُ لَوَاصَلُتُ وِصَالاً يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمِّقَهُمْ".

٩ ٢٥٦٩ (٩) حَدَّنَنَا عَاصِمُ بْنُ النّضْرِ التّيْمِيّ: حَدَّنَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ -: حَدَّنَنَا خَالِدٌ عَنْ ثَابِتِ، عَنْ أَنْسِ ﴿ قَالَ: وَاصَلَ رَسُولُ الله ﷺ فِي أُوّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَوَاصَلَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلُمِينَ، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: "لَوْ مُدّ لَنَا الشّهْرُ لَوَاصَلْنَا وِصَالاً يَدَعُ المتعمقون تَعَمّقَهُمْ، إِنّي أَظُل يُطْعِمُنِي رَبّي وَيَسْقِينِي ".

 <sup>-</sup>شرح الكلمات: قوله ﷺ: "فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون" هو بفتح اللام، ومعناه: حذوا وتحملوا.

قوله ﷺ: "فلما حس النبي ﷺ أنا خلفه جعل يتجوز في الصلاة ثم دخل رحله" هكذا هو في جميع النسخ حس بغير ألف، ويقع في طرق بعض النسخ "أحس" بالألف وهذا هو الفصيح الذي جاء به القرآن، وأما "حس" بحذف الألف فلغة قليلة، وهذه الرواية تصح على هذه اللغة، وقوله: "يتجوز" أي يخفف ويقتصر على الجائز المجزي مع بعض المندوبات، والتجوز هنا للمصلحة. وقوله: "دخل رحله" أي منزله، قال الأزهري: رحل الرجل عند العرب هو: منزله سواء كان من حجر أو مدر أو وبر أو شعر وغيرها.

قوله ﷺ: "أما والله لو تماد لي الشهر" هكذا هو في معظم الأصول، وفي بعضها "تمادى" وكلاهما صحيح، وهو بمعنى "مد" في الرواية الأخرى.

قوله ﷺ: "يدع المتعمقون تعمقهم"، هم: المشددون في الأمور المحاوزون الحدود في قول أو فعل.

قوله في حديث عاصم بن النضر: "واصل رسول الله ﷺ في أول شهر رمضان" هكذا هو في كل النسخ ببلادنا، وكذا نقله القاضي عن أكثر النسخ قال: وهو وهم من الراوي، وصوابه: "آخر شهر رمضان"، وكذا رواه بعض رواة "صحيح مسلم"، وهو الموافق للحديث الذي قبله ولباقي الأحاديث.

٧٥٧٠ (١٠) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعاً عَنْ عَبْدَةَ قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﷺ عَلْتَ: نَهَاهُمُ النّبِيّ عَلَيْ عَنْ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ، فَقَالُوا: إِنّكَ تُواصِلُ قَالَ: "إِنّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنّي يُطْعِمُنِي رَبّي وَيَسْقِيني".

ولقد أبيت على الطوى وأظله

أي أظل عليه، فيستفاد من هذه الرواية دلالة للمذهب الصحيح الذي قدمناه في تأويل "أبيت يطعمني ربي"؛ لأن ظل لا يكون إلا في النهار، ولا يجوز أن يكون أكلاً حقيقياً في النهار، والله أعلم.

<sup>-</sup> قوله ﷺ: "إني أظل يطعمني ربي ويسقيني" قال أهل اللغة: يقال: ظل يفعل كذا إذا "عمله" في النهار دون الليل، وبات يفعل كذا إذا "عمله" في الليل، ومنه قول عنترة: [الكامل]

# [ ٢ ٧ - باب بيان أن القُبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته]

٢٥٧١ – (١) حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُقَبِّلُ إِحْدَى نِسَاثِهِ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ تَضْحَكُ.

٢٥٧٢ - (٢) حَدَّثَنَى عَلِيّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدَّثُ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَلَى النّبِيّ عَلَى كَانَ يُقَبّلُهَا وَهُوَ صَائمٌ؟ فَسَكَتَ سَاعَةً، ثُمّ قَالَ: نَعَمْ.

## ١٢ - باب بيان أن القُبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته

كلام أهل العلم في حكم القبلة في الصوم: قال الشافعي والأصحاب: القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، لكن الأولى له تركها، ولا يقال: إلها مكروهة له، وإنما قالوا: إلها خلاف الأولى في حقه مع ثبوت أن النبي في كان يفعلها؛ لأنه كي كان يؤمن في حقه مجاوزة حد القبلة، ويخاف على غيره مجاوزةا، كما قالت عائشة: "كان أملككم لإربه"، وأما من حركت شهوته فهي حرام في حقه على الأصح عند أصحابنا، وقيل: مكروهة كراهة تنزيه، قال القاضي: قد قال بإباحتها للصائم مطلقاً جماعة من الصحابة والتابعين وأحمد وإسحاق وداود، وكرهها على الإطلاق مالك، وقال ابن عباس وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي: تكره للشاب دون الشيخ الكبير، \*\* وهي رواية عن مالك وروى ابن وهب عن مالك في إباحتها في صوم النفل دون الفرض، ولا خلاف ألها لا تبطل الصوم إلا أن ينزل المني بالقبلة، واحتحوا له بالحديث المشهور في السنن، وهو قوله في: "أرأيت لو تمضمضت" ومعني الحديث: أن المضمضة مقدمة الشرب، وقد علمتم ألها لا تفطر، وكذا القبلة مقدمة للجماع، فلا تفطر، وحكى الخطابي وغيره عن ابن مسعود وسعيد بن المسيب: أن من قبل قضى يوماً مكان يوم القبلة.

قوله: "عن عائشة قالت: كان رسول الله على يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك" قال القاضي: قيل: يحتمل ضحكها التعجب ممن خالف في هذا، وقيل: التعجب من نفسها حيث جاءت بمثل هذا الحديث الذي يستحى من ذكره، لاسيما حديث المرأة به عن نفسها للرجال، لكنها اضطرت إلى ذكره لتبليغ الحديث والعلم، فتتعجب من ضرورة الحال المضطرة لها إلى ذلك، وقيل: ضحكت سروراً بتذكر مكانها من النبي الله وحالها معه

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: وقال العلامة ابن عابدين على: "جزم في "السراج" بأن القبلة الفاحشة بأن يمضغ شفتيها: تكره على الإطلاق، أي: سواء أمن أو لا، قال في النهر: والمعانقة على التفصيل في المشهور، وكذا المباشرة الفاحشة في ظاهر الرواية، وعن محمد: كراهتها مطلقا، وهو رواية الحسن، قيل هو الصحيح..." (فتح الملهم:٥/ ٢٢٣، بيروت)

٣٧٥٧٣ - (٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَن الْقَاسِمِ، عَنِ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُقَبِّلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ، وَأَيّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ؟. إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ؟.

َ ٢٥٧٤ - (٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْب -قَالَ يَحْيَى؛ أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَحِيْهَ، حَ وَحَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مَحْلَدٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ عَائِشَةً رَحِيْهِ، عَنْ عَائِشَةً رَحِيْهِ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنّهُ أَمْلَكُكُمْ لٍ رِبِهِ.

٥٧٥- (٥) حَدَّثَنَى عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وزُهَيْرُ بْنُ حَرْب. قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولُ الله ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمُلكَكُمْ لِإِرْبِهِ. أَمْلكَكُمْ لِإِرْبِهِ.

٣٥٧٦ - (٦) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ.

-وملاطفته لها، قال القاضي: ويحتمل ألها ضحكت تنبيهاً على ألها صاحبة القصة ليكون أبلغ في الثقة بحديثها. قوله: "فسكت ساعة" أي: ليتذكر قولها:

ضبط الغريب وشرحه: "وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله الله يملك إربه". هذه اللفظة رووها على وحهين: أشهرهما: رواية الأكثرين "إربه" بكسر الهمزة وإسكان الراء، وكذا نقله الخطابي والقاضي عن رواية الأكثرين، والثاني: بفتح الهمزة والراء، ومعناه بالكسر: الوطر والحاجة، وكذا بالفتح ولكنه يطلق المفتوح أيضاً على العضو، قال الخطابي في "معالم السنن": هذه اللفظة تروى على وجهين الفتح والكسر قال: ومعناهما واحد، وهو حاجة النفس ووطرها، يقال لفلان على فلان إرب وأرب وأربة ومأربة أي حاجة، قال: والإرب أيضاً: العضو. قال العلماء: معنى كلام عائشة على: أنه ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة، ولا تتوهموا من أنفسكم أنكم مثل النبي الله استباحتها؛ لأنه يملك نفسه، ويأمن الوقوع في قبلة يتولد منها إنزال أو شهوة أو هيجان نفس ونحو ذلك، وأنتم لا تأمنون ذلك، فطريقكم الانكفاف عنها.

٧٧٥٧- (٧) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِى: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ إِلَى عَائِشَةَ ﴿ مَنْ أَمْلُكُكُمْ لِإِرْبِهِ أَوْ مِنْ أَمْلُكُكُمْ لِإِرْبِهِ أَوْ مِنْ أَمْلُكُكُمْ لِإِرْبِهِ أَوْ مِنْ أَمْلُكُكُمْ لِإِرْبِهِ أَوْ مِنْ أَمْلُكُكُمْ لِإِرْبِهِ مَنْكَ أَبُو عَاصِمٍ. يُيَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَلَكِنّهُ كَانَ أَمْلُكَكُمْ لِإِرْبِهِ أَوْ مِنْ أَمْلُكِكُمْ لِإِرْبِهِ مَنْ أَمْلُكُكُمْ لِإِرْبِهِ أَوْ مِنْ أَمْلُكُكُمْ لِإِرْبِهِ مَنْ الْمُومِيمَ. كَانَ أَمْلُكُكُمْ لِإِرْبِهِ أَوْ مِنْ أَمْلُكُكُمْ لِإِرْبِهِ أَوْ مِنْ أَمْلُكُمْ لِإِرْبِهِ مَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَلَكِنّهُ يَعْقُوبُ اللّهُ وَرَقِيّ: حَدِّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسُودَ وَمَسْرُوقَ أَنْهُمَا دَحَلاً عَلَى أُمّ الْمُؤْمنِينَ لِيَسْأَلاَنِهَا، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

٣٥٧٩ – (٩) حُدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزَّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزَّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرْوَةً بْنَ الزَّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ.

٢٥٨٠ - (١٠) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ الْحَرِيرِيِّ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي: ابْنَ سَلاَمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

٧٥٨١ – (١١) حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، وَٱبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ –قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدِّنَنا– أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ، عَنْ عَائِشَةَ ﷺ يَعْبُولُ الله ﷺ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ.

فقه الحديث: وفيه جواز الإخبار عن مثل هذا مما يجري بين الزوجين على الجملة للضرورة، وأما في غير حال
 الضرورة فمنهى عنه.

قولها: "كان رسول الله ﷺ يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم" معنى المباشرة هنا: اللمس باليد، وهو من التقاء البشرتين. قوله: "دخلا على عائشة أم المؤمنين ﷺ ليسألانها" كذا هو في كثير من الأصول "ليسألانها" باللام والنون، وهي لغة قليلة، وفي كثير من الأصول "يسألانها" بحذف اللام، وهذا واضح، وهو الجاري على المشهور في العربية.

قوله: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا الحسن بن موسى: حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة أم المؤمنين أخبرته" هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون بعضهم عن بعض، وهم: يحيى، وأبو سلمة، وعمر، وعروة ﴿

ضبط الأسماء: قوله: "حدثنا يجيى بن بشر الحريري" هو بفتح الحاء المهملة. قوله: "عن زياد بن علاقة" هو بكسر العين المهملة وبالقاف. قولها: "يقبل في شهر الصوم" يعني: في حال الصيام.

٢٥٨٢ – (١٢) وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّهْسَلِيّ: حَدَّثَنَا زِيَادُ ابْنُ عِلاَقَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ مَا لَكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللّهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ ال

ُ ٢٥٨٣ – (١٣) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْ النَّبِيّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ.

٤ُ ٢٥٨ - (١٤) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ -قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا- أَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ، عَنْ حَفْصَةَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ مَسُلِمٍ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ.

٢٥٨٥ – (١٥) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرِّبِيعِ الزَّهْرَانِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حِ وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَكْلٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ، عَنْ حَفْصَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرٍ كِلاَهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ، عَنْ حَفْصَةَ وَاللّٰهِمِ، عَنِ النّبِيِّ عَلَيْلًا بِمِثْلِهِ.

٢٥٨٦ – عَنْ عَبْدِ رَبِّه بْنِ سَعِيدٍ الأَيْلِيّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو – وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ – عَنْ عَبْدِ رَبِّه بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ كَعْبِ الْحَمْيَرِيّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْنَه الله الْحَارِثِ – عَنْ عَبْدِ رَبِّه بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ كَعْبِ الْحَمْيَرِيّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنّهُ سَأَلَ رَسُولَ الله عَلِيْ: "سَلْ هَذِهِ" – لأُمّ سَلَمَةً سَلَمَةً أَنّهُ سَأَلُ رَسُولَ الله عَلَيْ: "سَلْ هَذِهِ" – لأُمّ سَلَمَةً فَأَخْبَرَتْهُ أَنّ رَسُولَ الله عَلَيْ يَصْنَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! قَدْ غَفَرَ الله لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَبْكَ وَمَا تَأْخَرَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ: "أَمَا وَالله! إِنِي لأَنْقَاكُمْ لله، وَأَخْشَاكُمْ لَهُ".

قوله: "عن شتير بن شكل" أما "شُتيَّرِ" فبشين معجمة مضمومة، ثم مثناة من فوق مفتوحة، وأما "شكل" فبشين معجمة ثم كاف مفتوحتين، ومنهم من سكن الكاف، والمشهور فتحها.

قوله: "يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له رسول الله ﷺ: أما والله! إني لأتقاكم لله وأشدكم حشية له" سبب قول هذا القائل: قد غفر الله لك أنه ظن أن حواز التقبيل للصائم من حصائص رسول الله ﷺ، وأنه لا حرج عليه فيما يفعل؛ لأنه مغفور له، فأنكر عليه ﷺ هذا، وقال: أنا أتقاكم لله تعالى، وأشدكم حشية، فكيف تظنون بي، أو تجوزون على ارتكاب منهى عنه ونحوه؟ وقد حاء في هذا الحديث في غير مسلم أن النبي ﷺ غضب حين قال السائل هذا القول، وجاء في "الموطأ" فيه "يحل الله لرسوله ما شاء"، والله أعلم.

## [١٣] باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب]

٥٠٨٧ – (١) حَدَّنَيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَ: وَحَدَّنَيْ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِ بْنُ هَمَّامٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَيَّكُوبَنِ يَقُولُ فِي قَصَصِهِ: مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَحْرُ جُنُباً فَلاَ يَصُمْ \* فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ يَقُصَّ، يَقُولُ فِي قَصَصِهِ: مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَحْرُ جُنُباً فَلاَ يَصُمْ \* فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ النَّيْ عَلْمُ الْحَارِثِ - لِأَبِيهِ - فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، حَتّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمْ سَلَمَةَ فَيْلًا عَلَى عَرُوانَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَكِلْتَاهُمَا قَالَتْ: كَانَ النّبِي عَلَيْ يُسِعُ بُعْمُ اللّهُ مَنْ عَيْرٍ حُلُمٍ ثُمَّ يَصُومُ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا حَتّى دَخَلْنَا عَلَى مَرْوَانَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ جُنُبًا مِنْ غَيْرٍ حُلُمٍ ثُمَ يَصُومُ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا حَتّى دَخَلْنَا عَلَى مَرْوَانَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ ذَلِكَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ مَرْوَانُ، فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: فَحَنْنَا أَبُا هُرَيْرَةَ، فَرَدُونَ عَلَيْهِ مَا يَقُولُ، قَالَ: فَحَنْنَا أَلُهُ لَكَ؟ قَالَ: هُمَا أَعْلَمُ أَنْ فَلَا: فَمُا أَعْلَمُ اللّهِ هُرَيْرَةً وَأَلُو لَكَ؟ قَالَ: هُمَا أَعْلَمُ أَلُونَ أَهُمُ الْكَ؟ قَالَ: هُمَا أَعْلَمُ أَلَكَ الْفَالَةُ لَكَ؟ قَالَ: هُمَا أَعْلَمُ أَنْ أَلُكَ وَلَكُ لَلُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، فَقَالَ:

### ١٣- باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب

قوله: "أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر قال: سمعت أبا هريرة يقول في قصصه: من أدركه الفجر جنباً فلا يصم، قال: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث - لأبيه - فأنكر ذلك فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة، فسألهما عبد الرحمن إلى آخره" هكذا هو في جميع النسخ: "فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه"، وهو صحيح مليح، ومعناه: ذكره أبو بكر لأبيه عبد الرحمن، فقوله: "لأبيه" بدل من عبد الرحمن بإعادة حرف الجر، قال القاضي: ووقع في رواية ابن ماهان: "فذكر ذلك عبد الرحمن لأبيه"، وهذا غلط فاحش؛ لأنه تصريح بأن الحارث والد عبد الرحمن هو المخاطب بذلك، وهو باطل؛ لأن هذه القصة كانت في ولاية مروان على المدينة في خلافة معاوية، والحارث توفي في طاعون عمواس في خلافة عمر بن الخطاب هي سنة ثمان عشرة، والله أعلم.

سبب رجوع أبي هريرة عن هذا الحديث، والتوفيق بين هذه الرواية ورواية عائشة وأم سلمة: قوله: "عن أبي هريرة أنه قال: من أدركه الفجر جنباً فلا يصم"، ثم ذكر أنه حين بلغه قول عائشة وأم سلمة أن رسول الله ﷺ-

<sup>\*</sup>قوله: "من أدركه الفحر حنباً فلا يصم"، كأنه كناية عن الجماع على ما هو دأب القرآن والسنة في الكناية عن أمثال هذا الأشياء، والله تعالى أعلم.

ثُمَّ رَدِّ أَبُو هُرَيْرَةُ مَا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنَ الْفَضْلِ، وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنَ النّبِيّ ﷺ.

=كان يصبح حنباً ويتم صومه، رجع أبو هريرة عن قوله مع أنه كان رواه عن الفضل عن النبي ﷺ، فلعل سبب رجوعه أنه تعارض عنده الحديثان، فحمع بينهما، وتأول أحدهما وهو قوله: "من أدركه الفحر حنباً فلا يصم"، وفي رواية مالك: "أفطر"، فتأوله ما سنذكره من الأوجه في تأويله إن شاء الله تعالى.

والجواب الثاني: لعله محمول على من أدركه الفجر مجامعاً، فاستدام بعد طلوع الفجر عالماً، فإنه يفطر ولا صوم له. والثالث: جواب ابن المنذر فيما رواه عن البيهقي أن حديث أبي هريرة منسوخ، وأنه كان في أول الأمر حين كان الجماع محرماً في الليل بعد النوم، كما كان الطعام والشراب محرماً، ثم نسخ ذلك، و لم يعلمه أبو هريرة، فكان يفتى بما علمه حتى بلغه الناسخ فرجع إليه، قال ابن المنذر: هذا أحسن ما سمعت فيه، والله أعلم.

قولها: "يصبح حنباً من غير حلم" هو بضم الحاء وبضم اللام وإسكانها، وفيه دليل لمن يقول بجواز الاحتلام على الأنبياء، وفيه خلاف قدمناه، الأشهر امتناعه، قالوا: لأنه من تلاعب الشيطان، وهم منزهون عنه، ويتأولون هذا الحديث على أن المراد يصبح جنباً من جماع، ولا يجنب من احتلام؛ لامتناعه منه، ويكون قريباً من معنى قول الله تعالى: ﴿وَيَقْتُلُونَ اللَّهُ عَلَيْ حَقَ ﴾ (آل عمران: ٢١)، ومعلوم أن قتلهم لا يكون بحق.

قوله: "عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة" أي أمرتك أمراً جازماً عزيمة محتمة، وأمر ولاة الأمور تجب طاعته في غير معصية.

قَالَ: فَرَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَمَّا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ.

قُلْتُ لِعَبْدِ الْمَلِكِ: أَقَالَتَا: فِي رَمَضَانَ؟ قَالَ كَذَلِكَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُباً مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ثُمَّ يَصُومُ. ٨٥٥٨- (٢) وَحَدَّنَيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزّبْيرِ وأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النّبِي ﷺ قَالَتْ: قَدْ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُدْرِحُهُ الْفَحْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرٍ حُلُم، فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ.

٣ ٢٥٨٩ (٣) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيّ: حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي عَمْرُو - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ عَبْدِ الله عَنْ الرّجُلِ يُصْبِحُ جُنُباً، أَيَصُومُ؟ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَلْمُ وَلاَ يَقْضِي.

٩٠٥٠- (٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعيد، عَنْ أبي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَي النّبِي ﷺ أَنْهُمَا عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَي النّبِي ﷺ أَنْهُمَا عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الْحَيْلَامِ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ يَصُومُ. قَالَتَا: إِنْ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَصُومُ.

=قوله: "فرد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس" فقال أبو هريرة: سمعت ذلك من الفضل، وفي رواية النسائي قال أبو هريرة: أخبرنيه أسامة بن زيد. وفي رواية: أخبرنيه فلان وفلان، فيحمل على أنه سمعه من الفضل وأسامة، أما حكم المسألة فقد أجمع أهل هذه الأمصار على صحة صوم الجنب، سواء كان من احتلام أو جماع، وبه قال جماهير الصحابة والتابعين. وحكي عن الحسن بن صالح إبطاله، وكان عليه أبو هريرة، والصحيح أنه رجع عنه كما صرح به هنا في رواية مسلم، وقيل: لم يرجع عنه، وليس بشيء.

وحكي عن طاوس وعروة والنخعي: إن علم بجنابته لم يصح وإلا فيصح، وحكي مثله عن أبي هريرة، وحكي أيضاً عن الحسن البصري والنخعي أنه يجزيه في صوم التطوع دون الفرض. وحكي عن سالم بن عبد الله، والحسن البصري، والحسن بن صالح: يصومه ويقضيه، ثم ارتفع هذا الخلاف وأجمع العلماء بعد هؤلاء على صحته كما قدمناه، وفي صحة الإجماع بعد الحلاف خلاف مشهور لأهل الأصول، وحديث عائشة وأم سلمة حجة على كل مخالف، والله أعلم.

وإذا انقطع دم الحائض والنفساء في الليل، ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما صح صومهما، ووجب عليهما إتمامه، سواء تركت الغسل عمداً أو سهواً بعذر أم بغيره كالجنب، هذا مذهبنا، ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكي عن=

إسماعيلُ بْنُ جَعْفَرِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - وَهُوَ أَبْنُ مَعْمَرِ بْنِ حَزْمٍ الأَنْصَارِيّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - وَهُوَ أَبْنُ مَعْمَرِ بْنِ حَزْمٍ الأَنْصَارِيّ أَبُو طُواَلَةَ - أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ فَهِمَ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النّبِي عَلَيْ اللهِ تُدْرِكُنِي الصَّلاَةُ وَأَنَا جُنُبٌ، يَسْتَفْتِيهِ، وَهِي تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله تُدْرِكُنِي الصَّلاَةُ وَأَنَا جُنُبٌ، أَفَالَ رَسُولُ الله تَدْرِكُنِي الصَّلاَةُ وَأَنَا جُنُبٌ مَثْلَنَا مَنْولُ الله يَعْلِيّ: "وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلاَةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَقَالَ: "وَالله إِنِي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ يَا رَسُولُ الله إِنِي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ يَا رَسُولُ الله إِنِي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ يَا رَسُولُ الله إِنِي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ اللهِ اللهِ وَمُا تَأْخَرَ، فَقَالَ: "وَالله إِنِي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ اللهِ اللهِ وَمُا تَأْخَرَ، فَقَالَ: "وَالله إِنِي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لله، وأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَقِي".

٢٥٩٢ - (٦) حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النّوْفَلِيّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ أَنَّهُ سَأَلَ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ مُنْ عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلاَمٍ، ثُمَّ يَصُومُ. جُنُبًا، أَيصُومُ؟ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلاَمٍ، ثُمَّ يَصُومُ.

<sup>-</sup>بعض السلف مما لا نعلم صح عنه أم لا. قوله: "أبو طوالة" هو بضم الطاء المهملة.

# [١٤] – باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم...]

٣٩٥٣ - (١) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهِمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ – عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ – عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: حَاءَ رَجُلٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: هَلَكْتُ، يَا رَسُولَ الله!

١٤ - باب تغليظ تحريم الجماع في لهار رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة الكبرى فيه
 وبيالها، وألها تجب على الموسر والمعسر، وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع

التحقيق أن الكفارة لا تسقط عن المجامع عمدا في لهار رمضان بالعجز عنها: في الباب: حديث أبي هريرة في المجامع امرأته في لهار رمضان، ومذهبنا ومذهب العلماء كافة وجوب الكفارة عليه إذا جامع عامداً جماعاً أفسد به صوم يوم من رمضان، والكفارة: عتى رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل إضراراً بيناً، فإن عجز عنها فصوم شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين مد من طعام، وهو: رطل وثلث بالبغدادي، فإن عجز عن الخصال الثلاث فللشافعي قولان: أحدهما: لا شيء عليه، وإن استطاع بعد ذلك فلا شيء عليه، واحتج لهذا القول بأن حديث هذا المجامع ظاهر بأنه لم يستقر في ذمته شيء؛ لأنه أخبر بعجزه، ولم يقل له رسول الله على أن الكفارة ثابتة في ذمته، بل أذن له في إطعام عياله.

والقول الثاني: وهو الصحيح عند أصحابنا، وهو المختار: أن الكفارة لا تسقط بل تستقر في ذمته، حتى يتمكن قياساً على سائر الديون والحقوق، والمؤاخذات كجزاء الصيد وغيره.

وأما الحديث فليس فيه نفي استقرار الكفارة، بل فيه دليل لاستقرارها؛ لأنه أخبر النبي الله بأنه عاجز عن الخصال الثلاث، ثُم أتى النبي الله بعرق التمر، فأمره بإخراجه في الكفارة، فلو كانت تسقط بالعجز لم يكن عليه شيء، و لم يأمره بإخراجه، فدل على ثبوتها في ذمته، وإنما أذن له في إطعام عياله؛ لأنه كان محتاجاً ومضطراً إلى الإنفاق على عياله في الحال، والكفارة على التراخي، فأذن له في أكله وإطعام عياله، وبقيت الكفارة في ذمته، وإنما لم يبين له بقاءهما في ذمته؛ لأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز عند جماهير الأصوليين، وهذا هو الصواب في معنى الحديث وحكم المسألة، وفيها أقوال وتأويلات أخر ضعيفة.\*\*

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قال الشيخ تقي الدين: "وأقوى من ذلك أن يجعل الإعطاء لا على جهة الكفارة، بل على حهة الكفارة، ولكن جهة التصدق عليه وعلى أهله بتلك الصدقة،، لما ظهر من حاجتهم، وأما الكفارة، فلم تسقط بذلك، ولكن ليس استقرارها في ذمته مأخوذا من هذا الحديث.

وأما ما اعتلوا به من تأخير البيان فلا دلالة فيه؛ لأن العلم بالوجوب قد تقدم، و لم يرد في الحديث ما يدل على=

قَالَ: "وَمَا أَهْلَكَكَ؟" قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: "هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟"\* قَالَ: لاَ، قَالَ: "فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟" قَالَ: لاَ، قَالَ: "فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً؟" قَالَ: لاَ، قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ،

=أقوال أهل العلم في وجوب الكفارة على المجامع ناسيا في نهار رمضان: وأما المجامع ناسياً فلا يفطر ولا كفارة عليه، هذا هو الصحيح من مذهبنا، وبه قال جمهور العلماء، ولأصحاب مالك خلاف في وجوبها عليه، وقال أحمد: يفطر وتجب به الكفارة، وقال عطاء وربيعة والأوزاعي والليث والثوري: يجب القضاء ولا كفارة. دليلنا أن الحديث صح أن أكل الناسي لا يفطر، والجماع في معناه. وأما الأحاديث الواردة في الكفارة في الجماع، فإنما هي في جماع العامد، ولهذا قال في بعضها: "هلكت"، وفي بعضها: "احترقت احترقت"، وهذا لا يكون إلا في عامد، فإن الناسي لا إثم عليه بالإجماع.

قوله ﷺ: "هل تحد ما تعتق رقبة" "رقبة" منصوب، بدل من "ما".

شرح الغريب: قوله: "فأتى النبي الله بعرق" هو بفتح العين والراء، هذا هو الصواب المشهور في الرواية واللغة، وكذا حكاه القاضي عن رواية الجمهور، ثم قال: ورواه كثير من شيوخنا وغيرهم بإسكان الراء، قال: والصواب الفتح، ويقال للعرق: "الزبيل" بفتح الزاي من غير نون، "والزنبيل" بكسر الزاي وزيادة نون، ويقال له: "القفة" و"المكتل" بكسر الميم وفتح التاء المثناة فوق، و"السفيفة" بفتح السين المهملة وبالفائين، قال القاضي: قال ابن دريد سمى زبيلاً؛ لأنه يحمل فيه الزبل، والعرق عند الفقهاء: ما يسع خمسة عشر صاعاً\*\*.....

<sup>\*</sup>قوله: "هل تحد ما تعتق رقبة" كلمة ما مصدرية أي: هل تحد إعتاق رقبة، وحمل النووي على أنه بدل من ما، فعلى هذا فما موصوفة لا موصولة كما ظنه السيوطي؛ لئلا يلزم إبدال النكرة عن المعرفة إلا أن يقال بجوازه، فيحمل على أنها موصولة، وقال السيوطي: قلت: يجوز أن يكون رقبة مفعول تعتق وعائد ما محذوف، والتقدير هل تحد شيئاً أو ما لا تعتق منه، ولهذا أرجح ليوافق ما بعده، وهو قوله: فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً.

<sup>=</sup>الإسقاط، لأنه لما أخبره بعجزه ثم أمره بإخراج العرق دل أن لا سقوط عن العاجز، ولعله أخر البيان إلى وقت الحاجة، وهو القدرة..." (فتح الملهم:٥/ ٢٣٣، بيروت)

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قال الحافظ على: "و لم يعين في هذه الرواية مقدار ما في المكتل من التمر، بل ولا في شيء من طرق الصحيحين في حديث أبي هريرة، و وقع في رواية ابن أبي حفصة فيه: "خمسة عشر صاعا" ويؤيده حديث علي عند الدارقطني، قال: وفيه رد على الكوفيين في قولهم: إن واجبه من القمح ثلاثون صاعا، ومن غيره ستون صاعا..."

قال العيني كيه: "ليت شعري! كيف فيه رد على الكوفيين، وهم قد احتجوا بما رواه مسلم: "فحاءه عرقان فيهما=

فَأُتِيَ النَّبِيّ عَلَى النَّبِيّ عَرْقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: "تَصَدّق بِهَذَا"، قَالَ: أَفْقَرَ مِنّا؟ فَمَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتِ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنّا، فَضَحِكَ النّبِيّ عَلَى حَتّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمّ قَالَ: "اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ".

٩ ٩ ٥ ٧ - (٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصِورٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَ رِوَايَة ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَقَالَ: بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ - وَهُوَ الزَّنْبِيلُ - وَلَمْ يَذْكُرْ: فَضَحِكَ النَّبِيِّ عَلَيْ حَتّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ.

وهي: ستون مداً لستين مسكيناً لكل مسكين مد. \*\*

قوله: "قال: أفقر منا" كذا ضبطناه "أفقر" بالنصب، وكذا نقل القاضي أن الرواية فيه بالنصب على إضمار فعل تقديره: "أتجد أفقر منا"؟ كما قال في الحديث الآخر بعده "أغيرنا"؟ كذا ضبطناه بالرفع، ويصح النصب على ما سبق، هذا كلام القاضي، وقد ضبطنا الثاني بالنصب أيضاً، فهما حائزان كما سبق توجيههما.

قوله: "فما بين لابتيها" هما الحرتان، والمدينة بين حرتين، و"الحرة" الأرض الملبسة حجارة سوداً، ويقال: لابة ولوبة ونوبة بالنون، حكاهن أبو عبيد والجوهري ومن لا يحصى من أهل اللغة، قالوا: ومنه قيل للأسود: لوبي ونوبي باللام والنون، قالوا: وجمع اللابة: لوب ولاب ولابات، وهي غير مهموزة.

قوله: "وهو الزنبيل" هكذا ضبطناه بكسر الزاي وبعدها نون، وقد سبق بيانه قريباً.

قوله: "أن رحلاً وقع بامرأته" كذا هو في معظم النسخ، وفي بعضها "واقع امرأته" وكلاهما صحيح.

<sup>-</sup>طعام"، وقد ذكرنا في ما مضى أن ما في العرقين يكون ثلاثين صاعا، فيعطي لكل مسكين نصف صاع، بل الرد على أثمتهم حيث احتجوا فيما ذهبوا إليه بالروايات المضطربة، وفي بعضها الشك، فالعجب منه أنه يرد على الكوفيين مع علمه أن احتجاجهم قوي صحيح..." (فتح الملهم:٢٣١/٥، بيروت)

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قوله: "ما تطعم ستين مسكينا..." فيه أن الواجب إطعام ستين مسكينا خلافا لما روي عن الحسن أنه رأى أن يطعم أربعين مسكينا عشرين صاعا، حكاه ابن التين عنه، وحكوا عن أبي حنيفة أنه قال: يجزيه أن يدفع طعام ستين مسكينا إلى مسكين واحد، قالوا: والحديث حجة عليه. قلت: الذي حكى مذهب أبي حنيفة لم يعرف مذهبه فيه، وحكى من غير معرفة، ومذهبه: أنه إذا دفع إلى مسكين واحد في شهرين يجوز،

٣٩٥٦ - (٤) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رافِع: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، أَنَّ رَجُلاً أَفْطَرَ فِي رَمَضَان، فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُكفّرَ بِعِثْقِ رَقَبَةٍ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَة.

٧٩٥ و ٢ و و و الله و ا

رم عَنْ الرَّهْرِيّ بِهَذَا الرَّرَّاقِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيّ بِهَذَا الرَّرَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيّ بِهَذَا الإسْنَادِ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةً.

قوله: "أمر رحلاً أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكيناً" لفظة "أو" هنا للتقسيم لا للتخيير، تقديره: يعتق أو يصوم إن عجز عن العتق، أو يطعم إن عجز عنهما. وتنبيه الروايات الباقية، وفي هذه الروايات دلالة لأبي حنيفة، ومن يقول: يجزي عتق كافر عن كفارة الجماع والظهار، وإنما يشترطون الرقبة المؤمنة في كفارة القتل؛ لأنما منصوص على وصفها بالإيمان في القرآن، وقال الشافعي والجمهور: يشترط الإيمان في جميع الكفارات تنزيلاً للمطلق على المقيد، والمسألة مبنية على ذلك، فالشافعي يحمل المطلق على المقيد وأبو حنيفة يخالفه.

قوله: "احترقت" فيه استعمال المجاز، وأنه لا إنكار على مستعمله. قوله ﷺ: "تصدق تصدق" هذا التصدق مطلق، وجاء مقيداً في الروايات السابقة بإطعام ستين مسكيناً، وذلك ستون مداً، وهي: خمسة عشر صاعاً.

<sup>=</sup>فلا يكون الحديث حجة عليه؛ لأن المقصود سدّ خلة المحتاج، والحاجة تتجدد بتجدد الأيام، فكان في اليوم الثاني كمسكين آخر، حتى لو أعطى مسكينا واحدا كله في يوم واحد لا يصح إلا عن يومه ذلك؛ لأن الواجب عليه التفريق، و لم يوجد، كذا في عمدة القاري. (فتح الملهم:٥/ ٢٣٠، بيروت)

٠٦٦٠ (٨) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهّابِ الثَّقَفِيّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزَّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةً عَلَيْهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةً عَلَيْهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةً عَلَيْهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةً عَلَيْهُ أَنَّهُ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْهُ فَذَكَرَ الْحَديثَ.

وَلَيْسَ فِي أُوّلِ الْحَدِيثِ "تَصَدّقْ تَصَدّقْ"، وَلاَ قوله: نَهَاراً.

<sup>=</sup>قوله: "فجاءه عرقان فيهما طعام فأمره أن يتصدق به" هذا أيضاً مطلق محمول على المقيد كما سبق. قوله ﷺ: "هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟" فيه حجة لمذهبنا، ومذهب الجمهور، وأجمع عليه في الأعصار المتأخرة، وهو اشتراط التتابع في صيام هذين الشهرين، وحكى عن ابن أبي ليلى أنه لا يشترطه. قوله ﷺ: "تطعم ستين مسكيناً" فيه حجة لنا وللجمهور، وأجمع عليه العلماء في الأعصار المتأخرة، وهو اشتراط إطعام ستين مسكيناً، وحكى عن الحسن البصري: أنه إطعام أربعين مسكيناً عشرين صاعاً، ثم جمهور المشترطين ستين قالوا: لكل مسكين نصف صاع.

## [٥١- باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية...]

٢٦٠٢ (١) حَدَّنَيٰ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالاً: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّنَنَا وَتُحَيَّهُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّنَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبِيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُبْدَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسِ فَهُمَا أَنّهُ أَخْبَرَهُ أَنّ رَسُولَ الله عَلَيْ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ، فَأَفْطَرَ، وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ الله ﷺ يَتَبعُونَ الأَحْدَثَ فَالأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِه.

١٥ - باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر

أقوال أهل العلم في جواز الصوم في السفر، وهل الصوم أفضل أو الإفطار: اختلف العلماء في صوم رمضان في السفر، فقال بعض أهل الظاهر: لا يصح صوم رمضان في السفر، فإن صامه لم ينعقد، ويجب قضاؤه لظاهر الآية ولحديث: "ليس من البر الصيام في السفر"، وفي الحديث الآخر: "أولئك العصاة"، وقال جماهير العلماء وجميع أهل الفتوى: يجوز صومه في السفر، وينعقد ويجزيه. واختلفوا في أن الصوم أفضل أم الفطر أم هما سواء؟ فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي والأكثرون: الصوم أفضل لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة ولا ضرر، فإن تضرر به فالفطر أفضل، واحتحوا بصوم النبي على وعبد الله بن رواحة وغيرهما وبغير ذلك من الأحاديث، ولأنه يحصل به براءة الذمة في الحال.

وقال سعيد بن المسيب والأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيرهم: الفطر أفضل مطلقاً، وحكاه بعض أصحابنا قولاً للشافعي، وهو غريب، واحتجوا بما سبق لأهل الظاهر وبحديث حمزة بن عمرو الأسلمي المذكور في مسلم في آخر الباب، وهو قوله على: "هي رخصة من الله فمن أخذ بما فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه". وظاهره ترجيح الفطر، وأحاب الأكثرون بأن هذا كله فيمن يخاف ضرراً أو يجد مشقة كما هو صريح في الأحاديث، واعتمدوا حديث أبي سعيد الخدري المذكور في الباب، قال: "كنا نغزو مع رسول الله على أرمضان، فمنا الصائم، ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وحد قوة فصام، فإن ذلك حسن، ويرون أن من وحد ضعفاً فأفطر فإن ذلك حسن". وهذا صريح في ترجيح مذهب الأكثرين، وهو تفضيل الصوم لمن أطاقه بلا ضرر ولا مشقة ظاهرة، وقال بعض العلماء: الفطر والصوم سواء؛ لتعادل الأحاديث والصحيح قول الأكثرين، والله أعلم.

ضبط الكلمات وشرحها: قوله: "خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر" يعني بالفتح: فَتْحَ "مكة" وكان سنة ثمان من الهجرة، و"الكديد" بفتح الكاف وكسر الدال المهملة، وهي: عين حارية بينها وبين "مكة" وكان سبع مراحل أو نحوها، وبينها وبين "مكة" قريب من مرحلتين، وهي أقرب إلى المدينة من عسفان،-

٢٦٠٣ – (٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزّهْرِيّ بِهَذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ.

ُ قَالَ يَحْيَى: قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: لاَ أَدْرِي مِنْ قَوْلِ مَنْ هُوَ؟ يَعْنِي: وَكَانَ يُؤْخَذُ بِالآخِرِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

٢٦٠٤ - (٣) حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرِّهْرِيّ بِهَذَا الإِسْنَادِ، قَالَ الرَّهْرِيّ: وَكَانَ الْفِطْرُ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ، وَإِنّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ الله ﷺ بِالآخِرِ فَالآخِرِ، قَالَ الزَّهْرِيّ: فَصَبَّحَ رَسُولُ الله ﷺ مَكَّةَ لِثَلاَثَ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ.

٢٦٠٥ (٤) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
 بِهَذَا الْإِسْنَادِ مثْلَ حَديث اللَّيْث.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانُوا يَتْبِعُونَ الأَحْدَثَ فَالأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ وَيَرَوْنَهُ النّاسِخَ الْمُحْكَمَ.

٢٦٠٦ - (٥) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُحَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ﷺ قَالَ: سَافَرَ رَسُولُ الله ﷺ فِي رَمَضَانَ، فَصَامً حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمّ دَعًا بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ، فَشَرِبَهُ نَهَاراً؛ لِيَرَاهُ النّاسُ، \*\* ثُمّ أَفْطَرَ، حَتَّى دَخَلَ مَكَّةَ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﷺ: فَصَّامَ رَسُولُ الله ﷺ وَأَفْطَرَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

-قال القاضي عياض: "الكديد": عين جارية على اثنين وأربعين ميلاً من مكة، قال: وعسفان: قرية جامعة بها منبر على ستة وثلاثين ميلاً من مكة، قال: والكديد ماء بينها وبين "قديد". وفي الحديث الآخر: "فصام حتى بلغ كراع الغميم" وهو بفتح الغين المعجمة، وهو: واد أمام عُسفان بثمانية أميال، يضاف إليه هذا الكراع، وهو جبل أسود متصل به، و"الكراع": كل أنف سال من جبل أو حرة. قال القاضي: وهذا كله في سفر واحد في غزاة الفتح، قال: وسميت هذه المواضع في هذه الأحاديث لتقاربها وإن كانت عسفان متباعدة شيئاً عن هذه المواضع،

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قوله: "فشربه نهارا ليراه الناس..." سياق الأحاديث ظاهر في أنه كان أصبح صائما، ثم أفطر، قال الحافظ على: "واستدل به على أن للمرء أن يفطر ولو نوى الصيام من الليل، وأصبح صائما، فله أن يفطر في أثناء النهار، وهو قول الجمهور، وهذا فيما لو نوى الصوم في السفر، فأما لو نوى الصوم - هو مقيم - ثم سافر في أثناء النهار، فهل له أن يفطر في ذلك النهار؟ منعه الجمهور، وقال أحمد وإسحاق بالجواز."

٣٦٦٠٧ - (٦) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ طَاوُس، عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍ ﷺ قَالَ: لاَ تَعِبْ عَلَى مَنْ صَامَ وَلاَ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ، قَدْ صَامَ رَسُولُ الله ﷺ، في السّفَر، وَأَفْطَرَ.

- ٢٦٠٨ (٧) حَدَّنَي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهّابِ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَجِيدِ - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ﷺ وَسُولَ الله ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيْمِ، فَصَامَ النّاسُ، ثُمّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ خَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيْمِ، فَصَامَ النّاسُ أَلِيهِ، ثُمّ شَرِب، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنّ بَعْضَ النّاسِ قَدْ صَامَ، فَقَالَ: "أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولِئِكَ الْعُصَاةُ، أُولِئِكَ الْعُصَاةُ".

-لكنها كلها مضافة إليها، ومن عملها فاشتمل اسم "عسفان" عليها، قال: وقد يكون علم حال الناس ومشقتهم في بعضها، فأفطر وأمرهم بالفطر في بعضها، هذا كلام القاضي، وهو كما قال إلا في مسافة عسفان، فإن المشهور أنما على أربعة برد من مكة، وكل بريد أربعة فراسخ، وكل فرسخ ثلاثة أميال، فالجملة ثمانية وأربعون ميلاً، هذا هو الصواب المعروف الذي قاله الجمهور.

قوله: "فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر" فيه دليل لمذهب الجمهور أن الصوم والفطر حائزان، وفيه أن المسافر له أن يصوم بعض رمضان دون بعض، ولا يلزمه بصوم بعضه إتمامه.

الرد على وهم بعض العلماء: وقد غلط بعض العلماء في فهم هذا الحديث، فتوهم أن الكديد وكراع الغميم قريب من المدينة، وأن قوله: "فصام حتى بلغ الكديد وكراع الغميم"، كان في اليوم الذي خرج فيه من المدينة، فزعم أنه خرج من المدينة صائماً، فلما بلغ كراع الغميم في يومه أفطر في نهار، واستدل به هذا القائل على أنه إذا سافر بعد طلوع الفجر صائماً له أن يفطر في يومه، ومذهب الشافعي والجمهور أنه لا يجوز الفطر في ذلك اليوم، وإنما يجوز لمن طلع عليه الفجر في السفر، واستدلال هذا القائل بهذا الحديث من العجائب الغريبة؛ لأن الكديد وكراع الغميم على سبع مراحل أو أكثر من المدينة، والله أعلم.

-وذهب الحنفية إلى عدم الجواز في الصورتين، ولهذا استشكل ابن الهمام أحاديث الباب ثم أحاب عنه بما لا يقبله الوجدان السليم. نعم! نقل الشيخ الأنور على عن التتار خانية: أنه يحل الفطر للغزاة عن مسيس الحاجة إليه مطلقا للتقوّي على الجهاد، والتأهب له، وحمل حديث الباب على تلك الحالة، وهكذا حققه الحافظ ابن القيم في "الهدى" حيث قال: "وسافر رسول الله ﷺ في رمضان، فصام وأفطر، خير الصحابة بين الأمرين، وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوّهم ليتقووا على قتاله". (فتح الملهم: ٥/ ٢٣٨، ٢٣٩، بيروت)

٩ ٢٦٠٩ (٨) وَحَدَّنَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي: الدَّرَاوَدِيّ، عَنْ جَعْفَرٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَزَادَ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصَّيَامُ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ.

﴿ ٣٦٦ - (٩) حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ جَعْفَرٍ - قَالَ: أَبُو بَكْر: حَدَّثَنَا غُنْدَرِ - عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُحَمِّد بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُحَمِّد بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُحَمِّد بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُحَمِّد بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ ظُلّلَ عَلَيْه، فَقَالَ: "مَا لَهُ؟"، قَالُوا: رَجُلٌ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: "مَا لَهُ؟"، قَالُوا: رَجُلٌ صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ عَنْ الْبِرّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ".

ُ ٢٦١١ – (١٠) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بَّنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: َحَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهَ ﷺ يَقُولُ: رَأَى رَسُولُ الله ﷺ رَجُلاً بمثله.

٢٦١٢ – (١١) وَحَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عُشْمَانَ النّوْفَلِيّ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الإسْنَادِ نَحْوَهُ، وَزَادَ: قَالَ شُعْبَةُ: وَكَانَ يَبْلُغُنِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ أَنّهُ كَانَ يَزِيدُ فِي هَذَا الإسْنَادِ أَنّهُ قَالَ: "عَلَيْكُمْ بِرُحْصَةِ الله الّذِي رَحّصَ لَكُمْ"، قَالَ: فَلَمّا سَأَلْتُهُ لَمْ يَحْفَظُهُ.

قوله: "وكان صحابة رسول الله على يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره على هذا محمول على ما علموا منه النسخ أو رجحان الثاني مع حوازهما، وإلا فقد طاف على على بعيره، وتوضأ مرة مرة، ونظائر ذلك من الجائزات التي عملها مرة أو مرات قليلة لبيان حوازها، وحافظ على الأفضل منها. قوله: "قال ابن عباس: فصام رسول الله على وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر" فيه دلالة لمذهب الجمهور في حواز الصوم والفطر جميعاً.

قوله: "فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة" هكذا هو مكرر مرتين، وهذا محمول على من تضرر بالصوم، أو ألهم أمروا بالفطر أمراً جازماً لمصلحة بيان جوازه فخالفوا الواجب، وعلى التقديرين لا يكون الصائم اليوم في السفر عاصياً إذا لم يتضرر به، ويؤيد التأويل الأول قوله في الرواية الثانية: "إن الناس قد شق عليهم الصيام".

قوله: "كان رسول الله ﷺ في سفر فرأى رجلاً قد اجتمع عليه الناس، وقد ظلل عليه فقال: ما له؟ قالوا: رجل صائم،=

٢٦١٣ – (١٢) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَلَى قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ لِسِتِّ عَشْرَةً مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَمْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَلَى الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.

٢٦١٤ – ٢٦١٤) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيَّ: حَدَّنَنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ التَّيْمِيّ، ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عُمْرٍ يَعْنِي: ابْن عَامِرٍ، أَبُو عَامِرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، وَقَالً ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ يَعْنِي: ابْن عَامِرٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ سَعِيدٍ كُلِّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الإسْنَاد نَحْوَ حَدِيثِ هَمَّامٍ.

غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ التَّيْمِيِّ وَعُمَرَ بْنِ عَامِرٍ وَهِشَامٍ: لِثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ، وَفِي حَدِيثِ سَعِيدِ: فِي ثِنْتَيْ عَشْرَةَ، وَشُعْبَةَ: لِسَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ.

ُ ٧٦٦٥ - (١٤) حَدَّثَنَا نَصِرُ بْنُ عَلِي الْجَهْضَمِيّ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي: ابْنَ مُفَضّل، عَنْ أَبِي مَسْلَمَة، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَقْ قَالَ: كُنّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ فِي رَمَضَانَ، فَمَا يُعَابُ عَلَى الصَّائِمِ صَوْمُهُ، وَلاَ عَلَى الْمُفْطِرِ إِفْطَارُهُ.

٢٦١٦ (١٥) حَدَّثَنِي عَمْرٌو النّاقدُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعَيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحُرَيْرِيّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدرِيّ ﴿ قَالَ: كُنّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهَ ﷺ فِي رَمَضَانَ، فَمِنّا الصّائِمُ وَمِنّا الْمُفْطِرُ، وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفاً فَأَفْطَرَ، فَإِنّ ذَلكَ حَسَنّ، وَيَرَوْنَ أَنّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفاً فَأَفْطَرَ، فَإِنّ ذَلكَ حَسَنّ.

وقال رسول الله ﷺ: ليس من البر أن تصوموا في السفر" معناه: إذا شق عليكم وخفتم الضرر، وسياق الحديث يقتضي هذا التأويل، وهذه رواية مبينة للروايات المطلقة: "ليس من البر الصيام في السفر"، ومعنى الجميع فيمن تضرر بالصوم.

قوله في حديث محمد بن رافع: "فصبح رسول الله ﷺ مكة لثلاث عشرة حلت من رمضان".

ثم ذكر عن أبي سعيد قال: "غزونا مع رسول الله ﷺ لست عشرة مضت من رمضان"، وفي رواية: "لثمان عشرة خلت"، وفي رواية: "في ثنتي عشرة"، وفي رواية: "لسبع عشرة أو تسع عشرة"، والمشهور في كتب المغازي=

٢٦١٧ – (١٦) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرُو الأَشْعَثِيّ، وَسَهْلُ بْنُ عُشْمَانَ، وَسُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَسَهْلُ بْنُ عُشْمَانَ، وَسُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ كُلّهُمْ عَنْ مَرْوَانَ - قَالَ سَعِيدٍ: أَخْبَرَنَا - مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ، وَحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ كُلّهُمْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ﷺ قَالاً: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولَ الله ﷺ، فَيَصُومُ الصّائِمُ وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ، فَلاَ يَعِيبُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ.

٨ُ ٢٦١٨ - (١٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ حُمَيْد قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ ﷺ عَنْ صَوْمٍ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي رَمَضَانَ، فَلَمْ يَعِبِ الصّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصّائِم.

٣٦٦٩ - (١٨) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكُرَ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: خَرَجْتُ فَصُمْتُ، فَقَالُوا لِي: أَعِدْ، قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّ أَنْساً أَخْبَرَنِي أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ الله ﷺ كَانُوا يُسَافِرُونَ، فَلاَ يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.

فَلَقِيتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةً، فَأَحْبَرَنِي عَنْ عَائِشَةَ رَجُّهَا بِمِثْلِهِ.

أن رسول الله ﷺ عرج في غزوة الفتح من المدينة لعشر خلون من رمضان، ودخلها لتسع عشرة خلت منه.
 التوفيق بين الروايات: ووجه الجمع بين هذه الروايات أن.

# [١٦] باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل]

٠٢٦٢- (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُورَقٍ، عَنْ أُنسٍ عَنْ أَنسٍ عَلَيْهَ قَالَ: كُنّا مَعَ النّبِي ﷺ في السّفَرِ، فَمِنّا الصّائِمُ وَمِنّا الْمُفْطِرُ، قَالَ: فَنزَلْنَا مَنْ إِنهِ مَا اللهُ عُلِيّ عَالَ: فَسَقَطَ مَنْزِلاً فِي يَوْمٍ حَارٍّ، أَكْثَرُنَا ظِلاّ صَاحِبُ الْكِسَاءِ، وَمِنّا مَنْ يَتّقِي الشّمْسَ بِيدِهِ، قَالَ: فَسَقَطَ الصّوّامُ، وَقَامَ اللهُ عُلِيّ: "ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ اللهُ عَلَيْ: "ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ اللهُ عَلَيْ: "ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ اللهُ عَلَيْ: "ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَنْ عَمَوْلُ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

آ ٢٦٢ - (٢) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ، عَنْ مُورَقٍ، عَنْ أَنس ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ فِي سَفَرٍ، فَصَامَ بَعْضٌ وَأَفْطَرَ بَعْضٌ، فَتَحَرَّمَ الْمُفْطِرُونَ، وَعَمِلُوا، وَضَعُفَ الصَّوَّامُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ، قَالَ: فَقَالَ فِي ذَلِكَ: "ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالأَجْرِ".

### ١٦ – باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل

شرح الغريب: قوله: "فتحزم المفطرون" هكذا هو في جميع نسخ بلادنا: "فتحزم" بالحاء المهملة والزاي، وكذا نقله القاضي عن أكثر رواة صحيح مسلم، قال: ووقع لبعضهم: "فتخدم" بالخاء المعجمة والدال المهملة، قال: وادعوا أنه صواب الكلام؛ لأنهم كانوا يخدمون، قال القاضي: والأول صحيح أيضاً، ولصحته ثلاثة أوجه: أحدها: معناه: شدوا أوساطهم للخدمة. والثاني: أنه استعارة للاجتهاد في الخدمة. ومنه "إذا دخل العشر اجتهد وشد المئزر". والثالث: أنه من الحزم وهو الاحتياط والأخذ بالقوة، والاهتمام بالمصلحة.

قوله: "وهو مكثور عليه" أي: عنده كثيرون من الناس.

# [١٧- باب التخيير في الصوم والفطر في السفر]

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَالِمَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ عَلَى اللهِ ع

٢٦٢٤ - (٢) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرِّبِيعِ الْزَهْرَانِيِّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - وَهُوَ ابْنُ زَيْد -: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ فَهُمَا أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ، أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: "صُمْ إِنْ شِئْتَ، وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ".

وَ ٢٦٢٥ (٣) وَحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ: إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ.

٢٦٢٦ - (٤) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، كِلاَهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإسْنَادِ أَنَّ حَمْزَةَ قَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أَصُومُ، أَفَأَصُومُ في السّفَر؟.

٣٦٦٧ – (٥) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيّ –قَالَ هَرُونُ: حَدَّثَنَا، وقَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا– ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزّبَيْرِ،

#### ١٧- باب التخيير في الصوم والفطر في السفر

قوله في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي: "يا رسول الله! إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال: "صم إن شئت، وأفطر إن شئت" فيه دلالة لمذهب الجمهور أن الصوم والفطر جائزان، وأما الأفضل منهما، فحكمه ما سبق في أول الباب، وفيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن صوم الدهر وسرده غير مكروه لمن لا يخاف منه ضرراً، ولا يفوت به حقاً، بشرط فطر يومي العيدين والتشريق؛ لأنه أخبر بسرده و لم ينكر عليه، بل أقره عليه، وأذن له فيه في السفر ففي الحضر أولى، وهذا محمول على أن حمزة بن عمرو كان يطيق السرد بلا ضرر ولا تفويت حق، كما قال في الرواية التي بعدها: "أجد بي قوة على الصيام".

وأما إنكاره ﷺ على ابن عمرو بن العاص صوم الدهر، فلأنه علم ﷺ أنه سيضعف عنه، وهكذا حرى فإنه ضعف في آخر عمره، وكان يقول: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله ﷺ وكان رسول الله ﷺ يحب العمل الدائم وإن قل، ويحثهم عليه. عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ، عَنْ جَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو الأَسْلَمِيِّ ﴿ اللّٰهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل المَا عَلَى اللهِ عَلَى الل

قَالَ هَارُونُ فِي حَدِيثِهِ: "هِيَ رُخْصةٌ" وَلَمْ يَذكُرْ: "مِنَ الله".

٢٦٢٨ – (٦) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْد: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيز، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ الله، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاء، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء ﷺ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فَيْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ الله، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَلَى الدَّرْدَاء الله ﷺ فَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فِي حَرِّ شَدِيدٍ، حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنا لَيضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ، إِلاَّ رَسُولُ الله ﷺ وَعَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَة.

ُ ٢٦٢٩ - (٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيّ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ حَيّانَ الدّمَشْقِيِّ، عَنْ أُمِّ الدّرْدَاءِ قَالَتْ: قَالَ أَبُو الدّرْدَاءِ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي بَعْضِ حَيّانَ الدّمَشْقِيِّ، عَنْ أُمِّ الدّرْدَاءِ قَالَتْ بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ، حَتّى أَنَّ الرّجُلَ لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدّةِ الْحَرِّ، وَمَا مِنّا أَحَدٌ صَائمٌ، إلاَّ رَسُولُ الله ﷺ وَعَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةً.

قوله: "عن أبي مراوح" هو بضم الميم وكسر الواو وبالحاء المهملة، واسمه سعد.

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قوله: "فلا جناح عليه..." احتج به من جعل الفطر أفضل لقوله فيه: "فحسن"، وقال في الصوم: "لا جناح"، ولا حجة فيه؛ لأن قوله: "لا جناح" إنما هو جواب لقوله: "هل على جناح"، ولا يدل على أن الصوم ليس بحسن، وقد وصفهما معا في الآخر بالحسن. قلت: وإنما لم يدل على أن الصوم ليس بحسن؛ لأن نفي المجناح أعم من الوجوب، والندب، والإباحة، والكراهة، كذا قال الأبي في شرحه. (فتح الملهم:٥/ ٢٤٦، بيروت)

## [١٨] باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة]

٣٦٦٠ (١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ الله بْنِ عَبّاس، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاساً تَمَارَوْا عِنْدَهَا، يَوْمَ عَرَفَةَ، فِي مَوْلَى عَبْدِ الله بْنِ عَبّاس، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاساً تَمَارَوْا عِنْدَهَا، يَوْمَ عَرَفَةَ، فِي صِيَامِ رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَهُو صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْه بِقَدَح لَبَنِ، وَهُو وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ، بِعَرَفَةَ، فَشَرِبَهُ.

اً ﴿ ٣٦ ﴿ ٣٦ ﴿ ٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ، وَقَالَ: عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ.

#### ١٨ – باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة

مذاهب الأئمة في استحباب الفطر للحجاج في يوم عرفة بعرفات: مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وجمهور العلماء: استحباب فطر يوم عرفة بعرفة للحاج، وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان بن ابن عفان وابن عمر والثوري، قال: وكان ابن الزبير وعائشة يصومانه، وروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي العاص، وكان إسحاق يميل إليه، وكان عطاء يصومه في الشتاء دون الصيف، وقال قتادة: لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء، واحتج الجمهور بفطر النبي شي فيه؛ ولأنه أرفق بالحاج في آداب الوقوف ومهمات المناسك، واحتج الآخرون بالأحاديث المطلقة أن صوم عرفة كفارة سنتين، وحمله الجمهور على من ليس هناك. قوله: "إن أم الفضل امرأة العباس أرسلت إلى النبي الله بقدح لبن، وهو واقف على بعير بعرفة، فشربه".

فوائد الحديث: فيه فوائد، منها: استحباب الفطر للواقف بعرفة. ومنها: استحباب الوقوف راكباً، وهو الصحيح في مذهبنا، ولنا قول: إن غير الركوب أفضل، وقيل: إلهما سواء. \*\* ومنها: حواز الشرب قائماً وراكباً. ومنها: إباحة الهدية للنبي على ومنها: إباحة قبول هدية المرأة المزوجة الموثوق بدينها، ولا يشترط أن يسأل هل هو من مال زوجها؟ أو أنه أذن فيه أم لا؟ إذا كانت موثوقاً بدينها. ومنها: أن تصرف المرأة في مالها جائز،=

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قوله: "وهو واقف على بعيره..." اختلف أهل العلم في أيهما أفضل: الركوب أو تركه بعرفة، فذهب الجمهور إلى أن الأفضل الركوب؛ لكونه على وقف راكبا، ومن حيث النظر؛ فإن في الركوب عونا على الاجتهاد في الدعاء والتضرع المطلوب حينئذ، كما ذكروا مثله في الفطر.

وذهب آخرون إلى أن استحباب الركوب يختص بمن يحتاج الناس إلى التعليم منه. وعن الشافعي هي قول: إلهما سواء، استدل به على أن الوقوف على ظهر الدواب مباح، وأن النهي الوارد في ذلك محمول على ما إذا أجحف بالدابة. (فتح الملهم:٥/ ٢٤٦، بيروت)

٣٦٣٢ - (٣) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النّضْرِ بِهَذَا الإسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثٍ ابْنِ عُيَيْنَةَ وقَالَ: عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى أُمّ الْفَضْلِ.

ُ ٣٦٦٣ - (٤) وَحَدَّنَنِي هَرُونُ بْنُ سَعَيد الأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبُ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمِّ الْفَضْلِ ﴿ عَمَيْراً مَوْلَى ابْنِ عَبّاسٍ ﴿ عَرَفَةُ اللّهُ سَمِعَ أُمِّ الْفَضْلِ ﴿ عَمَيْراً مَوْلَى ابْنِ عَبّاسٍ ﴿ عَرَفَةَ ، وَنَحْنُ بِهَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَعْبِ فِيهِ لَبَنَ ، وَهُوَ بِعَرَفَةَ ، فَشَرِبَهُ .

غُ٣٦٦- (٥) وَحَدَّثَنِي هَرُونُ بْنُ سَعِيد الأَيْلِيّ: حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجَ، عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبّاسٍ هُمَا، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النّبِيّ ﷺ أَنْهَا قَالَتْ: إِنّ النّاسَ شَكُوا فِي صِيَامٍ رَسُولِ الله ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ مَيْمُونَةً بِحِلاَبِ اللّبَنِ، وَهُوَ النّاسَ شَكُوا فِي صِيَامٍ رَسُولِ الله ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ مَيْمُونَةً بِحِلاَبِ اللّبَنِ، وَهُوَ وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ، فَشَرِبَ مِنْهُ، وَالنّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ.

-ولا يشترط إذن الزوج سواء تصرفت في الثلث أو أكثر، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال مالك: لا تتصرف فيما فوق الثلث إلا بإذنه، وموضع الدلالة من الحديث أنه على لله لله على هو من مالها ويخرج من الثلث أو بإذن الزوج أم لا، ولو احتلف الحكم لسأل.

التوفيق بين الروايات: قوله: "عن عمير مولى عبد الله بن عباس" وفي روايتين: "مولى أم الفضل". وفي رواية: "مولى ابن عباس"، فالظاهر أنه مولى أم الفضل حقيقة، ويقال له: مولى ابن عباس. وقال البخاري وغيره من الأئمة: هو مولى أم الفضل حقيقة، ويقال له: مولى ابن عباس لملازمته له، وأخذه عنه وانتمائه إليه، كما قالوا في أي مرة: مولى أم هانئ بنت أبي طالب، يقولون أيضاً: مولى عقيل بن أبي طالب، قالوا؛ للزومه إياه، وانتمائه إليه، وقريب منه مقسم مولى ابن عباس؛ للزومه إياه.

قوله: "فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن" هو بكسر الحاء المهملة، وهو الإناء الذي يحلب فيه، ويقال له: المحلب بكسر الميم.

## [۱۹ - باب صوم يوم عاشوراء]

٣٦٦٥ - (١) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةً عَلَيْةٍ، \*\* وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ عَنْ عَائِشَةً عَلَيْةٍ، \*\* وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَيْقَهُ مَهُمُ فَلَمّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمّا فُرِضَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ: "مَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ".

٣٦٣٦ - (٢) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرَيْبِ قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي أُوّلِ الْحَديثِ: وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَصُومُهُ، وَقَالَ فِي آخِرِ الْحَديثِ: وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَصُومُهُ، وَقَالَ فِي آخِرِ الْحَديثِ: وَتَرَكَ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ، وَلَمْ يَجْعَلُهُ مِنْ قَوْلِ النّبِي ﷺ كَرُوايَةٍ جَرِيرٍ.

### ١٩- باب صوم يوم عاشوراء

اتفاق أهل العلم في كون صوم يوم عاشوراء سنة اليوم واختلافهم في حكمه في أول الإسلام: اتفق العلماء على أن صوم يوم عاشوراء اليوم سنة ليس بواجب، واختلفوا في حكمه في أول الإسلام حين شرع صومه قبل صوم رمضان، فقال أبو حنيفة: كان واجباً، واختلف أصحاب الشافعي فيه على وجهين مشهورين أشهرهما عندهم: أنه لم يزل سنة من حين شرع، و لم يكن واجباً قط في هذه الأمة، ولكنه كان متأكد الاستحباب، فلما نزل صوم رمضان صار مستحباً دون ذلك الاستحباب. والثاني: كان واجباً كقول أبي حنيفة، وتظهر فائدة الخلاف في اشتراط نية الصوم الواجب من الليل، فأبو حنيفة لا يشترطها ويقول: كان الناس مفطرين أول يوم عاشوراء،=

<sup>\*</sup>قوله: "كانت قريش تصوم عاشوراء" إلى قولها: "فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه" لا ينافيه ما سيجيء من قول ابن عباس: قدم رسول الله ﷺ المدينة فوجد اليهود إلخ لجواز أنه أمر بمجموع الأمرين ثم حصل الاقتصار على أحدهما من بعض الرواة، إما لعدم علمه بالأخر أو سهوا، والله تعالى أعلم.

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قوله: "في الجاهلية..." يطلق غالبا على ما قبل البعثة. وأما حزم النووي في عدة مواضع من شرح مسلم: أن هذا هو المراد حيث أتى، ففيه نظر؛ فإن هذا اللفظ –وهو الجاهلية– يطلق على ما مضى، والمراد: ما قبل إسلامه وضابط آخره غالبا في فتح مكة. ومنه قول مسلم في مقدمة صحيحه: "إن أبا عثمان وأبا رافع أدركا الجاهلية" وقول أبي رجاء العطاردي: "رأيت في الجاهلية قردة زنت" وقول ابن عباس: "سمعت أبي يقول في الجاهلية: اسقنا كأسا دهاقا" وابن عباس إنما ولد بعد البعثة. (فتح الملهم: ٥/ ٢٤٩، بيروت)

٣٦٣٧ – (٣) حَدَّثَني عَمْرٌو النّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﷺ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ عَائِشَةَ الْإِسْلاَمُ، مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

٢٦٣٨ – (٤) حَدَّنَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَاب: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَأْمُرُ بِصِيَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمّا فُرضَ رَمَضَانُ، كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

=ثم أمروا بصيامه بنية من النهار، ولم يؤمروا بقضائه بعد صومه، وأصحاب الشافعي يقولون: كان مستحباً، فصح بنية من النهار، ويتمسك أبو حنيفة بقوله: "أمر بصيامه" والأمر للوجوب، وبقوله: "فلما فرض رمضان قال: "من شاء صامه ومن شاء تركه"، ويحتج الشافعية بقوله: "هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه".\*\* والمشهور في اللغة أن عاشوراء وتاسوعاء ممدودان وحكى قصرهما. قوله الله المناه عناه ومن شاء تركه" معناه: أنه ليس متحتماً، فأبو حنيفة يقدره: ليس بواجب، والشافعية يقدرونه: ليس متأكداً أكمل التأكيد، وعلى

المذهبين فهو سنة مستحبة الآن من حين قال النبي ﷺ هذا الكلام. قال القاضي عياض: وكان بعض السلف يقول: كان صوم عاشوراء فرضاً، وهو باق على فرضيته لم ينسخ، قال: وانقرض القائلون بمذا، وحصل الإجماع على أنه ليس بفرض، وإنما هو مستحب. وروي عن ابن عمر كراهة قصد صومه وتعيينه بالصوم، والعلماء مجمعون على

استحبابه وتعيينه للأحاديث.

وأما قول ابن مسعود: كنا نصومه ثم ترك، فمنعاه: أنه لم يبق كما كان من الوجوب وتأكد الندب. قوله في حديث قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح: "أن قريشاً كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله ﷺ=

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قوله: ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنه أمر بصيام عاشوراء، والنداء بذلك: شهدوه في السنة الأولى أوائل العام الثاني، ثم زيادة بأمر من أكل بالإمساك، ثم زيادته بأمر الأمهات أن لا يرضعن فيه الأطفال، وبقول ابن مسعود الثابت في مسلم: "لما فرض رمضان ترك عاشوراء" مع العلم بأنه ما ترك استحبابه، بل هو باق، فدل على أن المتروك وجوبه.

وأما قول بعضهم: المتروك تأكد استحبابه، والباقي مطلق استحبابه، فلا يخفى ضعفه، بل تأكد استحبابه باق، ولا سيما مع استمرار الاهتمام به حتى في عام وفاته فلا عيث يقول: "لئن عشت لأصومن التاسع والعاشر" ولترغيبه في صومه، وأنه يكفر سنة، وأي تأكيد أبلغ من هذا"؟. انتهى كلام الحافظ في وهذا صريح في الحتياره أن صوم عاشوراء كان واجبا في مبدأ الأمر، ثم نسخ كما زعمه الحنفية، مع أنه كان قبل ذلك قد رجح من أقوال العلماء أنه لم يكن فرضا، وهذا ردّ على الحنفية في مسألة التبييت، ولكن ظهر له وجه الصواب بعد، ولله الحمد. (فتح الملهم:٥/ ٢٥٢، ٢٥٣، بيروت)

٢٦٣٩ – (٥) حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، جَمِيعاً عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ابْنُ رُمْحٍ: جَمِيعاً عَنِ اللَّيْثُ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ابْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ عِرَاكاً أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرُوزَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ عُرْفِلُ الله ﷺ فَوْضَ أَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ بِصِيَامِهِ، حَتّى فُرِضَ أَنَ قُرَانُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ شَاءَ فَلْيَصَمْهُ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْهُ".

- ٢٦٤٠ (٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بَنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَوَاللَّفْظ لَهُ -: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ نَافِعِ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بَنُ عُمَرَ عَلَمَا أَنَّ أَهْلً الله عَنْ نَافِعِ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بَنُ عُمَرَ عَلَمُ الله عَنْ الله عَنْ نَافِعِ: الله عَلَمُ وَالْمُسْلِمُونَ، قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ الله عَلَيْ الله عُلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله

٢٦٤١ - (٧) وَحَدَّنَنَاهُ مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالاً: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ، حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، كِلاَهُمَا عَنْ عُبَيْدِ الله بِمِثْلِهِ، فِي هَذَا الإسْنَادِ.

٢٦٤٢ – (٨) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حِ وَحَدَّثَنَا اَبْنُ رُمْعَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ هُمُ اللَّهُ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: 'كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: 'كَانَ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، \* وَمَنْ كَرَهَ فَلْيَدَعْهُ".

٢٦٤٣ – (٩) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيد - يَعْنِي ابْنَ كَثَير -: حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ الله عُلَيْ يَقُولُ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ: "إِنَّ فَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ عُلِيَةٍ، قَمَنْ أَخَب أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ أَحَب أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصَمْهُ، وَمَنْ أَحَب أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصَمْهُ، وَمَنْ أَحَب أَنْ يَتُرُكُهُ فَلْيَتُومُهُ فَلْيَصَمْهُ، وَمَنْ أَحَب أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَتُومُهُ فَلْيَصَمْهُ، وَمَنْ أَحَب أَنْ

وَكَانَ عَبْدُ الله ﴿ يَصُومُهُ، إِلاَّ أَنْ يُوَافِقَ صَيَامَهُ.

بصيامه حتى فرض رمضان" ضبطوا "أمر" هنا بوجهين: أظهرهما: بفتح الهمزة والميم، والثاني: بضم الهمزة
 وكسر الميم، و لم يذكر القاضي عياض غيره.

<sup>\*</sup>قوله: "أنه ذكر عند رسول الله ﷺ يوم عاشوراء" إلى قوله: "فمن أحب منكم أن يصوم..." لعل هذا بعد تشريع رمضان ونسخ تأكد يوم عاشوراء، والله تعالى أعلم.

٢٦٤٤ – (١٠) وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَف: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ عُبَيْدُ الله بْنُ الأَخْنَسِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ اللهِ عَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ النّبِيّ ﷺ صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ اللّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، سَوَاءً.

٥٦٦٥ - (١١) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النّوْفَلِيّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمّد بْنِ زَيْدٍ الْعَسْقَلَانِيّ: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله: حَدَّثِنِي عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ ﷺ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: "ذَاكَ يَوْمٌ كَانَ يَصُومُهُ أَهْلُ الْحَاهِلِيّةِ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ".

٢٦٤٦ (١٢) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: دَحَلَ أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: دَحَلَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى عَبْدِ الله، وَهُو يَتَغَدّى، فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمِّدٍ! ادْنُ إِلَى الْغَدَاءِ، فَقَالَ: أَوَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى عَبْدِ الله، وَهُو يَتَغَدّى، فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمِّدٍ! ادْنُ إِلَى الْغَدَاءِ، فَقَالَ: أَو الله عَلَى عَبْدِ الله عَلْمَ عَاشُورَاء؟ قَالَ: وَمَا هُو؟ قَالَ: إِنّمَا هُو يَوْمٌ كَانَ رَسُولُ الله عَلَى يَعْرَفُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ شَهْرُ رَمَضَانَ، فَلّمَا نَزَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ تُرِكَ. \* كَانَ رَسُولُ الله عَلَى ا

٢٦٤٧ – (١٣) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاً: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالاً: فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تَرَكَهُ.

٣٤٨ - (١٤) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا وَكِيعٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطّانُ عَنْ سُفْيَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ -وَاللَّفْظُ لَهُ-: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنِي زُبَيْدٌ الْيَامِيَّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَنٍ أَنَّ الأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ دَخَلَ عَلَى حَدَّثَنِي زُبَيْدٌ الْيَامِيَّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ سَكَنٍ أَنَّ الأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ دَخَلَ عَلَى عَبْد الله، يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَهُوَ يَأْكُلُ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمِّدِ! ادْنُ فَكُلْ، قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: كُنّا نُصُومُهُ، ثُمَّ تركَ.

<sup>\*</sup>قوله: "فلما نزل شهر رمضان ترك" وسيجيء فيما بعد "ثم ترك"، وهذا محمول على ترك التأكد لا ترك الصوم أصلاً، والله تعالى أعلم.

٢٦٤٩ – (١٥) وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: دَخَلَ الأَشْعَثُ بَنُ قَيْسٍ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، وَهُوَ يَأْكُلُ، مَنْصُورِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: دَخَلَ الأَشْعَثُ بَنُ قَيْسٍ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، وَهُو يَأْكُلُ، يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزَلَ رَمَضَانُ، قَلْمَ انْزَلَ رَمَضَانُ، ثُركَ، فَإِنْ كُنْتَ مُفْطِرًا فَاطْعَمْ.

٠٦٦٠ (١٦) حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا شَيْبَان عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﴿ مَنْ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَأْمُرُنَا بِصِيَامٍ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ، وَيَحُتَّنَا عَلَيْهِ، وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ، فَلَمّا فُرِضَ رَمَضَانُ، لَمْ يَأْمُرْنَا، وَلَمْ يَنْهَنَا، وَلَمْ يَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ.

٢٦٥١ – ٢٦٥١) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، خَطِيباً بِالْمَدِينَةِ - يَعْنِي شِهَابِ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، خَطَيباً بِالْمَدِينَةِ - يَعْنِي فِي قَدْمَةٍ قَدَمَهَا - خَطَبَهُمْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ! سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، الله عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ أَحَبٌ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ أَحَبٌ أَنْ يُفْطِرَ فَلْيُفْطِرَ".

٢٦٥٢ – (١٨) حَدَّنَني أَبُو الطَّاهِرِ: حَدَّنَنا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنسٍ عَنِ ابْن شِهَابٍ في هَذَا الإسْنَاد، بِمثلِهِ.

َ ٢٦٥٣ - (١٩) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا الإسْنَاد، سَمِعَ النِّبِيِّ ﷺ يَقُولُ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْم: "إِنِّي صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمُّ" وَلَمْ يَذْكُرُ بَعْمِ النِّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرُ بَاقِي حَدِيثٍ مَالِكٍ وَيُونُسَ.

وأما قول معاوية: "أين علماؤكم؟" إلى آخره، فظاهره أنه سمع من يوجبه أو يحرمه أو يكرهه، فأراد إعلامه، وأنه ليس بواجب ولا محرم ولا مكروه، وخطب به في ذلك الجمع العظيم و لم ينكر عليه.

قوله عن معاوية: "سمعت رسول الله ﷺ يقول لهذا اليوم: هذا يوم عاشوراء و لم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن أحب منكم أن يفطر فليفطر" هذا كله من كلام النبي ﷺ هكذا حاء مبيناً في رواية النسائي.

٢٦٥٤ – (٢٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ هُمَا قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله ﷺ الْمَدينَة، فَوَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَسُئِلُوا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالُوا: هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي أَظْهَرَ الله فِيهِ مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى فِرْعَوْنَ، فَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيماً لَهُ، فَقَالَ النّبي ﷺ "نَحْنُ أُولى بِمُوسَى مَنْكُمْ"، فَأَمَرَ بِصَوْمه.

٣٦٥٥ – (٢١) وَحَدَّنَنَاهُ ابْنُ بَشَّارٍ وَ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وقَالَ: فَسَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ.

٢٦٥٦ – (٢٢) وَحَدَّنَنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُوبَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَعِيدِ ابْنِ جَبَيْر، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ عَمْسَ أَن رَسُولَ الله ﷺ قَدِمَ الْمَدينَة، فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيَاماً، يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله ﷺ: "مَا هَذَا الْيُومُ الّذِي تَصُومُونَهُ؟" فَقَالُوا: هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ، أَنْجَى الله فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ، وَعَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ، فَصَامَهُ مُوسَى شُكْراً، فَنَحْنُ عَظِيمٌ، أَنْجَى الله فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ، وَعَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ، فَصَامَهُ مُوسَى شُكْراً، فَنَحْنُ عَصُومَهُ، فَصَامَهُ رَسُولُ الله ﷺ: "فَنَحْنُ أَحَقّ وَأُولَى بِمُوسَى مِنْكُمْ "\* فَصَامَهُ رَسُولُ الله ﷺ، وَأَمْرَ بِصِيَامِهِ.

٢٦٥٧ – (٢٣) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبَ بِهَذَا الإسْنَادِ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: عَنِ ابْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، لَمْ يُسَمّّهِ.

٢٦٥٨ – (٢٤) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ: .....

قوله: "فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسئلوا عن ذلك" وفي رواية: "فسألهم". المراد بالروايتين أمر من سألهم، والحاصل من مجموع الأحاديث أن يوم عاشوراء كانت الجاهلية من كفار قريش وغيرهم واليهود يصومونه، وجاء الإسلام بصيامه متأكداً، ثم بقى صومه أخف من ذلك التأكد، والله أعلم.

<sup>\*</sup>قوله: "نحن أولى بموسى منكم" لقوله تعالى: ﴿فَبِهُدَنهُمُ ٱقْتَدِهٌ ﴾ (الأنعام: ٩٠) وعلم من هذا أن المطلوب منه الموافقة لموسى لا الموافقة لليهود، فلا يشكل بأنه يجب مخالفة يهود لا موافقتهم، على أنه كان في أول الأمر يجب موافقتهم لتألفهم، ثم لما علم منهم إصرارهم على الكفر وعدم التأثير للتالف فيهم فترك موافقتهم ومال إلى مخالفتهم، ولهذا عزم على المخالفة بضم الصوم الثاني يوم عاشوراء، كما سيحىء، والله تعالى أعلم.

كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تُعَظَّمُهُ الْيَهُودُ، وَتَتَّخِذُهُ عِيدًا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ "صُومُوهُ أَنْتُمْ".\*

٣٦٥٩ - (٢٥) وَحَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَسَامَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ: أَخْبَرَنِي قَيْسٌ، فَذَكَرَ بِهَذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ، وَزَادَ: قَالَ أَبُو أُسَامَةَ: فَحَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِق بْنِ شِهَاب، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ قَالَ: كَانَ أَهْلُ خَيْبَرَ يَصُومُونَ عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِق بْنِ شِهَاب، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ قَالَ: كَانَ أَهْلُ خَيْبَرَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، يَتَخِذُونَهُ عِيداً، وَيُلْبِسُونَ نِسَاءَهُمْ فِيهِ حُلِيّهُمْ وَشَارَتَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْنَ الله عَلَى الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَ الْمُعْمُومُوهُ أَنْتُورُ اللهُ عَلَيْنَهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ الْمُعْمُ اللهُ عَلَيْنَا أَنْسُولُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا أَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا أَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٢٦٦٠ (٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النّاقِدُ، جَمِيعاً عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النّاقِدُ، جَمِيعاً عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ ابْنَ عَبّاسٍ ﷺ وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْم عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَامَ يَوْماً، يَطْلُبُ فَضْلَهُ عَلَى الأَيّامِ، إِلاّ هَذَا الْيَوْمَ، وَلاَ شَهْرًا إِلاّ هَذَا الشّهْرَ، يَعْنِي رَمَضَانَ.

٢٦٦١ – (٢٧) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ أَبِي يَزِيدَ فِي هَذَا الإِسْنَادِ، بِمِثْلُهِ.

قوله: "ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارقهم" الشارة بالشين المعجمة بلا همزة، وهي الهيئة الحسنة والجمال، أي: يلبسونهن لباسهم الحسن الجميل، ويقال لها: الشارة والشورة بضم الشين.

وأما "الحلي" فقال أهل اللغة: هو بفتح الحاء وإسكان اللام مفرد، وجمعه "حلى" بضم الحاء وكسرها، والضم أشهر وأكثر، وقد قرئ بهما في السبع، وأكثرهم على الضم، واللام مكسورة والياء مشددة فيهما.

قوله: "أن النبي على قدم المدينة فوجد اليهود يصومون عاشوراء، وقالوا: إن موسى صامه وأنه اليوم الذي نجوا فيه من فرعون، وغرق فرعون، فصامه النبي على وأمر بصيامه وقال: نحن أحق بموسى منهم" قال المازري: خبر اليهود غير مقبول، فيحتمل أن النبي على أوحى إليه بصدقهم فيما قالوه، أو تواتر عنده النقل بذلك حتى حصل له العلم به، قال القاضي عياض رداً على المازري: قد روى مسلم أن قريشاً كانت تصومه، فلما قدم النبي على الحاربي

<sup>\*</sup>قوله: "صوموه أنتم" أي: قال للصحابة صوموه أنتم أيضاً للموافقة بموسى أو بهم أول الأمر، وقيل للمخالفة حيث ألهم اتخذوه عيداً، فأمر المؤمنين أن يتخذوه صوماً، وهذا لا يوافق الأحاديث السابقة ولا اللاحقة؛ لظهور أن عيدهم كان بالصوم كما تقدم لا بالفطر، حتى يكون الصوم مخالفة، وسيجيء أنه حين هم بالمخالفة قصد أن يخالفهم بزيادة صوم آخر، والله أعلم.

-المدينة صامه، فلم يحدث له بقول اليهود حكم يحتاج إلى الكلام عليه، وإنما هي صفة حال وجواب سؤال، فقوله: "صامه" ليس فيه أنه ابتدأ صومه حينئذ بقولهم، ولو كان هذا لحملناه على أنه أخبر به من أسلم من علمائهم كابن سلام وغيره، قال القاضي: وقد قال بعضهم: يحتمل أنه ولا كان يصومه بمكة، ثم ترك صيامه حتى علم ما عند أهل الكتاب فيه فصامه، قال القاضي: وما ذكرناه أولى بلفظ الحديث، قلت: المختار قول المازري، ومختصر ذلك أنه ولا كان يصومه كما تصومه قريش في مكة، ثم قدم المدينة، فوجد اليهود يصومونه، فصامه أيضاً بوحي أو تواتر أو احتهاد، لا بمحرد أخبار آحادهم، والله أعلم.

\* \* \*

# [٧٠- باب أيّ يوم يصام في عاشوراء]

٢٦٦٢ - (١) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْحَرَّاحِ عَنْ حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الأَعْرَجِ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبّاسٍ ﷺ، وَهُوَ مُتَوَسَّدٌ رِدَاءَهُ فِي زَمْزَمَ، فَقُلْتُ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَنْ صَوْمٍ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتَ هِلاَلَ الْمُحَرِّمِ فَاعْدُدْ، وأَصْبِحْ يَوْمَ التّاسِع صَائِماً، قُلْتُ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَصُومُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

َ ﴿ ٢٦٦٣ - (٢) وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرٍو: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ ابْنُ الأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبّاسٍ ﴿ عَمْوَ، وَهُوَ مُتَوَسَّدٌ رِدَاءَهُ عِنْدَ زَمْزَمَ، عَنْ صَوْم عَاشُورَاءَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ.

قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، حَتَّى تُونِّنِي رَسُولُ الله عَلَيْ.

### • ٢ - باب أيّ يوم يصام في عاشوراء

قوله: "عن ابن عباس: أن يوم عاشوراء هو تاسع المحرم وأن النبي ﷺ كان يصوم التاسع".

وفي الرواية الأخرى: "عن ابن عباس أن النبي ﷺ صام يوم عاشوراء، فقالوا: يا رسول الله! إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله ﷺ: فإذا كان العام المقبل -إن شاء الله تعالى- صمنا اليوم التاسع، قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله ﷺ.

مذهب ابن عباس في تعيين يوم عاشوراء وترجيح مذهب الجمهور: هذا تصريح من ابن عباس بأن مذهبه أن عاشوراء هو اليوم التاسع من المحرم، ويتأوله على أنه مأخوذ من إظماء الإبل، فإن العرب تسمي اليوم الخامس من أيام الورد ربعاً، وكذا باقي الأيام على هذه النسبة، فيكون التاسع عشرا، وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف: إلى أن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، وممن قال ذلك سعيد بن المسيب، والحسن البصري، ومالك -

٣٦٦٥ - (٤) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ اَبْنِ أَبِي ذَبُهِ، وأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ اَبْنِ أَبِي ذَبُهِ، عَنِ اللهُ بْنِ عَبّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ عَبّاسٍ عَنْ عَمْدٍ -لَعَلّهُ قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ عَبّاسٍ عَنْهُ قَالَ: عَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ عَبّاسٍ عَلَيْهِ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَكُونُ بَقِيتُ إِلَى قَابِلِ لأَصُومَنَ التّاسِعَ".

وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ: قَالَ: يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ.

-وأحمد وإسحاق، وخلائق، وهذا ظاهر الأحاديث، ومقتضى اللفظ، وأما تقدير أخذه من "الإظماء" فبعيد، ثم إن حديث ابن عباس الثاني يُرد عليه؛ لأنه قال: إن النبي الله كان يصوم عاشوراء، فذكروا أن اليهود والنصارى تصومه، فقال: إنه في العام المقبل يصوم التاسع.

وهذا تصريح بأن الذي كان يصومه ليس هو التاسع، فتعين كونه العاشر، وقال الشافعي وأصحابه أحمد وإسحاق وآخرون: يستحب صوم التاسع والعاشر جميعاً؛ لأن النبي على صام العاشر، ونوى صيام التاسع، وقد سبق في صحيح مسلم في كتاب الصلاة من رواية أبي هريرة أن النبي على قال: "أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم" قال بعض العلماء: ولعل السبب في صوم التاسع مع العاشر أن لا يتشبه باليهود في إفراد العاشر، وفي الحديث إشارة إلى هذا، وقيل: للاحتياط في تحصيل عاشوراء، والأول أولى، والله أعلم.

## [ ٢١ - باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه]

٢٦٦٦ - (١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ - يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكُوعِ ﴿ اللّٰهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكُوعِ ﴿ اللّٰهِ عَنْ سَلَمَةً بَنِ الأَكُوعِ ﴿ اللّٰهِ عَنْ سَلَمَةً وَمَنْ كَانَ أَسُلُمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤذَّنَ فِي النَّاسِ: "مَنْ كَانَ لَمْ يَصُمُ، \* فَلْيَصُمُ، وَمَنْ كَانَ أَكَلَ، فَلْيُتِمّ صِيَامَهُ إِلَى اللَّيْلِ".

### ٢١ – باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه

**قوله:** "من كان لم يصم فليصم، ومن كان أكل، فليتم صيامه إلى الليل".

وفي رواية: "من كان أصبح صائماً فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطراً فليتم بقية يومه".

فقه الحديث: معنى الروايتين أن من كان نوى الصوم فليتم صومه، ومن كان لم ينو الصوم و لم يأكل، أو أكل فليمسك بقية يومه، حرمة لليوم، حرمة لليوم، كما لو أصبح يوم الشك مفطراً، ثم ثبت أنه من رمضان يجب إمساك بقية يومه حرمة لليوم، واحتج أبو حنيفة بهذا الحديث لمذهبه أن صوم رمضان وغيره من الفرض يجوز نيته في النهار، ولا يشترط تبييتها، قال: لأنهم نووا في النهار وأجزأهم، قال الجمهور: لا يجوز رمضان ولا غيره من الصوم الواجب الا بنية من الليل، وأجابوا عن هذا الحديث: بأن المراد إمساك بقية النهار لا حقيقة الصوم، والدليل على هذا ألهم أكلوا ثم أمروا بالإتمام، وقد وافق أبو حنيفة وغيره على أن شرط إجزاء النية في النهار في الفرض والنفل أن لا يتقدمها مفسد للصوم من أكل أو غيره، \*\* وجواب آخر: أن صوم عاشوراء لم يكن واجباً عند الجمهور كما سبق في =

\*قوله: "من كان لم يصم" أي: لم يعزم على الصيام مع عدم أكله، وهذا النداء كان قبل شرع رمضان، والله تعالى أعلم.

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قوله: "بعث رسول الله ﷺ رحلا" اسم هذا الرجل: هند بن أسماء بن حارثة، له ولأبيه ولابيه ولعمه صحبة، ويظهر من بعض الروايات أن الرجل المبعوث هو: أسماء بن حارثة أبو هند، فيحتمل أن يكون كل منهما أرسلا بذلك. قاله الحافظ. (فتح الملهم:٥/ ٢٥٨، بيروت)

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قلت: حمل الصوم على معنى الإمساك عدول عن حقيقته الشرعية إلى المعنى اللغوي بلا ضرورة، والاحتمال إذا كان ناشئاً من غير دليل لا يعتبر به. نعم، لفظ الصيام في حق الآكلين حكما ورد في بعض الروايات - يحمل على معناه اللغوي، والحديث قد فرّق صريحا بين الآكلين ومن لم يأكل، فأمر الآكلين بإمساك بقية اليوم، والذين لم يأكلوا بالصوم، ولو كان المراد في كلا الشقين الإمساك دون الصوم الشرعي فأي فائدة كانت في ذلك التشقيق؟. (فتح الملهم:٥/ ٢٥٨، ٢٥٩، بيروت)

٢٦٦٧ - (٢) وَحَدَّنَي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيّ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَصَّلِ بْنِ لاَحِيّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكُوانَ عَنِ الرّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ: أَرْسَلَ رَسُولُ الله ﷺ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ، الّتِي حَوْلَ الْمَدينَة: "مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِماً، فَلْيُتِم صَوْمَهُ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مَائِماً، فَلْيُتِم صَوْمَهُ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مَفْطِراً، فَلْيُتِم بَقِيّةَ يَوْمِهِ". فَكُنّا، بَعْدَ ذَلِكَ، نَصُومُهُ، وَنُصَوَّمُ صِبْيَانَنَا الصَّغَارَ مِنْهُمْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِراً، فَلْيُتِم بَقِيّة يَوْمِهِ". فَكُنّا، بَعْدَ ذَلِكَ، نَصُومُهُ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصَّغَارَ مِنْهُمْ اللّهُ الله الله الله الله الله الله الله عَلَى المَسْجِدِ، فَنَحْعَلُ لَهُمُ اللّهُبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ، أَعْطَيْنَاهَا إِيّاهُ عِنْدَ الإِفْطَارِ.

آ ٢٦٦٨ - (٣) وَحَدَّنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: حَدَّنَنَا أَبُو مَعْشَرِ الْعَطَّارُ عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكُوانَ قَالَ: سَأَلْتُ الرَّبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوَّذٍ عَنْ صَوْمٍ عَاشُورَاءَ، قَالَتْ: بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ رُسُلَهُ في قُرَى الْأَنْصَارِ، فَذَكَرَ بِمثْلِ حَدِيثِ بِشْر، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَنَصْنَعُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَنَذْهَبُ بِهِ الْأَنْصَارِ، فَذَكَرَ بِمثْلِ حَدِيثِ بِشْر، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَنَصْنَعُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَنَذْهَبُ بِهِ مَعْنَا، فَإِذَا سَأَلُونَا الطَّعَامَ، أَعْطَيْنَاهُمُ اللَّعْبَةَ تُلْهِيهِمْ، حَتّى يُتمّوا صَوْمَهُمْ.

<sup>=</sup>أول الباب، وإنما كان سنة متأكدة، \*\* وحواب ثالث: أنه ليس فيه أنه يجزيهم ولا يقضونه، بل لعلهم قضوه، وقد جاء في "سنن أبي داود" في هذا الحديث: "فأتموا بقية يوم واقضوه". \*\*

قوله: "اللعبة من العهن" هو الصوف مطلقاً، وقيل: الصوف المصبوغ. قوله: "فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا=

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: وقد تقدم منا في شرح حديث معاوية في الباب نقل كلامه، ونبهنا هناك أنه على قد أثبت الوجوب، وأبلغ في إثباته بعد ما كان يرجح عدمه،، فلا حاجة إلى إطالة البحث معه في مسألة الوجوب. (فتح الملهم: ٥/ ٢٥٨، بيروت)

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: أما الحديث الذي ذكره -وفيه الأمر بالقضاء- فقد أخرجه الطحاوي أيضا بإسناده عن عبد الرحمن بن سلمة الخزاعي، عن عمه، قال: "غدونا على رسول الله على صبيحة يوم عاشوراء، وقد تغدينا، فقال: "أصمتم هذا اليوم؟" فقلنا: قد تغدينا، فقال: "أتموا بقية يومكم" والحديث واحد، مخرجه متحد، فهذا كما ترى كالصريح في أن الأمر بالقضاء في حديث أبي داود والنسائي إنما كان للآكلين دون غيرهم، وأن المراد بقولهم: "لا" في حواب قوله على: "صمتم يومكم هذا" نفي الصوم لأجل التغدي، لا نفي النية فقط، وقد سلم الحافظ على بنفسه في أبواب عاشوراء أن عند أبي داود، وغيره أمر من كان أكل بقضاء ذلك اليوم مع الأمر بإمساكه. فالحديث -على تقدير صحته- لنا، لا علينا؛ فإنه دل على التفريق بين الآكلين وغيرهم، من حيث إن الآكلين أمروا بالقضاء، وسائرهم لم يؤمروا به، مع استوائهم في ترك التبييت. ودل أيضا على فرضية صوم عاشوراء إذ ذاك، وإلا فما معني الأمر بالقضاء؟. (فتح الملهم: ٥/ ٢٥٩، بيروت)

= بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار" هكذا هو في جميع النسخ: "عند الإفطار"، قال القاضي: فيه محذوف وصوابه حتى يكون عند الإفطار، فبهذا يتم الكلام، وكذا وقع في البخاري من رواية مسدد، وهو معنى ما ذكره مسلم في الرواية الأخرى: "فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم". فائدة الحديث تمرين الصبيان على الطاعات، فائدة الحديث تمرين الصبيان على الطاعات، وتعويدهم العبادات، ولكنهم ليسوا مكلفين. قال القاضي: وقد روي عن عروة أقم متى أطاقوا الصوم وجب عليهم، وهذا غلط مردود بالحديث الصحيح: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم"، وفي رواية: "يبلغ" والله أعلم.

\* \* \* \*

## [٢٢- باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى]

٢٦٦٩ (١) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ ﴿ مَا فَحَاءَ، فَصَلَّى، ثُمَّ الْعَيدُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ ﴿ مَا فَكَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْ صَومِهِمَا: يَوْمُ الْصَرَفَ، فَحَطَبَ النّاسَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ، نَهَى رَسُولُ الله عَلَى عَنْ صَومِهِمَا: يَوْمُ فَطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، والآخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ.

أُ ٢٩٦٠- (٢) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مالكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّى بْنِ حَبَّى بْنِ عَنْ مُومَيْنِ: \* يَوْمِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامٍ يَوْمَيْنِ: \* يَوْمِ الْفَطْرِ. اللَّهُ عَنْ مَا الْفِطْرِ.

٣٦٧١ - (٣) حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد: حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ - وَهُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ - عَنْ قَرْعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ مَا لَا سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيثًا فَأَعْجَبَنِي، فَقُلْتُ لَهُ: آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله ﷺ مَا لَمْ أَسْمَعْ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "لاَ يَصْلُحُ الصَيّامُ فِي يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْأَصْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ".

#### ٢٢ - باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى

فيه "عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وأبي سعيد ﴿ أَن رسول الله ﷺ نَمَى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى" وعن ابن عمر نحوه.

إجماع أهل العلم على تحريم صوم يوم الفطر والأضحى، واختلافهم في انعقاد نذر صوم هذين اليومين: وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك، ولو نذر صومهما متعمداً لعينهما قال الشافعي والجمهور: لاينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما. وقال أبو حنيفة: ينعقد ويلزمه قضاؤهما، قال: فإن صامهما أجزأه، وخالف الناس كلهم في ذلك.\*\*

قوله: "شهدت العيد مع عمر بن الخطاب، فجاء فصلى، ثم انصرف، فخطب الناس، فقال: إن هذين يومان لهي-

<sup>\*</sup>قوله: "نمي عن صيام يومين"، أي: أصالة وعن بقية أيام التشريق تبعاً، والله تعالى أعلم.

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قال الحافظ: "وأصل الخلاف في هذه المسألة: أن النهي هل يقتضي صحة المنهي عنه؟ قال الأكثر: لا، وعن محمد بن الحسن: نعم..." (فتح الملهم:٥/ ٣٦٣، بيروت)

٢٦٧٢ - (٤) وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُحْتَارِ: حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ ﴿ قَالَ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ النَّهُ ﴾ الله ﷺ نَهْى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ النَّحْرِ.

٣٦٦٧٣ (٥) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا وَكِيعٌ عَنْ ابْنِ عَوْن، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ﷺ، فَقَالَ: إِنّي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ يَوْماً، فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ﷺ عَنْ صوم هَذَا الْيَوْم.

٢٦٧٤ – (٦) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سَعْدُ: أَخبَرَتْنِي عَمْرَةُ عَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ صَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفَطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى.

<sup>-</sup>رسول الله ﷺ عن صيامهما" فيه تقليم صلاة العيد على خطبته، وقد سبق بيانه واضحاً في بابه، وفيه تعليم الإمام في خطبته ما يتعلق بذلك العيد من أحكام الشرع من مأمور به ومنهي عنه.

قوله: "يوم فطركم" أي: أحدهما يوم فطركم.

قوله: "جاء رحل إلى ابن عمر، فقال: إني نذرت أن أصوم يوماً فوافق يوم أضحى أو فطر، فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر، ولهى رسول الله بحل عن صوم هذا اليوم" معناه: أن ابن عمر توقف عن الجزم بجوابه؛ لتعارض الأدلة عنده. وقد اختلف العلماء فيمن نذر صوم العيد معيناً كما قدمناه قريباً، وأما هذا الذي نذر صوم يوم الاثنين مثلاً فوافق يوم العيد، فلا يجوز له صوم العيد بالإجماع، وهل يلزمه قضاؤه؟ فيه خلاف للعلماء، وفيه للشافعي قولان: أصحهما: لا يجب قضاؤه؛ لأن لفظه لم يتناول القضاء، وإنما يجب قضاء الفرائض بأمر جديد على المحتار عند الأصوليين، وكذلك لو صادف أيام التشريق لا يجب قضاؤه في الأصح، والله أعلم. ويحتمل أن ابن عمر عرض له بأن الاحتياط لك القضاء؛ لتجمع بين أمر الله تعالى وأمر رسوله بها.

#### [٢٣- باب تحريم صوم أيام التشريق]

٧٦٧٥ - (١) وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا حَالِدٌ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "آيَامُ التّشْرِيقِ أَيّامُ أَكْلِ وَشُرْبِ".

٢٦٧٦ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً - عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلابَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ حَالِدٌ: فَلَقيتُ أَبَا الْمَلِيحِ، فَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ حَالِدٌ: فَلَقيتُ أَبَا الْمَلِيحِ، فَسُأَلْتُهُ، فَحَدَّثَنِي بِهِ، فَذَكَرَ عَنِ النّبِي ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ هُشَيْمٍ، وَزَادَ فِيهِ: "وَذِكْر لله".

٣٦٦٧ - (٣) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي الزّبَيْرِ، عَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّنَهُ أَنَّ رَسُولُ الله ﷺ بَعَتُهُ وَأُوسَ ابْنَ الْحَدَثَانِ أَيّامُ النّه الله ﷺ بَعَثُهُ وَأُوسَ ابْنَ الْحَدَثَانِ أَيّامُ النّه الله الله عَلَا يَدْخُلُ الجَنّةَ إِلاّ مُؤْمِنٌ، وَأَيّامُ مِنَ أَيّامُ أَكُل وَشُرْبِ".

٢٦٧٨ – (٤) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْد: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ بِهَذَا الإِسْنَاد، غَيْرَ أَنَّهُ قَالً: فَنَادَيَا.

#### ٣٧- باب تحريم صوم أيام التشريق

قوله ﷺ: "أيام التشريق أيام أكل وشرب". وفي رواية: "وذكر لله عز وحل". وفي رواية: "أيام منى". أقوال أهل العلم في جواز صيام أيام التشريق تطوعا وعدم جوازه: وفيه دليل لمن قال: لا يصح صومها بحال، وهو أظهر القولين في مذهب الشافعي، وبه قال أبو حنيفة، وابن المنذر وغيرهما. وقال جماعة من العلماء: يجوز صيامها لكل أحد تطوعاً وغيره، حكاه ابن المنذر عن الزبير بن العوام وابن عمر وابن سيرين. وقال مالك والأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه: يجوز صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي، ولا يجوز لغيره، واحتج هؤلاء بحديث البحاري في صحيحه عن ابن عمر وعائشة قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، \*\* وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر، سميت بذلك لتشريق الناس لحوم الأضاحي فيها، وهو تقديدها الهدي، \*\*

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قلت: وما وقع عند الطحاوي ﴿ من حديث يزيد بن سنان، قالا (أي عائشة وابن عمر)
"لم يرخص رسول الله ﷺ في صوم أيام التشريق إلا لمحصر أو متمتع فالظاهر أنه خطأ من الناسخين، فإن
الطحاوي لما تكلم عليه في آخر الباب، وأعاده، قال: "ومن ذلك حديث يزيد بن سنان الذي ذكرناه من بعده
عن ابن عمر، وعائشة، أنهما قالا: "لم يرخص لأحد في صوم أيام التشريق إلا لمحصر أو متمتع فقولهما ذلك

حونشرها في الشمس، وفي الحديث استحباب الإكتار من الدكر في هذه الايام من اللخبير وعيره. قوله: "عن نبيشة الهذلي" هو بضم النون وفتح الباء الموحدة، وبالشين المعجمة، وهو نبيشة بن عمرو بن عوف ابن سلمة.

= يجوز أن يكونا... إلى آخر ما قال – وهذا صريح في خطأ من كتبه بصيغة الرفع الصريح. والله أعلم. فثبت بما ذكرنا أن الأحاديث المرفوعة ليس فيها استثناء المتمتع أو غيره، بل هي عامة شاملة لكل أحد. قال الطحاوي علم بعد إخراج الأحاديث الكثيرة: "فلما ثبت بهذه الآثار عن رسول الله علم النهي عن صيام أيام التشريق، وكان نهياً عن ذلك بمنى، والحاج مقيمون بها، وفيهم المتمتعون والقارنون، و لم يستثن منهم متمتعا ولا قارنا - دخل المتمتعون والقارنون في ذلك النهي أيضا..." (فتح الملهم: ٥/ ٢٧٠، بيروت)

\* \* \*

### [٤٢- باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته]

٢٦٧٩ – (١) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَنْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَبّادِ بْنِ جَعْفَرٍ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله ﷺ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ: أَ نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ صِيَامٍ يَوْمٍ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَرَبّ هَذَا الْبَيْتِ.

٠ ٢٦٨ - (٢) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَحْمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ بْنِ شَيْبَة أَنَهُ أَخْبَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله ﷺ. بِمِثْلِهِ، عَنِ النّبِيِّ ﷺ.

َ كَانَا حَفْصٌ وَأَبُو مُكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة: حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ، حَ وَاللَّفْظُ لَهُ-: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

#### ٢٤ – باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته

قوله: "سألت حابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت: أنهى رسول الله ﷺ عن صيام يوم الجمعة؟ فقال: نعم، ورب هذا البيت".

وفي رواية أبي هريرة: "قال: قال رسول الله على: لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده". وفي رواية: "لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم" هكذا وقع في الأصول: لا تختصوا ليلة الجمعة، ولا تخصوا يوم الجمعة بإثبات تاء في الأول بين الخاء والصاد، وبحذفها في الثاني، وهما صحيحان.

يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم عند الجمهور، وبيان العذر من جانب الإمام مالك في استحسان صومه: وفي هذه الأحاديث الدلالة الظاهرة لقول جمهور أصحاب الشافعي وموافقيهم أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يوافق عادة له، فإن وصلَه بيوم قبله أو بعده، أو وافق عادة له بأن نذر أن يصوم يوم شفاء مريضه أبداً، فوافق يوم الجمعة لم يكره لهذه الأحاديث. وأما قول مالك في "الموطأ": لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه ومن به يقتدى، نحى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه، وأراه كان يتحراه، فهذا الذي قاله هو الذي رآه، وقد رأى غيره خلاف ما رأى هو، والسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره، وقد ثبت-

٢٦٨٢ – (٤) وَحَدَّنَنَ أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ يَعْنِي الْجُعْفِيّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْبُوسِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: قَالَ: "لاَ تَحْتَصَوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَامِ، إِلاّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ". اللَّيَالِي، وَلاَ تَخُصَّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيّامِ، إِلاّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ".

=النهي عن صوم يوم الجمعة، فيتعين القول به، ومالك معذور فإنه لم يبلغه، قال الداودي من أصحاب مالك: لم يبلغ مالكاً هذا الحديث، ولو بلغه لم يخالفه.

الحكمة في النهي عن صوم يوم الجمعة خاصة: قال العلماء: والحكمة في النهي عنه أن يوم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادةٍ من الغسل والتبكير إلى الصلاة وانتظارها واستماع الخطبة وإكثار الذكر بعدها، لقول الله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا﴾ (الجمعة: ١٠) وغير ذلك من العبادات في يومها، فاستُحب الفطر فيه، فيكون أعون له على هذه الوظائف وأدائها بنشاط وانشراح لها، والتذاذ بما من غير ملل ولا سآمة، وهو نظير الحاج يوم عرفة بعرفة، فإن السنة له الفطر كما سبق تقريره لهذه الحكمة،

فإن قيل: لو كان كذلك لم يزل النهي والكراهة بصوم قبله، أو بعده لبقاء المعنى. فالجواب أنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده ما يجبر ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه، فهذا هو المعتمد في الحكمة في النهي عن إفراد صوم الجمعة، وقيل: سببه خوف المبالغة في تعظيمه، بحيث يفتتن به كما افتتن قوم بالسبت، وهذا ضعيف منتقض بصلاة الجمعة وغيرها مما هو مشهور من وظائف يوم الجمعة وتعظيمه، وقيل: سبب النهي لئلا يعتقد وجوبه، وهذا ضعيف منتقض بيوم الاثنين، فإنه يندب صومه ولا يلتفت إلى هذا الاحتمال البعيد، وبيوم عرفة ويوم عاشوراء وغير ذلك، فالصواب ما قدمنا، والله أعلم.

الرد على صلاة الرغائب: وفي هذا الحديث النهي الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالي، ويومها بصوم كما تقدم، وهذا متفق على كراهيته، واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة التي تسمى الرغائب - قاتل الله واضعها ومخترعها - فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة، وفيها منكرات ظاهرة، وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحها وتضليل مصليها ومبتدعها، ودلائل قبحها وبطلانها وتضلل فاعلها أكثر من أن تحصر، والله أعلم.

## [ ٢٥ - باب بيان نسخ قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَدْيَةً ﴾...]

٣٦٦٣ (١) حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد: حَدَّثَنَا - بَكْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِث، عَنْ بُكَيْر، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَىَ سَلَمَةً، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ﴿ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْحَارِث، عَنْ بُكَيْر، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَىَ سَلَمَةً، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ ﴿ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَوْلَكُ مَنْ أَرَادَ أَنْ الْآيَةُ: ﴿ وَعَلَى آلَّذِيرَ كَ لَكُ مَنْ أَرَادَ أَنْ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَحَتْهَا.

٢٦٨٤ – (٢) حَدَّنَنِي عَمْرُو بْنُ سَوّادٍ الْعَامِرِيّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْب: أَخْبَرَنَا عَمْرُو ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشْجِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ عَنْ سَلَمَةَ بَنِ الْأَكُوعِ عَنْ سَلَمَةً بَنِ الْأَكُوعِ عَنْ سَلَمَةً وَاللَّهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَيْ: مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ فَالْفَتَدَى بَطْعَامِ مِسْكِينٍ، حَتّى أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ (البقرة:١٨٥)

# ٢٠ باب بيان نسخ قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَدْيَةٌ ﴾ بقوله: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾

قوله: عن سلمة لما نزلت هذه الآية: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِيرَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وفي رواية: "قال: كنا في رمضان على عهد رسول الله ﷺ من شاء صام ومن شاء أفطر، فافتدى بطعام مسكين، حتى أنزلت هذه الآية: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾.

أقوال أهل العلم في تأويل قوله تعالى: "وعلى الذين يطيقونه" الآية: قال القاضي عياض: اختلف السلف في الأولى هل هي محكمة أو مخصوصة أو منسوخة كلها أو بعضها؟ فقال الجمهور: منسوخة، كقول سلمة، ثم اختلفوا هل بقي منها ما لم ينسخ؟ فروي عن ابن عمر والجمهور أن حكم الإطعام باق على من لم يطق الصوم لكبر.

وقال جماعة من السلف ومالك وأبو ثور وداود: جميع الإطعام منسوخ، وليس على الكبير إذا لم يطق الصوم إطعام، واستحبه له مالك، وقال قتادة: كانت الرخصة لكبير يقدر على الصوم ثم نسخ فيه، وبقي فيمن لا يطيق. وقال ابن عباس وغيره: نزلت في الكبير والمريض اللذين لا يقدران على الصوم، فهي عنده محكمة، لكن المريض يقضى إذا برئ، وأكثر العلماء على أنه لا إطعام على المريض.

وقال زيد بن أسلم والزهري ومالك: هي محكمة، ونزلت في المريض يفطر ثم يبرأ، ولا يقضي حتى يدخل رمضان آخر، فيلزمه صومه، ثم يقضي بعده ما أفطر، ويطعم عن كل يوم مد من حنطة، فأما من اتصل مرضه= ••••••

-برمضان الثاني، فليس عليه إطعام بل عليه القضاء فقط. وقال الحسن البصري وغيره: والضمير في "يطيقونه" عائد على الإطعام لا على الصوم، ثم نسخ ذلك، فهي عنده عامة، ثم جمهور العلماء على أن الإطعام عن كل يوم مد، وقال أبو حنيفة: مدان، ووافقه صاحباه، وقال أشهب المالكي: مد وثلث لغير أهل المدينة، ثم جمهور العلماء أن المرض المبيح للفطر هو ما يشق معه الصوم، وأباحه بعضهم لكل مريض، هذا آخر كلام القاضي.

\* \* \* \*

#### [۲۲ - باب قضاء رمضان في شعبان]

٢٦٨٥ (١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
 عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ ﷺ تَقُولُ: كَانَ يَكُونُ عَلَيّ الصَّوْمُ \*\* مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطْيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلاّ في شَعْبَانَ، الشَّعْلُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ \* أَوْ بِرَسُولِ الله ﷺ.

رِ ٢٦٨٦ - (٢) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيّ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ ابْنُ بِلاَلِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَذَلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ الله ﷺ.

٣٦٦٧ - (٣) وَحَدَّثَنيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج: حَدَّثَنِي يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِمَكَانِهَا مِنَ النّبِيّ ﷺ، يَحْيَى يَقُولُهُ.

#### ٢٦ – باب قضاء رمضان في شعبان

قوله عن عائشة على قالت: "كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله على أو برسول الله على أو برسول الله على أو برسول الله على أو برسول الله على أو تقضيه مع رسول الله على أو تقضيه مع رسول الله على حتى يأتي شعبان" هكذا هو في النسخ: "الشغل" بالألف واللام، مرفوع، أي: يمنعني الشغل برسول الله على وتعني بالشغل وبقولها في الحديث الثاني: "فما تقدر على أن تقضيه" أن كل واحدة منهن كانت مهيئة نفسها لرسول الله على مترصدة لاستمتاعه في جميع أوقاقا إن أراد ذلك، ولا تدري متى يريده، ولم تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن، وقد يكون له حاجة فيها فتفوقا عليه، وهذا من الأدب، وقد اتفق العلماء على أن المرأة لا يحل لها صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه؛ لحديث أبي هريرة السابق في "صحيح مسلم" –

<sup>\*</sup>قوله: "الشغل من رسول الله ﷺ أي: أخاف الشغل منه، أو يمنعني الشغل منه، فعلى الأول منصوب وعلى الثاني مرفوع، فإن قلت كيف يتصور ذلك مع القسم مع تسع نسوة، قلت: بناء على أن القسم لم يكن واحباً عليه، أو يمكن منه الطواف على الكل برضا صاحبة النوبة، وقد وقع منه ﷺ ذلك مراراً، والله تعالى أعلم.

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قوله: "كان يكون على الصوم..." قال العيني: "وفائدة احتماع "كان" مع "يكون" بذكر إحداهما بصيغة الماضي، والآخر بصيغة المستقبل تحقيق القضية وتعظيمها، وتقديره: وكان الشأن يكون كذا، وأما تغيير الأسلوب فلإرادة الاستمرار وتكرر الفعل. وقيل: لفظة يكون زائدة، كما قال الشاعر:

وجيران لنا كانوا كراما

٢٦٨٨ – (٤) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهّابِ، ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُ و النّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كلاهما عَنْ يَحْيَى بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرَا فِي الْحَدِيثِ: الشّغْلِ بِرَسُولِ الله ﷺ. حَدِّثَنَا سُفْيَانُ، كلاهما عَنْ يَحْيَى بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرَا فِي الْحَدِيثِ: الشّغْلِ بِرَسُولِ الله ﷺ. الله عُمَرَ الْمَكِيّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدُ الله عَنْ الْمَكِيّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدُ الله عَنْ الله عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ الله الله عَلْمُ عَنْ عَائِشَةً عَنْ مَعْرَا الله عَلْمُ الله عَلَى أَنْ تَقْضِيَهُ مَعَ رَسُولِ الله عَلَى الله عَلَى أَنْ تَقْضِيَهُ مَعَ رَسُولِ الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَ

في كتاب الزكاة، وإنما كانت تصومه في شعبان؛ لأن النبي الله كان يصوم معظم شعبان، فلا حاجة له فيهن
 حينئذ في النهار، ولأنه إذا جاء شعبان يضيق قضاء رمضان، فإنه لا يجوز تأخيره عنه.

عند الجمهور وجوب قضاء رمضان على من أفطر بعذر يكون على التراخي بشرط عدم التأخير عن الشعبان الآتي: ومذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير السلف والخلف: أن قضاء رمضان في حق من أفطر بعذر، كحيض وسفر، يجب على التراخي، ولا يشترط المبادرة به في أول الإمكان، لكن قالوا: لا يجوز تأخيره عن شعبان الآتي؛ لأنه يؤخره حينئذ إلى زمان لا يقبله وهو رمضان الآتي، فصار كمن أخره إلى الموت. وقال داود: تجب المبادرة به في أول يوم بعد العيد من شوال، وحديث عائشة هذا يرد عليه. قال الجمهور: ويستحب المبادرة به للاحتياط فيه، فإن أخره فالصحيح عند المحققين من الفقهاء وأهل الأصول أنه يجب العزم على فعله، وكذلك القول في جميع الواجب الموسع، إنما يجوز تأخيره بشرط العزم على فعله، حتى لو أخره بلا عزم عصى، وقيل: لا يشترط العزم، وأجمعوا أنه لو مات قبل خروج شعبان لزمه الفدية في تركه، عن كل يوم مد من طعام، هذا إذا كان تمكن من القضاء، فلم يقض، فأما من أفطر في رمضان بعذر ثم اتصل عجزه، فلم يتمكن من الصوم حتى مات، فلا صوم عليه، ولا يطعم عنه، ولا يصام عنه، ومن أراد قضاء صوم رمضان ندب مرتباً متوالياً، فلو قضاه غير مرتب أو مفرقاً جاز عندنا وعند الجمهور؛ لأن اسم الصوم يقع على الجميع، وقال جماعة من الصحابة والتابعين وأهل الظاهر: يجب تتابعه كما يجب الأداء.

<sup>\*</sup>قوله: "كانت أحدانا لتفطر" يحتمل كناية عن عائشة ﴿ فقط كما يقتضيه ما سبق من قول البعض: لمكالها من النبي ﷺ، ويحتمل أن المراد أن هذا كان حال كل نسائه ﷺ. وعلى الثاني لا يستقيم ظن ذلك البعض، والله تعالى أعلم.

#### [۲۷ - باب قضاء الصيام عن الميت]

• ٢٦٩- (١) وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ هُؤَالًا قَالَ! "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيّهُ".\*

٢٦٩١ – (٢) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ مُسْلَمِ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ عَلَيْهَا أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ الله عَلَيْ: فَقَالَتْ: إِنَّ أَمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْر، فَقَالَ: "أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ، أَكُنْتِ تَقْضِيْنَهُ؟" قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: "فَدَيْنُ الله أَحَقَ بِالْقَضَاءِ".

#### ٢٧ - باب قضاء الصيام عن الميت

مذاهب أهل العلم في جواز الصيام عن الميت وعدم جوازه، ولا يجوز عند الجمهور: اختلف العلماء فيمن مات وعليه صوم واجب من رمضان، أو قضاء أو نذر أو غيره، هل يقضى عنه? وللشافعي في المسألة قولان مشهوران: أشهرهما: لا يصام عنه، ولا يصح عن ميت صوم أصلاً. والثاني: يستحب لوليه أن يصوم عنه، ويصح صومه عنه ويبرأ به الميت، ولا يحتاج إلى إطعام عنه، وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده، وهو الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث؛ لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة.

وأما الحديث الوارد: "من مات وعليه صيام أطعم عنه" فليس بثابت ولو ثبت أمكن الجمع بينه وبين هذه الأحاديث بأن يحمل على حواز الأمرين، فإن من يقول بالصيام يجوز عنده الإطعام، فثبت أن الصواب المتعين تجويز الصيام وتجويز الإطعام، والولي مخير بينهما، والمراد بالولي: القريب، سواء كان عصبة أو وارثاً أو غيرهما، وقيل: المراد: الوارث، وقيل: العصبة، والصحيح الأول، ولو صام عنه أجنبي إن كان بإذن الولي صح، وإلا فلا في الأصح، ولا يجب على الولي الصوم عنه، لكن يستحب. هذا تلخيص مذهبنا في المسألة، وممن قال به من السلف: طاوس والحسن البصري والزهري وقتادة وأبو ثور، وبه قال الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد في صوم النذر دون رمضان وغيره، وذهب الجمهور إلى أنه لا يصام عن ميت لا نذر ولا غيره، حكاه ابن المنذر عن ابن عمر=

<sup>\*</sup>قوله: "صام عنه وليه" من لم ير ذلك يحمله على معنى أنه يتدارك ذلك وليه بالإطعام، فكأنه صام أو على النسخ، وكل ذلك خلاف مقتضى الدليل، ولا يدعوا إليه داع، ومن نظر فيما ذكروا من الداعي يعرف صدق هذا المقال، فالوجه قول من أخذ بظاهره، والله تعالى أعلم.

٣٦٩٢ - (٣) وَحَدَّنَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِيعِيّ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِي عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ﴿ عَنْ اللّهِ عَالَى: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النّبِيّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ا إِنّ أُمّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: "أَرأَيتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمّلَكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟" قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَدَيْنُ الله أَحَقّ أَنْ يُقْضَى".

قَالَ سُلَيْمَانُ: فَقَالَ الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ جَمِيعاً، وَنَحْنُ جُلُوسٌ حِينَ حَدّثَ مُسْلِمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالاً: سَمِعْنَا مُجَاهِداً يَذْكُرُ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ.

تُنَا أَبُو حَالَّدَ الأَحْمَرُ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجّ: حَدَّثَنَا أَبُو حَالَّدِ الأَحْمَرُ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ حُبَيْرٍ وَمُحَاهِدٍ وَعَطَاءٍ، عَنِ سَلَمَةَ بْنِ حُبَيْرٍ وَمُحَاهِدٍ وَعَطَاءٍ، عَنِ اللّهِ عَبّاسِ عَبّاسٍ عَبّاسٍ عَنِي النّبِيّ عَلَيْ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

آبي أَنْسَةَ: حَدَّنَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَنْبَيَةً عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَيْدُ الله بْنُ حَمَيْدٍ، جَمِيعاً عَنْ أَيْدِ بْنِ كَرِيّاءَ بْنِ عَدِيّ، قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْد بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ: حَدَّنَنَا الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةً عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ عَلَى قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةً إِنَّ أُمّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ إِنَّ أُمّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "قَالَ: "أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ، أَكَانَ يُؤدّي ذَلِكَ عَنْهَا؟" قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: "فَصُومِي عَنْ أُمّكِ".

-وابن عباس وعائشة، ورواية عن الحسن والزهري، وبه قال مالك وأبو حنيفة، قال القاضي عياض وغيره: هو قول جمهور العلماء، وتأولوا الحديث على أنه يطعم عنه وليه، وهذا تأويل ضعيف بل باطل، وأي ضرورة إليه وأي مانع يمنع من العمل بظاهره مع تظاهر الأحاديث، مع عدم المعارض لها؟\*\*

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قال الماوردي: إن قوله في حديث عائشة: "صام عنه وليه" أي: فعل عنه وليه ما يقوم مقام الصوم، وهو الإطعام، وهو نظير قوله: "التراب وضوء المسلم إذا لم يجد الماء" فسمي البدل باسم المبدل، فكذلك هنا. (إلى أن قال:) قال الشيخ الأنور في: "ونحن نقول: إنه لا حاجة إلى تأويل حديث الباب، وصرف لفظ الصوم فيها عن ظاهره، بل المراد بقوله: "صام عنه وليه" وقوله: "صومي عنها" هو الصوم الحقيقي، لكن لا بطريق النيابة، بل بطريق التبرع لإيصال الثواب، وقد أجاب في عن قولها: "أفأصوم عنها" بقوله: "صومي عنها" لما

٥ ٢٦٩٥ (٦) وَحَدَّنَنِي عَلِيّ بْنُ حُحْرٍ السَّعْدِيّ: حَدَّنَنَا عَلِيّ بْنُ مُسْهِرٍ أَبُو الْحَسَنِ عَنْ عَبْد الله بْنِ عَلْمَ الله عَلْمَ أَلِيهِ فَهِ قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ وَبْدُ الله بُنِ عَنْ عَبْد الله بَنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ فَهِ قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ إِذْ أَتَتُهُ امْرَأَةً، فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ، وَإِنّهَا مَاتَتْ، قَالَ: فَقَالَ: "وَجَبَ أَخُرُكِ، وَرَدّهَا عَلَيْكِ الْمِيْرَاثُ" قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إِنّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: "صُومِي عَنْهَا: " قَالَتْ: إِنّهَا لَمْ تَحُجّ قَطّ، أَفَأَحُجّ عَنْهَا؟ قَالَ: "حُجّي عَنْهَا".

٢٦٩٦ – (٧) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَطْاءٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ﴿ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ النّبِيّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِر، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: صَوْمُ شَهْرَيْنِ.

ُ ٢٦٩٧ - (٨) وَحَدَّنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً، عَنْ أَبِيهِ ﴿ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ، وَقَالَ: صَوْمُ شَهْرٍ.

-قال القاضي وأصحابنا: وأجمعوا على أنه لا يصلى عنه صلاة فائتة، وعلى أنه لا يصام عن أحد في حياته، وإنما الخلاف في الميت، والله أعلم.

التوفيق بين الروايات: وأما قول ابن عباس: أن السائل رجل، وفي رواية: امرأة، وفي رواية: "صوم شهر"، وفي رواية: "صوم شهرين" فلا تعارض بينهما، فسأل تارة رجل، وتارة امرأة، وتارة عن شهر، وتارة عن شهرين، \*\* -

<sup>-</sup>رأى من حرصها على إيصال الخير والثواب لأمها، ولا شك في أنه ينفع له في الجملة. فأما أنه يقع قضاء عما عليه، ويبرأ ذمته عن الواحب فليس في الحديث دلالة على هذا". (فتح الملهم:٥/ ٢٧٩، بيروت)

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: والحق أن الحديث مضطرب؛ للاختلاف الشديد في كون السائل رحلا أو امرأة، والمسئول عنه أختا أو أمّا، وكون السؤال عن حج أو صوم، ثم في عدد الصوم مع اتحاد المخرج، والجمع بينهما لا يمكن إلا بتعسف شديد، كما يظهر من مراجعة الفتح،، ولهذا قال ابن عبد الملك: فيه اضطراب عظيم يدل على وهم الرواة، وبدون هذا يقبل الحديث.

وقال بعضهم ما ملخصه: إن الاضطراب لا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث، ورّد بأنه كيف لا يقدح والحال أن الاضطراب لا يكون إلا من الوهم كما مر، وهو مما يضعف الحديث. كذا في عمدة القاري، والله أعلم (فتح الملهم:٥/ ٢٨١، بيروت)

٢٦٩٨ – (٩) وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: صَوْمُ شَهْرَيْنِ.

٣٦٩٩ - (١٠) وَحَدَّثَنَى ابْنُ أَبِي خَلَف: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَطَاءِ الْمَكَّيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ﴿ قَالَ: أَتَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النّبِي ﷺ ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ، وَقَالَ: صَوْمُ شَهْرٍ.

-وفي هذه الأحاديث حواز صوم الولي عن الميت كما ذكرنا، وجواز سماع كلام المرأة الأجنبية في الاستفتاء ونحوه من مواضع الحاجة، وصحة القياس؛ لقوله على: "فدين الله أحق بالقضاء" وفيها: قضاء الدين عن الميت، وقد أجمعت الأمة عليه، ولا فرق بين أن يقضيه عنه وارث أو غيره فيبرأ به بلا خلاف، وفيه دليل لمن يقول: إذا مات وعليه دين لله تعالى ودين لآدمي وضاق ماله، قدم دين الله تعالى؛ لقوله على: "فدين الله أحق بالقضاء". وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال للشافعي: أصحها: تقديم دين الله تعالى؛ لما ذكرناه، والثاني: تقديم دين الآدمي؛ لأنه مبني على الشح والمضايقة، والثالث: هما سواء فيقسم بينهما.

فقه الحديث: وفيه أنه يستحب للمفتي أن ينبه على وجه الدليل إذا كان مختصراً واضحاً، وبالسائل إليه حاجة، أو يترتب عليه مصلحة؛ لأنه على قاس على دين الآدمي تنبيهاً على وجه الدليل، وفيه أن من تصدق بشيء ثم ورثه لم يكره له أخذه والتصرف فيه، بخلاف ما إذا أراد شراءه، فإنه يكره لحديث فرس عمر هيه. فيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي والجمهور أن النيابة في الحج جائزة عن الميت والعاجز المأيوس من برئه، واعتذر القاضي عياض عن مخالفة مذهبهم؛ لهذه الأحاديث في الصوم عن الميت والحج عنه - بأنه مضطرب، وهذا عذر باطل، وليس في الحديث اضطراب، وإنما فيه اختلاف جمعنا بينه كما سبق، ويكفي في صحته احتجاج مسلم به في صحيحه، والله أعلم. قوله: "عن مسلم البطين" هو بفتح الباء وكسر الطاء.

## [٢٨ - باب الصائم يدعى لطعام فليقل: إني صائم] [٢٩ - باب حفظ اللسان للصائم]

٠٢٧٠ (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزّنَادِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: رَوَايَةً، وَقَالَ عَمْرٌو: يَنْلُغُ بِهِ النّبِيّ ﷺ: وَقَالَ زُهَيْرٌ: عَنِ النّبِيّ ﷺ : قَالَ: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ".

َ ٢٠٠٠ (٢) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ وَوَايَةً قَالَ: "إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ يَوْماً صَائِماً، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ، فَإِنْ الْمُؤُوّ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ".

#### ٢٨ - باب الصائم يدعى لطعام فليقل: إني صائم

#### ٢٩ – باب حفظ اللسان للصائم

فيه قوله ﷺ: "إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم"، وفي رواية: "إذا أصبح أحدكم يوماً صائماً فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم".

قوله على أذا دعى وهو صائم فليقل: "إني صائم" محمول على أنه يقول له اعتذاراً له وإعلاماً بحاله، فإن سمح له ولم يطالبه بالحضور سقط عنه الحضور، وإن لم يسمح وطالبه بالحضور لزمه الحضور، وليس الصوم عذراً في إحابة الدعوة، ولكن إذا حضر لا يلزمه الأكل، ويكون الصوم عذراً في ترك الأكل، بخلاف المفطر؛ فإنه يلزمه الأكل على أصح الوجهين عندنا كما سيأتي واضحاً -إن شاء الله تعالى- في بابه، والفرق بين الصائم والمفطر منصوص عليه في الحديث الصحيح، كما هو معروف في موضعه.

فوائد الحديث: وأما الأفضل للصائم فقال أصحابنا: إن كان يشق على صاحب الطعام صومه استحب له الفطر، وإلا فلا، هذا إذا كان صوم تطوع، فإن كان صوماً واجباً حرم الفطر، وفي هذا الحديث أنه لا بأس بإظهار نوافل العبادة من الصوم والصلاة وغيرهما - إذا دعت إليه حاجة، والمستحب إخفاؤها إذا لم تكن حاجة، وفيه الإشارة إلى حسن المعاشرة وإصلاح ذات البين، وتأليف القلوب، وحسن الاعتذار عند سببه.

وأما الحديث الثاني: ففيه نهي الصائم عن الرفث، وهو السخف وفاحش الكلام، يقال: "رفث" بفتح الفاء "يرفث" بضمها وكسرها و"رفث" بكسرها، "يرفث" بفتحها "رفثاً" بسكون الفاء في المصدر ورفثاً بفتحها في الاسم = .....

-ويقال: "أرفث" رباعي، حكاه القاضي، والجهل قريب من الرفث، وهو خلاف الحكمة وخلاف الصواب من القول والفعل.

قوله ﷺ: "فإن امرؤ شاتمه أو قاتله" معناه: شتمه متعرضاً لمشاتمته، ومعنى قاتله: نازعه ودافعه.

وقوله ﷺ: "فليقل: إني صائم، إني صائم" هكذا هو مرتين، واختلفوا في معناه. فقيل: يقوله بلسانه جهراً يسمعه الشاتم والمقاتل فينزجر غالباً، وقيل: لا يقوله بلسانه، بل يحدث به نفسه، ليمنعها من مشاتمته ومقاتلته ومقابلته ويحرص صومه عن المكدرات، ولو جمع بين الأمرين كان حسناً.

واعلم أن نمي الصائم عن الرفث والجهل والمخاصمة والمشاتمة ليس مختصاً به بل كل أحد مثله في أصل النهي عن ذلك، لكن الصائم آكد، والله أعلم.

\* \* \*

#### [٣٠] باب فضل الصيام]

٢٧٠٢ (١) وَحَدَّنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التّحيبِيّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "قَالَ الله عَزّ وَجَلّ: كُلّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاّ الصَوْمُ، هُوَ لِي وَأَنَا أَحْزِي بِهِ، فَوَالّذِي يَقُولُ: "قَالَ الله عَزّ وَجَلّ: كُلّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاّ الصَوْمُ، هُوَ لِي وَأَنَا أَحْزِي بِهِ، فَوَالّذِي يَقُولُ: "قَالَ الله عَزّ وَجَلّ: كُلّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاّ الصَوْمُ، هُوَ لِي وَأَنَا أَحْزِي بِهِ، فَوَالّذِي يَقُولُ: "قَالَ الله عَزّ وَجَلَّة فَمِ الصّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ رَبِحِ الْمِسْكِ".

#### • ٣- باب فضل الصيام

قوله ﷺ: "قال الله عز وحل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أحزي به".

أقوال أهل العلم في وجه إضافة الصوم إلى الله تعالى مع أن جميع العبادات له: اختلف العلماء في معناه مع كون جميع الطاعات لله تعالى، فقيل: سبب إضافته إلى الله تعالى أنه لم يعبد أحد غير الله تعالى به، فلم يعظم الكفار في عصر من الأعصار معبوداً لهم بالصيام، وإن كانوا يعظمونه بصورة الصلاة والسحود والصدقة والذكر وغير ذلك.

وقيل: لأن الصوم بعيد من الرياء لخفائه، بخلاف الصلاة والحج والغزو والصدقة وغيرها من العبادات الظاهرة، وقيل: لأنه ليس للصائم ونفسه فيه حظ. قاله الخطابي، قال: وقيل: إن الاستغناء عن الطعام من صفات الله تعالى، فتقرب الصائم بما يتعلق بهذه الصفة، وإن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شيء، وقيل: معناه: أنا المنفرد بعلم مقدار ثوابه أو تضعيف حسناته، وغيره من العبادات أظهر سبحانه بعض مخلوقاته على مقدار ثوابها، وقيل: هي إضافة تشريف، كقوله تعالى: ﴿نَاقَةُ اللهِ ﴿ (الأعراف: ٧٣) مع أن العالم كله لله تعالى. وفي هذا الحديث بيان عظم فضل الصوم، والحث إليه.

وقوله تعالى: "وأنا أجزي به" بيان لعظم فضله، وكثرة ثوابه؛ لأن الكريم إذا أخبر بأنه يتولى بنفسه الجزاء اقتضى عظم قدر الجزاء وسعة العطاء.

شرح الغريب وبيان معنى كون خلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك: قوله ﷺ: "خلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة". وفي رواية: "لخلوف" هو بضم الخاء فيهما، وهو تغير رائحة الفم، هذا هو الصواب فيه بضم الخاء كما ذكرناه، وهو الذي ذكره الخطابي وغيره من أهل الغريب، وهو المعروف في كتب اللغة، وقال القاضي: الرواية الصحيحة بضم الخاء، قال: وكثير من الشيوخ يرويه بفتحها، قال الخطابي: وهو خطأ. قال القاضي: وحكى عن الفارسي فيه الفتح والضم. وقال أهل المشرق: يقولونه بالوجهين، والصواب الضم، ويقال: "خلف فوه" بفتح الخاء واللام "يخلف" بضم اللام، وأخلف يخلف إذا تغير، وأما معنى الحديث: فقال القاضي: قال المازري: هذا مجاز واستعارة؛ لأن استطابة بعض الروائح من صفات الحيوان الذي له-

٢٧٠٣ (٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد قَالاً: حَدَّثَنَا الْمُغيرَةُ
 وَهُوَ الْحِزَامِيّ - عَنْ أَبِي الزّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "الصّيَامُ جُنّة".

٢٧٠٤ (٣) وَحَدَّثَنِي مُحَمِّدُ بْنُ رَافعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ أَبِي صَالِحِ الزِّيَّاتِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "قَالَ الله عَزّ وَجَلّ: كُلّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصَّيَامَ فَإِنَّهُ لِي \* وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصَّيَامُ جُنَّةً، .....

-طبائع تميل إلى شيء فتستطيبه، وتنفر من شيء فتستقذره، والله تعالى متقدس عن ذلك، لكن حرت عادتنا بتقريب الروائح الطيبة منا، فاستعبر ذلك في الصوم لتقريبه من الله تعالى.

قال القاضي: وقيل: يجازيه الله تعالى به في الآخرة، فتكون نكهته أطيب من ريح المسك، كما أن دم الشهيد يكون ريحه ريح المسك، وقيل: يحصل لصاحبه من الثواب أكثر مما يحصل لصاحب المسك، وقيل: رائحته عند ملائكة الله تعالى أطيب من رائحة المسك عندنا، وإن كانت رائحة الخلوف عندنا خلافه، والأصح ما قاله الداؤدي من المغاربة، وقاله من قال من أصحابنا: إن الخلوف أكثر ثواباً من المسك، حيث ندب إليه في الجمع والأعياد ومجالس الحديث والذكر، وسائر مجامع الخير، واحتج أصحابنا بهذا الحديث على كراهة السواك للصائم بعد الزوال؛ لأنه يزيل الخلوف الذي هذه صفته وفضيلته، وإن كان السواك فيه فضل أيضاً؛ لأن فضيلة الخلوف أعظم، وقالوا: كما أن دم الشهداء مشهود له بالطيب، ويترك له غسل الشهيد مع أن غسل الميت واحب، فإذا ترك الواحب للمحافظة على بقاء الذم المشهود له بالطيب فترك السواك الذي ليس هو واحباً للمحافظة على بقاء الخلوف المشهود له بذلك أولى، والله أعلم.\*\*

شرح الكلمات: قوله ﷺ: "الصيام جنة" هو بضم الجيم، ومعناه: سترة ومانع من الرفث والآثام، ومانع أيضاً=

<sup>\*</sup>قوله: "كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي" ذكروا في تفسيره وجوها غالبها لا يناسب هذه المقابلة، والوجه فيها أن جميع أعمال ابن آدم من باب العبودية والخدمة فتكون لائقة به مناسبة بحاله بخلاف الصوم، فإنه من باب المتنسزه عن الأكل والاستثناء عنه، فيكون من باب التخلق بأخلاق الله تعالى.

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: وفيه (لخُلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك) إشارة إلى أنه لا يلزم من هذه العبارة عدم إزالة الخلوف بالسواك وغيره، كما استدل الشافعي على هذا الحديث على أن السواك بعد الزوال مكروه؛ لأن نظيره قول الوالدة: لبول ولدي أطيب من ماء الورد عندي، وهو لا يستلزم عدم غسل البول، فكذا هذا. (فتح الملهم: ٢٩١/٥، بيروت)

فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ، فَلاَ يَرْفُثْ يَوْمَثِذٍ وَلاَ يَسْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمّدٍ بِيَدِهِ! لَحُلُوفُ فَمِ الصّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَلِلصّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُما: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ".

٥٠٢٠- (٤) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ، حَ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ، حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجِ -وَاللّفْظُ لَهُ-: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ عَلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "كُلّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الحَسنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، قَالَ الله عَز وَجَلّ: إِلاّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الحَسنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، قَالَ الله عَز وَجَلّ: إِلاّ الصَّوْمَ، فَإِنّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِه، يَدَعُ شَهُونَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةً عِنْدَ الله مِنْ رَبِح الْمِسْكِ".

٢٧٠٦ (٥) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ أَبِي سَعِيد ﷺ قَالاً: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: إِنَّ الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَخْزِي بِهِ، إِنَّ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَيْنِ: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ الله فَرِحَ، وَالّذِي إِنَّ الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَخْلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ".

٢٧٠٧ - (٦) وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَلِيطٍ الْهُذَلِيّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ -: حَدَّثَنَا ضِرَارُ ابْنُ مَرَّةَ وَهُوَ أَبُو سِنَانٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ، قَالَ: وَقَالَ: "إِذَا لَقِيَ الله فَجَزَاهُ، فَرِحَ".

<sup>-</sup>من النار، ومنه "المحن" وهو التّرس، ومنه "الجن" لاستتارهم.

قوله ﷺ: "فلا يرفث يومئذ ولا يسحب" هكذا هو هنا بالسين، ويقال بالسين والصاد وهو الصياح، وهو بمعنى الرواية الأخرى: "ولا يبخل ولا يرفث". قال القاضي: ورواه الطبري: "ولا يسخر" بالراء قال: ومعناه صحيح؛ لأن السخرية تكون بالقول والفعل، وكله من الجهل، قلت: وهذه الرواية تصحيف وإن كان لها معنى.

قوله ﷺ: "وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر، فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه" قال العلماء: أما فرحته عند لقاء ربه، فبما يراه من حزائه، وتذكر نعمة الله تعالى عليه بتوفيقه لذلك، وأما عند فطره، فسببها تمام عبادته وسلامتها من المفسدات، وما يرجوه من ثواها.

مُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَحْلَد - وَهُوَ الْقَطَوَانِيّ - عَنْ سَلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِنّ فِي الْحَنّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ: الرّيّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصّائِمُونَ \* يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لاَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، الْجَنّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ: الرّيّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصّائِمُونَ \* يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لاَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصّائِمُونَ؟ فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ، فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ، أَغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ ".

ضبط الأسماء: قوله: "حدثنا حالد بن مخلد القطواني" هو بفتح القاف والطاء، قال البخاري والكلاباذي: معناه: البقال، كألهم نسبوه إلى بيع القطنية. قال القاضي: وقال الباجي: هي قرية على باب الكوفة، قال: وقاله أبو ذر أيضاً، وفي تاريخ البخاري أن "قطوان" موضع.

قوله ﷺ: "إن في الجنة باباً يقال له: الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد" هكذا وقع في بعض الأصول: فإذا دخل آخرهم، وفي بعضها: فإذا دخل أولهم، قال القاضي وغيره: وهو وهمّ، والصواب "آخرهم". وفي هذا الحديث فضيلة الصيام وكرامة الصائمين.

<sup>\*</sup>قوله: "يدخل منه الصائمون" المراد بالصائمين: من غلب عليهم الصوم من بين العبادات، ولعل غير الصائمين لا يوفق للدخول من هذا الباب إلا يوفق للدخول من هذا الباب إلا يوفق للدخول من هذا الباب إلا إذا كان من الصائمين، فلا ينافي الحديث حديث الدعوة من تمام الأبواب، والله تعالى أعلم بالصواب.

### [٣١- باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه، بلا ضرر ولا تفويت حق]

٩ ٢٧٠٩ (١) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ سُهَيْلٍ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله إِلاّ بَاعَدَ الله بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا ".

٠ ٢٧١٠ - (٢) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيِّ - عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

آلاً - (٣) وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ و عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيّ قَالاً: حَدَّنَنا عَبْدُ الرِّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَسُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ أَنْهُمَا سَمِعَا النَّعْمَانَ ابْنَ أَبِي عَيَّاشٍ الزَّرَقِيّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ: يَقُولُ: "مَنْ صَامَ يَوْماً فِي سَبِيلِ الله، بَاعَدَ الله وَجْهَهُ عَنِ النّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً".

#### ٣١ – باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه، بلا ضرر ولا تفويت حق

قوله ﷺ: "من صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين حريفاً" فيه فضيلة الصيام في سبيل الله، وهو محمول على من لا يتضرر به، ولا يفوت به حقاً، ولا يختل به قتاله ولا غيره من مهمات غزوه، ومعناه: المباعدة عن النار، والمعافاة منها، والخريف: السنة، والمراد سبعين سنة.

#### [٣٢– باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال....]

قَالَ طَلْحَةُ: فَحَدَّثْتُ مُجَاهِداً بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: ذَاكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ مِنْ مَالِه، فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا.

٣٢ – باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر شرح الغريب: الحيس: بفتح الحاء المهملة هو التمر مع السمن والأقط، وقال الهروي: ثريدة من أخلاط، والأول هو المشهور، و"الزور" بفتح الزاي الزوار، ويقع الزور على الواحد والجماعة القليلة والكثيرة، وقولها: "جاءنا زور وقد حبأت لك" معناه: جاءنا زائرون، ومعهم هدية حبأت لك منها، أو يكون معناه: جاءنا زور فأهدي لنا بسببهم هدية فحبأت لك منها، وهاتان الروايتان هما حديث واحد، والثانية مفسرة للأولى، ومبينة أن القصة في الرواية الأولى كانت في يومين لا في يوم واحد، كذا قاله القاضي وغيره، وهو ظاهر، وفيه دليل لمذهب=

<sup>\*</sup>قوله: "قالت: فخرج رسول الله ﷺ فأهديت لنا هدية" ظاهره أنه عطف على "قال: إني صائم"، فيفيد أنه كان الإفطار في ذلك اليوم، ومفاد الرواية الآتية: أن الإفطار كان في يوم آخر قال النووي: وهاتان الروايتان حديث واحد، والثانية مفسرة للأولى، ومبنية أن القصة في الرواية الأولى كانت في يومك لا في يوم واحد، كذا قاله القاضي وغيره، وهو ظاهر انتهى. ولم يبين وجه التوفيق، ولعل وجهه أن يقال: كلمة فاء العطف بمعنى ثم لدلالة على أن الواقعة الثانية كانت بعد الأولى، أي: ثم بعد أيام خرج يوماً آخر، أو هي بمعناها للدلالة على أن الواقعة كانت بعد الواقعة الأولى بقليل، أي: فبعد ذلك بقليل من الأيام خرج يوماً آخر، ويمكن أن يقال: القصة كانت في يوم واحد ومرادها بقولها: ثم أتاناً يوماً آخر، أي: وقتاً آخر حملاً لليوم على الوقت، وهو شائع ووحدة اليوم كانت سبباً لاهتمام عائشة بما فعلت حيث خبأت له شيئاً من الحيس، والله تعالى أعلم.

٣٧١٣ – (٢) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ طَلْحَةَ بِنِ يَحْيَى، عَنْ عَمّتِهِ عَائِسَةَ مَنْ عَائِسَةَ أُمّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيّ النّبِيّ ﷺ فَكُلْ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: "هَلْ عَنْدَكُمْ شَيْءٌ؟" فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله! أَهْديَ لَنَا حَيْسٌ، فَقَالَ: "أَرينِيه، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمً"، ثُمّ أَتَانَا يَوْماً آخَرَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله! أَهْديَ لَنَا حَيْسٌ، فَقَالَ: "أَرينِيه، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِماً" فَأَكَلَ.

=الجمهور أن صوم النافلة يجوز بنية في النهار قبل زوال الشمس، ويتأوله الآخرون على أن سؤاله ولله المسلام عندكم شيء"؛ لكونه ضعف عن الصوم، وكان نواه من الليل، فأراد الفطر للضعف وهذا تأويل فاسد، وتكلف بعيد. مذاهب الأثمة في جواز قطع صوم النافلة وعدم جوازه ووجوب قضاءه: وفي الرواية الثانية التصريح بالدلالة لمدهب الشافعي وموافقيه في أن صوم النافلة يجوز قطعه، والأكل في أثناء النهار، ويبطل الصوم؛ لأنه نفل، فهو إلى خيرة الإنسان في الابتداء، وكذا في الدوام، وممن قال بهذا جماعة من الصحابة وأحمد وإسحاق وآخرون، ولكنهم كلهم والشافعي معهم متفقون على استحباب إتمامه، وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز قطعه ويأثم بذلك، وبه قال الحسن البصري ومكحول والنحعي، \*\* وأوجبوا قضاءه على من أفطر بلا عذر، \*\* قال ابن عبد البر: وأجمعوا على أن لا قضاء على من أفطره بعذر، والله أعلم.

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قال الشيخ ابن الهمام الله الله علاف بين أصحابنا الله في وجوب القضاء إذا فسد عن قصد أو غير قصد، بأن عرض الحيض للصائمة المتطوعة، خلافا للشافعي الله المتلاف الرواية في نفس الإفساد: هل يباح أو لا؟ ظاهر الرواية: لا، إلا بعُذر، رواية المنتقى: يباح بلا عذر.

<sup>(</sup>إلى أن قال:) وأما حديث الباب الفعلي فظاهره حواز الفطر بغير عذر، كما هو رواية المنتقى عندنا، ومختار الشيخ ابن الهمام. واحتج الحنفية لما هو ظاهر الرواية عندهم بما أخرجه مسلم في أبواب الوليمة من قوله ﷺ: "إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليحب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصل". أي: فليدع.

قال الطحاوي: "فلو كان الفطر جائزا من غير عذر لكان الأفضل الفطر؛ لإجابة الدعوة التي هي سنة..."

ويؤيده ما رواه العقيلي في تاريخ الضعفاء من حديث محمد بن أبي سلمة عن محمد بن عمر، وعن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: "أهديت لعائشة وحفصة هدية وهما صائمتان، فأكلتا منها، فذكرتا ذلك لرسول الله على فقال: "اقضيا يوما مكانه، ولا تعودا". أورده في ترجمة محمد بن سلمة المكي، وقال: لا يتابع على حديثه، وقد ذكرنا في معرض التأييد. (فتح الملهم: ٥/ ٢٩٥،٢٩٦، بيروت)

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: وأما مسألة وجوب القضاء: فقال الشيخ ابن الهمام ﷺ: "لنا الكتاب والسنة، والقياس. أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُواْ أَعْمَالَكُمْ ﴾ (محمد:٣٣) وقال تعالى: ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ رِضْوَنِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ﴾ (الحديد:٢٧) الآية. سيقت في معرض ذمّهم على عدم رعاية ما التزموه=

.....

-من القرب التي لم تكتب عليهم، والقدر المؤدي عمل كذلك، فوجب صيانته عن الإبطال بهذين النصّين، فإذا أفطر وجب قضاؤه تفاديا عن الإبطال..."

أما السنة: فقال العيني: منها ما رواه الترمذي قال: حدثنا أحمد بن منيع: حدثنا كثير بن هشام: حدثنا جعفر بن برقات عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: "كنت أنا وحفصة صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه، فأكلنا منه، فحاء رسول الله الله! إنا كنا صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه، فأكلنا منه، فقال: اقضيا يوما آخر مكانه". قال ابن الهمام: "وأما القياس: فعلى الحج والعمرة الفعلين،، حيث يجب قضاؤهما إذا أفسدا...". فالراجح عند من أنصف وأمعن: وجوب القضاء، وهو الأحوط، والله سبحانه وتعالى أعلم. (فتح الملهم:٥/ ٢٩٧، ٢٩٧، بيروت)

\* \* \* \*

### [٣٣- باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر]

الْقُرْدُوسِيّ، عَنْ مُحَمّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجَّدَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامِ الْقُرْدُوسِيّ، عَنْ مُحَمّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمّ صَوْمَهُ؛ فَإِنّمَا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ".

#### ٣٣- باب أكل الناسى وشربه وجماعه لا يفطر

قوله ﷺ: "من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه".

مذاهب الأئمة فيمن أكل أو جامع ناسياً، هل يفطر ويلزم عليه القضاء والكفارة أولا؟ فيه دلالة لمذهب الأكثرين أن الصائم إذا أكل أو شرب أو حامع ناسياً لا يفطر. وممن قال بمذا الشافعي وأبو حنيفة وداود وآخرون، وقال ربيعة ومالك: يفسد صومه، وعليه القضاء دون الكفارة، وقال عطاء والأوزاعي والليث: يجب القضاء في الجماع دون الأكل، وقال أحمد: يجب في الجماع القضاء والكفارة، ولا شيء في الأكل. \*\*

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: وفي البدائع: "والقياس أن يفسد وإن كان ناسيا، وهو قول مالك؛ لوجود ضد الركن، حتى قال أبو حنيفة: لولا قول الناس لقلت: يقضي، أي: لولا قول الناس: إن أبا حنيفة خالف الأمر: لقلت يقضي، لكنا تركنا القياس بالنص، وهو ما روي عن أبي هريرة على عن النبي الله قال: "من نسي- وهو صائم- فأكل أو شرب فليتم صومه؛ فإن الله عز وجل أطعمه وسقاه". حكم ببقاء صومه، وعلل بانقطاع نسبة فعله عنه فإضافته إلى الله تعالى؛ لوقوعه من غير قصده. (فتح الملهم:٣٠١،٣٠٢/٥، بيروت)

[٣٤- باب صيام النبي ﷺ في غير رمضان، واستحباب أن لا يخلى شهرا عن صوم]

٢٧١٦ (٢) وَحَدَّنَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ: حَدَّنَنا أَبِي: حَدَّنَنا كَهْمَسٌ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَحُمَّنَا أَرَسُولُ الله ﷺ يَصُوْمُ شَهْراً كُلَّهُ؟ قَالَتْ: مَا عَلِمَتُهُ صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ إِلاَّ رَمَضَانَ، وَلاَ أَفْطَرَهُ كُلَّهُ حَتّى يَصُومَ مَنْهُ حَتّى مَضَى لسَبيله ﷺ.

٢٧١٧ - (٣) وَحَدَّنَيَ أَبُو الرِّبِيعِ الزَّهْرَانِيّ: حَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ وَهِشَامٍ، عَنْ مُحَمِّدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ - قَالَ حَمَّادٌ: وَأَظُنَّ أَيُّوبَ قَدْ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ - قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَوْمِ النّبِيّ عَلَيْ فَقَالَتْ: كَانَ يَصُومُ حَتّى نَقُولَ: قَدْ صَامَ، قَدْ صَامَ، \* وَيُفْطِرُ حَتّى نَقُولَ: قَدْ صَامَ، هَذْ قَدِمَ صَامَ، \* وَيُفْطِرُ حَتّى نَقُولَ: قَدْ أَفْطَرَ، قَالَتْ: وَمَا رَأَيْتُهُ صَامَ شَهْراً كَامِلاً، مُنْذُ قَدِمَ الْمَدينَةَ إِلاّ يَكُونَ رَمَضَانَ.

اً ٢٧١٨ (٤) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا حَمّادٌ عَنْ أَيّوبَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ ﷺ بمثْله، وَلَمْ يَذْكُرْ في الإِسْنَادِ هِشَاماً وَلاَ مُحَمّداً.

الْنِ عُبَيْد اللهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي النّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ ابْنِ عُبَيْد اللهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى أَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولَ الله ﷺ يَصُومُ حَتّى نَقُولَ: لاَ يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتّى نَقُولَ: لاَ يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامً شَهْرٍ قَطّ إِلاّ رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ.

٣٤ باب صيام النبي ﷺ في غير رمضان، واستحباب أن لا يخلى شهرا عن صوم
 في هذه الأحاديث أنه يستحب أن لا يخلى شهراً من صيام، وفيها أن صوم النفل غير مختص بزمان معين، بل كل=

<sup>\*</sup>قوله: "قد صام قد صام" أي: داوم عليه، وكذا قولها قد أفطر، أي: داوم عليه.

٢٧٢٠ (٦) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النّاقِدُ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ عَنْ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ الْفَرَ، صَيَامٍ مِنْ شَعْبَانَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَفْطَرَ، وَلَمْ أَرَهُ صَائِماً مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلّهُ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلّا قَلِيلًا.

ابْنِ أَبِي كَثِيرِ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرِ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله ﷺ فِي الشّهْرِ مِنَ السّنَةِ أَكْثَرَ صِيَاماً مِنْهُ فِي شَعْبَانَ، وَكَانَ يَقُولُ: "خُذُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنّ الله لَنْ لَنْ الله لَنْ يَمَلّ \* حَتّى تَمَلُوا"، وَكَانَ يَقُولُ: "أَحَبّ الْعَمَلِ إِلَى الله مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ قَلّ".

٢٧٢٢ - (٨) حَدَّثَنَا أَبُو الرِّبِيعِ الزَّهْرَانِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: مَا صَامَ رَسُولُ الله ﷺ شَهْراً كَامِلاً قَطَّ غَيْرَ رَمَضَانَ، وَكَانَ يَصُومُ إِذَا صَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: لاَ يَضُومُ إِذَا صَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: لاَ وَالله! لاَ يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ إِذَا أَفْطَرَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: لاَ وَالله! لاَ يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ إِذَا أَفْطَرَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: لاَ وَالله! لاَ يَصُومُ.

<sup>-</sup>السنة صالحة له إلا رمضان والعيد والتشريق. وقولها: "كان يصوم شعبان كله كان يصومه إلا قليلاً" الثاني تفسير للأول وبيان أن قولها: كله أي غالبه، وقيل: كان يصومه كله في وقت، ويصوم بعضه في سنة أخرى، وقيل: كان يصوم تارةً من أوله، وتارةً من آخره وتارة بينهما، وما يخلى منه شيئاً بلا صيام لكن في سنين، وقيل: في تخصيص شعبان بكثرة الصوم؛ لكونه ترفع فيه أعمال العباد، وقيل: غير ذلك، فإن قيل: سيأتي قريباً في الحديث الآخر: "إن أفضل الصوم بعد رمضان صوم الحرم"، فكيف أكثر منه في شعبان دون المحرم؟ فالجواب: لعله لم يعلم فضل المحرم إلا في آخر الحياة قبل التمكن من صومه، أو لعله كان يعرض فيه أعذاراً تمنع من إكثار الصوم فيه كسفر ومرض وغيرهما. قال العلماء: وإنما لم يستكمل غير رمضان؛ لئلا يظن وجوبه.

قوله ﷺ: "حذوا من الأعمال ما تطبقون" إلى آخر هذا الحديث تقدم شرحه وبيانه واضحاً في "كتاب الصلاة" قبيل "كتاب القراءة وأحاديث القرآن".

<sup>\*</sup>قوله: "من يمل" بفتح الميم، أي لا يعرض عنكم، ولا يفطع الإقبال بالرحمة عليكم.

٢٧٢٣ - (٩) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ غُنْدَرِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أبي بِشْرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: شَهْرًا مُتَتَابِعاً مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ.

َ كَالْآُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّنَنَا ابْنُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ الأَنْصَارِيّ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ صَوْمٍ رَجَبٍ، فَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاسٍ عَلَى يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ وَمَعْدٍ فَي رَجَبٍ، فَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاسٍ عَلَى يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَصُومُ حَتّى نَقُولَ: لاَ يَصُومُ.

٢٧٢٥ - (١١) وَحَدَّنَيهِ عَلَيّ بْنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا عَلِيّ بْنُ مُسْهِرٍ، ح وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كِلاَهُمَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ فِي هَذَا الإسْنَادِ بِمِثْلِهِ.

٢٧٢٦ (١٢) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ قَالاً: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ ﴿ وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ -وَاللَّفْظُ لَهُ- حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ ﴿ وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ -وَاللَّفْظُ لَهُ- حَدَّثَنَا جَمَّادٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: عَنْ أَنَس ﴿ مَا مَ رَسُولَ الله الله الله الله الله الله الله عَلَى كَانَ يَصُومُ حَتّى يُقَالَ: قَدْ أَفْطَرَ، قَدْ أَفْطَرَ، قَدْ أَفْطَرَ.

قوله: "سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب فقال: سمعت ابن عباس يقول: كان رسول الله على يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم" الظاهر أن مراد سعيد بن جبير بهذا الاستدلال أنه لا نحي عنه، ولا ندب فيه لعينه بل له حكم باقي الشهور، ولم يثبت في صوم رجب نحي ولا ندب لعينه، ولكن أصل الصوم مندوب إليه. وفي "سنن أبي داود" أن رسول الله على ندب إلى الصوم من الأشهر الحرم، ورجب أحدها، والله أعلم.

## [٣٥ - باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرّر به أو فوّت به حقاً أو لم يفطر العيدين والتشريق، وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم

قَالَ عَبَٰدُ الله بْنُ عَمْرٍو ﴿ إِنَّهِ الْأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ الثَّلَاَثَةَ الأَيّامَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ الله ﷺ وَمَالِي. أَخَبّ إِلَيّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي.

## ٣٥ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرّر به أو فوّت به حقاً أو لم يفطر العيدين والتشريق، وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم

فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص على وقد جمع مسلم على طرقه فأتقنها، وحاصل الحديث: بيان رفق رسول الله بن المته، وشفقته عليهم، وإرشادهم إلى مصالحهم، وحثهم على ما يطيقون الدوام عليه، ونهيهم عن التعمق والإكثار من العبادات التي يخاف عليهم المكل بسببها أو تركها أو ترك بعضها، وقد بين ذلك بقوله بن التعمق والإكثار من العبادات التي يخاف عليهم المكل بسببها أو تركها أو ترك بعضها، وقد بين ذلك بقوله عليا عليكم من الأعمال ما تطيقون؛ فإن الله لا يمل حتى تملوا". وبقوله بي هذا الباب: "لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل". وفي الحديث الآخر: "أحب العمل إليه ما داوم صاحبه عليه". وقد ذم الله تعالى قوماً أكثروا العبادة ثم فرطوا فيها فقال تعالى: ﴿وَرَهْبَانِيَّةً آبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَهُا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ رِضُوّنِ اللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ﴾ (الحديد:٢٧)

-فقه الأحاديث وأقوال أهل العلم في صيام الدهر: وفي هذه الروايات المذكورة في الباب، النهي عن صيام الدهر، واختلف العلماء فيه، فذهب أهل الظاهر إلى منع صيام الدهر نظراً لظواهر هذه الأحاديث. قال القاضي وغيره: وذهب جماهير العلماء إلى جوازه إذا لم يصم الأيام المنهي عنها وهي: العيدان والتشريق، ومذهب الشافعي وأصحابه أن سرد الصيام إذا أفطر العيدين والتشريق لا كراهة فيه، بل هو مستحب بشرط أن لا يلحقه به ضرر، ولا يفوت حقاً، فإن تضرر أو فوت حقاً فمكروه، واستدلوا بحديث حمزة بن عمرو، وقد رواه البخاري ومسلم أنه قال: "يا رسول الله! إني أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ فقال: "إن شئت فصم". ولفظ رواية مسلم: "فأقره على سرد الصيام". ولو كان مكروهاً لم يقره لاسيما في السفر، وقد ثبت عن ابن عمر ابن الخطاب أنه كان يسرد الصيام، وكذلك أبو طلحة وعائشة وخلائق من السلف قد ذكرت منهم جماعة في اشرح المهذب" في باب صوم التطوع، وأحابوا عن حديث: "لا صام من صام الأبد" بأجوبة:

أحدها: أنه محمول على حقيقته بأن يصوم معه العيدين والتشريق، وكهذا أجابت عائشة ﴿

والثاني: أنه محمول على من تضرر به، أو فوت به حقاً، ويؤيده أن النهي كان خطاباً لعبد الله بن عمرو بن العاص، وقد ذكر مسلم عنه أنه عجز في آخر عمره، وندم على كونه لم يقبل الرخصة، قالوا: فنهى ابن عمر وكان لعلمه بأنه سيعجز، وأقر حمزة ابن عمرو؛ لعلمه بقدرته بلا ضرر.

والثالث: أن معنى "لا صام": أنه لا يجد من مشقته ما يجدها غيره، فيكون خبراً لا دعاء.

قوله ﷺ: "فإنك لا تستطيع ذلك" فيه إشارة إلى ما قدمناه أنه ﷺ علم من حال عبد الله بن عمرو أنه لا يستطيع الدوام عليه، بخلاف حمزة بن عمرو، وأما نهيه ﷺ عن صلاة الليل كله فهو على إطلاقه وغير مختص به.

وجه كراهة قيام كل الليل دائما: بل قال أصحابنا: يكره صلاة كل الليل دائماً لكل أحد، وفرقوا بينه وبين صوم الدهر في حق من لا يتضرر به، ولا يفوت حقاً بأن في صلاة الليل كله لا بد فيها من الإضرار بنفسه، وتفويت بعض الحقوق؛ لأنه إن لم ينم بالنهار فهو ضرر ظاهر، وإن نام نوماً ينجبر به سهره فوت بعض الحقوق، بخلاف من يصلي بعض الليل؛ فإنه يستغني بنوم باقيه، وإن نام معه شيئاً في النهار كان يسيراً لا يفوت به حق، وكذا من قام ليلة كاملة كليلة العيد أو غيرها لا دائماً، لا كراهة فيه؛ لعدم الضرر، والله أعلم.

قوله ﷺ في صوم يوم وفطر يوم: "لا أفضل من ذلك" اختلف العلماء فيه فقال المتولي من أصحابنا وغيره من العلماء: هو أفضل من السرد لظاهر هذا الحديث، وفي كلام غيره إشارة إلى تفضيل السرد، وتخصيص هذا الحديث بعبد الله بن عمرو ومن في معناه، وتقديره: لا أفضل من هذا في حقك. ويؤيد هذا أنه ﷺ لم ينه حمزة بن عمرو عن السرد، وأرشده إلى يوم ويوم، ولو كان أفضل في حق كل الناس لأرشده إليه وبينه له، فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والله أعلم.

٢٧٢٨ - (٢) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّوميِّ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّار: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَعَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ حَتَّى نَأْتِيَ أَبَا سَلَمَةَ، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِ رَسُولاً فَخَرَجَ عَلَيْنَا، وَإِذَا عِنْدَ بَابِ دَارِهِ مَسْجِدٌ قَالَ: فَكُنَّا فِي الْمَسْجِدِ حَتّى خَرَجَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: إِنْ تَشَاؤُوا أَنْ تَدْخُلُوا، وَإِنْ تَشَاؤُوا أَنْ تَقْعُدُوا هَهُنَا، قَالَ: فَقُلْنَا: لاَ، بَلْ نَقْعُدُ هَهُنَا، فَحَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ قَالَ: كُنْتُ أَصُومُ الدَّهْرَ، وَأَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةِ، قَالَ: فَإِمَّا ذُكِرْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، وَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيِّ فَأَتَيْتُهُ، \* فَقَالَ لي: "أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلِّ لَيْلَةٍ؟" فَقُلْتُ: بَلَى يَا نَبِيّ الله! وَلَمْ أُردْ بِذَلِكَ إِلاّ الحَيْرَ، قَالَ: "فَإِنّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلاَئَةَ أَيَّامِ"، قُلْتُ: يَا نَبِيّ الله! إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلكَ، قَالَ: "فَإِنّ لزَوْحكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا"، قَالَ: "فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ نَبيّ الله عَظَّا اللهِ عَلَيْك فَإِنَّهُ كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ". قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيّ الله! وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ؟ قَالَ: "كَانَ يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً" قَالَ: "وَاقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْر"، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله! إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِك، قَالَ: "فَاقْرَأُهُ فِي كُلِّ عِشْرِينَ" قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيِّ الله! إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلك قَالَ: "فَاقْرَأُهُ فِي كُلّ عَشْرِ" قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيّ الله! إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: "فَاقْرَأْهُ في كُلّ سَبْع، وَلاَ تَزدْ عَلَى ذَلِكَ؛ فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا".

قوله ﷺ: "فإن بحسبك أن تصوم" معناه: يكفيك أن تصوم. قوله ﷺ: "ولزورك عليك حقاً" أي: زائرك وقد سبق شرحه قريباً.

قوله ﷺ: "واقرأ القرآن في كل شهر، ثم قال: في كل عشرين، ثم قال: في كل سبع ولا تزد" هذا من نحو ما سبق من الإرشاد إلى الاقتصاد في العبادة، والإرشاد إلى تدبر القرآن.

عادات السلف في قراءة القرآن: وقد كانت للسلف عادات مختلفة فيما يقرؤون كل يوم بحسب أحوالهم وأفهامهم ووظائفهم، فكان بعضهم يختم القرآن في كل شهر، وبعضهم في عشرة أيام، وبعضهم أو أكثرهم في سبعة، وكثير منهم في ثلاثة، وكثير في كل يوم وليلة، وبعضهم في كل ليلة،

<sup>\*</sup>قوله: "فأما ذكرت للنبي ﷺ، وأما أرسل إلى فأتيته" لا يخفى أنه لا تقابل بين الأمرين على ظاهره، فيحتمل أن يقدر، أي: ذكرت فأتاني، أو أرسل إليّ، والأقرب أن بعض التصرفات قد وقع من بعض الرواة سهواً، والله تعالى أعلم.

قَالَ: فَشَدَّدْتُ، فَشُدَّدَ عَلَىّ.

قَالَ: وَقَالَ لِي النّبيِّ ﷺ: "إِنَّكَ لاَ تَدْرِي لَعَلَّكَ يَطُولُ بكَ عُمْرٌ".

قَالَ: فَصِرْتُ إِلَى الَّذِي قَالَ لِي النّبِيِّ ﷺ، فَلَمّا كَبِرْتُ وَدِدْتُ أَنّي كُنْتُ قَبِلْتُ رُخْصَةَ نَبيّ الله ﷺ.

َ ٢٧٢٩ (٣) وَحَدَّثَنيه زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلَّمُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ فِيهِ بَعْدَ قوله: "مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيّامٍ": "فَإِنّ لَكَ بِكُلّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، فَذَلِكَ الدّهْرُ كُلّهُ". وَقَالَ فِي الْحَديث: قُلْتُ: وَمَا صَوْمُ نَبِيّ الله كُلّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا، فَذَلِكَ الدّهْرُ كُلّهُ". وَقَالَ فِي الْحَديث: قُلْتُ: وَمَا صَوْمُ نَبِيّ الله كَالُودَ؟ قَالَ: "نِصْفُ الدّهْرِ". وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَديث مِنْ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ شَيْئًا، وَلَمْ يَقُلْ: "وَإِنّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقّاً". لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقّا".

٠٢٧٣٠ (٤) حَدَّنَي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيّاءَ: حَدَّنَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: -وَأَحْسَبَنِي قَدْ سَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ أَبِي سَلَمَةً - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو ﴿ مَا قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: "اقْرَإِ اللهُ ا

= وبعضهم في اليوم والليلة ثلاث ختمات، وبعضهم ثمان ختمات، وهو أكثر ما بلغنا، وقد أوضحت هذا كله مضافاً إلى فاعليه وناقليه في كتاب "آداب القراء" مع جمل من نفائس تتعلق بذلك، والمختار أنه يستكثر منه ما يمكنه الدوام عليه، ولا يعتاد إلا ما يغلب على ظنه الدوام عليه في حال نشاطه وغيره، هذا إذا لم تكن له وظائف عامة أو خاصة يتعطل بإكثار القرآن عنها، فإن كانت له وظيفة عامة كولاية وتعليم ونحو ذلك، فليوظف لنفسه قراءة يمكنه المحافظة عليها مع نشاطه وغيره من غير إخلال بشيء من كمال تلك الوظيفة، وعلى هذا يحمل ما حاء عن السلف، والله أعلم.

قوله: "وددت أني كنت قبلت رخصة رسول الله ﷺ معناه: أنه كبر وعجز عن المحافظة على ما التزمه ووظفه على التزمه ووظفه على نفسه عند رسول الله ﷺ فشق عليه فعله، ولا يمكنه تركه؛ لأن النبي ﷺ قال له: "يا عبد الله! لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل، فترك قيام الليل".

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث وكلام ابن عمرو، أنه ينبغي الدوام على ما صار عادة من الخير، ولا يفرط فيه. قوله ﷺ: "وإن لولدك عليك حقاً" فيه أن على الأب تأديب ولده وتعليمه ما يحتاج إليه من وظائف الدين، وهذا- الأوْزَاعِيّ قرَاءَةً قال: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأَزَدِيّ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيّ قرَاءَةً قال: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنِ ابْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً اللهُ الْوَزَاعِيّ قرَاءَةً قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: "يَا عَبْدَ الله! لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَن، كَانَ يَقُومُ اللّيْل، فَتَرَكَ قيَامَ اللّيْل".

٣٠٧٣٢ - (٢) وَحَدَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّرَاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ: سَمَعْتُ عَطَاءً يَوْعُمُ أَنَّ أَبَا الْعَبّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَبِي يَقُولُ: بَلَغَ النّبِي عَلَيْ أَنِي أَصُومُ أَسْرُدُ، وَأُصَلّي اللّيْلَ، فَإِمّا أَرْسَلَ إِلَيّ وَإِمّا لَقيتُهُ فَقَالَ: "أَلَمْ أُخْبَرْ أَنْكَ تَصُومُ وَلاَ تَفْطِرُ، وَتُصَلّي اللّيْلَ؟ فَلاَ تَفْعُلْ، فَإِنّ لِعَيْنِكَ حَظّاً، وَلِنَفْسِكَ حَظاً، وَلاَهْلِكَ حَظاً، وَلَاهُ مُضُمْ وَأَفْطِر، وَصَلّ وَنَمْ، وَصُمْ مِنْ كُلّ عَشْرَةِ أَيَامٍ يَوْماً، وَلَكَ أَجْرُ بَسْعَةٍ" قَالَ: إِنِي أَجِدُنِي فَصُمْ وَأَفْطِر، وَصَلّ وَنَمْ، وَصُمْ مِنْ كُلّ عَشْرَةِ أَيَامٍ يَوْماً، وَلَكَ أَجْرُ بَسْعَةٍ" قَالَ: إِنِي أَجِدُنِي أَقُوى مِنْ ذَلِكَ، يَا نَبِيّ الله! قَالَ: "فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدً حَلِيّ –" قَالَ: وَكَيْفَ كَانَ دَاوُدُ يَصُومُ؟ أَوْفِي مَنْ ذَلِكَ، يَا نَبِيّ الله! قَالَ: "خَصُومُ يَوْماً ويُفْطِرُ يَوْماً، وَلاَ يَفِرّ إِذَا لاَقَى" قَالَ: مَنْ لِي بِهَذِه؟ يَا نَبِيّ الله! وَال عَظَامٌ: "لَا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدِ، فَقَالَ النّبِي عَلَيْ " لَا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ، لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ، لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ، لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ،

٣٧٣٣ - (٧) وَحَدَّثَنيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَاد، وقَالَ: إِنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ.

قَالَ مُسْلِمٌ: أَبُو الْعَبَّاسِ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوخَ، مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، ثِقَةٌ عَدْلٌ.

٢٧٣٤ - (٨) وَحَدَّنَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ سَمِعَ أَبِي اللهُ عُبَدُ الله بْنَ عَمْرٍوا... أَبَا الْعَبّاسِ، سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍوا قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: "يَا عَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍوا ...

<sup>-</sup>التعليم واحب على الأب وسائر الأولياء، قبل بلوغ الصبي والصبية، نص عليه الشافعي وأصحابه، قال الشافعي وأصحابه، وأصحابه: وعلى الأمهات أيضاً هذا التعليم إذا لم يكن أب؛ لأنه من باب التربية، ولهن مدخل في ذلك، وأحرة هذا التعليم في مال الصبي، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته؛ لأنه مما يحتاج إليه، والله أعلم.

قوله ﷺ في وصف داود ﷺ: "كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، ولا يفر إذا لاقى، قال: من لي بهذه يا نبي الله" معناه: هذه الخصلة الأخيرة - وهي عدم الفرار - صعبة على كيف لي بتحصيلها؟ قوله ﷺ: "لا صام من صام الأبد=

إِنَّكَ لَتَصُومُ الدّهْرَ، وَتَقُومُ اللَّيْلَ، وَإِنَّكَ، إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ، وَنَهِكَتْ، لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ، صَوْمُ ثَلاَثَة أَيَّامٍ مِنَ الشّهْرِ، صَوْمُ الشّهْرِ كُلَّهِ" قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: "فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً، وَلاَ يَفرّ إِذَا لاَقَى".

٩٧٣٥ - (٩) وَحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتِ بِهَذَا الإسْنَادِ، وَقَالَ "وَنَفِهَتِ النَّفْسُ".

٣٣٦ - (١٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرُو، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرُو ﴿ اللَّهِ عَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: "أَلَمْ أُخْبَرْ أَنْكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النّهَارَ؟" قَلْتُ: إِنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ، قَالَ: "فَإِنْكَ، إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، هَجَمَتْ عَيْنَاكَ، ونَفِهَتْ نَفْسُكَ، لِعَيْنِكَ حَقّ، وَلَفُهِلَكَ حَقّ، وَلأَهْلِكَ حَقّ، قُمْ وَنَمْ، وَصُمْ وَأَفْطِرْ".

٢٧٣٧ - (١١) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أُوسٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو فَهِمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَىٰ الله صَلاَةُ دَاوُدَ الله صَلاَةُ دَاوُدَ الله عَلَىٰ الله صَلاَةُ دَاوُدَ الله عَلَىٰ الله صَلاَةً دَاوُدَ الله عَلَىٰ الله صَلاَةً دَاوُدَ الله عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الل

٢٧٣٨ - (١٢) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاق: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ فِيغَارٍ أَنَّ عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَثْمَ أَنَّ النّبِيَّ عَلَیْ قَالَ: الله عَرْ وَجَلَّ الصّیامِ إِلَى الله عَرَ وَجَلَّ الله عَرْ وَجَلَّ الصّیامِ إِلَى الله عَرْ وَجَلَّ الله عَرْ وَجَلَّ صَلاَةُ دَاوُدَ حَلِّه حَيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ نِصْفَ الدّهْرِ، وَأَحَب الصّلاَةِ إِلَى الله عَرْ وَجَلَّ صَلاَةُ دَاوُدَ حَالَ يَرْقُدُ آخِرَهُ، يَقُومُ ثُلُثَ اللّيلِ بَعْدَ شَطْرِهِ". عَلَا أَنْ يَقُومُ، ثُمَّ يَرْقُدُ آخِرَهُ، يَقُومُ ثُلُثَ اللّيلِ بَعْدَ شَطْرِهِ". قَالَ: نَعْمَ وَالَ: نَعْمَ وَالَ: نَعْمَو اللّه الله عَرْ وَالْ الله الله وَالْ الله عَرْ وَالْ الله وَالله الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَالله وَلَّنَا وَالله وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَالَهُ وَالله وَالله وَلَا الله وَلُولُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَلَا الله وَاللّه وَاللّه وَلَا الله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا الله وَاللّه وَلَا الله وَاللّه وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا وَلَا الللللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّ

<sup>=</sup> لا صام من صام الأبد" سبق شرحه في هذا الباب، وهكذا هو في النسخ مكرر مرتين، وفي بعضها ثلاث مرات. شرح الغريب: قوله ﷺ: "هجمت له العين ونمكت" معنى هجمت: غارت، ونمكت بفتح النون وبفتح الهاء وكسرها، والتاء ساكنة، "نمكت العين" أي ضعفت، وضبطه بعضهم: "نمكت" بضم النون وكسر الهاء وفتح التاء أي ضنيت، وهذا ظاهر كلام القاضي.

قوله: "ونفهت النفس" بفتح النون وكسر الفاء أي أعيت.

١٠٤٠ - ٢٧٤٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيّاضٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عِيَاضٍ ابْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيّاضٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو هُمَّا، أَنّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لَهُ: "صُمْ يَوْمَا، وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ" قَالَ: إِنّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: إِنّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: إِنّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: إِنّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: إِنّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: إِنّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: "صُمْ أُوبُعَةَ أَيّامٍ، وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ" قَالَ: إِنّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: "صُمْ أَوْضَلَ الصّيَامِ عِنْدَ الله، صَوْمَ وَلَكَ أَجْرُهُ مَا بَقِيَّ قَالَ: "صُمْ أَوْضَلَ الصّيَامِ عِنْدَ الله، صَوْمَ وَلُكَ أَجْرُهُ مَا بَقِيَ " قَالَ: إِنّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: "صُمْ أَوْضَلَ الصّيَامِ عِنْدَ الله، صَوْمَ وَلُكَ أَجْرُهُ مَا بَقِيَ " قَالَ: إِنّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: "صُمْ أَوْضَلَ الصّيَامِ عِنْدَ الله، صَوْمَ وَلُكَ أَجْرُهُ مَا بَقِيَ " قَالَ: يَصُومُ يَوْمًا، وَيُوْطَرُ يَوْمًا".

<sup>-</sup>قوله: "حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو، عن عمرو بن أوس" عمرو الأول هو ابن دينار، كما بينه في الرواية الثانية. قوله: "فألقيت له وسادة" فيه إكرام الضيف والكبار وأهل الفضل.

قوله: "فحلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه" فيه بيان ما كان عليه النبي ﷺ من التواضع ومجانبة الاستئثار على صاحبه وحليسه.

<sup>\*</sup>قوله: "صم يوماً ولك أحر ما بقي" أي: صم يوماً من كل عشرة ولك أجر ما بقي وقوله: صم يومين، أي: من العشرة، وقيل: من العشرين حتى يصح قوله: و"لك أجر ما بقي" على قاعدة إن الحسنة بعشر أمثالها، ولا يخفى أن هذا لا يناسب الكلام السابق ولا اللاحق، والوجه أن يقال: إنه بالنسبة إلى عشرة واحدة، والمراد: صم يوماً من العشرة واكتف عن الباقي بالأجر، والله تعالى أعلم.

7٧٤١ (١٥) وَحَدَّنَنِ رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَهْدِيّ قَالَ رُهَيْرُ: حَدَّثَنَا صَلِيمُ بْنُ حَيّانَ: حَدَّثَنَا صَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ: قَالَ رُهَيْرُ: عَدْ الله بْنُ عَمْرٍو! بَلَغَنِي أَنْكَ تَصُومُ النّهَارَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرٍو! بَلَغَنِي أَنْكَ تَصُومُ النّهَارَ وَتَقُومُ اللّهْلُنَ، فَلاَ تَفْعَلْ، فَإِنّ لِحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَظّا، وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَظّا، وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَظّا، وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَظّا، وَإِنّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَظّا، صُمْ وَأَفْطِرْ، صُمْ مِنْ كُلّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيّامٍ، فَذَلِكَ صَوْمُ الدّهْرِ" قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنّ حِظّا، وَأَفْطِرْ يَوْمًا".

فَكَانَ يَقُولُ: يَا لَيْتَنِي أَخَذْتُ بِالرِّخْصَة.

ضبط الأسماء: قوله: "حدثنا سليم بن حيان" بفتح السين وكسر اللام، وقد سبق في مقدمة الكتاب أنه ليس في الصحيح "سليم" بفتح السين غيره.

قوله: "سعيد بن ميناء" هو بالمد والقصر، والقصر أشهر.

# [٣٦- باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر...]

٢٧٤٢ - (١) حَدَّنَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرَّوخَ: حَدِّنَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ قَالَ: حَدَّنَتْنِي مُعَاذَةُ الْعَدَوِيّةُ أَنّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النّبِي ﷺ أَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَعَاذَةُ الْعَدَوِيّةُ أَنّها سَأَلَتْ: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ ثَلَاثَةَ أَيّامٍ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيّ أَيّامِ الشّهْرِ كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيّ أَيّامِ الشّهْرِ كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيّ أَيّامِ الشّهْرِ يَصُومُ.

٣ ٢٧٤٣ (٢) وَحَدَّنَىٰ عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضّبَعِيّ: حَدَّثَنَا مَهْدِيّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ: حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُطَرّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَلَىٰ أَنَّ النّبِيّ عَلَىٰ قَالَ لَهُ النّبِيّ عَلَىٰ قَالَ لَهُ النّبِيّ عَلَىٰ قَالَ: "فَإِذَا حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُطَرّفٍ، عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَلَىٰ أَنَّ النّبِيّ عَلَىٰ قَالَ: "فَإِذَا حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بُنَ جَرِيرٍ عَنْ مُطَرّفٍ، عَنْ سُرّةٍ هَذَا الشّهْرِ؟" \* قَالَ: لاَ، قَالَ: "فَإِذَا أَصُمُ مَنْ سُرّةٍ هَذَا الشّهْرِ؟" \* قَالَ: "فَإِذَا أَصُمُ مُ يَوْمَيْنٍ".

ستحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس فيه حديث عائشة: "أن النبي الله كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ولم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم". وحديث عمران بن حصين: "أن النبي الله قال له أو قال لرجل وهو يسمع: "يا فلان أصمت من سرة هذا الشهر؟ قال: لا، قال: فإذا أفطرت فصم يومين".

شرح الغريب: هكذا هو في جميع النسخ: "من سرة هذا الشهر" بالهاء بعد الراء، وذكر مسلم بعده حديث أبي قتادة ثم حديث عمران أيضاً "في سرر شعبان"، وهذا تصريح من مسلم بأن رواية عمران الأولى بالهاء، والثانية بالراء، ولهذا فرق بينهما، وأدخل الأولى مع حديث عائشة كالتفسير له، فكأنه يقول: يستحب أن تكون الأيام الثلاثة من سرة الشهر، وهي وسطه، وهذا متفق على استحبابه، وهو استحباب كون الثلاثة هي أيام البيض، وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، وقد جاء فيها حديث في كتاب الترمذي وغيره، وقيل: هي الثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر، قال العلماء: ولعل النبي الله لم يواظب على ثلاثة معينة؛ لئلان تعينها، ونبه بسرة الشهر وبحديث الترمذي في أيام البيض على فضيلتها.

<sup>\*</sup>قوله: "أصمت من سرة هذا الشهر..." الظاهر أن هذا الحديث هو حديث "سرر هذا الشهر"، وإنما وقع الاختلاف من بعض الرواة سهواً أو ظناً منه أن السرر معناه السرة، كمال قال غير واحد، فنقل بالمعنى —والله تعالى أعلم— وجوز النووي وغيره أنه حديث آخر ورد في صوم أيام البيض، والنظر يأبي ذلك، وأيضاً هي ثلاثة والوارد في الحديث يومين، والله تعالى أعلم.

٢٧٤٤ - (٣) وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التّميميّ وَقُتَيبَةُ بْنُ سَعيد، جَميعاً عَنْ حَمّادٍ -قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ - عَنْ غَيْلاَنَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَعْبَدٍ الزّمّانِيّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: رَجُلٌ أَتَى النّبِيّ عَلَى فَقَالَ: كَيْفَ تَصُومُ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ الله عَلَى فَلَمّا رَأَى عُمَرُ فَهِ غَضَبَهُ قَالَ: رَصُولِه، رَصُولِه، وَضِينَا بِالله رَبّا، وَبِالإِسْلاَمِ دِيناً، وَبِمُحَمّدٍ نَبِيّاً، نَعُوذُ بِالله مِنْ غَضَبِ الله وَغَضَبِ رَسُولِه، فَحَعَلَ عُمَرُ فَهِ يُرَدِّدُ هَذَا الْكَلامَ حَتّى سَكَنَ غَضَبُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله! كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الله مَنْ يَصُومُ الله وَلَمْ يُومَى الله وَيُفَطِرُ الله وَلَمْ يَعْفَلُ الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله الله عَلَى الله أَنْ يُكَفّرَ السّنة الّتِي قَبْلُهُ، وَالسّنة الّتِي قَبْلَهُ، وَالسّنة الّتِي عَلَى الله أَنْ يُكَفّرَ السّنة الّتِي قَبْلَهُ، وَالسّنة الّتِي بَعْدَهُ، وَصِيامُ يَوْمَ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى الله أَنْ يُكَفّرَ السّنة الّتِي قَبْلَهُ، وَالسّنة الّتِي بَعْدَهُ، وَصِيامُ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى الله أَنْ يُكَفّرَ السّنة الّتِي قَبْلَهُ، وَالسّنة الّتِي بَعْدَهُ،

قوله: "عن عبد الله بن معبد الزماني" هو بزاي مكسورة ثم ميم مشددة. قوله: "عن عبد الله بن سعبد الزماني عن أبي قتادة: رجل أتى النبي شخ فقال: كيف تصوم" هكذا هو في معظم النسخ: "عن أبي قتادة: رجل أتى"، وعلى هذا يقرأ رجل بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: الشأن والأمر رجل أتى النبي شخ فقال، وقد أصلح في بعض النسخ "أن رجلاً أتى"، وكان موجب هذا الإصلاح جهالة انتظام الأول، وهو منتظم كما ذكرته، فلا يجوز تغييره، والله أعلم. قوله: "رجل أتى النبي شخ فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله شخ " قال العلماء: سبب غضبه شخ أنه كره مسألته؛ لأنه يحتاج إلى أن يجيبه ويخشى من جوابه مفسدة، وهي أنه ربما اعتقد السائل وجوبه أو استقله أو اقتصر عليه، وكان يقتضي حاله أكثر منه، وإنما اقتصر عليه النبي شخ لشغله بمصالح المسلمين وحقوقهم، وحقوق أزواجه وأضيافه والوافدين إليه؛ لئلا يقتدي به كل أحد فيؤدي إلى الضرر في حق بعضهم، وكان حق السائل أن يقول: كم أصوم أو كيف أصوم؟ فيخص السؤال بنفسه ليجيبه بما تقتضيه حاله، كما أحاب غيره بمقتضي أحوالهم، والله أعلم.

قوله: "كيف من يصوم يوماً ويفطر يومين؟ قال: وددت أي طوقت ذاك" قال القاضي: قيل: معناه: وددت أن أمتي تطوقه؛ لأنه ﷺ كان يطيقه وأكثر منه، وكان يواصل ويقول: "إني لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني". قلت: ويؤيد هذا التأويل قوله ﷺ في الرواية الثانية: "ليت أن الله قوانا لذلك"، أو يقال: إنما=

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ قَالَ: وسُئِلَ عَنْ صَوْمُ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ وَالْحَمِيسِ، فَسَكَتْنَا عَنْ ذِكْرِ الْحَمِيسِ لما نَرَاهُ وَهْماً.

<sup>-</sup>قاله؛ لحقوق نسائه وغيرهن من المسلمين المتعلقين به والقاصدين إليه.

قوله ﷺ: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده" معناه: يكفر ذنوب صائمه في السنتين، قالوا: والمراد بما الصغائر، وسبق بيان مثل هذا في تكفير الخطايا بالوضوء، وذكرنا هناك أنه إن لم تكن صغائر يرجى التخفيف من الكبائر، فإن لم يكن رفعت درجات.

قوله ﷺ في صيام الدهر: "لا صام ولا أفطر" قد سبق بيانه. قوله في هذا الحديث من رواية شعبة: "قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهماً" ضبطوا "نراه" بفتح النون وضمها، وهما صحيحان. وجه ترك الإمام مسلم رواية شعبة، وتصحيح القاضي إياه مؤولاً وأقوال أهل العلم في تعيين الأيام الثلاثة: قال القاضي عياض ﷺ: إنما تركه وسكت عنه لقوله: "فيه ولدت وفيه بعثت أو أنزل علي" وهذا إنما هو في يوم الاثنين كما جاء في الروايات الباقيات: "يوم الاثنين" دون ذكر الخميس، فلما كان في رواية شعبة ذكر الخميس تركه مسلم؛ لأنه رآه وهماً، قال القاضي: ويحتمل صحة رواية شعبة، ويرجع الوصف بالولادة والإنزال إلى الاثنين=

٢٧٤٦ (٥) وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ: حَدَّثَنَا أَبِي، حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حِ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرًاهِيمَ: أَخْبَرَنَا النّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، كُلّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَاد.

٢٧٤٧ - (٦) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيّ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَل: حَدَّثَنَا أَبَانٌ الْعَطَّارُ: حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيرٍ فِي هَذَا الإِسْنَادِ، بِمِثْلَ حَدِيثِ شُعْبَةً، غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ الإِثْنَيْنِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَمِيسَ.

ُ ٧٤٨ - (٧) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيّ ابْنُ مَيْمُون عَنْ غَيْلاَنَ، عَنْ عَبْد الله بْنِ مَعْبَد الزَّمّانِيّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيّ ﷺ أَنّ رَسُولَ الله ﷺ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ الإِنْنَيْنِ؟ فَقَالَ: "فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيّ".

قال القاضي: واختلفوا في تعيين هذه الأيام الثلاثة المستحبة من كل شهر، ففسره جماعة من الصحابة والتابعين بأيام البيض، وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، منهم عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبوذر، وبه قال أصحاب الشافعي، \*\* واختار النخعي وآخرون آخر الشهر، واختار آخرون ثلاثة من أوله، منهم الحسن، واختارت عائشة وآخرون صيام السبت والأحد والاثنين من شهر، ثم الثلاثاء والأربعاء والخميس من الشهر الذي بعده، واختار آخرون الاثنين والخميس، وفي حديث رفعه ابن عمر أول اثنين في الشهر وخميسان بعده، وعن أم سلمة: أول خميس والاثنين بعده ثم الاثنين، وقيل: أول يوم من الشهر والعاشر والعشرين، وقيل: إنه صيام مالك بن أنس، وروي عنه كراهة صوم أيام البيض، وقال ابن شعبان المالكي: أول يوم من الشهر والحادي عشرون، والله أعلم.

<sup>-</sup>دون الخميس، وهذا الذي قاله القاضي متعين، والله أعلم.

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: وقال شيخنا في شرح الترمذي: حاصل الخلاف في تعيين البيض تسعة أقوال، أرجحها القول الرابع (أولها الثالث عشر). (فتح الملهم: ٥/ ٣٢٢ بيروت)

#### [۳۷ باب صوم سرر شعبان]

٩ ٢٧٤٩ (١) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ مُطَرّفِ - وَلَمْ أَفْهَمْ مُطَرّفاً مِنْ هَدَّابٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ هُا أَنْ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لَهُ -أَوْ لَا خَرَ-: "أَصُمْتَ مِنْ سُرَرٍ شَعْبَانَ؟" قَالَ: لاَ، قَالَ: "فَإِذًا أَفْطَرْتَ، فَصُمْ يَوْمَيْنِ".

٢٧٥١ - (٢) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنِ الْحُرَيْرِيّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ مُطَرّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ عَلَىٰ أَنّ النّبِيّ عَلَىٰ قَالَ لِرَجُلٍ: "هَلْ صُمْتَ مِنْ سُرَرِ هَنْ مُطَرّفٍ، عَنْ مُطَرّفٍ، عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ صُحْمًا أَنّ النّبِيّ عَلَىٰ قَالَ لِرَجُلٍ: "هَلْ صُمْتَ مِنْ سُرَرِ هَنْ مُكَانَهُ". هَذَا الشّهْرِ شَيْئًا؟" قَالَ: لا، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَىٰ: "فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ، فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ".

#### ۳۷ باب صوم سرر شعبان

فيه: "عمران بن الحصين أن رسول الله ﷺ قال له: أو لآخر: أصمت من سرر شعبان؟ قال: لا، قال: فإذا أفطرت فصم يومين مكانه".

أقوال أهل العلم في تفسير السور: ضبطوا "سرر" بفتح السين وكسرها، وحكى القاضي ضمها، قال: وهو جمع "سرة"، ويقال: أيضاً سرار وسرار بفتح السين وكسرها، وكله من الاستسرار، قال الأوزاعي وأبو عبيد وجمهور العلماء من أهل اللغة والحديث والغريب: المراد بالسرر آخر الشهر، سميت بذلك؛ لاستسرار القمر فيها. قال القاضي: قال أبو عبيد وأهل اللغة: السرر آخر الشهر، قال: وأنكر بعضهم هذا، وقال: المراد وسط الشهر، قال: وسرار كل شيء وسطه، قال هذا القائل: لم يأت في صيام آخر الشهر ندب، فلا يحمل الحديث عليه بخلاف وسطه فإنها أيام البيض. وروى أبو داود عن الأوزاعي: سرره: أوله. ونقل الخطابي عن الأوزاعي: سرره: آخره. قال البيهقي في السنن الكبير بعد أن روى الروايتين عن الأوزاعي: الصحيح آخره، و لم يعرف الأزهري أن سرره أوله. قال الهروي: والذي يعرفه الناس أن سرره آخره، ويعضد من فسره بوسطه الرواية السابقة في الباب قبله "سرة هذا الشهر"، وسرارة الوادي وسطه وخياره.

وقال ابن السكيت: سرار الأرض أكرمها ووسطها، وسرار كل شيء وسطه وأفضله، فقد يكون سرار الشهر من هذا. قال القاضي: والأشهر أن المراد آخر الشهر، كما قال أبو عبيد والأكثرون، وعلى هذا يقال: هذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة في النهي عن تقديم رمضان بصوم يوم ويومين، ويجاب عنه بما أجاب المازري وغيره، وهو أن هذا الرجل كان معتاد الصيام آخر الشهر أو نذره، فتركه بخوفه من الدخول في النهي عن تقدم رمضان، فبين له النبي على الصوم المعتاد لا يدخل في النهي، وإنما ننهي عن غير المعتاد، والله أعلم.

٢٧٥١ – (٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ أُخِي مُطَرِّفٍ بْنِ الشَّخِيرِ قَالَ: سَمِعْتُ مُطْرِّفاً يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﴿ مَنْ النّبِي اللّهِ النّبِي اللّهِ النّبِي اللّهِ النّبِي اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الله

قوله ﷺ في رواية محمد بن المثنى: "إذا أفطرت رمضان" هكذا هو في جميع النسخ وهو صحيح، أي: أفطرت من رمضان، كما في الرواية التي قبلها، وحذف لفظة "من" في هذه الرواية، وهي مراده كقوله تعالى: ﴿وَٱخۡتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُر﴾ (الأعراف:٥٥) أي من قومه، والله أعلم.

## [٣٨- باب فضل صوم المحرم]

٣٧٥٣ (١) حَدَّنَني قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَفْضَلُ الصّيَامِ، بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ الله الله عَلَيْلِ". رَمَضَانَ، شَهْرُ الله الله المُحَرِّمُ، وَأَفْضَلُ الصّلاَةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلاَةُ اللّيْلِ".

٢٧٥٤ – (٢) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُجَمّدِ ابْنِ الْمُنْتَشْرِ، عَنْ حُميْدِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ الْمَهُ قَالَ: سُئِلَ: أَيّ الصّلاَةِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: "أَفْضَلُ الصّلاَةِ، بَعْدَ الصّلاَةِ الْمُحَرِّمِ". الْمَكْتُوبَةِ، الصّلاَةُ فِي جَوْف اللّيْلِ، وَأَفْضَلُ الصّيَامِ، بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، صِيَامُ شَهْرِ الله الْمُحَرِّمِ". الْمَكْتُوبَةِ، الصّلاَةُ فِي جَوْف اللّيْلِ، وَأَفْضَلُ الصّيَامِ، بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، صِيَامُ شَهْرِ الله الْمُحَرِّمِ". الْمُكْتُوبَةِ، الصّلاَةُ فِي جَوْف اللّيْلِ، وَأَفْضَلُ الصّيَامِ، بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، صِيَامُ شَهْرِ الله الْمُحَرِّمِ". وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِي عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ وَائِدَةَ، عَنْ وَائِدَةَ، عَنْ وَائِدَةَ، عَنْ

#### ٣٨- باب فضل صوم المحرم

عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ بِهَذَا الإسْنَاد، فِي ذِكْرِ الصَّيَامِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

قوله: "عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة".

لم يذكر حديث الحميدي عن أبي هويرة الإمام البخاري في "صحيحه"، وذكر الإمام مسلم هنا فقط: اعلم أن أبا هريرة يروي عنه اثنان كل واحد منهما حميد بن عبد الرحمن، أحدهما هذا الحميري، والثاني: حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، قال الحميدي في "الجمع بين الصحيحين": كل ما في البخاري ومسلم: حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، فهو الزهري، إلا في هذا الحديث خاصة حديث: "أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل" فإن راويه حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة، وهذا الحديث لم يذكره البخاري في صحيحه، ولا ذكر للحميري في البخاري أصلاً ولا في مسلم إلا في هذا الحديث. قوله على "أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم" تصريح بأنه أفضل الشهور للصوم، وقد سبق الجواب عن إكثار النبي في من صوم شعبان دون المحرم، وذكرنا فيه جوابين: أحدهما: لعله إنما علم فضله في آخر حياته، والثاني: لعله كان يعرض فيه أعذار من سفر أو مرض أو غيرهما.

قوله ﷺ: "وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل" فيه دليل لما اتفق العلماء عليه أن تطوع الليل أفضل من تطوع النهار، وفيه حجة لأبي إسحاق المروزي من أصحابنا ومن وافقه أن صلاة الليل أفضل من السنن الراتبة، وقال أكثر أصحابنا: الرواتب أفضل؛ لأنها تشبه الفرائض، والأول أقوى وأوفق للحديث، والله أعلم.

# [٣٩ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعاً لرمضان]

١٧٥٦ (١) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيّ بْنُ حُحْرٍ، جَمِيعاً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيّ بْنُ حُحْرٍ، جَمِيعاً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنُ جَعْفَرٍ -: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُمْرَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِيّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اللَّافَصَارِيّ ﴿ اللهُ عَلَيْكُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكُ فَعَارٍ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِيّ، عَنْ أَبِي أَيُوبَ اللَّافَصَارِيّ ﴿ وَهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ

٢٧٥٧ - (٢) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخُو يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَيُوبَ الأَنْصَارِيّ ﴿ مَا لَا سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ بِمِثْلِهِ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمعْتُ عُمَرَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: سَمعْتُ أَبَا أَيُوبَ ﴿ مَا لَيُوبَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمعْتُ عُمَرَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: سَمعْتُ أَبَا أَيُوبَ ﴿ مَا لَيْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ

# ٣٩ - باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعاً لرمضان

قوله على المن صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر".

أقوال الأئمة في صيام ست من شوال، ووجه كونه كصيام الدهر: فيه دلالة صريحة لمذهب الشافعي وأحمد وداود وموافقيهم في استحباب صوم هذه الستة. وقال مالك وأبو حنيفة: يكره ذلك. \*\* قال مالك في الموطأ: ما رأيت أحداً من أهل العلم يصومها، قالوا: فيكره؛ لئلا يظن وجوبه، ودليل الشافعي وموافقيه هذا الحديث الصحيح الصريح، وإذا ثبتت السنة لا تترك؛ لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها، وقولهم: قد يظن وجوبها، ينتقض بصوم عرفة وعاشوراء وغيرهما من الصوم المندوب، قال أصحابنا: والأفضل أن تصام الستة متوالية عقب يوم الفطر، فإن فرقها أو أخرها عن أوائل شوال إلى أواخره حصلت فضيلة المتابعة؛ لأنه يصدق أنه أتبعه ستاً من شوال، قال العلماء: وإنما كان ذلك كصيام الدهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر، والستة بشهرين، وقد جاء هذا في حديث مرفوع في "كتاب النسائي".

وقوله ﷺ: "ستًا من شوال" صحيح، ولو قال: "ستة" بالهاء جاز أيضًا. قال أهل اللغة: يقال: صمنا خمسًا وستًا=

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: وقال الشيخ ابن الهمام: "وجه الكراهة أنه يفضي إلى اعتقاد لزومها من العوام؛ لكثرة المداومة، ولذا سمعنا من يقول يوم الفطر: نحن إلى الآن لم يأت عيدنا أو نحوه، فأما عند الأمن من ذلك، فلا بأس لورود الحديث به..." (فتح الملهم:٥/ ٣٢٨، بيروت)

=و خمسة وستة، وإنما يلتزمون الهاء في المذكر إذا ذكروه بلفظه صريحاً، فيقولون: صمنا ستة أيام، ولا يجوز ست أيام، فإذا حذفوا الأيام حاز الوجهان، ومما حاء حذف الهاء فيه من المذكر إذا لم يذكر بلفظه قوله تعالى: ﴿ يَكَرَبَّصَنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرُ وَعَشَراً ﴾ (البقرة: ٢٣٤) أي عشرة أيام، وقد بسطت إيضاح هذه المسألة في "تهذيب الأسماء واللغات"، وفي "شرح المهذب"، والله أعلم.

\* \* \* \*

# [٠٤- باب فضل ليلة القدر، والحثُّ على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها]

٩ ٢٧٥٩ - (١) وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ النّبِي ﷺ أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ "أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا، فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السّبْعِ الأَوَاخِرِ".

## • ٤ - باب فضل ليلة القدر، والحثّ على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها

وجه تسمية ليلة القدر، وأقوال أهل العلم في تعيينها: قال العلماء: وسميت ليلة القدر لما يكتب فيها للملائكة من الأقدار والأرزاق والآجال التي تكون في تلك السنة كقوله تعالى: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (الدخان:٤) وقوله تعالى: ﴿تَبَرُّ لَ الْمَالِمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى العَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ ع

وقيل: سميت ليلة القدر؛ لعظم قدرها وشرفها، وأجمع من يعتد به على وجودها ودوامها إلى آخر الدهر؛ للأحاديث الصحيحة المشهورة، قال القاضي: واختلفوا في محلها، فقال جماعة: هي منتقلة تكون في سنة في ليلة، وفي سنة أخرى في ليلة أخرى وهكذا، وكهذا يجمع بين الأحاديث، ويقال: كل حديث جاء بأحد أوقاتها ولا تعارض فيها، قال: ونحو هذا قول مالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وغيرهم قالوا: وإنما تنتقل في العشر الأواخر من رمضان، وقيل: \* بل في كله، وقيل: إنما معينة، فلا تنتقل أبداً، بل هي ليلة معينة في جميع السنين لا تفارقها، وعلى هذا قيل: في السنة كلها، وهو قول ابن مسعود وأبي حنيفة وصاحبيه، وقيل: بل في شهر رمضان كله، وهو قول ابن عمر وجماعة من الصحابة، وقيل: بل في العشر الوسط والأواخر. وقيل: في العشر الأواخر، وقيل: تعشرين أو سبع وعشرين، أو ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين، وهو قول ابن عباس، وقيل: ليلة ثلاث وعشرين، وهو قول كثيرين من الصحابة وغيرهم، وقيل: ليلة وحشرين، وهو عكي عن بلال وابن عباس والحسن وقتادة، وقيل: ليلة سبع وعشرين، \* وهو قول جماعة الم بع وعشرين، وهو قول جماعة وغيرهم، وقيل: ليلة المبع وعشرين، وهو قول كثيرين من الصحابة وغيرهم، وقيل: ليلة البع وعشرين، وهو قول كثيرين من الصحابة وغيرهم، وقيل: ليلة أبع وعشرين، وهو قول كثيرين من الصحابة وغيرهم، وقيل: ليلة البع وعشرين، وهو قول كثيرين من الصحابة وغيرهم، وقيل: ليلة أبع وعشرين، وهو قول كثيرين من الصحابة وغيرهم، وقيل: ليلة البع وعشرين، وهو قول جماعة الله على وابن مسعود، وقبل وابن عباس والحسن وقتادة، وقيل: ليلة سبع وعشرين، وهو قول جماعة المناء وقبل المناء وعشرين، وهو قول جماعة وابن مسعود، وقبل وابن عباس والحسن وقتادة، وقبل: ليلة سبع وعشرين، وهو قول جماعة وابن مسعود، وقبل وابن عباس والحسن وقتادة، وقبل: له المناء وابن عباس والحسن وقبل المناء المناء وابن عباس والحسن وقباد المناء وابن عباس والحسن والحسن والعباء وابن الصدة وابن مسعود وابن عباس والحسن وابن وابن عباس والحسن وابن وابن عباس والحسن وابن وابن عباس وابن عباس والحسن وابن وابن عباس وابن وبن عباس وابن عباس وابن وبن عباس وابن عباس وابن عباس وابن عباس وابن وبن عباس وابن عباس وابن عباس وابن عباس وابن عباس وابن وبن عباس وابن عب

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قال الحافظ ﷺ: وقد اختلف العلماء في ليلة القدر اختلافا كثيرا، وتحصل لنا من مذاهبهم في ذلك أكثر من أربعين قولا، كما وقع لنا نظير ذلك في ساعة الجمعة، وقد اشتركتا في إخفاء كل منهما، ليقع الجد في طلبهما. (فتح الملهم: ٥/ ٣٣٩، بيروت)

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: وقال صاحب الكافي من الحنفية، وكذا المحيط: "من قال لزوجته: أنت طالق ليلة القدر، طلقت ليلة سبع وعشرين، لأن العامة تعتقد أنما ليلة القدر، وهذا إذا كان الحالف غير فقيه يعرف الاختلاف كما في الدر المختار". (فتح الملهم:٥/٥، بيروت)

٢٧٦٠ - (٢) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ عَنِ النّبِيّ ﷺ قَالَ: "تَحَرّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السّبْعِ الأَوَاخِرِ".

َ ٢٧٦١ - (٣) وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزّهْرِيّ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ ﴿ قَالَ: رَأَى رَجُلٌ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقَالَ النّبِيّ ﷺ: "أَرَى رُؤْيَاكُمْ فِي الْعَشْرِ الأَوَاحِرِ، فَاطْلُبُوهَا فِي الْوِثْرِ مِنْهَا.

٢٧٦٢ (٤) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عُمْرَ أَنَّ أَبَاهُ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لِيهُ اللهَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهَ اللهُ ا

٣٧٦٣ - (٥) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُقْبَةَ - وَهُوَ ابْنُ حُرَيْثٍ - قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ هُلِيَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأُواخِر - يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ - فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ، فَلاَ يُغْلَبَنَ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي".

<sup>=</sup>من الصحابة، وقيل: سبع عشرة، وهو محكي عن زيد بن أرقم وابن مسعود أيضاً، وقيل: تسع عشرة، وحكي عن ابن مسعود أيضاً وحكي عن علي أيضاً، وقيل: آخر ليلة من الشهر، قال القاضي: وشذ قوم فقالوا: رفعت؛ لقوله على حين تلاحا الرجلان فرفعت، وهذا غلط من هؤلاء الشاذين؛ لأن آخر الحديث يرد عليهم، فإنه على قال: "فرفعت، وعسى أن يكون خيراً لكم، فالتمسوها في السبع والتسع" هكذا هو في أول صحيح البخاري، وفيه تصريح بأن المراد برفعها رفع بيان علم عينها، ولو كان المراد رفع وجودها لم يأمر بالتماسها.

قوله ﷺ: "أرى رؤياكم قد تواطت" أي توافقت، وهكذا هو في النسخ بطاء ثم تاء، وهو مهموز، وكان ينبغي أن يكتب بألف بين الطاء والتاء صورة للهمزة، ولا بد من قراءته مهموزاً، قال الله تعالى: ﴿لِيُوَاطِئُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ ﴾ (التوبة:٣٧). قوله ﷺ: "تحروا ليلة القدر" أي: احرصوا على طلبها واحتهدوا فيه.

شرح كلمات الحديث مع ضبط بعضها: قوله ﷺ: "فالتمسوها في العشر الغوابر" يعني: البواقي وهي الأواخر.=

٢٧٦٥ – (٧) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيّ، عَنْ جَبَلَةَ وَمُحَارِبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ "تَحَيَّنُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاحِرِ" أَوْ قَالَ: "في التّسْع الأَوَاحِرِ".

٦ُ ٢٧٦٦ (٨) حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالاً: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ وَهُ اللّهِ عَنْ أَبِي اللّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ وَهُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ قَالَ: "أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ أَيْقَظَنِي بَعْضُ أَهْلِي، فنسِيْتُها \*، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ ". وَقَالَ حَرْمَلَةُ: "فَنَسَيْتُهَا".

٢٧٦٧ - (٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بَنُ سَعِيدٍ: حَدَّنَا بَكْرٌ - وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ - عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ ﷺ قَالَ: كَانَ مُحُمّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ ﷺ وَسَعُ عشرُونَ رَسُولُ الله ﷺ يُحَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الَّتِي فِي وَسَطِ الشّهْرِ، فَإِذَا كَانَ مِنْ حَين تَمْضِي عشرُونَ لَيْلَةً، وَيَسْتَقْبِلُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، يَرْجِعُ إِلَى مَسْكَنِهِ، وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ، ثُمّ إِنّهُ أَقَامَ فِي شَهْرٍ، جَاوِرَ فِيهِ تلْكَ اللّيْلَةَ الّتِي كَانَ يَرْجِعُ فِيهَا، فَحَطَبَ النّاسَ، فَأَمَرَهُمْ بِمَا شَاءَ الله، ثُمّ قَالَ: "إِنِّي كُنْتُ أُجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ الأُواحِرَ، فَمَنْ كَانَ يَرْجِعُ فِيهَا، فَخَطَبَ النّاسَ، فَأَمَرَهُمْ بِمَا شَاءَ الله، ثُمّ قَالَ: "إِنِّي كُنْتُ أُجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ الأُواحِرَ، فَمَنْ كَانَ الْعَشْرِ الْعَشْرَ الْمُولُورُ هَذِهِ الْعَشْرَ الأُواحِرَ، فَمَنْ كَانَ الْمُتَعْمِدُ فَي مُعْتَكَفِهِ، وَقَدْ رَأَيْتُ هَذِهِ اللّيْلَةَ فَأُنْسِيتُها، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْمُولِ فِي كُلّ وِثْرِ، وَقَدْ رَأَيْتُنِي \* أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينِ ".

حقوله على: "فلا يغلبن على السبع البواقي". وفي بعض النسخ: "عن السبع" بدل "على" وكلاهما صحيح. قوله على: "تحينوا ليلة القدر" أي: اطلبوا حينها، وهو زمانها. قوله على: "أيقظني بعض أهلي فنسيتها، وقال حرملة: فنسيتها" الأول بضم النون وتشديد السين، والثاني: بفتح النون وتخفيف السين.

<sup>\*</sup>قوله "تم أيقظني بعض أهلي فنسيتها" يحتمل أنه ﷺ أري ليلة القدر مراراً، وكل مرة نسيها بسبب، فلا ينافي هذا ما سيحيء من السبب الآحر للنسيان، والله تعالى أعلم.

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قوله: "وقد رأيتني..." بضم الناء، احتمع فيه الفاعل والمفعول ضميران لشيء واحد، وهذا من خصائص أفعال القلوب، والتقدير: رأيت نفسي. (فتح الملهم:٥/ ٣٣٢، بيروت)

قَالَ أَبُو سَعِيد الْخُدْرِيّ: مُطِرْنَا لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فِي مُصَلّى رَسُولِ الله ﷺ، فَنَظَرْتُ إِلَيْه وَقَد انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةِ الصّبْح، وَوَجْهُهُ مُبْتَلٌ طِيناً وَمَاءً.

٢٧٦٨ – (١٠) وَحَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيّ - عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ اللّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ وَسَطِ الشّهْرِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ كَانَ رَسُولُ الله عَيْرَ أَنّهُ قَالَ: "فَلْيَثُبُتْ فِي مُعْتَكَفِهِ"، وَقَالَ: وَجَبِينُهُ مُمْتَلِئًا طِينًا وَمَاءً.

َ الْأَنْصَارِيّ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيّةَ الْأَنْصَارِيّ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ ﴿ الْأَنْصَارِيّ قَالَ: إِنّ رَسُولَ اللّهَ ﷺ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ، .....

=قوله على: "فمن كان اعتكف معي فليبت في معتكفه" هكذا هو في أكثر النسخ: "فليبت" من المبيت، وفي بعضها: "فليثبت" من الثبوت، وفي بعضها: "فليثبت" من اللبث، وكله صحيح. وقوله في الرواية الثانية: غير أنه قال: "فليثبت" هو في أكثر النسخ بالثاء المثلثة من الثبوت، وفي بعضها: "فليبت" من المبيت، ومعتكفه بفتح الكاف، وهو موضع الاعتكاف. قوله: "فوكف المسجد" أي: قطر ماء المطر من سقفه. قوله: "فنظرت إليه، وقد انصرف من صلاة الصبح، ووجهه مبتل طيناً وماء" قال البخاري: وكان الحميدي يحتج بهذا الحديث على أن السنة للمصلي أن لا يمسح جبهته في الصلاة، وهذا محمول على أنه كان شيئاً يسيراً جبهته في الصلاة، وهذا محمول على أنه كان شيئاً يسيراً لا يمنع مباشرة بشرة الجبهة للأرض، فإنه لو كان كثيراً بحيث يمنع ذلك لم يصح سحوده بعده عند الشافعي وموافقيه في منع السحود على حائل متصل به.

قوله في الرواية الثانية: "وحبينه ممتلئاً طيناً وماء" لا يخالف ما تأولناه؛ لأن الجبين غير الجبهة، فالجبين في حانب الجبهة، وللإنسان حبينان يكتنفان الجبهة، ولا يلزم من امتلاء الجبين امتلاء الجبهة، والله أعلم.

قوله: "ممتلئاً" كذا هو في معظم النسخ: "ممتلئاً" بالنصب، وفي بعضها "ممتلئ"، ويقدر للمنصوب فعل محذوف أي وجبينه رأيته ممتلئاً. قوله في حديث محمد بن عبد الأعلى: "ثم اعتكفت العشر الأوسط" هكذا هو في جميع النسخ، والمشهور في الاستعمال تأنيث العشر، كما قال في أكثر الأحاديث: "العشر الأواخر"، وتذكيره أيضاً لغة صحيحة باعتبار الأيام، أو باعتبار الوقت والزمان، ويكفي في صحتها ثبوت استعمالها في هذا الحديث من النبي على الله المناه الم

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قوله : "كان رسول الله ﷺ يجاور..." أي: يعتكف. (فتح الملهم:٥/ ٣٣٢، بيروت)

في قُبّةٍ تُرْكِيّةٍ عَلَى سُدِّيهَا \* حَصِيرٌ، قَالَ: فَأَخَذَ الْحَصِيرَ بِيدِهِ فَنَحّاها فِي نَاحِيةِ الْقُبّةِ، ثُمّ أَطْلَعَ رَأْسَهُ فَكَلّمَ النّاسَ، فَدَنُوا مِنْهُ فَقَالَ: "إِنِي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأَوّلَ، أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللّيْلَةَ، ثُمّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرِ الأَوَاحِرِ، فَمَنْ أَحَبّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكَفْ الْعَشْرِ الأَوَاحِرِ، فَمَنْ أَحَبّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفْ فَلْيَعْتَكِفْ " فَاعْتَكَفْ النّاسُ مَعَهُ، قَالَ: "وَإِنِّي أُرِيتُهَا لَيْلَةَ وِثْرَ، وَأَنِي أَسْجُدُ صَبِيحَتَهَا فِي طِينٍ وَمَاءٍ " فَأَصْبَحَ مِنْ لَيْلَةٍ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَقَدْ قَامَ إِلَى الصّبْحِ، فَمَطَرَتِ السّمَاءُ فَوَكَفَ النّسَمَاءُ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ، فَأَبْصَرْتُ الطّينَ وَالْمَاءَ، فَحَرَجَ حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلاَةٍ الصّبْحِ، وَجَبِينَهُ وَرَوْثَةُ أَنْفِهِ فِيهِمَا الطّينُ وَالْمَاءُ، وَإِذَا هِيَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاحِرِ.

٢٧٧١ - (١٣) وَحَدَّنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، ح وَحَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، ح وَحَدَّنَنَا الْأُوْزَاعِيّ، كِلاَهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرِّحْمَنِ الدَّارِمِيّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغيرَةِ: حَدِّنَنَا الأُوْزَاعِيّ، كِلاَهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير بِهَذَا الإسْنَادِ، نَحْوَهُ، وَفِي حَدِيثِهِمَا: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ حَينَ انْصَرَف، وعَلَى جَبْهَته وَأُرْنَبَته أَثْرُ الطّين.

شرح الغريب: قوله: "قبة تركية" أي: قبة صغيرة من لبود. قوله: "وروثة أنفه" هي بالثاء المثلثة، وهي طرفه، ويقال لها أيضاً: أرنبة الأنف، كما حاء في الرواية الأخرى. قوله: "وما نرى في السماء قزعة" أي: قطعة سحاب.

<sup>\*</sup>قوله: "على سدتما" بضم السين وتشديد الدال، الباب.

حَدَّنَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ هَ قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ الله ﷺ الْعَشْرَ الْمُشَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ حَلاّدٍ قالاً: عَنْكَفَ رَسُولُ الله ﷺ الْعَشْرَ الْمُوسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، يَلْتَمسُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَبْلَ أَنْ ثُبَانَ لَهُ، فَلَمّا الْقَضَيْنَ أَمَرَ بِالْبَنَاءِ فَقُوضَ، ثُمّ أَبِينَتْ لَهُ أَنْهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاحِرِ، فَأَمرَ بِالْبَنَاءِ فَأُعِيْدَ، ثُمّ خَرَجَ عَلَى النّاسِ، فَقَالَ ﷺ: "يَا أَيْهَا النّاسُ! إِنّها كَانَتْ أُبِينَتْ لِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ، وَإِنِّي حَرَجْتُ لِإَخْبِرَكُمْ بِهَا، فَحَاءَ رَجُلاَن \*\* يَحْتَقّانِ النّاسِ! إِنّها كَانَتْ أُبِينَتْ لِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ، وَإِنِّي حَرَجْتُ لِإَخْبِرَكُمْ بِهَا، فَحَاءَ رَجُلاَن \*\* يَحْتَقّانِ مَعَهُمَا الشّيْطَانُ، فَنُسّيتُهَا، فَالْتَمِسُوها فِي الْعَشْرِ الأَوَاحِرِ مِنْ رَمَضَانَ، الْتَمِسُوها فِي التّاسِعَةِ وَالسّابِعَةِ وَالْحَامِسَةِ" قَالَ: أَجُلْ، نَحْنُ أَحَقّ وَالسّابِعَةِ وَالْحَامِسَةِ" قَالَ: إِذَا مَضَتْ وَاحِدَةً وَعِشْرُونَ أَحَقَ بَلْكَ مِنْكُمْ، قَالَ: إِذَا مَضَتْ وَاحَدُةً وَعِشْرُونَ فَالّتِي تَلِيهَا السّابِعَةُ وَالسّابِعَةُ وَالسّابِعَةُ وَالْحَامِسَةُ؟ قَالَ: إِذَا مَضَتْ وَاحِدَةً وَعِشْرُونَ فَالّتِي تَلِيهَا السّابِعَةُ وَالسّابِعَةُ وَالسّابِعَةُ وَالسّابِعَةُ وَالسّابِعَةُ وَالْمَ مَنْ تَلَاثُ وَعِشْرُونَ فَالّتِي تَلِيهَا السّابِعَةُ وَالْسَابِعَةُ وَالْمَاسَةُ؟ وَالْمَ وَعِشْرُونَ فَالّتِي تَلِيهَا السّابِعَةُ ، فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثُ وَعِشْرُونَ فَالّتِي تَلِيهَا السّابِعَةُ ، فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثُ وَعِشْرُونَ فَالّتِي تَلِيهَا السّابِعَةُ ، فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثُ وَعِشْرُونَ فَالْتِي تَلِيهَا السّابِعَةُ ، فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثُ وَعِشْرُونَ فَالْتِي تَلِيهَا الْحَامِسَةُ .

وَقَالَ ابْنُ خَلاّدِ -مَكَانَ يَحْتَقّانِ-: يَخْتَصِمَانِ.

قوله: "أمر بالبناء، فقوض" هو بقاف مضمومة وواو مكسورة مشددة وضاد معجمة، ومعناه: أزيل، يقال: قاض البناء وانقاض، أي انهدم، وقوضته أنا. قوله ﷺ: "رجلان يحتقان" هو بالقاف، ومعناه: يطلب كل واحد منهما حقه، ويدّعي أنه المحق، وفيه أن المحاصمة والمنازعة مذمومة، وأنها سبب للعقوبة المعنوية.

قوله: "فإذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها ثنتين وعشرين فهي التاسعة" هكذا هو في أكثر النسخ: "ثنتين وعشرين" بالياء، وفي بعضها "ثنتان وعشرون" بالألف والواو، والأول أصوب، وهو منصوب بفعل محذوف تقديره: أعنى: ثنتين وعشرين.

<sup>\*</sup>قوله: "قال: إذا مضت واحدة وعشرون... " هذا التفسير لا يناسب ما ورد من التماسها في الأوتار، وكذا ما ظهر ألها كانت في تلك السنة ليلة إحدى وعشرين، وما سيجيء ألها في سنة ليلة ثلاث وعشرين، وما سيجيء من قول أبي: إلها ليلة سبع وعشرين، وهذا ظاهر، قال الأبي: التاسعة لما احتملت ههنا أن تكون تاسعة ما مضي، أو تاسعة ما مضي، أو تاسعة ما بقي، سأله، وقال: أنتم أعلم بهذا العدد، ثم قال: قال في المدونة: التاسعة ليلة إحدي وعشرين، والسابعة ليلة ثلاث وعشرين، والحنى على هذا: تسع بقين أو سبع بقين، وذكر الباجي=

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قوله: "فجاء رجلان..." أفاد ابن دحية أنهما عبد الله بن أبي حدرد، وكعب بن مالك، ولم يذكر له مستندا. (فتح الملهم:٥/ ٣٣٤، بيروت)

قَيْس الْكَنْدِيّ وَ عَلِيّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةً: حَدَّثَنِي الضّحّاكُ بْنُ عُثْمَانَ -وَقَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ: عَنِ الضّحّاكُ بْنُ عُشْمَانَ - عَنْ أَبِي النّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ الله، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، خَشْرَمٍ: عَنِ الضّحّاكُ بْنِ عُثْمَانَ - عَنْ أَبِي النّصْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ الله، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أُنْيسٍ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمّ أُنْسِيتُهَا، وأَرَانِي صُبْحَهَا عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أُنْسِيتُهَا، وأَرَانِي صُبْحَهَا أَسْحَدُهُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ قَالَ: فَمُطِرْنَا لَيْلَةَ ثَلاَثٍ وَعَشْرِينَ، فَصَلّى بنَا رَسُولُ الله ﷺ، فَأَنْصَرَفَ، أَسْحُدُ فِي مَاءٍ وَالطّينِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ، قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ أُنَيْسٍ يَقُولُ: ثَلاَثُ وعشْرِينَ. وَعَشْرِينَ، فَصِلّى بَنَا رَسُولُ الله عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ، قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ أُنَيْسٍ يَقُولُ: ثَلاَثُ وعِشْرِينَ. وَإِنّ أَثَرَ الْمَاءِ وَالطّينِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ، قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ أُنَيْسٍ يَقُولُ: ثَلاَثُ وعِشْرِينَ. الله عُلْمَا عَنْ مَسُولُ الله عَلَى عَنْ هِشَامٍ، عَنْ الله عَلْمَ وَاللّه وَكِيعً عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَحْمَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: -قالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: "الْتَمَسُوا، وَقَالَ وَكِيعً عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ هُ عَنْ هَالَ رَسُولُ الله عَلَى الله عَلَيْ : -قالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: "الْتَمَسُوا، وَقَالَ وَكِيعً عَنْ هِمْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً هُ عَنْ هَالَ رَسُولُ الله عَلَى الله ا

آبِيهِ، عَنْ عَائِشَهُ صَحِمًا قَالَتَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: -قَالَ ابن نَمَيرٍ: التَّمِسُوا، وقال و كِيع-تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانًا". ٢٧٧٥- (١٧) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بَنُ حَاتِمٍ وابْنُ أَبِي عُمَرَ، كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ: قَالَ ابْنُ

حَاتم: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ أَبِي عَمْرُ، كَلاَهُمَا عَنِ ابْنِ عَيْيَنَة: قال ابْنَ
 حَاتم: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدَةَ وعَاصِمِ بْنِ أَبِي النّجُودِ سَمِعَا زِرّ بْنَ حُبَيْشٍ يَقُولُ:
 سَأَلْتُ أُبِيّ بْنَ كَعْبٍ ﴿ قَلْتُ : إِنّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةً الْقَدْرِ،

قوله: "وكان عبد الله بن أنيس يقول ثلاث وعشرين" هكذا هو في معظم النسخ. وفي بعضها "ثلاث وعشرون" وهذا ظاهر، والأول جار على لغة شاذة أنه يجوز حذف المضاف ويبقى المضاف إليه مجروراً، أي: ليلة ثلاث وعشرين.

<sup>=</sup>أن ابن القاسم حكى عن مالك على أنه رجع عن هذا، وقال: هو حديث مشرقي لا أعلم انتهى، قلت: بناء ما في المدونة على اعتبار شهر رمضان ناقصاً، وبناء ما عن أبي سعيد على اعتباره وافياً كما لا يخفى، ومنشأ هذا الخلاف ما رواه البخاري عن ابن عباس عن النبي في قال: "التمسوها في العشر الأواخر من رمضان في تاسعة تبقى، في حامسة تبقى".

قال الزركشي: الأولى ليلة إحدى وعشرين، والثانية ليلة ثلاث وعشرين، والثالثة خمس وعشرين، هكذا قال مالك، وقال بعضهم: إنما يصح معناه ويوافق ليلة القدر وتراً عن الليالي إذا كان الشهر ناقصاً، فإن كان كاملاً فلا يكون إلا في شفع، فيكون التاسعة الباقية ليلة اثنين وعشرين، وعلى هذا القياس كما ذكره البخاري عن ابن عباس، ولا يصادف واحد منهن وتراً، وهذا على طريقة العرب في التاريخ إذا جاوزوا نصف الشهر، فإنما يؤرخون بالباقى منه لا بالماضى، انتهى.

٣٧٧٦ (١٨) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمعْتُ عَبْدَةَ بْنَ أَبِي لُبَابَةَ يُحَدَّثُ عَنْ زِرِ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ أُبَيّ بْنِ كَعْبِ عَلَى قَالَ: قَالَ أُبِيّ، فِي كَيْبَ فَيْ وَلِي بْنِ كَعْبِ عَلَى قَالَ: قَالَ أُبِيّ، فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: وَالله إِنِّي لأَعْلَمُهَا، قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْبَرُ عِلْمِي هِيَ اللّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ وَعِشْرِينَ، وَإِنّمَا شَكَّ شُعْبَةُ فِي هَذَا الْحَرْفِ: هِيَ اللّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ الله ﷺ وَحَدَّثَنِي بِهَا صَاحِبٌ لِي عَنْهُ.

٧٧٧٧- (١٩) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبّاد وابْنُ أَبِي عُمَرَ قالا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ - وَهُوَ الْفَرَارِيِّ - عَنْ لَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: تَذَاكُرْنَا لَيْهَ الْفَرَارِيِّ - عَنْ لَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: تَذَاكُرْنَا لَيْهَ الْفَرَارِيِّ - عَنْ لَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: "أَيْكُمْ يَذْكُرُ، حِينَ طَلَعَ الْقَمَرُ، وَهُوَ مِثْلُ شِقِّ جَفْنَةٍ؟".

قوله: "أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها" هكذا هو في جميع النسخ: "أنها تطلع" من غير ذكر الشمس، وحذفت للعلم هما، فعاد الضمير إلى معلوم كقوله تعالى: ﴿تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ ﴾ (ص:٣٢) ونظائره.

تفسير الشعاع ووجه عدمه في هذه الليلة: "والشعاع" بضم الشين قال أهل اللغة: هو ما يرى من ضوئها عند بروزها مثل الحبال والقضبان مقبلة إليك إذا نظرت إليها، قال صاحب "المحكم" بعد أن ذكر هذا المشهور: وقيل: هو الذي تراه ممتداً بعد الطلوع، قال: وقيل: هو انتشار ضوئها، وجمعه أشِعة وشعع بضم الشين والعين، وأشعت الشمس: نشرت شعاعها. قال القاضي عياض: قيل: معنى لا شعاع لها: ألها علامة جعلها الله تعالى لها، قال: وقيل: بل لكثرة اختلاف الملائكة في ليلتها ونزولها إلى الأرض وصعودها بما تنزل به سترت بأجنحتها وأحسامها اللطيفة ضوء الشمس وشعاعها، والله أعلم.

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قوله: "لا يستثني..." حال، أي: حلف حلفا جازما من غير أن يقول عقيبه: إن شاء الله تعالى، مثل أن يقول الحالف: لأفعلن كذا، إلا أن يشاء الله، أو إن شاء الله، فإنه لا ينعقد اليمين، وإنه لا يظهر جزم الحالف. (فتح الملهم:٥/ ٣٣٧، بيروت)

=قوله: "تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله على فقال: "أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق حفنة" بكسر الشين، وهو النصف، و"الجفنة" بفتح الجيم معروفة، قال القاضي: فيه إشارة إلى ألها إنما تكون في أواخر الشهر؛ لأن القمر لا يكون كذلك عند طلوعه إلا في أواخر الشهر، والله أعلم.

واعلم أن ليلة القدر موجودة كما سبق بيانه في أول الباب، فإنها ترى، ويتحققها من -شاء الله تعالى- من بني آدم كل سنة في رمضان، كما تظاهرت عليه هذه الأحاديث السابقة في الباب، وأخبار الصالحين بها ورؤيتهم لها أكثر من أن تحصر، وأما قول القاضي عياض عن المهلب بن أبي صفرة: لا يمكن رؤيتها حقيقة، فغلط فاحش، نبهت عليه لئلا يغتر به، والله أعلم.

\* \* \* \*

# [٥١- كتاب الاعتكاف]

## [١- باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان]

٢٧٧٨ – (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيِّ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى النّبِي ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاحِرِ مِنْ رَمَضَانَ. عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى النّبِي ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاحِرِ مِنْ رَمَضَانَ. ١٧٧٩ – (٢) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ أَنّ نَافِعاً حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمرَ عَلَى أَن رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاحِرَ مِنْ رَمَضَانَ، قَالَ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمرَ هُ الْمَكَانَ الّذِي كَانَ يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ الله ﷺ، مِنَ الْمَسْجِدِ.

#### ١٥ - كتاب الاعتكاف

#### ١- باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان

معنى الاعتكاف لغة وشرعاً، وحكمه، واشتراط الصوم وعدمه عند أهل العلم: هو في اللغة: الحبس والمكث واللزوم، وفي الشرع: المكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة، ويسمى الاعتكاف جواراً، ومنه الأحاديث الصحيحة، منها حديث عائشة في "أوائل الاعتكاف" من صحيح البخاري قالت: "كان النبي الشي يصغى

إلي رأسه وهو مجاور في المسجد، فأرجله وأنا حائض" وذكر مسلم الأحاديث في اعتكاف النبي العشر الأواخر من رمضان، والعشر الأول من شوال. ففيها استحباب الاعتكاف وتأكد استحبابه في العشر الأواخر من رمضان، وقد أجمع المسلمون على استحبابه، وأنه ليس بواجب، وعلى أنه متأكد في العشر الأواخر من رمضان. ومذهب الشافعي وأصحابه وموافقيهم: أن الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف، بل يصح اعتكاف الفطر، ويصح اعتكاف ساعة واحدة ولحظة واحدة، وضابطه عند أصحابنا: مكث يزيد على طمأنينة الركوع أدنى زيادة، هذا هو الصحيح، وفيه خلاف شاذ في المذهب، ولنا وجه أنه يصح اعتكاف المار في المسجد من غير لبث، والمشهور الأول، فينبغي لكل حالس في المسجد، لانتظار صلاة أو لشغل آخر من آخرة أو دنيا أن ينوي الاعتكاف، فيحسب له ويثاب عليه ما لم يخرج من المسجد، فإذا خرج ثم دخل حدد نية أخرى، وليس للاعتكاف ذكر مخصوص ولا فعل آخر سوى اللبث في المسجد بنية الاعتكاف، ولو تكلم بكلام دنيا، أو عمل صنعة من خياطة أو غيرها، لم يبطل اعتكاف. وقال مالك وأبو حنيفة والأكثرون: يُشترط في الاعتكاف الصوم، فلا يصح اعتكاف مفطر، واحتجوا بحذه الأحاديث، واحتج الشافعي باعتكافه في العشر الأول من شوال، رواه البخاري ومسلم، وحديث عمر هي قال: "يا رسول الله! إي نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال: "أوف بنذرك"، وحديث عمر هي قال: "يا رسول الله! إي نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال: "أوف بنذرك"، وحديث عمر هي قال: "أو ف بنذرك"، وحديث عمر هي قال: "أوف بنذرك"، وحديث عمر هي قال: "أوف بنذرك"، وحديث عمر هي قال: "أوف بنذرك"، وحديث عمر هي قال: "أو ف بنذرك"، وحديث عمر هي قال: "أو ف بنذرك"، وحديث أنه وحديث عمر هي قال: "أو ف بنذرك"، وحديث وح

= ورواه البخاري ومسلم، والليل ليس محلاً للصوم، فدل على أنه ليس بشرط لصحة الاعتكاف.\*\*
أقوال أهل العلم في صحة اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، وصحة الاعتكاف في جميع المساجد أو الجامع فقط: وفي هذه الأحاديث: أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد؛ لأن النبي الله وأزواجه وأصحابه إنما اعتكفوا في المسجد مع المشقة في ملازمته، فلو جاز في البيت لفعلوه، ولو مرة لاسيما النساء؛ لأن حاجتهن إليه في المسجد مع المشقة في ملازمته، فلو جاز في البيت لفعلوه، وأنه لا يصح في غيره، هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود والجمهور، سواء الرجل والمرأة، وقال أبو حنيفة: يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، وهو الموضع المهيأ من بيتها لصلاتها، قال: ولا يجوز للرجل في مسجد بيته، وكمذهب أبي حنيفة قول قلم للشافعي ضعيف عند أصحابه، وجوزه بعض أصحاب مالك، وبعض أصحاب الشافعي للمرأة والرجل في مسجد بيتهما. ثم اختلف الجمهور المشترطون المسجد العام، فقال الشافعي ومالك وجمهورهم: يصح الاعتكاف في كل مسجد. وقال أبو حنيفة: يختص بمسجد تصلى فيه الصلوات كلها.\*\*=

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: وأخرج أبو داود، والنسائي، عن عبد الله بن بديل، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر:

"أن عمر ﴿ جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوما عند الكعبة، فسأل النبي وقال اعتكف، وصم"
وفي لفظ النسائي: "فأمره أن يعتكف ويصوم" قال الدارقطني: تفرد به عبد الله بن بديل بن ورقاء الجزاعي، عن عمرو، وهو ضعيف الحديث، والثقات من أصحاب عمرو لم يذكروا الصوم، منهم: ابن جريج: وابن عيينة، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد وغيرهم، والحديث في الصحيحين، ليس فيه ذكر الصوم، بل: "إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة، فقال عن: "أوف بنذرك" وفيهما أيضا: عن عمر على "أنه جعل على نفسه أن يعتكف يوما، فقال: "أوف بنذرك". والجمع بينهما: أن المراد الليلة مع يومها، أو اليوم مع ليلته، وغاية ما فيه أنه سكت عن ذكر الصوم في هذه الرواية، وقد رويت برواية الثقة، وتأيدت بمؤيد، فيحب قبولها، فالثقة ابن بديل قال فيه ابن معين: صالح، وذكره ابن حبان في الثقات.

<sup>(</sup>وقال قبل ذلك): واحتج الحنفية ومن وافقهم بما أخرج أبو داود، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة هما قالت: "السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة، إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد حامع". قال أبو داود: غير عبد الرحمن بن إسحاق، لا يقول فيه: "قالت: السنة".

وعبد الرحمن بن إسحاق وإن تكلم فيه بعضهم، فقد أخرج له مسلم، و وثقه ابن معين، وأثنى عليه غيره. (فتح الملهم:٣٤٢/٥، ٣٤٣، بيروت)

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: وخصه أبو يوسف بالواجب منه، وأما النفل ففي كل مسجد. (فتح الملهم:٥/٥٣، بيروت)

٠ ٢٧٨٠ (٣) وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُونِيِّ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَعْتَكُفُ الْعَشْرَ الأَوَاحِرَ مَنْ رَمَضَانَ.

َ ٢٧٨١ - (٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حِ وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِياثٍ، حَميعاً عَنْ هِشَامٍ، حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُمَا - قالا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ أَلِي عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَي

٢٧٨٢ - (٥) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَلَى النّبِيّ عَلَى النّبِيّ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ\* مِنْ رَمَضَانَ، حَتّى تَوَفّاهُ الله عَنْ وَجَلّ، ثُمّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.

<sup>-</sup>وقال الزهري وآخرون: يختص بالجامع الذي تقام فيه الجمعة. ونقلوا عن حذيفة بن اليمان الصحابي اختصاصه بالمساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، والأقصى، وأجمعوا على أنه لا حد لأكثر الاعتكاف، والله أعلم.

<sup>\*</sup>قوله: "كان يعتكف العشر الأواخر" يمكن أن يكون ذلك بعد أن أري القدر فيها، وهو لا ينافي اعتكاف العشر الأوسط قبل ذلك، فلا ينافي ما سبق من حديث أبي سعيد.

# [٢- باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه]

٦٧٨٣ – (١) حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ، صَلّى الْفَحْرَ، ثُمّ دَحَلَ مُعْتَكَفَهُ، وَإِنّهُ أَمَرَ بِحِبَائِهِ فَضُرِبَ، أَرَادَ الاعْتَكَافَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاحِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَأَمَرَتْ مُعْتَكَفَهُ، وَإِنّهُ أَمَرَ بِحِبَائِهِ فَضُرِبَ، أَرَادَ الاعْتَكَافَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاحِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَأَمَرَتْ رَيْدُ لِللهِ ﷺ وَيُنْتُ بِحِبَائِهِ اللهِ عَلَيْ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْفَحْرَ نَظَرَ، فَلَمّا صَلّى رَسُولُ الله ﷺ الْفَحْرَ نَظَرَ، فَإِذَا الأَحْبِيَةُ، فَقُالَ: "آلْبِرّ تُرِدْنَ؟" فَأَمَرَ بِحِبَائِهِ فَقُوضَ، وَتَرَكَ الْاعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، حَتّى اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الأَوّلِ مِنْ شَوّالِ.

#### ٣- باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه

قوله: "إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه" احتج به من يقول: يبدأ بالاعتكاف من أول النهار، وبه قال الأوزاعي والثوري والليث في أحد قوليه. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد: يدخل فيه قبل غروب الشمس إذا أراد اعتكاف شهر أو اعتكاف عشر، وأولوا الحديث على أنه دخل المعتكف، وانقطع فيه، وتخلى بنفسه بعد صلاته الصبح، لا أن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف، بل كان من قبل المغرب معتكفاً لابئاً في جملة المسجد، فلما صلى الصبح انفرد.\*\*

قوله: "وأنه أمر بخبائه فضرب" قالوا: فيه دليل على جواز اتخاذ المعتكف لنفسه موضعاً من المسجد ينفرد فيه مدة اعتكافه، ما لم يضيق على الناس، وإذا اتخذه يكون في آخر المسجد ورحابه؛ لئلا يضيق على غيره، وليكون =

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: وهذا الجواب يشكل على من منع الخروج من العبادة بعد الدخول فيها.

وأجاب عن هذا الحديث بأنه ﷺ لم يدخل المعتكف ولا شرع الاعتكاف، وإنما همّ به، ثم عرض له المانع المذكور، فتركه، فعلى هذا فاللازم أحد الأمرين: إما أن يكون شرع في الاعتكاف، فيدل على حواز الخروج منه، وإما أن لا يكون شرع فيدل على أن أول وقته بعد صلاة الصبح...

قلت: وقد صرح الحنفية بأن من شرع في الاعتكاف النفل، ثم تركه لا يلزم قضاؤه؛ لأنه لا يشترط له الصوم على الظاهر من المذهب. وأما التأويل المذكور من جانب الجمهور في قوله: "ثم دخل معتكفه"، فلا يلائمه لفظ حديث الباب من قوله: "إذا أراد أن يعتكف"، وأوله بعض علماء العصر بأنه يحتمل أن يكون المراد بالفحر فحر عشرين، فكأنه على الله العشر قبل وقته.

وقيل: إنما كان دخوله لينظر فيما يحتاج إليه ويهيئه لاعتكافه، وهو غير معتكف، ثم يخرج فيصلي المغرب، ثم يدخل الاعتكاف. والله سبحانه وتعالى أعلم. (فتح الملهم:٣٤٦/٥، بيروت)

٢٧٨٤ – (٢) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حِ وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَوّادٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، حِ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَمْغِيرَةِ: حَدَّثَنَا الأَوْزُاعِيّ، حِ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ سُفْيَانُ، حَ وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا الأَوْزُاعِيّ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ سُفْيَانُ، حَ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، كُلَّ هَوُلاَءِ عَنْ يَحْيَى حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، كُلَّ هَوُلاَءِ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النّبِيّ عَلَيْلًا بِمَعْنَى حَدِيثٍ أَبِي مُعَاوِيَةً.

وَفِي حَديث ابْنِ عُيَيْنَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَابْنِ إِسْحَاقَ ۚ ذِكْرُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُنَّ أَنَّهُنَّ ضَرَبْنَ الأَحْبِيَةَ لِلِاعْتِكَافِ.

<sup>=</sup>أخلى له وأكمل في انفراده.

قوله: "نظر فإذا الأحبية، فقال: "آلبر تردن" فأمر بخبائه فقوض" قوض، بالقاف المضمومة والضاد المعجمة، أي أزيل، وقوله: "آلبر" أي الطاعة، قال القاضي: قال الله هذا الكلام إنكارا لفعلهن، وقد كان الله أذن لبعضهن في ذلك، كما رواه البحاري، قال: وسبب إنكاره أنه حاف أن يكن غير مخلصات في الاعتكاف، بل أردن القرب منه لغيرتهن عليه، أو لغيرته عليهن، فكره ملازمتهن المسجد، مع أنه يجمع الناس ويحضره الأعراب والمنافقون، وهن محتاجات إلى الخروج والدحول لما يعرض لهن، فيبتذلن بذلك، أو لأنه الله وهو المسجد وهو في المسجد، فصار كأنه في منزله بحضوره مع أزواجه، وذهب المهم من مقصود الاعتكاف، وهو التحلي عن الأزواج ومتعلقات الدنيا وشبه ذلك، أو لأفن ضيقن المسجد بأبنيتهن.

وفي هذا الحديث دليل لصحة اعتكاف النساء؛ لأنه ﷺ كان أذن لهن، وإنما منعهن بعد ذلك؛ لعارض،\*\*

قيل له: ليس فيه أنه أذن لهن في الاعتكاف في المسجد، ويحتمل أن يكون الإذن انصرف إلى اعتكافهن في بيوتهن.=

.....

=وفيه أن للرجل منع زوجته من الاعتكاف بغير إذنه، وبه قال العلماء كافة، فلو أذن لها فهل له منعها بعد ذلك؟ فيه خلاف للعلماء، فعند الشافعي وأحمد وداود له منع زوجته ومملوكه وإخراجهما من اعتكاف التطوع، ومنعهما مالك، وجوز أبو حنيفة إخراج المملوك دون الزوجة.

-ويدل عليه أنه لما رأى أبنيتهن في المسجد ترك الاعتكاف، حتى تركن أيضا، وهذا يدل على أن الإذن بديا لم يكن إذنا لهن في الاعتكاف في المسجد. وأيضا فلو صح أن الإذن بديا انصرف إلى فعله في المسجد: لكانت الكراهة دالة على نسخه، وكان الآخر من أمره أولى مما تقدم..." والله تعالى أعلم. (فتح الملهم:٣٤٧/٥، بيروت)

\* \* \* \*

# [٣- باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان]

- ٢٧٨٥ (١) حدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً - عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةً عَنْ عَائِشَةً عَنْ عَائِشَةً عَنْ عَائِشَةً وَحَدّ وَشَدّ الْعَشْرُ، أَحْيَا اللّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَحَدّ وَشَدّ الْمَعْزَر.

٢٧٨٦ (٢) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْحَحْدَرِيّ، كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ - قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ الله قَالَ: سَمَعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: سَمَعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: سَمَعْتُ الله عَلَيْ يَحْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ سَمَعْتُ الأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةَ عَلَيْهِ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَحْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ اللهَ عَلَيْهِ. اللهَ عَلَيْهِ مَا لاَ يَحْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ.

#### ٣- باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان

قوله: "كان رسول الله ﷺ إذا دخل العشر أحيا الليل، وأيقظ أهله وحد وشد المتزر". وفي رواية: "كان رسول الله ﷺ يجتهد في العشر الأواخر ما لم يجتهد في غيره".

أقوال العلماء في تفسير شد المنزر: اختلف العلماء في معنى "شد المئزر" فقيل: هو الاجتهاد في العبادات زيادة على عادته على عادته على غيره، ومعناه: التشمير في العبادات، يقال: شددت لهذا الأمر مئزري، أي: تشمرت له وتفرغت، وقيل: هو كناية عن اعتزال النساء للاشتغال بالعبادات، وقولها: "أحيا الليل" أي: استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرها، وقولها: "وأيقظ أهله" أي أيقظهم؛ للصلاة في الليل وجد في العبادة زيادة على العادة، ففي هذا الحديث: أنه يستحب أن يزاد من العبادات في العشر الأواخر من رمضان، واستحباب إحياء لياليه بالعبادات، وأما قول أصحابنا: يكره قيام الليل كله، فمعناه: الدوام عليه، ولم يقولوا بكراهة ليلة وليلتين والعشر، ولهذا اتفقوا على استحباب إحياء ليلتي العيدين وغير ذلك، "والمئزر" بكسر الميم مهموز، وهو الإزار، والله أعلم.

## [٤- باب صوم عشر ذي الحجة]

٢٧٨٧ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ وَإِسْحَاقُ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْكُ صَائِماً في الْعَشْرِ قَطّ. \*

٢٧٨٨ – (٢) وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﷺ أَنَّ النّبِيّ ﷺ وَاللّٰهِ لَمْ يَصُمِ الْعَشْرَ.

#### ٤ – باب صوم عشر ذي الحجة

فيه قول عائشة: "ما رأيت رسول الله ﷺ صائماً في العشر قط". وفي رواية: "لم يصم العشر".

رفع الوهم عن معنى هذا الحديث: قال العلماء: هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر، والمراد بالعشر هنا: الأيام التسعة من أول ذي الحجة، قالوا: وهذا مما يتأول، فليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحباباً شديداً، لا سيما التاسع منها، وهو يوم عرفة، وقد سبقت الأحاديث في فضله، وثبت في صحيح البخاري: أن رسول الله على قال: "ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه" يعني: العشر الأوائل من ذي الحجة، فيتأول قولها: "لم يصم العشر" أنه لم يصمه؛ لعارض مرض أو سفر أو غيرهما، أو ألها لم تره صائماً فيه، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر، ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي على قالت: "كان رسول الله على يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر الاثنين من الشهر والخميس" ورواه أبو داود وهذا لفظه، وأحمد والنسائي، وفي روايتهما: "وخميسين"، والله أعلم.\*\*

قوله في الإسناد الأحير: "وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي: حدثنا عبد الرحمن: حدثنا سفيان عن الأعمش" وهو سفيان الثوري، وفي بعضها شعبة بدل سفيان، وكذا نقله القاضي عياض عن رواية الفارسي، ونقل الأول عن جمهور الرواة لصحيح مسلم، والله أعلم.

<sup>\*</sup>قوله: "صائماً في العشر قط"، أي: عشر ذي الحجة.

<sup>\*\*</sup>قال في فتح الملهم: قال الحافظ على في حديث الباب: "إنه لا يعارض أحاديث فضائل العشر، لاحتمال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل، وهو يحب أن يعمله حشية أن يفرض على أمته، كما رواه الصحيحان من حديث عائشة أيضا. (فتح الملهم: ٣٥١/٥، بيروت)

# فمرس المجلد الثالث

| (۱) باب صلاة المسافرين وقصرها                                        |
|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |
| اختلاف الأئمة في جواز القصر ووجوبه في السفر $^{m{\pi}}$              |
| كلام الأئمة في حواز القصر في سفر المعصية وعدم                        |
| حوازه، وفي تعيين مسافة القصر                                         |
| (٢) باب قصر الصلاة بمني                                              |
| (٣) باب الصلاة في الرحال في المطر(٣)                                 |
| <ul> <li>٤) باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث</li> </ul> |
| توجهت                                                                |
| بيان حواز التنفل على الراحلة في السفر                                |
| (٥) باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر                             |
| (٦) باب الجمع بين الصلاتين في الحضر                                  |
| <ul> <li>(٧) باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين</li> </ul>        |
| والشمال                                                              |
| (A) باب استحباب يمين الإمام(٨)                                       |
| <ul> <li>(٩) باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في</li> </ul> |
| إقامة الصلاة                                                         |
| وجه النهي عن صلاة النافلة بعد الإقامة ٣٢                             |
| ١٠) باب ما يقول إذا دخل المسجد                                       |
| ١١) باب استحباب تحية المسجد بركعتين، وكراهة                          |
| الجلوس قبل صلاقما، وأنها مشروعة في جميع                              |
| الأوقاتالأوقات                                                       |
| ١٢) باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من                        |
| سفر أول قدومه ٣٦                                                     |
| ١٢) باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان                         |
|                                                                      |

| (٢٦) باب الندب الأكيد إلى قيام ليلة القدر وبيان دليل  |
|-------------------------------------------------------|
| من قال إلها ليلة سبع وعشرين ٨٣                        |
| (٢٧) باب صلاة النبي ﷺ ودعائه بالليل ٨٤                |
| معاني الرب                                            |
| أقوال أهل العلم في تأويل قوله: "والشر ليس إليك" ٩٦    |
| (٢٨) باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل ٩٩       |
| أقوال أهل العلم في ترتيب السور، هل هو اجتهادي         |
| أم توقيفي؟                                            |
| (۲۹) باب الحث على صلاة الوقت وإن قلت١٠١               |
| تأويل قوله: "بال الشيطان في أذنيه"                    |
| تأويل عقد الشيطان                                     |
| (٣٠) باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في      |
| المسجد                                                |
| (٣١) باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره ١٠٧   |
| تأويل قوله: "فإن الله لا يملّ حتى تملّوا" ١٠٧         |
| (٣٢) باب أمر من نعس في صلاته، أو استعجم عليه القرآن   |
| أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك            |
| كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به                        |
| (١) باب الأمر بتعهد القرآن، وكراهة قول نسيت آية       |
| كذا، وجواز قول أنسيتها                                |
| تفصيل حواز النسيان على الرسول ﷺ                       |
| (٢) باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن                   |
| بيان معنى قوله ﷺ: "ما أذن الله" وتفسير التغني         |
| بالقرآن                                               |
| أقوال أهل العلم في القراءة بالألحان                   |
| (٣) باب ذكر قراءة النبيّ ﷺ سورة الفتح يوم فتح مكة ١١٧ |
| <ul> <li>(٤) باب نزول السكينة لقراءة القرآن</li></ul> |
|                                                       |

| ذكر فضائل يوم الجمعةدكر فضائل يوم الجمعة                    | اتفاق الأثمة على كراهة الصلاة التي لا سبب لها في                                                               |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المسألة الغريبة                                             | الأوقات الثلاثة المذكورة في الحديث، واختلافهم                                                                  |
| (٦) باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة                         | فيما لها سبب                                                                                                   |
| (٧) باب فضل التهجير يوم الجمعة                              | تفسير قرني الشيطان                                                                                             |
| (٨) باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة ١٨٥                    | ٢٠) باب إسلام عمرو بن عبسة                                                                                     |
| بيان الفرق بين الاستماع والإنصات ١٨٥                        | ٢١) باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبما ١٥٧                                                            |
| (٩) باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس١٨٧                       | ٢١) باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي ﷺ                                                              |
| مذاهب الأثمة في صحة صلاة الجمعة قبل الزوال ١٨٧              | بعد العصر                                                                                                      |
| (١٠) باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة ١٨٩    | ٢٢) باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب١٦٢                                                                      |
| أقوال أهل العلم في وحوب خطبة الجمعة قائما وعدم              | ٢٤) باب بين كل أذانين صلاة                                                                                     |
| وجوبما وكونما شرطا لصحة الجمعة                              | ٢٥) باب صلاة الحوف                                                                                             |
| (١١) باب في قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا     | مذاهب الأثمة في كيفية صلاة الخوف                                                                               |
| إليها وتركوك قائما١٩١                                       | مذهب الجمهور في مشروعية صلاة الخوف                                                                             |
|                                                             |                                                                                                                |
| بيان العير، ووجه تسمية السوق، وسبب انفضاض                   | كتاب الجمعة                                                                                                    |
| بيان العير، ووجه تسمية السوق، وسبب انفضاض الصحابة عن الخطبة |                                                                                                                |
| الصحابة عن الخطبة                                           | (١) باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من                                                                         |
| الصحابة عن الخطبة                                           |                                                                                                                |
| الصحابة عن الخطبة                                           | <ul> <li>(۱) باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من</li> <li>الرجال، وبيان ما أمروا به</li></ul>                   |
| الصحابة عن الخطبة                                           | (۱) باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من<br>الرجال، وبيان ما أمروا بهما ١٦٩<br>مذاهب أهل العلم في حكم غسل الجمعة |
| الصحابة عن الخطبة                                           | (۱) باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، وبيان ما أمروا به                                               |
| الصحابة عن الخطبة                                           | (۱) باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، وبيان ما أمروا به                                               |
| الصحابة عن الخطبة                                           | (۱) باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، وبيان ما أمروا به                                               |
| الصحابة عن الخطبة                                           | (۱) باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، وبيان ما أمروا به                                               |
| الصحابة عن الخطبة                                           | (۱) باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، وبيان ما أمروا به                                               |
| الصحابة عن الخطبة                                           | (۱) باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، وبيان ما أمروا به                                               |
| الصحابة عن الخطبة                                           | (۱) باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، وبيان ما أمروا به                                               |

| (٤) باب التعوَّذ عند رؤية الربح والغيم، والفرح بالمطر ٢٣٦ | (١٧) باب ما يقرأ في يوم الجمعة                    |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| (٥) باب في ربح الصبا والدبور                              | (١٨) باب الصلاة بعد الجمعة                        |
| كتاب الكسوف                                               | دليل على استحباب التحول عن الموضع الذي صلى        |
| (١) باب صلاة الكسوف                                       | فيه الفريضة للراتبة والنافلة                      |
| الفرق بين الخسوف والكسوف على قول                          | كتاب صلاة العيدين (١) باب صلاة العيدين (١)        |
| مذاهب أهل العلم في صلاة الكسوف جماعة وفي                  | (۱) باب صلاة العيدين                              |
| كيفية أدائها                                              | مذاهب الأثمة في حكم العيدين                       |
| مذاهب الأثمة في الجهر في كسوف الشمس                       | الرد على من نسب تقديم خطبة العيدين إلى عمر        |
| وخسوف القمر                                               | وعثمان ﷺ                                          |
| (٢) باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف                     | (٢) باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى      |
| (٣) باب ما عرض على النبيّ ﷺ في صلاة الكسوف                | المصلى وشهود الخطبة، مفارقات للرجال ٢١٧           |
| من أمر الجنة والنار                                       | مذاهب الأثمة في عدد تكبيرات العيدين وتكبيرات      |
| (٤) باب ذكر من قال إنه ركع ثمان ركعات في أربع             | التشريق                                           |
| سجدات                                                     | (٣) باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى ٢٢٠ |
| (٥) باب ذكر النداء بصلاة الكسوف "الصلاة جامعة" ٢٥٤        | أقوال أهل العلم في الصلاة قبل العيدين وبعدهما ٢٢٠ |
| بيان ترجيح رواية تطويل السجود في الكسوف على               | (٤) باب ما يقرأ في صلاة العيدين                   |
| التي لم يذكر فيها التطويل                                 | (٥) باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه، في     |
| الجواب عن الإشكال                                         | أيام العيد                                        |
| كتاب الجنائز                                              | أقوال الأثمة في الغناء وبيان معنى الغناء          |
| (١) باب تلقين الموتى: لا إله إلا الله ٢٥٨                 | بيان حرمة نظر المرأة إلى وجه الأجنبي              |
| ذكر اشتقاق الجنازةدكر اشتقاق الجنازة                      | كتاب صلاة الاستسقاء                               |
| (٢) باب ما يقال عند المصيبة                               | (١) باب صلاة الاستسقاء١)                          |
| (٣) باب ما يقال عند المريض والميت                         | أقوال أهل العلم في صلاة الاستسقاء                 |
| (٤) باب في إغماض الميت والدعاء له، إذا خُضر ٢٦٢           | حكمة تحويل الرداء في الاستسقاء                    |
| (٥) باب في شخوص بصر الميت يتبع نفسه ٢٦٣                   | (٢) باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء           |
| (٦) باب البكاء على الميت                                  | (٣) باب الدعاء في الاستسقاء                       |
| (٧) باب في عيادة المرضى٢٦٧                                | الفرق بين (أغثنا) المزيد فيه و(غثنا) المجرد ٢٣١   |
|                                                           |                                                   |

| (۲۱) باب ما جاء في مستريح ومستراح منه                             | (٨) بأب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى ٢٦٨ |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| (٢٢) باب في التكبير على الجنازة                                   | (٩) باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه                 |
| أقوال أهل العلم في عدد تكبيرات الجنازة والتسليم                   | أقوال أهل العلم في تأويل قوله: "إن الميت ليعذب     |
| فيها                                                              | ببكاء أهله عليه"                                   |
| (٢٣) باب الصلاة على القبر                                         | (١٠) باب التشديد في النياحة                        |
| (٢٤) باب القيام للجنازة                                           | الراجح أن البكاء المخصصة مختصة بأم عطية وأن        |
| (٢٥) باب نسخ القيام للجنازة                                       | النياحة حرام على من سواها مطلقاً٢٧٨                |
| (٢٦) باب الدعاء للميت في الصلاة٢١                                 | (١١) باب نمي النساء عن اتباع الجنائز               |
| (٢٧) باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه ٣١٤                 | (١٢) باب في غسل الميت                              |
| (٢٨) باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصوف ٣١٥                    | حكم غسل الميت والإيتار والاكتفاء بالثلاث ٢٨٠       |
| (٢٩) باب في اللحد، ونصب اللبن على الميت ٣١٦                       | أقوال أهل العلم في ترجيل رأس الميت وفي حواز        |
| (٣٠) باب جعل القطيفة في القبر                                     | غسل الزوج زوجته وبالعكس                            |
| (٣١) باب الأمر بتسوية القبر٣١٨                                    | (١٣) باب في كفن الميت                              |
| (٣٢) باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه والصلاة                |                                                    |
| عليه والجلوس عليه                                                 | (١٤) باب تسجية الميت                               |
| (٣٣) باب الصلاة على الجنازة في المسجد                             | (١٥) باب في تحسين كفن الميت                        |
| مذاهب الأئمة في الصلاة على الجنازة في المسجد ٣٢٢                  | أقوال أهل العلم في دفن الميت ليلاً، وفي أوقات نمي  |
| <ul><li>(٣٤) باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها</li></ul> | عن الصلاة عليه                                     |
| (٣٥) باب استئذان النبيّ ﷺ ربه عز وجل في زيارة قبر أمه ٣٣٠         | (١٦) باب الإسراع بالجنازة٢٩١                       |
| (٣٦) باب ترك الصلاة على القاتل نفسه٣٣٢                            | بيان طريق الإسراع بالجنازة                         |
| أقوال أهل العلم في الصلاة على من قتل نفسه وعلى                    | (١٧) باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها ٢٩٣       |
| الباغي والمحدود والفاسق والسقط والشهيد                            | أقوال أهل العلم في أفضلية المشي خلف الجنازة أو     |
| كتاب الزكاة                                                       | آمامها                                             |
| (۱) باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة                               | (١٨) باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه ٢٩٧            |
| بيان حكمة مقدار الواجب في الأشياء المحتلفة                        | (۱۹) باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه ۲۹۸          |
| بيان مقدار الأوقية                                                | (۲۰) باب فیمن یثنی علیه خیر او شر من الموتی ۲۹۹    |
| (٢) باب ما فيه العشر أو نصف العشر ٣٣٨                             | بيان إطلاق الثناء                                  |

| (۱۷) باب بیان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من      | (٣) باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه ٣٣٩                           |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| المعروف                                            | مذاهب أهل العلم في وحوب الزكاة في الخيل والعبيد ٣٣٩                    |
| وجه كون التكبير والتحميد والتهليل صدقة ٣٧٧         | (٤) باب في تقويم الزكاة ومنعها                                         |
| (١٨) باب في المنفق والممسك                         | <ul><li>(٥) باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير ٣٤٣</li></ul> |
| (١٩) باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من       | معنى قوله: "فرض زكاة الفطر" وأقوال أهل العلم في                        |
| يقلها                                              | حكم زكاة الفطر ووقت وجويما ٣٤٣                                         |
| (٢٠) باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ٣٨٥   | تحقيق أهل العلم في إخراج صدقة الفطر عن الصبي ٣٤٤                       |
| تأويل المتشابه                                     | مذاهب أهل العلم في وحوب الصدقة على سيد العبد                           |
| (۲۱) باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة      | . ووجوبما على أهل القرى والبوادي والشعاب ٣٤٤                           |
| طيبة، وأنما حجاب من النار                          | أقوال الأئمة في من تجب عليه صدقة الفطر ووجوب                           |
| (٢٢) باب الحمل بأجرة يتصدق بما، والنهي الشديد عن   | الفطرة على الزوج وعلى السيد عن عبده الكافر ٣٤٤                         |
| تنقيص المتصدق بقليل                                | أقوال في مقدار الصدقة من الحنطة والزبيب ٣٤٥                            |
| (٢٣) باب فضل المنيحة                               | (٦) باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة ٣٤٩                         |
| (۲۶) باب مثل المنفق والبخيل                        | (V) باب إِثْم مانع الزكاة(V)                                           |
| (٢٥) باب ثبوت أجر المتصدق، وإن وقعت الصدقة في      | مذاهب الأثمة في وجوب الزكاة في الخيل ٣٥٢                               |
| يد غير أهلها                                       | (٨) باب إِرضاء السعاة(٨)                                               |
| (٢٦) باب أجر الخازن الأمين، والمرأة إِذا تصدقت من  | (٩) باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة ٣٥٩                              |
| بيت زوجها غير مفسدة، بإذنه الصريح أو العرفي ٣٩٨    | (١٠) باب الترغيب في الصدقة                                             |
| (۲۷) باب ما أنفق العبد من مال مولاه                | معنى قوله: أعطاه الله خيراً وعمل فيه خيراً ٣٦٢                         |
| (۲۸) باب من جمع الصدقة وأعمال البر                 | (١١) باب في الكانزين للأموال والتغليظ عليهم ٣٦٣                        |
| (٢٩) باب الحث في الإِنفاق، وكراهة الإِحصاء ٤٠٦     | (١٢) باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف ٣٦٦                      |
| (٣٠) باب الحث على الصدقة ولو بالقليل، ولا تمتنع من | (١٣) باب فضل النفقة على العيال والمملوك، وإثم من                       |
| القليل لاحتقاره                                    | ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم                                               |
| (٣١) باب فضل إخفاء الصدقة                          | (١٤) باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة ٣٦٩              |
| القول في تأويل ظل الله تعالى                       | (١٥) باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج                        |
| (٣٢) باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح           | والأولاد والوالدين، ولو كانوا مشركين ٣٧١                               |
| الشحيحا                                            | (١٦) باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه ٣٧٦                            |

| (٤٨) باب ذكر الخوارج وصفاقم ٤٤٨                  | (٣٣) باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| اختلاف أهل العلم في تكفير الخوارج                | اليد العليا هي المنفقة، وأن السفلى هي الآخذة ٤١٣     |
| الدليل على جواز حلق الرأس                        | أقوال أهل العلم في التصدق بجميع المال ٤١٣            |
| (٤٩) باب التحريض على قتل الخوارج ٢٥٧             | بيان معنى إشراف النفس                                |
| بيان الإجماع على قتال الخوارج وأمثالهم من أهل    | (٣٤) باب النهي عن المسألة                            |
| البدع وطريق قتالهم                               | أقوال أهل العلم في جواز السؤال للقادر على            |
| (٥٠) باب الخوارج شو الخلق والخليقة               | الكسب                                                |
| (٥١) باب تحريم الزكاة على رسول الله ﷺ وعلى آله   | مطلب تحذير معاوية عن الإكثار في الحديث ٤١٦           |
| وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم ٤٦٣           | (٣٥) باب المسكين الذي لا يجد غنى، ولا يفطن له        |
| أقوال أهل العلم في تعيين آل النبي ﷺ وحرمة الزكاة | فيتصدق عليه ٤١٨                                      |
| عليهمعليهم                                       | (٣٦) باب كراهة المسألة للناس                         |
| (٥٢) باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة ٢٦٦     | (٣٧) باب من تحل له المسألة                           |
| (٥٣) باب إِباحة الهدية للنبيّ ﷺ ولبني هاشم وبني  | (٣٨) باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة           |
| المطلب، وإن كان المهدي ملكها بطريق الصدقة.       | ولا إشراف ٤٢٤                                        |
| وبيان أن الصدقة إذا قبضها المتصدّق عليه زال      | أقوال أهل العلم في قبول عطية السلطان ٤٢٤             |
| عنها وصف الصدقة، وحلت لكل أحد ممن كانت           | (٣٩) باب كراهة الحرص على الدنيا ٤٢٧                  |
| الصدقة محرمة عليه                                | (٤٠) باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا ٤٢٨      |
| (٥٤) باب قبول النبيّ الهدية وردّه الصدقة ٤٧١     | (٤١) باب ليس الغني عن كثرة العرض ٤٣٠                 |
| (٥٥) باب الدّعاء لمن أتى بصَدَقة                 | (٤٢) باب تخرّف ما يخرج من زهرة الدنيا ٤٣١            |
| مذاهب أهل العلم في حكم الدعاء لدافع الزكاة       | (٤٣) باب فضل التعفف والصبر ٤٣٥                       |
| وحكم الصلاة على غير الأنبياء                     | (٤٤) باب في الكفاف والقناعة                          |
| (٥٦) باب إرضاء الساعي ما لم يطلب حراما           | (٤٥) باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة ٤٣٧                 |
| كتاب الصيام                                      | (٤٦) باب إعطاء من يخاف على إيمانه                    |
| (۱) باب فضل شهر رمضان                            | (٤٧) باب إعطاء المؤلفة قلوبمم على الإسلام وتصبر من   |
| معنى الصوم لغة وشرعاً، ومذاهب أهل العلم في       | قوي ايمانه ٤٤١                                       |
| إطلاق رمضان بدون ذكر القيد                       | بيان معنى الأثرة                                     |
| دي يا بيجيد بيم بيم بان الشار المالي مالفط       | حکم من سب ال سول                                     |

| ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها، وأنها تجب      |
|--------------------------------------------------|
| على الموسر والمعسر، وتثبت في ذمة المعسر حتى      |
| يستطيع                                           |
| التحقيق أن الكفارة لا تسقط عن المجامع عمدا في    |
| لهار رمضان بالعجز عنهال                          |
| أقوال أهل العلم في وجوب الكفارة على المجامع      |
| ناسيا في نمار رمضان                              |
| (١٥) باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان          |
| للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين        |
| فاكثر، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضور أن يصوم،     |
| ولمن يشق عليه أن يفطر                            |
| أقوال أهل العلم في حواز الصوم في السفر، وهل      |
| الصوم أفضل أو الإفطار                            |
| (١٦) باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل ٣٣٥  |
| (١٧) باب التخيير في الصوم والفطر في السفر ٢٥     |
| (١٨) باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة ٢٦٥        |
| مذاهب الأئمة في استحباب الفطر للحجاج في يوم      |
| عرفة بعرفات                                      |
| (۱۹) باب صوم یوم عاشوراء                         |
| اتفاق أهل العلم في كون صوم يوم عاشوراء سنةً      |
| اليوم واختلافهم في حكمه في أول الإسلام ٥٢٨       |
| (۲۰) باب أيّ يوم يصام في عاشوراء                 |
| مذهب ابن عباس في تعيين يوم عاشوراء وترجيح        |
| مذهب الجمهور                                     |
| (٢١) باب من أكل في عاشوراء فليكفّ بقية يومه ٥٣٨  |
| (٢٢) باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى ٥٤١  |
| إجماع أهل العلم على تحريم صوم يوم الفطر والأضحى، |

|                   | لرؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت                                                                 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٧               | عدة الشهر ثلاثين يوما                                                                                          |
| ٤٧٧               | أقوال أهل العلم في تأويل قوله "فاقدروا له"                                                                     |
| ٤٨٢               | (٣) باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين                                                                     |
| ٤٨٣               | (٤) باب الشهر يكون تسعا وعشرين                                                                                 |
|                   | <ul><li>(٥) باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم، وألهم إذا رأوا</li></ul>                                               |
| ٤٨٥               | الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم                                                                          |
|                   | (٦) باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره، وأن                                                              |
| ٤٨٦               | الله تعالى أمده للرؤية فإن غم فليكمل ثلاثون                                                                    |
| ٤٨٨               | (٧) باب بيان معني قوله ﷺ "شهرا عيد لا ينقصان"                                                                  |
|                   | (٨) باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع                                                                     |
|                   | الفجر، وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر،                                                                      |
|                   | وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من                                                                       |
|                   | الدخول في الصوم، ودخول وقت صلاة الصبح،                                                                         |
|                   |                                                                                                                |
| ٤٨٩               | وغير ذلك                                                                                                       |
| ٤٨٩<br>٤٩٠        | وغير ذلك                                                                                                       |
|                   |                                                                                                                |
|                   | كلام القاضي حول تفسير قوله "إن وسادتك لعريض"                                                                   |
| ٤٩٠               | كلام القاضي حول تفسير قوله "إن وسادتك لعريض" (٩) باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، واستحباب                      |
| £9.               | كلام القاضي حول تفسير قوله "إن وسادتك لعريض" (٩) باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر  |
| £90<br>£90        | كلام القاضي حول تفسير قوله "إن وسادتك لعريض" (٩) باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر  |
| £90<br>£90<br>£90 | كلام القاضي حول تفسير قوله "إن وسادتك لعريض" (۹) باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر  |
| £90<br>£90<br>£90 | كلام القاضي حول تفسير قوله "إن وسادتك لعريض"  (٩) باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر |
| £90<br>£90<br>£90 | كلام القاضي حول تفسير قوله "إن وسادتك لعريض"  (9) باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر |
| £90<br>£90<br>£9A | كلام القاضي حول تفسير قوله "إن وسادتك لعريض"  (٩) باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر |
| £90<br>£90<br>£9A | كلام القاضي حول تفسير قوله "إن وسادتك لعريض"  (9) باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر |

| ولا تفویت حق                                         | واختلافهم في انعقاد نذر صوم هذين اليومين ٥٤١                |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| (٣٢) باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، | (٢٣) باب تحريم صوم أيام التشريق٢٣)                          |
| وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر ٦٢٥                 | أقوال أهل العلم في حواز صيام أيام التشريق تطوعا             |
| مذاهب الأثمة في حواز قطع صوم النافلة وعدم            | وعدم حوازه ٥٤٣                                              |
| حوازه ووحوب قضاءه٣٥٥                                 | (٢٤) باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق               |
| (٣٣) باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر ٥٦٥         | عادته                                                       |
| مذاهب الأئمة فيمن أكل أو جامع ناسياً، هل يفطر        | يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم عند الجمهور، وبيان             |
| ويلزم عليه القضاء والكفارة أو لا؟ ٥٦٥                | العذر من حانب الإمام مالك في استحسان صومه ٥٤٥               |
| (٣٤) باب صيام النيّ ﷺ في غير رمضان، واستحباب أن      | الحكمة في النهي عن صوم يوم الجمعة خاصة ٥٤٦                  |
| لا يخلى شهرا عن صوم ٥٦٦                              | (٢٥) با <b>ب بيان نسخ قوله تعالى</b> : ﴿وَعَلَى ٱلَّذِيرَ َ |
| (٣٥) باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرّر به أو فوّت     |                                                             |
| به حقاً أو لم يفطر العيدين والتشريق، وبيان تفضيل     | قُلْيَصُمَهُ ﴾                                              |
| صوم يوم وإفطار يوم                                   | (٢٦) باب قضاء رمضان في شعبان                                |
| أقوال أهل العلم في صيام الدهر                        | عند الجمهور وجوب قضاء رمضان على من أفطر                     |
| وجه كراهة قيام كل الليل دائما                        | بعذر يكون على التراخي بشرط عدم التأخير عن                   |
| عادات السلف في قراءة القرآن                          | الشعبان الآتيالشعبان الآتي                                  |
| (٣٦) باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم      | (۲۷) باب قضاء الصيام عن الميت                               |
| يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس ٧٧٥               | مذاهب أهل العلم في حواز الصيام عن الميت وعدم                |
| (۳۷) باب صوم سرر شعبان                               | حوازه، ولا يجوز عند الجمهور                                 |
| أقوال أهل العلم في تفسير السرر ٥٨١                   | (٢٨) باب الصائم يدعى لطعام فليقل: إني صائم ٥٥٥              |
| (۳۸) باب فضل صوم المحرم                              | (٢٩) باب حفظ اللسان للصائم٥٥٥                               |
| لم يذكر حديث الحميدي عن أبي هريرة الإمام البخاري     | (۳۰) باب فضل الصيام                                         |
| في "صحيحه"، وذكر الإمام مسلم هنا فقط ٥٨٣             | أقوال أهل العلم في وحه إضافة الصوم إلى الله تعالى           |
| (٣٩) باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إِتباعاً       | مع أن جميع العبادات له                                      |
| لرمضانل                                              | بيان معنى كون خلوف الصائم أطيب عند الله من                  |
| أقوال الأثمة في صيام ستٌّ من شوال، ووجه كونه         | ريح المسك                                                   |
| كصيام الدهر                                          | (٣١) باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه، بلا ضرر         |

الصوم وعدمه عند أهل العلم ...... ٥٩٥

| أقوال أهل العلم في صحة اعتكاف المرأة في مسحد بيتها، | (٤٠) باب فضل ليلة القدر، والحثّ على طلبها وبيان       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| وصحة الاعتكاف في جميع المساحد أو الجامع فقط ٩٦.     | محلها وأرجى أوقات طلبهامعلها وأرجى                    |
| (٢) باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه ٩٨ ه    | وجه تسمية ليلة القدر، وأقوال أهل العلم في تعيينها ٥٨٦ |
| (٣) باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان ٢٠١  | تفسير الشعاع ووجه عدمه في هذه الليلة ٩٣٥              |
| أقوال العلماء في تفسير شدّ المتزر                   | كتاب الاعتكاف                                         |
| (٤) باب صوم عشر ذي الحجة                            | (١) باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان ٥٩٥             |
|                                                     | معنى الاعتكاف لغة وشرعاً، وحكمه، واشتراط              |





| ملونة كرتون مقوي            |                      | مجلدة              |                        |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| السواجي                     | شرح عقود رسم المفتي  | الصحيح لمسلم       | الجامع للترمذي         |
| الفوز الكبير                | متن العقيدة الطحاوية | الموطأ للإمام مالك | الموطأ للإمام محمد     |
| تلخيص المفتاح               | متن الكافي           | الهداية            | مشكاة المصابيح         |
| مبادئ الفلسفة               | المعلقات السبع       | تفسير البيضاوي     | التبيان في علوم القرآن |
| دروس البلاغة                | هداية الحكمة         | تفسير الجلالين     | شرح نخبة الفكر         |
| تعليم المتعلم               | كافية                | شرح العقائد        | المسند للإمام الأعظم   |
| هداية النحو (معالنمارين)    | مبادئ الأصول         | آثار السنن         | ديوان الحماسة          |
| المرقات                     | زاد الطالبين         | الحسامي            | مختصر المعاني          |
| ايساغوجي                    | هداية النحو (متداول) | ديوان المتنبي      | الهدية السعيدية        |
| عوامل النحو                 | شرح مائة عامل        | نور الأنوار        | رياض الصالحين          |
| المنهاج في القواعد والإعراب |                      | شرح الجامي         | القطبي                 |
| ستطبع قريبا بعون الله تعالى |                      | كنز الدقائق        | المقامات الحريرية      |
| ملونة مجلدة                 |                      | نفحة العرب         | أصول الشاشي            |
|                             | <br>الصحيح للبخاري   | مختصر القدوري      | شرح تهذیب              |
|                             |                      | نور الإيضاح        | علم الصيغه             |

#### **Books in English**

Tafsir-e-Uthmani (Vol. 1, 2, 3)
Lisaan-ul-Quran (Vol. 1, 2, 3)
KeyLisaan-ul-Quran (Vol. 1, 2, 3)
Al-Hizb-ul-Azam (Large) (H. Binding)
Al-Hizb-ul-Azam (Small) (Card Cover)

#### Other Languages

Riyad Us Saliheen (Spanish) (H. Binding)
Fazail-e-Aamal (German)
Muntakhab Ahadis (German)
To be published Shortly Insha Allah
Al-Hizb-ul-Azam (French) (Coloured)



| منتسرواتناعت                     | شعب                    |
|----------------------------------|------------------------|
| ل ٹریسیٹ (رمیسٹرڈ) کرامی پاکستان | چودهری محتیلی چیرییشیا |

| نورانی قاعده                        | سورهٔ کیس                              | درس نظامی ارد ومطبوعات                |                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| بغدادى قاعده                        | رحمانی قاعدہ                           | خيرالاصول (اصول الحديث)               | خصائل نبوی شرح شائل ترندی          |
| تفسيرعثاني                          | اعجاز القرآن                           | الاعتبابات المفيدة                    |                                    |
| النبى الخاتم النُكَالِيَا           | بيان القرآن                            |                                       |                                    |
| حياة الصحابه رضح ينم                | سيرت سيدالكونين خاتم التبيين طاكفيا    | فوائدمكيه                             | تيسير المنطق                       |
| امت مسلمه کی مائیں                  | خلفائے راشدین                          | تاریخ اسلام                           | فصول اکبری                         |
| رسول الله التُكافِياً كي تصيحتين    | نیک بیبیاں                             | علم النحو                             | علم الصرف(اولين وآخرين)            |
| اكرام كمسلمين/حقوق العبادكي فكرسيجي | تبليغ دين (امام غز الى دَالْكُنُهِ)    | جوامع الكلم                           | عر بي صفوة المصادر                 |
| حیلے اور بہانے                      | علامات ِ قيامت                         | صرف میر                               | جمال القرآن                        |
| اسلامی سیاست                        | جزاءالاعمال                            | تيسير الابواب                         | نحوير                              |
| آ داب معیشت                         | عليم بسنتي                             | بہشتی گوہر                            | ميزان ومنشعب (الصرف)               |
| حصن حصین                            | منزل                                   | تشهيل المبتدى                         | تعليم الاسلام (مكتل)               |
| الحزب الاعظم (مفتوارمكتل)           | الحزبالاعظم (ماهوارمكتل)               | فارى زبان كا آسان قاعده               | عربي زبان كا آسان قاعده            |
| زادالسعي <i>د</i>                   | اعمال قرآنی                            | كريما                                 | نامی                               |
| ا<br>مسنون دعا ئي <u>ں</u><br>پر    | مناجات مقبول                           | تيسير المبتدى                         | پندنامه                            |
| ِ فضائ <i>ل صد</i> قات<br>ا         | فضأئل اعمال                            | کلیدجد یدعر فی کامعلوم (اول اچارم)    | عر بی کامعلّم (اول تا چبارم)       |
| فضائل درود شریف<br>پرید             | اكرامسكم                               | آ داب المعاشرت                        | عوامل النحو (النحو )               |
| فضائل حج<br>ا                       | فضائل علم                              | تعليم الدين                           | حيات أمسلمين                       |
| جوا ہرالحدیث                        | ا فضائل امت محمد بيه طَلْقَالِيَّا<br> | لسان القرآن (اول تاسوم)               | تعليم العقا كد                     |
| ا آسان نماز<br>ا                    | منتخباحادیث<br>ا                       | سير صحابيات                           | مفتاح لسان القرآن (اول تاسوم)      |
| نماز مدلل                           | انماز حنق                              |                                       | بہثتی زیور( تین حقے)               |
| معلم الحجاج                         | آئین <i>ینماز</i><br>پیشه              | ,                                     |                                    |
| خطبات الأحكام كجمعات العام          | بهشق زیور( نمتل )                      | تطبوعات<br>آید                        | <del></del>                        |
|                                     | روضة الادب<br>ير ه                     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | قرآن مجید پندره سطری (مانظی)<br>من |
| ،سندھ، پنجاب،خيبر پختونخواه         | دائمی نقشه اوقات بنماز: کراچی          | عم پاره( دری)                         | ينج سوره                           |